





رقم الإيداع: ١٤٤٢/٣٣٨٣

ردمك: ۹-۱۶-۲۰۰۸ - ۳۰۳ - ۹۷۸ ( مجموعة )

7-11-1-14-14-14-14P(31)

## حقوق الطبع محفوظة

لِوَسَيْنَةِ ٱلشَّيْخِ مُحِمَّدِ بَنِصَالِح الْمُثَمِينَ الْحَيْرَية

إلا لمن أراد طبع الكتاب لتوزيعه خيريًا بعد مراجعة المؤسسة

## الطبعة الثانية ١٤٤٢هـ

يُطلب الكِتاب من:

مُؤسَّسِ إِللَّهُ عَجُمَّدِ بَنِ صَالِح الْعُثَيَمِ لَا خَيْرَية

الملكة العربية السعودية

القصيم - عنيزة - ١٩٢١ ص . ب : ١٩٢٩

هاتــف : ۰۱٦/٣٦٤٢١٠٧ - ناسوخ : ۰۱٦/٣٦٤٢٠٠٩

جـــوال: ٥٥٠٠٧٣٢١٠٧ - جـــوال المبيعات: ٦٥٠٠٧٣٣٧٦٠

www.binothaimeen.net info@binothaimeen.com

## الموزع المعتمد والحصري في جمهورية مصر العربية

دار الدُّرَةَ الدولية للطباعة و التوزيع

١٣٥ شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر - الحي الثامن - بجوار مدارس المنهل الخاصة .

هاتف و فاكس : ٢٢٧٢٠٥٥٢ محمول : ١٠١٠٥٥٧٠٤٤



سُلسَلَة مُولِّغات نَضِيلَة الِيثِنِي (٧٩)

# فالمريد المريد في المريد المري

لفَضيلَة الشَّيْخ العَلَامَة مِحَدِّر بَن صَالِح العثيمين عَمَر الله له ولوالدَّيْه وَالمُسُلِمين

الجُحُلَّدُ الثَّاني

مِن إِصْكَارات مُوْسَسة الثِّنِح محمّدتِنِ صَالِح العثيميُن الخيرّيةِ

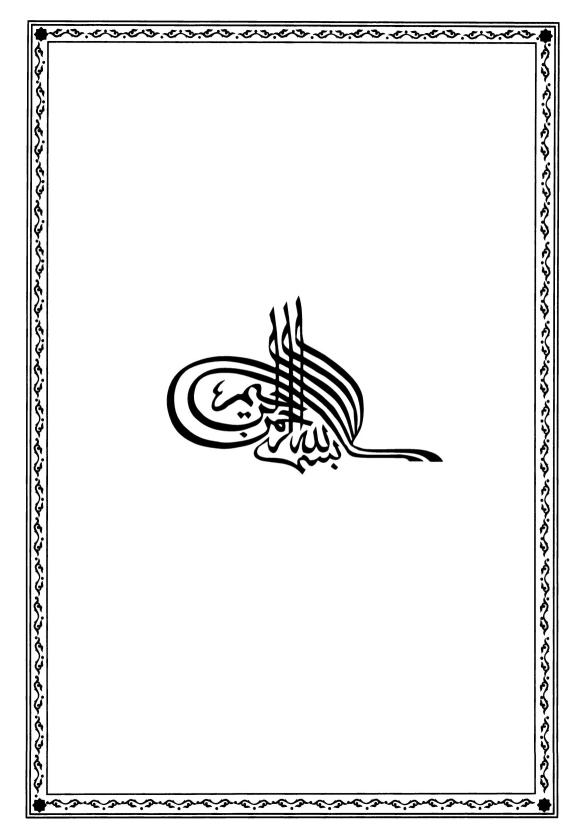



إس (٤٨٩): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عن قومٍ يَضرِبون أَنفُسهم
 بالحديد والسلاح ولا يَتأثَّرون، ويَزعُمون أنهم أولياءُ الله؟

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: كون هؤلاءِ يَضرِبون أَنفُسَهم بالحديد أو غير الحديد ولا يَتأثَّرون بذلك: فإن هذا لا يَدُلُّ على صِدْقهم، ولا على أنهم مِن أولياء الله، ولا على أنَّ هذا كرامةٌ لهم، وإنها هذا مِن أنواع السِّحْر الذي يَسْحرَون به أَعُين الناس.

والسِّحْر يَكُون في مِثل هذا وغيره، فإن موسى عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ لَمَا أَلْقَى سَحَرة فرعونَ حبالَهم وعِصيَّهم صارت مِن سِحْرهم يُحَيَّل إليه أنها تَسعى، وأنها حيَّاتُ وأفاع، كما قال الله عَزَقِجَلَّ: ﴿سَحَرُواْ أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَبُوهُمُ وَجَآءُو بِسِحْرٍ وَأَفَاعٍ، كما قال الله عَزَقِجَلَّ: ﴿سَحَرُواْ أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَبُوهُمُ وَجَآءُو بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ﴾ [الأعراف:١١٦]، فهذا الذي يَفعَلونه لا شكَّ أنه نوعٌ مِن أنواع السِّحْر، وأنَّه ليس بكرامةٍ.

واعلَمْ -رَحِمك اللهُ- أن الكَرامة لا تَكون إلا لأَولياء الله، وأولياءُ الله همُ الذين اتَّقَوه واستَقاموا على دِينه، وهم مَن وصَفهم الله بقوله: ﴿أَلَاۤ إِنَ أَوْلِيَآ اللهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَقُونَ ﴾ [يونس: ٢٢-٦٣].

وليس كل مَن ادَّعى الولاية يَكون وليًّا، وإلا لكان كلُّ واحدٍ يدَّعيها، ولكن يُوزَن هذا المَدَّعِي للولاية بعمَله؛ فإنْ كان عمَلُه مَبنِيًّا على الإيهان والتقوى

فإنَّه وليٌّ، لكن مجرَّد ادِّعائه أنه مِن أولياء الله ليس مِن تَقوى الله عَزَّوَجَلَّ؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمُ مُو أَعَلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَىٰٓ ﴾ [النَّجم:٣١]، فإذا ادَّعَى أنه مِن أولياء الله فقد زكَّى نفسه، وحينئذٍ يَكون واقِعًا في مَعصِية الله وفيها نَهاهُ الله عنه، وهذا يُنافِي التقوى.

وعلى هذا فإنَّ أولياءَ الله لا يُزكُّون أنفُسَهم بمِثْل هذه الشهادة، وإنها هم يُؤمِنون بالله ويتَّقونه، ويَقومون بطاعته على الوجه الأكمل، ولا يَغرُّون الناسَ ويَخدَعونهم بهذه الدَّعوَى حتى يُضِلُّوهم عن سبيل الله.

# إس (٤٩٠): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: عن السِّحْر وحُكْم تَعَلَّمه؟

فأَجَابَ بقَوْلِهِ: السِّحْر: قال العُلماء: هو في اللغة: عِبارةٌ عن كل ما لَطُف وخفِي سببُه» بحيث يكون له تَأثير خفيٌّ لا يَطَّلع عليه الناس، وهو بهذا المعنى يَشمَل التَّنْجِيم والكِهانَة، بل إنَّه يَشْمَل التأثير بالبيان والفَصاحة، كما قال عَلَيْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلامُ: «إِنَّ مِنَ البَيَانِ لَسِحْرًا» (١). فكلُّ شيءٍ له أثر بطريق خفيٍّ فهو مِن السِّحر.

وأمَّا في الاصطلاح فعرَّفه بعضهم أنه: عزائمُ ورُقَّى وعُقَد تُؤثِّر في القُلوب والعُقول والأبدان، فتَسْلِب العَقْل، وتُوجِد الحُبَّ والبُغض، فتفرِّق بين المرء وزوجه، وتُرض البدَن، وتَسلُب تَفكِيره.

وتَعلَّم السِّحْر مُحُرَّم، بل هو كُفْر إذا كانت وَسيلته الإشراك بواسطة الشياطين، قال الله تعالى: ﴿وَاتَبَعُوا مَا تَنْلُوا ٱلشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب الخطبة، رقم (١٤٦٥)، من حديث ابن عمر رَجَالِتَكَعَنْهُا.

وَلَكِنَّ ٱلشَّيَطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَا أَنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَرُوتَ وَمَرُوتُ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاً إِنَّمَا خَنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكُفُر فَيْ فَيَعَلَمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِقُونَ بِدِهِ بَيْنَ ٱلْمَرْهِ وَزَوْجِدٍ وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِدِه مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ مِنْهُمَا مَا يُفَرِقُونَ بِدِه بَيْنَ ٱلْمَرْهِ وَزَوْجِدٍ وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِدِه مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَنْعَلَمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنفَعُهُمْ وَلَقَد عَلِمُوا لَمَنِ ٱشْتَرَىٰهُ مَا لَهُ, فِي ٱللَّهِ وَيَنْعَلَمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنفَعُهُمْ وَلَقَد عَلِمُوا لَمَنِ ٱشْتَرَىٰهُ مَا لَهُ, فِي ٱللَّهِ وَيَوْدِرَةِ مِنْ خَلَقِ ﴾ [البقرة:١٠٢].

فتَعلُّم هذا النَّوع من السِّحْر وهو الذي يَكون بواسطة الإشراك بالشياطين كُفْر، واستِعهالُه أيضًا كُفْر وظُلْم وعُدوان على الخَلْق؛ ولهذا يُقتَل السَّاحِر إما رِدَّة وإما حَدَّا، فإنْ كان سِحْرُه على وجهٍ يكفُر به فإنَّه يُقتل ردَّة وكفرًا، وإنْ كان سِحْره لا يَصِل إلى درجةِ الكفر فإنَّه يُقتَل حدًّا؛ دفعًا لشَرِّه وأذاهُ عن المسلِمين.

# إس (٤٩١): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: هل للسِّحْر حقيقةٌ؟

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: للسِّحْرِ حقيقةٌ لا شكَّ، وهو مُؤثِّر حقيقةً، لكن كونه يَقْلِب الشيء، أو يُحرِّك الساكن، أو يُسكِّن المتحرك: هذا خيال وليس حقيقة، انظُر إلى قول الله تعالى في قصة السَّحَرة مِن آل فِرعون يَقول الله تعالى: ﴿سَحَـُرُواْ أَعْيُنَ النَّاسِ وَٱسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُو بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ﴾ [الأعراف:١١٦]، قال تعالى: ﴿سَحَـُرُواْ أَعْيُنَ النَّاسِ وَٱسْتَرْهَبُوهُمْ ﴾.

كيف سَحَروا أعُين الناس؟

سَحروا أعُين الناس حين صار الناس يَنظُرون إلى حِبال السَّحَرة وعِصيِّهم كأنها ثَعابينُ تَمشِي، كما قال الله تعالى: ﴿يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا شَعَىٰ ﴾ [طه:٦٦]. فالسِّحْر في قلب الأشياء، وتَحريك الساكن، أو تَسكين المتحرِّك ليس له أثَر، لكن في كونه يَسْحَر أو يُؤثِّر على المسحور حتى يَرى الساكنَ مُتحرِّكًا والمُتحرِّكَ ساكِنًا: أثرُهُ ظاهرٌ جدًّا.

إِذَنْ: فله حقيقةٌ، ويُؤثِّر على بَدَن المسحور وحواسِّه، وربها يُهْلِكه.



ح إس (٤٩٢): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: هل للسِّحْر حقيقة؟ وهل سُحِر النبى ﷺ؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: السِّحْرِ ثابتٌ ولا مِرْيةَ فيه، وهو حقيقةٌ، وذلك بِدَلالة القرآن الكريم والسُّنَّة.

أمّّا القرآن الكريم: فإن الله تعالى ذكر عن سَحَرة فرعونَ الذين ألقَوْا حِبالهُم وعِصيّهِم، وسَحَروا أعين الناس، واستَرهَبوهم، حتى إن موسى عَلَيْهِ الصّلاَةُ وَالسّلامُ كان يُخيّل إليه مِن سِحْرهم أنها تَسعَى، حتّى أَوْجَس في نفسه خِيفَةً، فأمَره الله تعالى أن يُلقِي عصاه، فألقاها فإذا هي حيةٌ تَسعى تَلقَف ما يَأْفِكون، كها حكى الله عَنَّهَ عَلَى أن يُلقِي عصاه، فألوا يَمُوسَى إِمّا أن تُلقِي وَإِمّا أن نَكُونَ أوّلَ مَنْ ألقَى ﴿ قَالَ بَلُ عَنَهُ اللهُ عَنهُ فَقال: ﴿ قَالُوا يَمُوسَى إِمّا أَن تُلقِي وَإِمّا أَن نَكُونَ أوّلَ مَنْ ألقَى ﴿ قَالَ بَلْ فَاللهِ عَنهُ فَقَال: ﴿ قَالُوا يَمُوسَى إِمّا أَن تُلقِي وَإِمّا أَن نَكُونَ أوّلَ مَنْ ألقَى ﴿ قَالَ بَلْ فَاللهِ عِنهُ عَلَيْكُ اللهِ عَنهُ اللهُ عَنهُ إِنّا كَا لَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنهُ إِنّا كَا أَن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنهُ إِنّا كَا أَن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنهُ إِنّا كَا أَن اللهُ عَلَى اللهُ عَنهُ إِنّا كَا أَن اللهُ عَلَى اللهُ عَنهُ إِنّا كَا أَن اللهُ اللهُ وَاللهِ عَنهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنهُ إِنّا كَا أَن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنهُ إِنّا كَا اللهُ عَلَى اللهُ عَنهُ إِنّا كُونَ أَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنهُ إِنّا كُونَ أَنّا لا يَعْمَلُ إِنهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ

وأمَّا السُّنَّة: ففيها أحاديثُ مُتعَدِّدة في ثُبُوت السِّحْر وتَأْثِيره.

وأمَّا أن النبي عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ سُحِر، فنَعَمْ، فقد ثَبَت مِن حديث عائشة وغيرها

أَن النبي ﷺ سُحِر، وأَنه كَان يُخيَّل إليه أَنه أَتَى الشيءَ وهو لم يَأْتِه، ولكنَّ اللهَ تعالى أَنزَل عليه سوري: ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴾، فشَفاه الله جها (۱).

ح إس (٤٩٣): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عَنْ حُكم حلِّ السِّحْر عن النَّشْرة»؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: حلَّ السِّحر عن المسحور «النَّشْرة» الأصحُّ فيها أنها تَنقسِم إلى قِسْمين:

القِسْم الأوَّل: أن تكون بالقرآن الكريم، والأَدعية الشرُّعِيَّة، والأدوِيَة المباحة، فهذه لا بأس بها؛ لما فيها مِن المصلحة وعدَم المفسدة، بل ربَّما تكون مَطلوبةً؛ لأنَّما مَصلحة بلا مَضرَّة.

القِسْم الثَّاني: إذا كانت النَّشْرة بشيء مُحَرَّم كنَقْض السِّحْر بسِحْرِ مِثلِه فهـذا مَوضِع خلاف بين أهل العِلم:

فمِنَ العُلماء مَن أَجازَه للضرورة.

ومِنهم: مَن مَنَعه؛ لأن النبي ﷺ سُئِل عن النَّشرة فقال: «هِيَ مِنْ عَمَـلِ الشَّيْطَانِ». وإسنادُه جيِّدٌ، رواه أبو داودَ<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجزية، باب هل يعفى عن الذمِّي إذا سَحَر، رقم (٣١٧٥)، ومسلم: كتاب السلام، باب السحر، رقم (٢١٨٩)، من حديث عائشة رَضِيَّالِيَّهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٣/ ٢٩٤)، وأبو داود: كتاب الطب، باب في النشرة، رقم (٣٨٦٨)، من حديث جابر رَضِيَّالِلَهُعَنْهُ.

وعلى هذا يكون حَلُّ السِّحر بالسِّحر محرَّمًا، وعلى المرء أن يَلْجأ إلى الله تعالى بالدعاء والتَّضرُّع لإزالة ضَرره، والله سُبْحانهُ وَتَعَالَى يقول: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِي وَالله تعالى: ﴿ أَمَن عَنِى فَإِنِي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ [البقرة: ١٨٦]. ويقول الله تعالى: ﴿ أَمَن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوَءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلأَرْضِ أَوَكُهُ مَعَ ٱللهُ فَي يَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلأَرْضِ أَوكَهُ مَعَ ٱللهُ قَلِيلًا مَا لَذَكَ مُوكِ ﴾ [النمل: ٢٦]. والله المُوفِّق.





فضيلةُ الشَّيخِ/ محمد بن صالح العُثَيْمِين حفظه الله ووفَّقه.

السَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

دخَلتُ مدرسةً مُتوسِّطة في المدينة النَّبويَّة، فوجَدتُ طلابًا في أيديهم صورة وقصاصة جريدة فيها فتوى العُثَيْمِين، فقصاصة جريدة فيها فتوى بأنه يُباح حلُّ السِّحْر بسِحْر حسب فتوى العُثَيْمِين، فهل صحيحٌ صدورُ هذه الفتوى عن فضيلتكم؟

## بِسْ إِللَّهِ ٱلدَّمْنِ ٱلرَّحِيَ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

لم يَصدُر مِنّا فَتوى بِحَلِّ السِّحْر بِسِحْرٍ مِثلِه، ولكن ربَّما يَذكُر لنا بعضُ الناس ضرورة قُصوى فنقول له: إنَّ مِن العُلماء مَن أَجاز ذلك للضرورة، وقد نَقَل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهّاب في باب ما جاء في النُّشرة مِن كتاب (التوحيد) ما رواه البخاريُّ تَعليقًا عن قتادة: قلتُ لابن المسيّب: رجل به طبُّ أو يُؤخَذ عنِ امرأته، أَيُحَلُّ عنه أو يُنشَر؟ قال: لا بأس به، إنها يُريدون به الإصلاح، فأمّا ما يَنفَع فلَمْ يَنهُ عنه (۱).

وقال في الإقناع وشرحه (١) آخر باب المرتد: «وإنْ كان حَلُّ السِّحر بشيء مِن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الطب، باب هل يستخرج السحر، قبل حديث رقم (٥٧٦٥).

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع (٦/ ١٨٨).

السِّحْر فقد تَوقَّف فيه أحمد.

قال في المغني<sup>(۱)</sup>: تَوقَّف أحمد في الحَلِّ، وهو إلى الجواز أَمْيَل، وسأله مُهنَّا عمَّن تَأتيه مَسحورة فيُطلِقه عنها، قال: لا بأس.

قال الخلال: إنها كرِه فِعاله، ولا يَرى به بأسًا كها بيَّنه منها، وهذا مِن الضرورة التي تُبيح فِعْلها، والمذهَب جوازه ضرورةً» اه. مِن الإقناع وشرحه، ونحو هذا في المنتهى وشرحه (٢).

وفي المبدع قال الأَثْرم: سمِعت أبا عبد الله يُسأَل عن رجُل يَزعُم أنه يَجِل السِّحْر، فقال: رخَّص فيه بعض الناس، ثم قال: ما أُدري ما هذا<sup>(۱)</sup> اه.

وفي تَصحيح الفروع: نقل عن ابن رزين في شرحه وغيره: ولا بأسَ بحَلِّ السِّحْر بقُرآن، أو ذِكرٍ أو كلام حسن وإن حلَّه بشيء مِن السِّحْر، فعنه -أي: عن الإمام أحد- التَّوقُّف، ويُحتَمل أن لا بأس به؛ لأنَّه مَحضُ نَفْع لأخيه المسلم<sup>(٤)</sup> اه.

فأنت تَرى أن المسألة مِن مَسائِل الخِلاف، ومع ذلك فلا نُفتِي به؛ لأنَّه يَفتَح باب شرِّ، فقد يَكون سببًا لكثرة السَّحَرة، وقد يَتَّفِقون -أعني: السَّحَرة- على أن هذا يَسحَر وهذا يَنقُض؛ ليَتوَصَّلوا إلى أكل أموال الناس بالباطل.

هذا ما لزِم كتابته، والله يَحفَظُكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبَركاته.

٤١/٦/١٤هـ

<sup>(</sup>١) المغنى (٨/ ٤٢٨) بنحوه.

<sup>(</sup>٢) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٠٥).

<sup>(</sup>٣) المبدع (٩/ ١٦٧).

<sup>(</sup>٤) تصحيح الفروع (١١/ ٢٠٩/ مع الفروع).

السَّخِر.
 الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عَنْ حُكْم التوفيق بين الزوجين بالسِّخر.

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: هذا مُحرَّم ولا يَجوز، وهذا يُسمَّى: بالعطف.

وما يَحصُل به التفريق يُسمَّى: بالصرف، وهو أَيضًا مُحَرَّم، وقد يَكون كُفرًا وشِرْكًا.

قال الله تعالى: ﴿وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَاۤ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكُفُرُ ۗ فَيَتَعَلِّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ، بَيْنَ ٱلْمَرْهِ وَزَوْجِهِ، وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ، مِن أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَنَعَلَّمُونَ مَا يَصَنُّرُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ ٱشْتَرَىنهُ مَا لَهُ, فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقِ ﴾ [البقرة:١٠٢].

## -699-

اس (٤٩٥): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: ما حُكْم الذَّهاب للسَّحَرة والدَّجَالين والكَهَنة؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: الذَّهاب إلى هؤلاء مُحرَّم، ولا خير فيهم، وقد قال الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ﴾ [طه: ٦٩]، والكهنة كذَّابون؛ لأنَّهم لهم عُملاء مِن الجن يَستَرِقون السمْع ويُخبِرونهم، ثم يَكذبون مع ما أخبروا به مِن أخبار السهاء، فيَكذِبون كذباتٍ كثيرة تَصِل إلى مئة كِذْبة أو أكثر أو أقل، فهُم كَذَبة لا يَجوز الذَّهاب إليهم، وقد قال النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِهَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِها أُنْزِلَ عَلى مُحَمَّدٍ» (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢/ ٤٢٩)، وأبو داود: كتاب الطب، باب في الكاهن، رقم (٤٠٩٩)، والترمذي:

وإنها كان ذلك كُفْرًا؛ لأنَّه تَكذيب لقول الله تعالى: ﴿قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللهُ ﴾ [النمل:٦٥].

## 

ح | س (٤٩٦): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُ اللهُ تَعَالَى: عن أقسام السِّحْر؟ وهل الساحِر كافِر؟ كافِر؟

فأَجَابَ بِقُوْلِهِ: السِّحر يَنقسِم إلى قِسمَين:

الأوَّل: عُقَد ورُقِّى، أي: قِراءات وطَلاسمُ يَتوصَّل بها الساحِر إلى الإشراك بالشياطين فيها يُريد لضَرَر المسحور، قال الله تعالى: ﴿وَاَتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ الشَّيَطِينُ عَلَى الشياطين فيها يُريد لضَرَر المسحور، قال الله تعالى: ﴿وَاتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ الشَّيَطِينَ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنُ وَلَاكِنَ الشَّيَطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ مُلْكِ سُلَيْمَنُ وَلَاكِنَ الشَّيَطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِيْحَرَ ﴾ [البقرة:١٠٢] الآية.

الثَّاني: أَدوية وعقاقيرُ تُؤثِّر على بدَن المسحور، وعقْله، وإرادته، ومَيْله، وهو ما يُسمَّى عندهم بالعطف والصَّرْف، فيَجعَلون الإنسان يَنعَطِف على زوجته أو امرأة أخرى حتى يَكون كالبهيمة تَقودُه كها تَشاء، والصرْف بالعكس مِن ذلك، فيُؤثِّر في بدَن المسحور بإضعافه شيئًا فشَيئًا حتى يَهلَك، وفي تَصوُّره بأن يَتخَيَّل الأَشياء على خِلاف ما هي عليه.

وكُفْر الساحر اختَلَف فيه أهل العِلْم:

فمنهم مَن قال: يَكفُر.

أبواب الطهارة، باب ما جاء في إتيان الحائض، رقم (١٣٥)، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب
 النهي عن إتيان الحائض، رقم (٦٣٩)، من حديث أبي هريرة رَضَّالِللهُ عَنْهُ.

ومنهم مَن قال: لا يَكفُر.

ولكن التَّقسيم السابِق الذي ذَكرناه يَتبيَّن به حُكْم هذه المسألة: فمَن كان سِحْره بواسطة الشياطين فإنَّه يَكفُر، وما كان سِحْره بالأدوية والعقاقير فإنَّه لا يَكفُر، ولكنه يُعتبَر عاصيًا.

ح | س ( ٤٩٧): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: امرأة مُتزوِّجة تَكرَه زَوجَها، وزَوجُها، ورَوجُها يُحِبُّها، وهي الآن حامِل، وعند أهلها، وهي تَكرَه أن تَرَى هذا الزوج، ويُقال بأن هناك كاتِبًا يَكتُب كتابًا يُسمَّى العَطْف، يَجعَل الزوجة تُحِبُّ زوجَها، فهل هذا العَمَل جائِز؟

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: لا يَجوز للمرأة أن تَعمَل عمَلًا يَكون به عَطْف الزَّوْج عليها، ولا يَجوز للزوج أن يعمَل عَمَلًا يَكون به عطْف الزوجة عليه؛ لأن هذا نَوعٌ مِن السِّحْر.

ولكن الطريق إلى محبَّة الزَّوْج لزَوْجته: بأن تَسأَل الله عَرَّفَجَلَّ دائِمًا أن يُحبِّب زوجها إليها، وأن يُؤلِّف بينهما، وتَقرأ مِنَ القرآن ما يُعينها على التَّحوُّل مِن الكراهية إلى المحبة، وتَستَعِين بأهل الخير والصلاح أن يَقرَؤوا عليها؛ لتَحوِيل بُغضِها إلى محبَّة، هذا ما أراه واجبًا عليها، ونَسأَل الله تعالى أن يُؤلِّف بينها وبين زوجها، وأن يُبارِك لهما وعليهما، وأن يَجمَع بينهما في الخير.



إس ( ٤٩٨): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: ما حُكْم الشَّخص الـذي
 يَستخدِم شيئًا مِن السِّحْر لكي يُوفِّق بين زوجين أو اثنين مُتنافِرَين؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: هذا أيضًا مُحرَّم، ولا يَجوز، وهذا يُسمَّى: بالعَطْف، وما يَحصُل به التَّفرِيق يُسمَّى: بالصَّرْف، وهو أيضًا مُحرَّم، وقد يَكون كُفْرًا وشِرْكًا.

إس( ٤٩٩): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُ اللهُ تَعَالَى: هل الساحِر كافِر؟
 فأَجَابَ بقَوْلِهِ: السِّحْر نوعان:

- نوع كُفْر.
- ونَوع عُدوان وظُلْم.

أما الكُفْر فهو: الذي يَكون مُتَلقَّى مِن الشياطين، فالذي يُتَلَقَّى مِن الشياطين هذا كفُر.

ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿وَاتَبَعُواْ مَا تَنْلُواْ الشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَ وَمَا الْخِرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى كَفَرُ النَّاسَ السِّخْ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَنُرُوتَ وَمَنُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَى يَقُولًا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةً فَلَا الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَنُرُوتَ وَمَنُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَى يَقُولًا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةً فَلَا تَكُفُرُ فَيْ يَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِقُونَ بِهِ بَيْنَ ٱلْمَنْ وَزَوْجِدٍ وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ عَنَ أَلْمَنْ وَزَوْجِدٍ وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مَنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللّهِ وَيَنَعَلَّمُونَ مَا يَصَنُّرُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَكَ يَعِمُوا لَمَنِ أَشَرَبُوهُ مَا لَهُ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَعْفُولُ لَمَنِ السَّرِيقُ اللّهُ مَا لَهُ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَعْمُوا لَمَن السَّرُولُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا لَهُ وَلَا اللّهُ عَلَى مُتَعَاطِيهِ وَلَهُ اللّهُ مَا لَهُ وَلَا اللّهُ مَا لَهُ وَلَا اللّهُ مَى السَّحْرِ كُفُورُ خُوجٍ عن المِلَّةُ ، يُقتَل مُتعاطِيه.

واختلَف العُلَماء رَحِمَهُ اللَّهُ لو تاب هذا الساحِر، هل تُقبَل تَوبَته أم لا؟

والجواب: قال بعض أهل العِلْم: إنها تُقبَل تَوبَته؛ لعُموم قوله تعالى: ﴿ قُلْ يَعْبَادِى اللَّذِينَ آَسَرَفُواْ عَلَى آَنفُسِهِمْ لَا نَقْنَطُواْ مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنّهُ مُو الْفَفُورُ الرّحِيمُ ﴾ [الزمر:٥٣]، فإذا تاب هذا الساحِر وأقلَع عن تَعاطِي السّحْر فَمَ الذي يَمنَع قَبول تَوبته والله عَزَقَجَلَّ يقول: ﴿ قُلْ يَعِبَادِى اللَّذِينَ آَسَرَفُواْ عَلَى آَنفُسِهِمْ لَا نَقْنَطُواْ مِن رَحْمَةِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنّه أَهُ هُو الْغَفُورُ الرّحِيمُ ﴾ ؟

لكن إذا كان قد تَسبَّب بسِحْره في قَتْل أَحَد مِن الناس، أو عُدوانٍ عليه فيها دُون القَتْل: فإنَّه يَضمَن لحقِّ الآدَميِّ.

فإنْ كان بقَتْل قُتْل قِصاصًا.

وإنْ كان بتمريض نُظِر في أَمْره.

وإنْ كان بإفساد مال ضَمِن هذا المال.

النَّوع الثَّاني مِن السِّحْر: سِحْر لا يَكون بأَمْر الشياطين، لكنه بأُدوية وعقاقير وأشياء حِسِّية، فهذا النَّوع لا يَكفُر، ولكن يَجِب أن يُقتَل فاعِله دَرْءًا لفَساده وإفساده.

اس (٥٠٠): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: ما طريق الوِقاية مِن السِّحْر؟
 وما حُكْم عمَل السِّحْر؟ وما حُكْم الذين يَذهَبون إلى السَّحَرة؟

فأَجَابَ بِقُوْلِهِ: هذا السؤال يَتضمَّن ثلاثَ مسائلَ:

الأولى: الوقاية مِن السِّحْر.

والوِقاية مِن السِّحْر تَكون: بقِراءة الأَوراد التي ورَدت عنِ النبي ﷺ مِثل آية الكرسي، والآيتين الأَخِيرَتَين مِن سورة البقرة، وسورة الإخلاص، والفلق،

والناس، فيقرَؤه الإنسان وهو مُوقِن بأنها حِماية له، قال ﷺ: «مَنْ قَرَأَ آيَةَ الكُرْسِيِّ فِي لَيْلَةٍ لَمْ يَزُلُ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ حافِظٌ وَلا يَقْرَبُهُ شَيْطانٌ حَتَّى يُصْبِحَ »(١)، وقال ﷺ: «مَنْ قَرَأَ الاَيَتَيْنِ الأَخِيرَتَيْنِ مِنْ سُورَةِ البَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ »(١). فينبَغِي للإنسان أن يَستَعمِل هذه الأورادَ الوارِدةَ عن النبي ﷺ في كل يوم وليلة؛ لتَقِيَه مِن شرِّ أهل الحسد، ومِن شرِّ السِّحْر.

أَمَّا المسألة الثَّانية فهي عمَل السِّحْر: وعمَل السِّحْر إن كان بواسطة الاستِعانة بالشياطين: فإنَّه كُفْر؛ بدليل قوله تعالى: ﴿وَاتَبَعُواْ مَا تَنْلُوا الشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَ وَلَكِنَ الشَّيَطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَ الشَّيَطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أَنْزِلَ عَلَى الْمَلَكِيْنِ بِبَابِلَ هَلُوتَ وَمَرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولًا إِنَّمَا غَنُ فِتْنَةُ فَلَا تَكُفُرُ فَي يَعْوُلاً إِنَّمَا عَلَى الْمَلِي فَلَا تَكُفُرُ فَي يَعْدُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم فِي فَتَنَدُّ فَلَا تَكُفُرُ فَي يَعْدُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِقُونَ مَا يَصَنُوهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَعْدُونَ مِنْ أَكُونَ مِنْ اللَّهُ وَيَنعَلَمُونَ مَا يَصَنُوهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ مِن الْمَدِي اللَّهِ وَيَنعَلَمُونَ مَا يَصَنُوهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدُ عَلِيمُوا لَمَنِ اشْتَرَوا بِهِ الْقَوْدِ وَمِ الْمُونَ عَلْقُو وَلِينِ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا يَعْلَمُونَ عَلَيْ وَلِي اللَّهُ وَلَا يَعْلَمُونَ عَلَى الْشَرَولُ الْمَوْدَ فَي الْلَهُ وَلَا لَاللَهُ وَلَا يَعْلَمُونَ عَلَى اللَّهُ وَلَا يَعْلَمُونَ عَلَى السَّعَوْلُ اللَّهُ وَلَا يَعْلَمُونَ عَلَى اللَّهُ وَلَا يَعْلَمُونَ عَلَى السَّعَوْلُونَ عَلَى السَّعَالَ اللَّهُ وَلَا يَقْلَعُهُمْ اللَّهُ وَلَا عَلَا لَهُ وَلَا لَكُونُ السَّعَوْنَ عَلَى السَّعَ وَلَا يَعْلَى السَّعَلَى السَّعَالَ اللَّهُ وَلَا عَلَاقُولُونَ السَّعَ اللَّهُ وَلَا عَلَوْلُو اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَعُنْ اللَّهُ وَلَا لَعْلَالُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَعُولُونَ اللَّهُ وَلَا لَعُلَالِهُ وَلَا لَعُلُولُ اللَّهُ وَلَا لَعُلُولُ اللَّهُ وَلَا لَعُلُولُ اللَّهُ وَلَا لَعُلُولُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا لَعُلُولُ اللَّهُ وَلَا لَعُلُولُ اللَّهُ وَلَا لَعُلُولُ اللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَلْهُ اللَّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

أمَّا إذا كان السِّحْر بالأدوية وما أَشبَهها مما لا يَكون فيه استِعاذة بالشياطين: فإنَّه لا يَصِل إلى حدِّ الكُفْر، ولكن يَجِب على وَليِّ الأمر أن يَقوم بها يَجِب عليه مِن الحَيلولة دُون هؤلاء.

وأَمَّا المسألة الثَّالثة: وهي الذَّهاب إلى السَّحَرة، فنَقول في الجواب عنها: إنه

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوكالة، باب إذا وكل رجلًا، رقم (٢٣١١)، من حديث أبي هريرة رَصَحَالِلَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن، باب فضل سورة البقرة، رقم (٥٠٠٩)، ومسلم: كتاب المسافرين، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، رقم (٨٠٧)، من حديث ابن مسعود رَضَّاللَهُ عَنْهُ.

لا يجوز للإنسان أن يَذهَب إلى الساحِر مِن أجل أن يَنقُض السِّحْر؛ لأن هذا يُؤدِّي إلى مَفاسدَ كثيرةٍ:

مِنها: إعزاز هؤلاء السَّحرةِ وكثرتهم؛ لأنَّه مِن المعلوم أن النفوس عَجبولة على حب المال، وأن الإنسان إذا كان يَأخُذ أموالًا ربها يَكون أموالًا طائلة على نَقْض السِّحْر: فإن ذلك إغراء للناس بتَعلُّم السِّحْر مِن أجل نَقضِه، فيَحصُل في هذا ضرر كبير وابتِزاز لأموال الناس.

ولهذا نَقول: إن في الأدوية المباحة، والأدعية الوارِدة عن النبي ﷺ، والآيات القرآنية ما يُغنِي عن هذا بإذن الله تعالى.

## 

ح | س (٥٠١): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: سمِعتُ أنه يُمكِن التَّداوِي مِن السِّحْر بتِلاوة الآيات القرآنية وبعض الأدوية الحلال، فهل هناك آيات خاصَّة تُقرَأ لِمثْل هذه الحال أو هناك أدعية خاصَّة لهذا؟

فأَجَابَ بقَوْلِهِ: ذكرنا في الجواب السابق بعض الأمور التي بإِذْن الله يَحصُل منها وِقاية مِنَ السِّحْر، ومِنها -كما ذكرنا- سورة الإخلاص، والفلق، والناس، وآية الكرسي، والآيتين من آخر سورة البقرة، فهذه الآيات والأدعية الخاصة بأن يدعو الإنسان ربه بالشفاء من هذا الداء، أو كذلك يدعو له من يقرأ عليه بالأدعية الواردة.



ح | س (٥٠٢)؛ سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: هناك مَن يَربِط الزوج عن زَوجته بحيث لا يَتَمكَّن مِن جِماعها، فكيف يَصرِف الإنسان هذا السِّحْر بدُون أن يَذهَب إلى ساحِر، أو دَجَّال، أو مُشعوذ؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: يَصِرِف هذا السِّحْر باللجوء إلى الله عَنَّوَجَلَّ ودُعائِه، وقِراءة سورة الإخلاص، وسورة الفلق، وسورة الناس، فإنَّه ما تَعوَّذ مُتعَوِّذ بمِثْلهها<sup>(۱)</sup> –أي: بمِثْل سُورتَيِ الفَلَق والناس–، ويُكرِّر هذا، ولا حرَج أن يَذهَب إلى رجُل صالِح يَقرَأ عليه ويَدعُو له.

## 

اس (٥٠٣): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَى: امرأة قِيل لها: إنكِ مَعمول لكِ سِحْر، ويَحتاج إلى فَكِّ، ولكنِ ادفَعِي مَبلغَ أربعة آلاف رِيال لشخص يَفُكُ هذا السِّحْر، فها هو الحَلُّ في ذلك؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: الحَلُّ في هذا أن نَقول: إن حَلَّ السِّحْر يَنقَسِم إلى قِسْمَين:

أحدهما: أن يَكون بوَسائِلَ مُحرَّمة، كأن يَجِلَّ بالسِّحْر، مِثل ما يَستَعمِله بعض البادية مِن صبِّ الرَّصاص في الماء على رأْس المسحور؛ حتى يَعلَم بذلك مَن سَحَره، فهذا لا يَجوز، فإذا كان حل السِّحْر بوَسائِلَ مُحرَّمة فإن ذلك حرام ولا يَجوز؛ لأن النبي شَئِل عن النَّشْرة فقال: «هِيَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ». رواه أبو داودَ بسند جَيِّد (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٤/ ١٤٦)، وأبو داود: أبواب قراءة القرآن وترتيله، باب المعوذتين، رقم (١٤٦٣)، والنسائي: كتاب الاستعاذة، رقم (٥٤٣٠)، من حديث عقبة بن عامر رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٣/ ٢٩٤)، وأبو داود: كتاب الطب، باب في النشرة، رقم (٣٨٦٨)، من حديث جابر رَضِّالِلَهُ عَنْهُ.

والقِسْم الثَّاني: أن يَكون حَلُّ السِّحْر بالطرُق المباحة كالأدعية، والقراءة على المريض، والأدوية المباحة، فهذا لا بأس به ولا حَرَجَ.

## 

ا س(٥٠٤): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عن رجل وُضِع له سِحْر وقد
 تَضرَّر منه، فهاذا يَعمَل؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: السِّحْرِ مِن كَبَائِرِ الْذَنُوبِ وَمَنَهُ مَا يَكُونَ كُفرًا، قَالَ اللهُ عَرَّفِجَلَّ: ﴿ وَاَنَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ الشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَ الشَّيَطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أَنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَنُرُوتَ الشَّيَطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أَنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَنُووتَ وَمَنُوتَ وَمَا يُعْمَلُونَ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولًا إِنَّمَا خَنُ فِتْنَةً فَلَا تَكُفُوا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِونَ وَمَا هُم يَضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذِنِ اللَّهِ وَيَوْجِهِ عَلَى اللَّهُ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذِنِ اللَّهِ وَيَنْعَلَمُونَ مَا يَضُرُهُمُ مَ وَلَا يَنفَعُهُم ۚ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَنهُ مَا لَهُ, فِي الْآخِرَةِ وَمَا هُم يَضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذِنِ اللَّهِ وَيَنْعَلَمُونَ مَا يَضُرُهُمُ مَ وَلَا يَنفَعُهُم ۚ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ الشَّرَىٰ لَهُ مَا لَهُ, فِي الْآخِرَةِ وَمَا يُعْلَمُونَ مَا يَضُرُهُمُ مَ وَلَا يَنفَعُهُم ۚ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ الشَّرَىٰ لَهُ مَا لَهُ فِي الْلَاحِرَةِ وَمَا يَعْلَمُونَ مَا يَضُرُونَ مَا يَصُدُونَ هُمَ وَلَا يَنفَعُهُم ۚ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ الشَّرَالَهُ مَا لَهُ وَ اللَّهِ مَا لَهُ وَلَا يَنفَعُهُم ۚ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ الشَّوْنَ عَلَى اللَّهُ فَى اللَّهُ وَلَا يَعْلَمُونَ مَا يَصَدُونَ مَا سَكَرُوا بِهِ قَانَفُهُم مَا فَلَا يَعْلَمُونَ مَا عَلَى وَلِي الللَّهُ مَا لَهُ وَلَا يَعْلَمُونَ كَانُوا يَعْلَمُونَ كَالِمُ اللَّهُ وَلَكُونَ عَلَيْ وَلَوْلَا يَعْلَمُونَ مَا مُونَ اللَّهُ فَيْ الْمُنْ اللَّهِ مِنْ الْحَدْرِقِ لَا لِهُ اللَّهُ وَلَا يَعْلَمُونَ مَا مُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَعْلَمُونَ مَا الللّهُ اللّه اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ وَلَقُولُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّه الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّه اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُونَ الللللْمُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللّهُ الللللْمُ اللللللّ

ومعنى قوله تعالى: ﴿مَا لَهُۥ فِي ٱلْآخِـرَةِ مِنْ خَلَقٍ﴾ أي: نَصيب في الآخرة، وهذا هو الكافِر.

بل في الآيات السابِقة قوله تعالى في ذِكْر الملككين: ﴿إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرُ ﴾، فلا يجِل لأحَد أن يَتعاطى السِّحْر؛ لأنَّه إمَّا كبيرة، وإمَّا كُفْر، على حسَب التفصيل الذي ذَكَره أهل العِلْم.

وأمَّا النُّشْرة وهي: حَل السِّحْر عن المسحور.

فإنْ كانت مِن القرآن، والأدوية المباحة: فهذا لا بأس به.

وإنْ كانت بسِحْر فإن هذا قدِ اختَلَف فيه أهل العِلْم:

فمِنهم: مَن جوَّز حلَّ السِّحْر بسِحْر للضرورة.

ومِنهم: مَن منَع ذلك.

والأقرب: المنع وأنه لا يَجِلُّ حَلُّ السِّحْرِ بِالسِّحْرِ؛ لأننا لو قلنا بذلك لانْفَتَح علينا باب تَعلُّم السِّحْر، وصار كثير مِن الناس يَتعلَّمون بحُجَّة أنهم يُريدون أن يَجِلُّوا السِّحْر مِن المسحور، وهذا باب يَفتَح شرَّا كبيرًا على المسلمين، وفي الأدعية المشروعة، والقراءات المشروعة، والأدوية المباحة ما يُغنِي عن ذلك لو اعتَمَد المصاب على الله عَنَّكَ وتَوكَّل عليه.

## 

# اس (٥٠٥): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخ رَحِمُ اللهُ تَعَالَى: ما العِلاج الشرعي للسِّحْر؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: العِلاجِ الشرْعي للسِّحْرِ هي الرُّقْية بكتابِ الله عَرَّقِجَلَّ بأن يُقرَأُ على المصاب: ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَكَقِ ﴾، و﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴾. وكذلك الآيات التي فيها بيان أن الله تعالى يُبطِل السِّحْر، مِثل: ﴿ فَلَمَّا آلْقُواْ قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ ٱلسِّحُرُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصَلِحُ عَمَلَ ٱلمُفْسِدِينَ ﴾ [يونس: ٨١]، ومثل قوله تعالى: ﴿ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَنَ ﴾ [طه: ٦٩].

وكذلك ما جاءت به السُّنَّة مِن الأدعية التي يُرقَى بها المرضى، هذا إذا لم يُمكِن الاطِّلاع على مَحَلِّ السِّحْر، فإن أَمكَن فإنَّه إذا اطَّلع عليه فإنَّه يُنقَض. نَسأَل اللهَ السهَد. السلامة.



إس ٥٠٦): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَى: رجل سُحِرت زوجته مِن أعداءٍ لهذا الزوج، وقد بَذَلوا الكثير لعِلاج هذه الزوجة ولكن دُون فائدة، فأشار شخص على الزوج بأن يَذَهَب بزوجته لرجُل يُعالِج السِّحْر بالسِّحْر، فذَهَب بزوجته لهذا المعالِج، فها حُكْم عمَله؟

فأَجَابَ بقَوْلِهِ: قبلَ الإجابة على هذا السؤال أُودُّ أن أُبيِّن أن السِّحْر مِن أَكبَر الْحرَّمات، بل هو مِنَ الكُفْر إذا كان الساحِر يَستَعِين بالأحوال الشَّيطانية على سِحْره، أو يَتوصَّل به إلى الشِّرْك.

وقد قال الله تَبَارَكَ وَقَالَ: ﴿ وَاتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ الشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَ وَمَا كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّخرَ وَمَآ أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَ يْنِ بِبَابِلَ هَنرُوتَ وَمَنُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا الْمَلَكَ يْنِ بِبَابِلَ هَنرُوتَ وَمَنُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكُفُرُ فَيْ يَعْلَمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِقُونَ بِهِ عَبَيْنَ الْمَنْ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَارِينَ بِهِ عَنَى الْمَنْ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَارِينَ بِهِ مَنْ أَكْمُ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَعْمُولُ لَمَنِ وَلَيْ مَنْ الْمَالُولُ لَمَنْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفُعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَعْدَالُوا لَمَن وَالْمَالُولُونَ مَا يَصَمُونَ مِنْ مَا لَكُوا لِيهِ وَلَقَدْ عَلِمُولَ لَمَن اللَّهُ فَي الْآخِورَةِ مِنْ خَلَقٍ وَلَيْقُولَ مَا شَكَرُوا بِهِ وَلَقَدْ عَلِمُولُ لَكُونُ مَا لَهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَهُ وَلَا يَعْمُونَ مَا لَهُ مَا لَهُ وَلَا اللَّهُ مَا لَهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَهُ وَلَا يَعْمُونَ مِنْ خَلَقٍ وَلَيْقُولُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ وَلَا اللّهُ مَا لَهُ مَاللّهُ مِنْ اللّهُ مَا لَكُولُونُ مِنْ اللّهُ وَلَا يَعْمُونُ وَالْمُولِكُ ﴾ [البقرة: ١٠٤].

فهذا دليل على أن تَعلُّم السِّحْر كُفْر، السِّحْر مُتَلقَّى مِن الشياطين، وعلى هذا فيَجِب الحِذَر مِنه والبُعْد عنه حتى لا يَقَع الإنسان في الكُفْر المخرِج عنِ اللِّلَة والعِياذ بالله.

وأمَّا مَسأَلة حَلِّ السِّحْر عن المسحور، فإنَّه يَنقسِم إلى قِسْمين:

أحدهما: أن يَكون بالقرآن والأدعية والأدوية المباحة، فهذا جائِز ولا بأس

به، ومِن أحسنِ ما يُقرَأ به على المسحور: سورة الفلق والناس، فإنَّه ما تَعوَّذ مُتعوِّذ بِمِثلها (١).

والثَّاني: حل السِّحْر بسِحْر، وهذا مُحْتَلَف فيه سلفًا وخلفًا.

فمِنَ العُلماء مَن رخَّص فيه؛ لما فيه مِن إزالة الشرِّ عن هذا المسحور.

ومِن العُلماء مَن مَنَعه وقال: إنه لا يَجِلُّ السِّحْرَ إلا ساحِر، وهذا أحسن؛ لأن النبي ﷺ سُئِل عن النُّشرة فقال: «هِيَ مِنْ عَمَلِ الشَّيطانِ»(٢) وعمل الشَّيطان هو ما كان بالسِّحْر.

أمَّا ما كَان بالقرآن أو بالأدعية المباحة فإن هذا لا بأس به ولا حرَج فيه، وعلى مَنِ ابتُلِيَ بهذا الأمر أن يَصبِر، وأن يُكثِر مِن القِراءة والأدعية المباحة حتى يَشفِيَه الله تعالى مما أصابه مِنَ السِّحْر. والله الموفِّق.

## -699-

ح إس (٥٠٧): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَى: مَن وَقَع عليه سِحْر، وقد بَذَل في علاجه كثيرًا، وسبَّب له تَعبًا ومَرَضًا، ويَعلَم أن الذَّهاب للسَّحَرة مُحرَّم شُرْعًا، فهل يَجوز له الذهاب لساحِر لفَكِّ السِّحْر بالسِّحْر؟ وهل هناك آيات مُعيَّنة لفك السِّحْر والتَّحصُّن مِن السَّحَرة؟ وماذا يَفعَل بهذا الساحِر خصوصًا أنه جارٌ له؟

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١٤٦/٤)، وأبو داود: أبواب قراءة القرآن وترتيله، باب المعوذتين، رقم (١٤٦٣)، والنسائي: كتاب الاستعاذة، رقم (٥٤٣٠)، من حديث عقبة بن عامر رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٣/ ٢٩٤)، وأبو داود: كتاب الطب، باب في النشرة، رقم (٣٨٦٨)، من حديث جابر رَضِّاللَّهُ عَنْهُ.

فأَجَابَ بِقُوْلِهِ: حلُّ السِّحْرِ يَكُونَ بِأُمرَين:

الأمر الأوَّل: القِراءات، والتَّعَوُّذات الشرْعية، واللجوء إلى الله سُبْحَانَهُوَتَعَالَى، وكثرة الدُّعاء والإلحاح فيه، وهذا لا شكَّ أنه جائِز، ومِن أحسن ما يُستعاذبه: سورة الفَلَق وسورة الناس، فإذا داوَم الإنسان على هذا فإنَّه يَشْفَى بإذن الله عَنَّاَئَجَلَّ.

وأمَّا النَّوع الثَّاني مِن الدواء مَّا يُحَل به السِّحْر فهو: أن يُحَلَّ بسِحْر مِثله، وهذا فيه خلاف بين أهل العِلْم.

فمِن أهل العِلْم: مَن أَجازه.

ومنهم: مَن لم يُجِزْه.

والأقرب: أنه لا يَجوز؛ لأن النبي ﷺ سُئِل عن النَّشْرة فقال: «هِيَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ» (١). وإذا كانت مِن عمَل الشَّيطان فإنَّه لا يَجوز لنا أن نَفعَلها؛ لقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنْبِعُوا خُطُورَتِ الشَّيْطانِ وَمَن يَبَّغ خُطُورَتِ الشَّيْطانِ فَإِنَّهُ, يَأْمُنُ اللَّه يُأْمُنُ اللَّه عَلَيْكُم وَرَحْمَتُهُ, مَا زَكِنَ مِنكُم مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَذِكِنَ اللَّه يُزكِي

وأمَّا ما ذكره السَّائل عمَّا يَفعَله مع هذا الساحِر الذي هو جارٌ له، فنَقول: عليه أن يَقوم بنَصيحته، ويُحُوِّفه مِنَ الله عَزَّجَكَ، ويُبيِّن له أن السِّحْر كُفْر ورِدَّة، وأن فيه أذيَّةً للمسلمين، فإنِ انتَهى ومَنَّ الله عليه بالهداية فهذا هو المطلوب، وإلا وجَب أن يُرفَع إلى وُلاة الأمور؛ ليَقوموا بها يَلزَم نحو هذا الساحِر.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٣/ ٢٩٤)، وأبو داود: كتاب الطب، باب في النشرة، رقم (٣٨٦٨)، من حديث جابر رَضِّاَلِلَهُعَنْهُ.

اس (٥٠٨): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُ اللهُ تَعَالَى: اضْطُرَّ شَخْص إلى أن يَذهَب إلى أَخد السَّحَرة ليَفُكَّ عن ابنه سِحْرًا، فهل يَجوز له ذلك؟

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: السِّحْرِ لا شَكَّ أنه داءٌ عُضال، وأنه جِناية مِن الساحِر عظيمة، والساحِر الذي يَستَعِين بالأرواح الشَّيْطانية، أو بالشياطين، أو بالجن كافِر -والعياذ بالله - كُفْرًا مُحْرِجًا عن اللِّلة، وإن صام وصلَّى؛ لقول الله تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿وَاتَبَعُواْ مَا تَنْلُوا الله تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿وَاتَبَعُواْ مَا تَنْلُوا الله تَبَارِكَوَتَعَالَى: ﴿وَاتَبَعُواْ مَا تَنْلُوا الله تَبَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَ وَلَكِنَ الشَّيَطِينَ كَفَرُوا الله يَعَلِمُونَ الشَّيَطِينَ كَفَرُوا يُعَلِمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أَنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَنرُوتَ وَمَرُوتَ وَمَا يُعَلِمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَى يَقُولاً إِنَّمَا فَحُنُ فِتْنَةً فَلَا تَكُفُرُ فَيَتَعَلَمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِقُونَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلّا بِإِذْنِ اللّهِ وَيَنعَلَمُونَ مَا مَن الْمَرْوِقَ وَرَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلّا بِإِذْنِ اللّهِ وَيَنعَلَمُونَ مَا مَن الْمَرْوِقَ وَرَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلّا بِإِذْنِ اللّهِ وَيَنعَلَمُونَ مَا يَكُونَ مَا يَعْلَمُونَ مَا لَهُ فَى الْمُوا لَمَن الشَرَعُهُمُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقً مِنْ الشَيْرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ أَحْلَى اللّهُ وَلَا يَنفَعُهُمُ وَلَا يَنفَعُهُمُ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ الشَرَدُهُ مَا لَهُ وَ البَقِرَة مِنْ الْمَدُونَ مَا اللّهُ وَلَوْلَ بِهِ الْفُولُونَ مَا مُنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ الْمَدَونَ مِنْ الْمَونَ مِنْ الْمَدُونَ مِنْ الْمَدَونَ مِنْ الْمُوسَى ﴾ [البقرة: ١٠٠].

فالساحِر الذي يَستعِين بالشياطين والأَرواح الشَّيطانية والجن كافِر، وعليه أن يَتوب إلى الله، وأن يَرجِع إليه، وأن يُقلِع عما يَفعَل.

أمَّا المسحور فقدِ ابْتُِلِيَ ببلية ابتَلاه الله بها على يدِ هذا الساحِر، وله أن يَسعَى بقَدْر ما يَستَطيع لفَكِّ السِّحْر عنه.

وأَحسَن ما يَكون في فكِّ السِّحْر: كِتاب الله عَنَّوَجَلَّ، والآيات القرآنية التي جاءت بفكِّ السِّحْر، مثل: سورة الإخلاص، والفلق، والناس، وآية الكرسي، والآيتين في آخر سورة البقرة، فإذا قرأها قارِئٌ مُخلِصٌ مُؤمِن بها، وكان المصاب بالسِّحْر مُتقبِّلًا لها مُعتَقِدًا نفعَها: فإنَّه تَنفَعه بإذن الله عَنَّوَجَلَّ، ويُوجَد - ولله الحمد مَن يَقوم بهذا بكثرة، وفي هذا غِنَى عن الذَّهاب إلى السَّحَرة، نَسأَل الله لنا ولإخواننا

المسلمين السلامة مِن الآفات وأن يَقِينا شرَّ عِباده.

## 

المصاب بالسِّحْر، فيقوم بكِتابة آيات مِن القرآن ثم يُحرِقها بالنار، ثم يَجعَلها تحت المصاب بالسِّحْر، فيقوم بكِتابة آيات مِن القرآن ثم يُحرِقها بالنار، ثم يَجعَلها تحت المصاب بالسِّحْر، فيقول المسحور: سَحَرني فلان مِن أَجْل كذا وكذا، فها حُكْم هذا العَمَل؟

فأَجَابَ بقَوْلِهِ: الحُكْم أن هذا لا يَجوز، ولو كان هذا الرجُلُ الشيخُ يَكتُب القرآن ويُعطيه المريض فيَشرَبه لكان هذا ممَّا ورَد عن السلَف، وكان هذا جائِزًا، وتَأْثيرُه ظاهِرٌ.

أمَّا كونه يَكتُب الآياتِ ثم يُحرِقها حتى يَشَمَّ هذا المسحور دُخَانَها، فأُخشَى أن يَكون هذا الإِحراق امتِهانًا للقُرآن أمام الشياطين التي تُريد مِن بَني آدَمَ أن يَكون هذا الإِحراق امتِهانًا للقُرآن أمام الشياطين التي تُريد مِن بَني آدَمَ أن يَمتَهِنوا كتاب الله عَزَقَجَلَّ حِسَّا ومعنَّى، وإلا فلا وجهَ للإِحْراق لكونه يَشَمُّ دُخَان هذا الورَقِ الذي احْتَرَق.

فالذي أَرى في هذه الحال: أنه لا يَجوز أن يُذهَب إلى هذا الرجل، ويُؤخّذ مِنه هذا الدواء.

وعلى المسحور أن يُعالِج نفسه بالأدوية الحسِّيَّة الطبيعية المعروفِ تَأْثِيرُها، وبالدُّعاء، وبالآيات القرآنية ومِنها: سورة الفلق والناس؛ فإن هاتَيْن السورتين ما تَعوَّذ متعوِّذ بمِثلِهما(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٤/ ١٤٦)، وأبو داود: أبواب قراءة القرآن وترتيله، باب المعوذتين، رقم (١٤٦٣)،

إس (٥١٠): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُ اللهُ تَعَالَى: ما الحُكْم فيمَن يَتردَّد على الكُهَّان والسَّحَرة؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: رأينا أن هذا لا يجوز؛ لأن النبي عَلَيْ قال: «مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلُهُ لَا تُعْبَلُ لَهُ صَلاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا» أو قال: «أَرْبَعِينَ لَيْلَةً» (ا). وهذا الأسلوب مِن أساليب التحريم؛ لأن منْعَ قبول صلاته أربعين ليلة تَدُلُّ على أنه أتى إِثبًا، وكذلك مَن أَتَى كاهِنًا فإن إِتيان الكاهن مِن جِنْس إتيان العرَّاف، على أن بَعْض أهل العِلْم يقولون: إن العرَّاف اسمٌ لكل مَن يَدَّعِي مَعرفة الأمور عن طريق الغيب، فإن أَتَى كاهِنًا فصدَّقه فقد كَفَّر بها أُنزِل على محمد على الله عن أمْر مِن أمور الغيب فصدَّقه به فقد كفَّر بها أُنزِل على محمد على: ﴿ قُل لا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَونِ وَ الأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَا الله ﴾ به فقد كذَّب قول الله تعالى: ﴿ قُل لا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَونِ وَ الأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَا الله ﴾ النمل: ١٦٥]. فلا أَحَد يَعلَم المستقبَل أبدًا، ومَنِ ادَّعي عِلْمه فَقَد كذَّب هذه الآية.

السابق في كُفْر الساحر، فَعْلِ فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِهُ اللهُ تَعَالى: هل قَتْلُ الساحِر رِدَّةً أو حدًّا؟ فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: قَتْل الساحر قد يَكون حَدًّا، وقد يَكون رِدَّةً، بِناءً على التَفصيل السابق في كُفْر الساحِر، فمتى حَكَمنا بكُفْره فقَتْله رِدَّةً، وإذا لم نَحكُم بكُفْره فقَتْله حَدًّا. والسَّحَرة يَجِب قَتْلهم سواءً قلنا بكُفْرهم أم لا؛ لعِظَم ضَرَرهم وفظاعة أمرِهم، والسَّحَرة يَجِب قَتْلهم وروجه، وكذلك العكس، فهم قد يَعطِفون فيُؤلِّفون بين المرء وزوجه، وكذلك العكس، فهم قد يَعطِفون فيُؤلِّفون بين الأعداء، ويَتوصَّلون بذلك إلى أغراضهم، كما لو سَحَر امرأة ليَزنِيَ بها، فيَجِب على الأعداء، ويَتوصَّلون بذلك إلى أغراضهم، كما لو سَحَر امرأة ليَزنِيَ بها، فيَجِب على

والنسائى: كتاب الاستعاذة، رقم (٤٣٠)، من حديث عقبة بن عامر رَسِحَالِيَّهُ عَنهُ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب السلام، باب تحريم إتيان الكهان، رقم (۲۲۳۰)، من حديث بعض أزواج النبي ﷺ ورضى الله عنهن.

وَلِيِّ الأمر قَتْلُهم بدُون استِتابة ما دام أنه حَدُّ؛ لأن الحدَّ إذا بلَغ الإمام لا يُستَتاب صاحبه. صاحبه، بل يُقام بكل حال، أما الكُفْر فإنَّه يُستَتاب صاحبه.

وبهذا نَعرِف خَطأ مَن أَدخَل حُكْم المرتَدِّ في الحدود، وذَكروا مِن الحدود حَدَّ الرِّدَّة؛ لأن قَتْل المرتَدِّ ليس مِن الحدود؛ لأنَّه إذا تاب انتَفَى عنه القَتْل، ثم إن الحدود كفَّارة لصاحبها وليس بكافِر، والقَتْل بالرِّدَّة ليس بكَفَّارة، وصاحِبه كافِر لا يُصلَّى عليه، ولا يُغسَّل، ولا يُدفَن في مَقابِر المسلمين.

فالقول بقَتْل السَّحَرة مُوافِق للقواعد الشرعية؛ لأنَّهم يَسعَون في الأرض فسادًا، وفسادهم مِن أعظم الفساد، وإذا قُتِلوا سَلِم الناس مِن شَرِّهم، وارْتَدَع الناس عن تَعاطِي السِّحْر.

## 

ح | س (٥١٢): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: هل ثَبَت أن النبي ﷺ سُحِر؟

فأَجَابَ بقَوْلِهِ: نعم ثَبَت في الصحيحين وغيرهما أن النبي ﷺ سُحِر، لكن لم يُؤثِّر عليه مِن الناحية التَّشريعية أو الوَحْي، إنَّما غاية ما هنالك أنه وَصَل إلى درجة يُخيَّل إليه أنه فَعَل الشيء ولم يَكُن فَعَله، وهذا السِّحْر الذي وُضِع كان مِن يَهوديِّ يُقال له: لَبيد بن الأَعصَم وضَعه له، ولكن الله تعالى أَنجاه مِنه حتَّى جاءه الوَحْي بذلك وعُوِّذ بالمعوِّذَين عَينه الصَّلاهُ وَالسَّلامُ (۱)، ولا يُؤثِّر هذا السِّحْر على مَقام النَّبوَّة؛ للنَّه لم يُؤثِّر في تَصرُّف النبي ﷺ، فيها يَتعلَّق بالوحي والعِبادات.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن، بـاب فضـل المعـوذات، رقم (١٧ ٥٠) من حـديث ِ عائشة رَضِّالِلَّهُعَنْهَا.

وقد أَنكر بعض الناس أن يَكون النبي عَلَيْ شُجِر، بحُجَّة أن هذا القول يَستَلزِم تَصديق الظالمين الذين قالوا: ﴿إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ﴾ [الإسراء:٤٧]. ولكن هذا لا شَكَّ أنه لا يَستَلزِم مُوافَقة هؤلاء الظالمين بها وصَفوا به النبي عَلَيْهُ؛ لأن أُولئك يَدَّعون أن الرسول عَلَيْهُ مَسحور فيها يَتكلَّم به مِن الوَحْي، وأن ما جاء به هَذَيان كهَذَيان المسحور.

وأَمَّا السِّحْرِ الذي وقَع للرسول ﷺ فلم يُؤثِّر عليه في شيء مِن الوَحْي ولا في شيء مِن الوَحْي ولا في شيء مِن العِبادات، ولا يجوز لنا أن نُكذِّب الأخبار الصحيحة بمُجرَّد فَهْم سَيِّع فهِمَه مَن فهَمِه.

## 

السر ٥١٣): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عن دواء يُعطِّف الرجلَ على المرأة، والمرأة على الرجل، فهل يَجوز ذلك أم لا؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: لا يَجوز؛ لأنَّه مِن السِّحْـر، فالأدوية الحسِّيَّة لا تَأثير لـها في العواطف والميول، إلا مِن طريق السِّحْر.

وهناك نوع مَعروف مِن السِّحْر يُسمَّى: العطف، والصرف، وقد أشار إليه القرآن في قوله تعالى: ﴿فَيَتَعَلِّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ﴾ [البقرة:١٠٢].





إس (٥١٤): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: عَنْ حُكم سُؤال العَرَّاف؟
 فأَجَابَ بقَوْلِهِ: سُؤال العَرَّاف يَنقسِم إلى ثلاثة أقسام:

القِسْم الأوَّل: أن يَسأَله فيُصَدِّقه ويَعتَبِر قوله، فهذا حرام، بل كُفْر؛ لأن تَصديقه في عِلْم الغيب تَكذيب للقرآن.

القِسْم الثَّاني: أن يَسأَله لِيَختَبِرَه هل هو صادِق أو كاذِب، لا لأجل أن يَاخُذ بقوله، فهذا جائِز، وقد سأل النبي ﷺ ابنَ صَيَّاد قال: «مَاذَا خَبَّأْتُ لَكَ؟» قال: الدُّخُ. قال النبي ﷺ: «اخْسَأْ، فَلَنْ تَعْدُو قَدْرَكَ» (١). فالنبي ﷺ سأله عن شيء أضمَره له؛ لأجل أن يَختَبِره، لا لِيُصدِّقه ويَعتَبِر قوله.

القِسْم الثَّالث: أن يَسأَله؛ ليُظهِر عَجْزه وكَذِبه، وهذا أَمْر مَطلوب، وقد يَكون واجِبًا.



إيان الكهانة؟ وحُكْم إتيان الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عن الكهانَة؟ وحُكْم إتيان الكهان؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فهات هل يصلى عليه، رقم (١٣٥٤)، ومسلم: كتاب الفتنة وأشراط الساعة، باب ذكر ابن صياد، رقم (٢٩٣٠)، من حديث ابن عمر رَحِّوَالِلَّهُ عَنْهُا.

فأَجَابَ بقَوْلِهِ: الكهانة فعالة مَأخوذة مِن: التَّكهُّن، وهو التَّخرُّص والتِهاس الحقيقة بأمور لا أساس لها، وكانت في الجاهلية صَنعة لأقوام تَتَّصِل بهم الشياطين، وتَستَرِق السَّمْع مِن السهاء وتُحدِّثهم به، ثم يَأخُذون الكلِمة التي نُقِلت إليهم مِن السهاء بواسطة هؤلاء الشياطين ويُضيفون إليها ما يُضِيفون مِن القول، ثم يُحدِّثون بها الناس، فإذا وقع الشيء مُطابقًا لما قالوا اغْتَرَّ بهم الناس واتَّخذوهم مَرْجِعًا في الحكم بينهم، وفي استِنتاج ما يكون في المستَقْبَل؛ ولهذا نقول: الكاهن هو الذي يُخبِر عن المُغيَّات في المستقبل.

والذي يَأْتِي إلى الكاهن يَنقَسِم إلى ثلاثة أقسام:

القِسْم الأوَّل: أن يَأْتِيَ إلى الكاهن فيَسأَله مِن غير أن يُصدِّقه، فهذا مُحرَّم، وعُقوبة فاعِله أن لا تُقبَل له صلاةٌ أربعين يومًا، كما ثَبَت في صحيح مسلم أن النبي قال: «مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً» (١).

القِسْم الثَّاني: أن يَأْتِيَ إلى الكاهن فيَسأَله ويُصدِّقه بها أَخبَر به، فهذا كُفْر بالله عَرَّفَجَلَّ؛ لأَنَّه صدَّقه في دَعوى عِلْمه الغيب، وتَصديقُ البَشَر في دَعوى عِلْم الغيب تَكذِيب لقول الله تعالى: ﴿ قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَا الله ﴾ تكذِيب لقول الله تعالى: ﴿ قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَا الله ﴾ [النمل: ٢٥]؛ ولهذا جاء في الحديث الصحيح: «مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِهَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِهَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب السلام، باب تحريم إتيان الكهان، رقم (۲۲۳۰)، من حديث بعض أزواج النبي ﷺ ورضى الله عنهن.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢/ ٤٢٩)، وأبو داود: كتاب الطب، باب في الكاهن، رقم (٣٩٠٤)، والترمذي: أبواب الطهارة، باب ما جاء في إتيان الحائض، رقم (١٣٥)، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب النهي عن إتيان الحائض، رقم (٦٣٩)، من حديث أبي هريرة رَجَوَالِنَهُ عَنْهُ.

القِسْم الثَّالث: أن يَأْتِيَ إلى الكاهن فيَسأَله؛ ليُبيِّن حاله للناس، وأنها كهانة وتَصليل، فهذا لا بأس به، ودليل ذلك أن النبي عَيِّةٍ أَتاه ابنُ صيَّاد، فأضمَر له النبي عَيِّةٍ شيئًا في نفسه، فسأله النبي عَيِّةٍ ماذا خبَّأ له؟ فقال: الدُّخُ. يريد: الدُّخان. فقال النبي عَيْدِالصَّلاَةُ وَالسَّلامُ: «اخْسَأْ، فَلَنْ تَعْدُو قَدْرَكَ» (۱). هذه أحوال مَن يَأْتِي إلى الكاهن ثلاثة.

الأولى: أن يَأْتِي فيَسأله بدُون أن يُصدِّقه، وبدُون أن يَقصِد بيانَ حاله، فهذا مُحرَّم، وعقوبة فاعِله أن لا تُقبَل له صلاةٌ أربعين ليلةً.

الثَّانية: أن يَسأَلَه فيُصدِّقه، وهذا كُفْر بالله عَرَّفَجَلَ على الإنسان أن يَتوبَ مِنه ويَرجِع إلى الله عَرَّفَجَلَّ وإلا مات على الكُفْر.

الثَّالثة: أن يَأْتِيَه فيَسأَله لِيَمتَحِنه ويُبَيِّن حاله للناس، فهذا لا بأس به.

إس ( ٥١٦): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عن قول بعض الناس: تَكهَّنَت مَصادِرُ مُطَّلِعة بوقوع كذا وكذا، أو أَتكهَّن أن فلانًا سيَحضُر؟

فَأَجَابَ بِقُوْلِهِ: لا يَنبَغي إطلاق هذا اللفظ الدالِّ على عمَل مُحرَّم على أَمْر مُباحٍ، فلا يَنبَغِي أن يَقول: أَتَكَهَّن بكذا. ونحوَه.

ولكن يَقول: أظُنُّ كذا؛ لأن العامِّيَّ الذي لا يُفرِّق بين الأُمور يَظُنُّ أن الكهانَة كلها مُباحة، بدليل إطلاق هذا اللفظ على شيء مُباح مَعلوم إباحتُه.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فهات هل يصلى عليه، رقم (١٣٥٤)، ومسلم: كتاب الفتنة وأشراط الساعة، باب ذكر ابن صياد، رقم (٢٩٣٠)، من حديث ابن عمر رَضَاَيَتَهُ عَنْهُا.

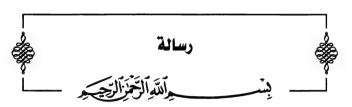

فضيلة الشيخ/ محمد بن صالح العُثَيْمِين حفظه الله تعالى.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فإنّه يُوجَد بعض الناس إذا مرِض أحدُهم يَذهَبون به إلى الكاهن، فيَأْمُرُهم بذَبْح شاة شَقراءَ غَرَّاءَ في شهر رجب الذي يُسمَّى عِند العامَّة بالغراء؛ وذلك لأجل أن يُشفَى مَريضهم، ويَستَمِرُّون في ذَبْحها، ويَعتَقِدون أنهم إذا لم يَذبَحوها فإن الجن سَوف يَضرُّونهم ويُؤذُونهم في أنفسهم وأولادهم، فها حُكْم هذه الذبيحة؟ وما حُكْم أكلها؟ وما حُكْم التعاونِ مع مَن يَذبَحها سواء بِبَيعِها عليه أو غير ذلك؟ أفيدونا، بارَك الله في عِلْمكم وعَمَلكم.

# بِسُ إِللَّهِ الرَّحْزِ ٱلرِّحِكِمِ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

لا يَحِلُّ الذَّهاب إلى الكُهَّان بأي حال مِن الأحوال.

ولا يَجِلُّ امتِثال أَمْر الكاهن بذَبْح شاة شَقراءَ غراءَ في شهر رجب ولا غيره؛ لأن ذَبْحها تَصديقٌ له، وتَصديقه حرام.

ثم تَقيِيدها بهذا الوصْف، وهذا الزمَن قول بلا عِلْم، وبِدْعة ضلالة، ثم إن هذه الذَّبيحة ليست سَببًا للشِّفاء، وتَرْك ذَبْحها لا يَضُرُّ، والجن لا يَضرُّون أَحَدًا إلا بإذْن الله تعالى.

وأمَّا أَكْل هذه الذبيحة: فحرام، إن لم يُسمَّ اللهُ على ذَبْحها، أو ذبحها تَقرُّبًا للجنِّ، أو امتِثالًا لأمر الكاهن.

كتبه محمد الصالح العُثَيْمِين في ١٥/٦/١٥هـ.



ح | س (٥١٧): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: رجل أُصِيب بمرَض ذَهَب للأطبَّاء المختَصِّين ولم يَعرِفوا مرَضه ولم يَصرفوا له دواءً، فقرَّر الذَّهاب إلى أحَد المنَجِّمِين مع عِلْمه بحُرْمة هذا العَمَل، ولكنه ذَهَب إليهم ودَفَع مالًا، وبعد أيَّام برئ، فهاذا يُحكم عليه؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: رأينا في هذه الأحوال أن السَّائل حَكَم على نفسه بأنه فَعَل مُحرَّمًا؛ لأَنَّه ذَكَر أنه يَعلَم أنه حرام، وأن الإِتيان إلى الكُهَّان والمنَجِّمين مُحرَّم، وإذا كان مُحرَّمًا فإنَّه لا يَجوز للإنسان أن يَذهَب إليهم؛ لأن الله تعالى لم يَجعَل شِفاء هذه الأُمَّة فيها حَرَّم عليها.

والواجب على هذا الذي فعَل ما فَعَل: أن يَتوب إلى الله سُبْحَانَهُوَتَعَالَى مِن هذا العَمَل، وأن يُكثِر مِن الاستِغْفار والتوبة والعَمَل الصالح؛ لعل الله سُبْحَانَهُوَتَعَالَى أن يَعفُو عنه.

ومَن أُصِيب بمِثْل هذه الأمور: فإن له طريقًا مُفيدًا جدًّا، بل هو أَفيَدُ الأشياء لَمْنُ وُفِّق له، وهو: القراءة على هذا المصاب بالآيات القرآنية، وبها صحَّ عن النبي ﷺ مِن الأحاديث النَّبوية التي يُستَشفى بها، ففيها الشِّفاء والكِفاية والعافِية.

ح | س ( ٥١٨): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: ما نَصيحتكم حول التَّحذير مِنَ الشَّعوذة والكهانَة؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: النَّصيحة بأن نَلتَزِم بها دَلَّت عليه السُّنَّة النَّبوية التي صدَرت عن أَنصَح الخلْق للخَلْق، وأَعلَم الخلْق بها يَنفَع الخلْق محمد عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ، وقد

نهى النبي ﷺ عن الكهانَة وحذَّر مِن إتيان الكُهَّان، وقال: «مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ لَمْ ثُقْبَلْ لَهُ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا»<sup>(۱)</sup>، وقوله ﷺ: «وَمَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ فَقَدْ كَفَرَ بِهَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ<sup>(۲)</sup>.

ونهى ﷺ عن الطّيرة، وهي التَّشاؤُم بمَرئِيِّ، أو مسموع، أو زمان، أو مكان، ونهى ﷺ عن الطّيرة، وهي التَّشاؤُم بمَرئِيِّ، أو مسموع، أو زمان، أو سُحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ الله عَنَ الله عَنَّا مَنْ تَكَهَّنَ أَوْ تُكُهِّنَ لَهُ، أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ الله عَلَى عن السِّحْر وقال: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَكَهَّنَ أَوْ تُكُهِّنَ لَهُ، أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ الله عَلَى على على على عياة الجِدِّ وعدَم التَّعلُّق بالمَخلوقِين، وأن يَكون تَعلُّقهم به وحده سُبْحَانهُ وَتَعَالَى ؛ حتى يكونوا في سَيْرهم راشِدِين مُرشِدِين، والله الموفِّق.

اس (٥١٩): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عن أقسام عِلْم النُّجوم؟ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: عِلْم النُّجوم يَنقسِم إلى قِسْمين:

القِسْم الأوَّل: عِلْم يُستَدَلُّ به على الحوادث الأرضية، فهذا مُحُرَّم، فيُستَدَلُّ مثلًا باقتران النَّجم الفُلاني بالنَّجم الفلاني على أنه سيَحدُث كذا وكذا، ويُستَدَلُّ بولادة إنسان في هذا النَّجم أنه سيَكون سعيدًا، وفي هذا النَّجم الآخر أنه سيَكون

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب السلام، باب تحريم إتيان الكهان، رقم (٢٢٣٠)، من حديث بعض أزواج النبي ﷺ ورَضَاً لِللَّهُ عَنْهُنَّ.

<sup>(</sup>٢) أخرَّجه أحمد (٢/ ٤٢٩)، وأبو داود: كتاب الطب، باب في الكاهن، رقم (٣٩٠٤)، والترمذي: أبواب الطهارة، باب ما جاء في إتيان الحائض، رقم (١٣٥)، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب النهي عن إتيان الحائض، رقم (٦٣٩)، من حديث أبي هريرة رَيَخَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرَجه البزار (٣٥٧٨)، والدُّولابي في الكُنى (٢٠٨٣)، والطبراني في الكبير (١٨/ ١٦٢)، رقم (٣٥٥)، من حديث عمران بن حصين رَضِيَّالِيَّهُ عَنْهُ.

شَقيًّا، فيَستَدِلُّـون باختِلاف أحوال النُّجـوم على اختِلاف الحـوادث الأرضـية، والحوادث الأرضية ليس للنُّجوم بها عَلاقة.

ولهذا ففي حديث زيدِ بنِ خالِد الجُهني رَضَائِلَهُ عَنْهُ قال: «صلَّى بِنا رَسولُ الله ﷺ ذاتَ لَيلةٍ على أثر سَماء مِنَ اللَّيلِ، فلمَّا انصَرَف أَقبَل على الناسِ فقال: «هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟» قالوا: اللهُ ورَسولُه أَعلَمُ. قال: «قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟» قالوا: اللهُ ورَسولُه أَعلَمُ. قال: «قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، فَمَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا -الباء للسَّبية - فَإِنَّهُ كَافِرٌ بِي، مُؤْمِنُ بِالْكُوْكَبِ» (١) فالنُّجوم لا تَأْتِي بالمطَر ولا الرياح.

ومِنه نَعرِف خطاً الذين يَقولون: إذا طلَع النَّجْم الفُلاني ازداد هُبوب الرِّياح؛ لأن النُّجوم لا صِلةَ لها بالرِّياح.

القِسْم الثَّاني: عِلْم يُستَدَلُّ به على الجهات والأوقات، فهذا جائز، وقد يَكون واجِبًا كما قال الفُقَهاء: «إذا دَخَل وقتُ الصلاة يَجِب على الإنسان أن يَتَعلَّم علاماتِ القِبلة مِن النُّجوم والشَّمس والقَمَر.

قال الله تعالى: ﴿وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِى أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَمَا الله تعالى: ﴿وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِى أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَمَاتِ الأرضية انتَقَل إلى الْعَلامات الأَفْقية فقال تعالى: ﴿وَعَلَمَتَ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَمْتَدُونَ ﴾ [النحل:١٦]. العلامات الأَفْقية فقال تعالى: ﴿وَعَلَمَتَ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَمْتَدُونَ ﴾ [النحل:١٦]. فالاستِدلال بهذه النَّجوم على الأزمِنة والأمكِنة لا بأسَ به.

مِثل أن يُقال: إذا طلَع النَّجْم الفُلاني دخل وقت المطَر، أو وقت الربيع، والعَرَب في الجاهلية يَتَشاءَمون بالأنواء، ويَتفاءَلون بها، فبعض النُّجوم يَقولون:

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم، رقم (٨٤٦)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب بيان كفر من قال: مطرنا بالنوء، رقم (٧١).

هذا نَجْم نَحْسِ لا خير فيه، وبعضها بالعكس يَقولون: هذا نَجم سُعودٍ وخيرٍ.

ولهذا إذا أُمطِروا قالوا: مُطِرْنا بنَوْء كذا، ولا يَقولون: مُطِرْنا بفَضْل الله ورحمته، مع أن النَّجْم ليس سببًا للمَطَر، أَلَسْنا نَجِد هذا النَّوْء بعَينه سَنَةً يَكون فيه مَطَر، وفي سَنَةٍ أُخرى لا يَكون فيه مَطَر؟! ونَجِد السنَوات ثَمَّرُ بدُون مَطَر مع وجود النَّجوم الموسمية التي كانت كثيرًا ما يَكون في زمنها الأمطار؟! فالنَّوْء لا تَأثير له، فقولنا: «طَلَع هذا النَّجم» كقولنا: «طَلَعتِ الشَّمس» فليس له إلا طلوع وغروب، والنَّوء وقت تَقدير، وهو يدل على دُخول الفُصول فقطْ.

إس (٥٢٠): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عَنْ حُكْم تَعلَّم عِلْم النُّجوم؟
 وما الحِكْمة مِن خَلْقها؟

فأَجَابَ بِقُوْلِهِ: عِلْمِ النُّجومِ على نوعين:

النُّوع الأوَّل: عِلْم التأثير وهذا النَّوع يَنقسِم إلى ثلاثة أقسام:

القِسْم الأوَّل: أن يَعتَقِد أن هذه النُّجوم مُؤثِّرة فاعِلة، بمَعنَى أنها هي التي تَخلُق الحوادث، فهذا شِرْك مُحْرِج عنِ اللِلَّة؛ لأنَّه جعَل المخلوق خالِقًا، فادَّعى أن مع الله خالِقًا آخَرَ.

القِسْم الثَّاني: أن يَستَدِلُّ بحَرَكاتها وتَنَقُّلاتها على ما يَحدُث في المستَقْبل.

مثل: أن يَعتَقِد أن فلانًا ستكون حياته شَقاءً؛ لأنَّه وُلِد في النَّجم الفُلاني، ونحو ذلك، فهذا قد ادَّعى عِلْم الغيب، ودَعوى عِلْم الغيب كُفْر مُحْرِج مِن المِلَّة؛ لأنَّه تكذيب لقوله تعالى: ﴿قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَالأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللهُ ﴾ [النمل:٦٥]،

وهذا مِن أَقوَى أَنواع الحَصْر؛ لأنَّه بالنفي والاستِثْناء، فإذا ادَّعى عِلْم الغيب فقد كذَّب القرآن.

القِسْم الثَّالث: أن يَعتَقِد أنها سبب لحُدوث الخير والشر، أي: أنه إذا وَقَع شيء نَسَبه إلى النُّجوم، ولا يَنسِب إلى النُّجوم شيئًا إلا بعد وُقوعه، فهذا شِرْك أَصغَرُ؛ لأَنَه أَضاف الحوادث إلى ما ليس سببًا لها شرْعًا ولا حِسَّا.

فإن قيل: يَنتَقِض هذا بها ثَبَت عن النبي ﷺ، «إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ مِنْ آيَاتِ اللهِ يُخَوِّفُ اللهُ بِهِمَا عِبَادَهُ اللهُ مِهَا عِبَادَهُ اللهُ مِهَا عِبَادَهُ اللهُ مِهَا عِبَادَهُ اللهُ مِهَا عِبَادَهُ اللهُ عَنى ذلك: أنها علامةُ إِنذارٍ.

فالجواب: أن هذا لا يَدُلُّ على أن للكسوف تَأثيرًا في الحوادث، مِن الجدب والقحط، والحروب؛ ولذلك قال النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «إِنَّهُمَا لا يَنْكَسِفَانِ لَمُوْتِ أَكَدٍ وَلا لِحَيَاتِهِ» (٢). لا فيها مَضى، ولا في المستقبَل، وإنها يُخوِّف الله بهها العِباد؛ لعلَّهم يَرجِعون.

النُّوع الثَّاني: عِلْم التَّسيِير، بأن يَستَدِلَّ بسَيرها على شيء ما، فهذا على قِسْمين:

القِسْم الأوَّل: أن يَستَدِلَّ بسَيرها على المصالح الدِّينية، فهذا مَطلوب، وإذا كان على مَصالحَ دِينية واجبة كان ذلك واجبًا، كما لو أراد أن يَستَدِلَّ بالنُّجوم على جِهة القِبلة، فالنَّجم الفلاني يكون ثلث الليل قِبله، والنَّجم الفلاني يكون ربع الليل قِبله، فهذا فيه فائِدة عظيمة.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الكسوف، باب ذكر النداء بصلاة الكسوف، رقم (٩١١)، من حديث أبي مسعود الأنصاري رَضِيًالِيَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الكسوف، باب الصلاة في كسوف الشمس، رقم (١٠٤٣)، ومسلم: كتاب الكسوف، باب ذكر النداء بصلاة الكسوف، رقم (٩١٥) من حديث المغيرة بن شعبة رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ.

القِسْم الثَّاني: أن يَستَدِلَّ بها على المصالح الدُّنيوية وهذا لا بأس به وهو نوعان: النَّوع الأوَّل: أن يَستَدِلَّ بها على الجهات، كمَعرِفة أن القُطْب يَقَع شمالًا، والجدي -وهو قريب منه- يدور حوله شمالًا، وهكذا، فهذا جائِز، قال تعالى: ﴿ وَعَلَامَتَ وَ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴾ [النحل:١٦].

النَّوع الثَّاني: أن يَستَدِلَّ بها على الفُصول؛ وهو ما يُعرَف بتَعلُّم مَنازل القَمَر، فهذا كرِهه بعض السلف، وأباحه آخرون، والذين كرِهوه قالوا: يُخشى إذا قيل: طلَع النَّجم الفُلاني فهو وقت الشتاء، أن بعض العامَّة يَعتَقِد أنه هو الذي يَأتِي بالبَرْد، أو بالحرِّ، أو بالرياح. والصحيح عدَم الكراهة.

أَمَّا الحِكْمة مِن خَلْقها: فالله عَزَّوَجَلَّ قد خَلَق هذه النُّجومَ لِحِكَم كثيرة، منها:

الأولى: زينة للسماء، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَا ٱلسَّمَآةَ ٱلدُّنَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِلشَّيَطِينِ ﴾ [الملك:٥]. ولا يَلزَم مِن ذلك أن تَكون النُّجوم مُرصَّعة في السماء.

فإن قيل: فما الجواب عن قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ زَيَّنَا ٱلسَّمَآةِ ٱلدُّنْيَا ﴾؟

قلنا: إنه لا يَلزَم مِن تَزيِين الشيء بالشيء أن يَكون مُلاصِقًا له، أرأيت لو أن رجلًا عَمَّر قَصْرًا، وجعَل حوله ثريات مِن الكَهرباء كبيرة وجميلة، وهي حول القَصْر وليست على جُدرانه، فالناظر إلى القَصْر مِن بُعْد يَرى أنه زِينة له وإن لم تَكُن مُلاصِقةً له.

الثَّانية: أنها رُجوم للشياطين، أي: لشَياطينِ الجن الذين يَستَرِقون السمْع، فهم لهم قوة عظيمة نافذة، قال تعالى عن عملهم لسليهان: ﴿ وَالشَّيَطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصِ اللهُ وَالشَّيَطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصِ اللهُ وَالشَّيَطِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ﴾ [ص:٣٧-٣٨]. وقال تعالى: ﴿قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِينِ أَنَا

اَلِيكَ بِهِ عَبَلَ أَن تَقُومَ مِن مَقَامِكَ ﴾ [النمل:٣٩]. أي: مِن سبأ إلى الشام، وهو عرش عظيم للكة سبأ، فهذا يَدُلُّ على قوته، وسُرْعته، ونُفوذه.

قال تَعالى عن الجن: ﴿وَأَنَا كُنَّا نَقَعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ۚ فَمَن يَسْتَمِعِ ٱلْآنَ يَجِدُ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا﴾ [الجن:٩].

الثَّالثة: علامات يُهتَدى بها، قال تعالى: ﴿وَٱلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِى أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَٱلْهَرَا وَسُبُلًا لَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ وَعَلَامَتُ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴾ وَعَلَامَتُ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴾ [النحل:١٥-١٦].

فالعلامات: تَشمَل كلَّ ما جَعَل الله في الأرض مِن علامة كالجبال، والأنهار، والطُّرُق، وهنَّ علامات أَرضِية، ثُمَّ ذكر العلامة الأُفُقية في قوله تعالى: ﴿ وَعَلَمَنَتُ وَيَالنَّجَمِ هُمْ يَهُتَدُونَ ﴾.

والنَّجم: اسم جِنْس يَشمَل كل ما يُهتَدَى به، ولا يَختَصُّ بنجم مُعيَّن؛ لأن لكل قوم طريقة في الاستدلال بهذه النُّجوم على الجهات سواء جهة القِبلة، أو المكان برَّا أو بَحرًا، وهذه نِعمة مِن الله أن جعل أشياء عُلُويَّة لا يُحجَب دُونها شيء؛ لأنَّك في الليل لا تُشاهِد جبالًا، ولا أودية، ولا رملًا، وهذا مِن تَسخير الله تعالى، قال تعالى: ﴿ وَسَخَرَ لَكُمُ مَا فِي ٱلسَّكَوَتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ جَيعًا مِنْهُ ﴾ [الجائبة: ١٣].

ا س (٥٢١): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عن التَّنْجِيم وحُكْمه.

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: التَّنْجِيمِ مأخوذ منَ: النَّجم.

وهو: الاستِدْلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية.

بمَعنَى: أن يَربِط المنجِّم ما يَقَع في الأرض، أو ما سيَقَع في الأرض بالنُّجوم بحركاتها، وطُلوعها، وغُروبها، واقتِرانها، وافتِراقها، وما أَشبَهَ ذلك.

والتَّنْجِيم نوع مِن السِّحْر والكهانة، وهو مُحرَّم؛ لأنَّه مَبنِي على أوهام لا حقيقة لها، فلا عَلاقة لما يَحدُث في السهاء؛ ولهذا كان مِن عقيدة أهل الجاهلية أن الشَّمس والقَمَر لا يَنكَسِفان إلا لموت عظيم، فكسَفَتِ الشَّمس في عهد النبي عَلَيْهُ في اليوم الذي مات فيه ابنه إبراهيمُ رَحَالِتُهُ عَنْهُ، فقال الناس: كَسَفتِ الشَّمس لموت إبراهيمَ. فخطَب النبي عَلَيْهُ الناس حين صلى الكسوف وقال: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لا يَنْكَسِفَانِ لَمُوْتِ أَحَدٍ، وَلا لَجِيَاتِهِ»(۱).

فأبطَل النبي عَلَيْ ارتباط الحوادث الأرضية بالأحوال الفَلكية، وكما أن التَّنْجِيم بهذا المعنى نَوع مِن السِّحْر والكهانة، فهو أيضًا سَبَب للأوهام والانفِعالات النفسية التي ليس لها حقيقة ولا أَصْل، فيقَع الإنسان في أوهام وتَشاؤُمات ومَتاهات لا نِهاية لها.

وهناك نوع آخَرُ مِنَ التَّنْجِيم، وهو: أن الإنسان يَستَدِلُّ بطُلوع النُّجوم على الأوقات، والأزمنة، والفُصول، فهذا لا بأس به ولا حَرَج فيه.

مثل: أن نَقول إذا دخَل نجم فُلانٍ فإنَّه يَكون قد دَخَل مَوسِم الأمطار، أو قد دَخَل وقت نُضوج الثِّهار وما أَشْبَه ذلك، فهذا لا بأس به ولا حَرَج فيه.



<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الكسوف، باب ذكر النداء بصلاة الكسوف، رقم (٩١١)، من حديث أبي مسعود الأنصاري رَمَخَالِلَهُ عَنْهُ.

إس (٥٢٢): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: ما العَلاقة بـين التَّنْجِيـم
 والكهانَة؟ وأيُّهما أَخطَر؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: العَلاقة بين التَّنْجِيم والكهانَة أن الكُلَّ مَبنيُّ على الوَهَم، والدَّجَل، وأكل أموال الناس بالباطل، وإدخال الهُموم والغُموم عليهم، وما أشبَه ذلك.

وبالنسبة لخَطَرهما على المسلِمين، فهذا يَنبَني على شُيوع هذا الأمر بين الناس، فقد يَكون في بعض البلاد لا أثرَ للتنجيم عندهم إطلاقًا، ولا يَهتَمُّون به، ولا يُصدِّقون به، ولكين الكهائة مُنتَشِرَة بينهم فتكون أخطر، وقد يَكون الأمر بالعكس، لكن مِن حيث واقِع الكهائة والتَّنْجِيم فإن الكهائة أخطر.

# 

اس (٥٢٣): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: عَنْ حُكْم الاستِسْقاء بالأَنواء؟
 فأجَابَ بقَوْلِهِ: الاستِسْقاء بالأَنواء يَنقَسِم إلى قِسْمَين:

القِسْم الأوَّل: شِرْك أَكبَر، وله صُورتان:

الصورة الأولى: أن يَدعُوَ الأنواءَ بالسُّقيا.

كأن يَقول: يا نَوءَ كذا اسقِنا، أو أَغِثْنا، وما أَشبَه ذلك، فهذا شِرْك أَكبَر، قال الله تعالى: ﴿ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ ۚ إِنَّهُ الله تعالى: ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَنْجِدَ لِلّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ لَا يُضَلِّحُ ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾ [المؤمنون:١١٧]. وقال الله تعالى: ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَنْجِدَ لِلّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ اللّهِ أَحْدًا ﴾ [الجن:١٨]. وقال عَزَّقِجَلَّ: ﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنّاكُ إِذًا مِّن ٱلظّالِمِينَ ﴾ [يونس:١٠٦]. وهذا شِرْك في العِبادة والرُّبوبيَّة.

الصُّورة الثَّانية: أن يَنسِب حُصول الأمطار إلى هذا النَّوء ولو لم يَدْعُها على أَنَّها هي الفاعِلة بنفسها دُون الله، بأن يَعتَقِد أنها هي التي تُنزِل المطر دُون الله، فهذا شِرْك أكبر في الرُّبوبيَّة.

القِسْم الثَّاني: شِرْك أَصغَر وهو: أن يَجعَل هذه الأنواءَ سَببًا، والله هو الخالق الفاعِل، وإنها كان شِرْكًا أَصغَر؛ لأن كل مَن جَعَل سببًا لم يَجعَلْه الله سببًا لا بوَحْيه، ولا بقَدَره، فهو مُشْرِك شِرْكًا أَصغَر.

ح | س ( ٥٢٤): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عَنْ حُكْم رَبْط المطَر بالضَّغْط الجوي والمنخَفَض الجوي؟

ولْيُعلَمْ أَن النسبة تَنقَسِم إلى ثلاثة أقسام:

القِسْم الأوَّل: نِسبة إيجاد، وهذه شِرْك أكبرُ.

القِسْم الثَّاني: نِسبة سبب، وهذه شِرْك أَصغَرُ.

# القِسْم الثَّالث: نِسبة وقت، وهذه جائِزة. والله أَعلَمُ.

# <del>-622-</del>

إلى نَشرة جويَّة تَتحدَّث عن حال الجوِّ واحتِمال سُقوط الأمطار هنا أو هناك، فهل نَشرة جويَّة تَتحدَّث عن حال الجوِّ واحتِمال سُقوط الأمطار هنا أو هناك، فهل ثَمَّة تَعارُض بين هذا وبين الآية الكريمة: ﴿ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ, عِلْمُ السَاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْفَيْتَ ﴾ [لقان: ٣٤] الآية؟

فأَجَابَ بقَوْلِهِ: لا تَعارُض بين هذا وبين الآية الكريمة؛ إذ إن الحديث عن حال الجوِّفي الإذاعات ليس مِن عِلْم الغيب الذي اختَصَّ الله به، وإنها هو مَبني على أُمور تُدرَك عِندهم بالحِسِّ بواسطة الأرصاد التي يُعرَف بها تَكيُّف الجو وصلاحيته للمطر، أو لاتِّجاه الرياح ونحو ذلك، ومِن ثَمَّ تَجِد مَعرِفة ذلك محدودة بزَمَن قريب إمَّا بأربع وعشرين ساعةً أو نحوها.

# 

إس ( ٥٢٦): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: عن نَشرة الأَحوال الجوية،
 وكلِّ التَّنبُّؤات الجوية التي نَسمَعُها يَوميًّا في نَشَرَات الأخبار؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: إِن نُزول المطَر مِن عِلْم الغَيب الذي لا يَعلَمه إلا الله، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ عِندَهُ. عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِّكُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَا تَدْدِى نَفْشُ مَاذَا تَصْحُسِبُ غَدًا وَمَا تَدْدِى نَفْشُ مَاذَا تَصْحُسِبُ غَدًا وَمَا تَدْدِى نَفْشُ بِأَي أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ اللهَ عَلِيمُ خَيِيرٌ ﴾ [لقهان:٣٤].

فَمَنِ ادَّعَى عِلْمَ الغَيبِ فيها يَنزِل مِن المطَر في المستَقْبل فإنَّه كافِر؛ لأنَّه مُكذِّب لقول الله تعالى: ﴿قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ [النمل:٦٥]. وأمّّا مَن أَخبَر بنُزول مَطَر، أو تَوقَّع نُزول مطر في المستقبل، بِناءً على ما تقتضيه الآلات الدقيقة التي تُقاس بها أحوالُ الجوِّ، فيعلَم الخبيرون بأن الجوَّ مُهيأٌ للسُقوط الأمطار: فإن هذا ليس مِن عِلْم الغيب، بل هو مُستَنِد إلى أَمْر محسوس، والشيء المستَنِد إلى أمر محسوس لا يُقال: إنه مِن عِلْم الغيب، والتَّنبُّوات التي تُقام في الإذاعات مِن هذا الباب، وليس مِن باب عِلْم الغيب؛ ولذلك هم يَستَنْتِجونها بواسطة الآلات الدقيقة التي تَضبِط آلات الجوِّ، ولا يُخبِرون بأنه سينزِل مطر بعد كذا سنةً، وبمِقدار مُعيَّن؛ لأن هذه الآلاتِ لم تَصِل بعدُ إلى حدٍّ تُدرِك به ماذا يكون مِن حوادِث الجو، بل هي محصورة في ساعات مُعيَّنة، ثم قد تُخطِئ أحيانًا وقد تُصِيب.

أمَّا عِلْم الغيب فهو الذي يَستَنِد إلى مُجرَّد العِلْم فقط بدُون وَسيلة مَحسوسة، وهذا لا يَعلَمه إلا الله عَرَّفِجَلَّ.

وبهذه المناسبة أَود أن أقول: إنه يجِب أن يُعلَم بأن ما جاء في كتاب الله، أو فيها صح عن رسوله ﷺ مِنَ الأمور الإخبارية، فإنَّه لا يُمكِن أبدًا أن يكذِّبها الواقع؛ لأن الواقع أَمْر يَقينيُّ، وما جاء به كِتاب الله أو ما صحَّ عن رسوله ﷺ فهو أيضًا أمر يَقيني إذا كانت دَلالاته على مَدلوله غير مُحتمَلة، ولا يُمكِن التَّعارُض بين يَقينين؛ لأن اليَقينِي قَطعِي، ولا تَعارُض بين قَطعِيَّين.

وعلى هذا فإذا وجَدنا آيةً في كتاب الله ظاهِرها كذا، ولكن الواقِع يُخالِف الظَّاهر فيها يَبدُو لنا، فإنَّه يَجِب أن نعرِف أن هذا الظَّاهر ليس هو ما أراده الله عَنَّوَجَلً؛ لأَنَّه لا يُمكِن أبدًا أن يكون الواقِع المحسوس مُكذِّبًا للقرآن أبدًا، بل إن القرآن نَزَل مِن عند الله عَنَّوَجَلً، وهو العليم الخبير الصادِق فيها يَقول.

وأمَّا ما يَظُنه بعض الناس مِن أن هذه التَّنبُّؤات مُخالِفة لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ. عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِى نَفْشُ مَّاذَا تَكْسِبُ عَدُّا وَمَا تَدْرِى نَفْشُ مَّاذَا تَكْسِبُ عَدُّا وَمَا تَدْرِى نَفْشُ مِّاذَا تَكْسِبُ عَدُّا وَمَا تَدْرِى نَفْشُ مِأْيَ أَرْضِ تَمُونُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ خَبِيرً ﴾ [لقهان:٣٤].

فنقول: الحقيقة أنها لا تُعارِضها؛ لأنَّه كما ذكرنا في أول الجواب: إنها يُعارِضها لو كانوا يَحكُمون بهذه الأمور بمُجرَّد العِلْم، ولكنهم هم يَحكُمونها بواسطة آلات محسوسة، يَتبَيَّن بها حال الجو، وهل هو مُهيَّأ للأمطار أو ليس بمُهيَّأ، ومِثل هذا ما وُجِد مِن آلات تُساعِد الطب في مَعرِفة ما في الأرحام مِن ذكر أو أُنثَى، وهنا يَظُن بعض الناس أنه مُعارِض لقوله تعالى: ﴿وَيَعَلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ ﴾، وفي الحقيقة أنه إذا ثَبَت ذلك فإنَّه لا يُعارِض هذه الآية؛ لأن قوله تعالى: ﴿وَيَعَلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ ﴾؛ (ما) في الآية: اسم مَوصول يَقتَضِي العُموم، وهو شامِل لكل ما يَتعَلَق بهذا الجنين.

ومن المعلوم أن أحدًا لا يَستطيع أن يَدَّعِي أنه يَعلَم أن هذا الجنين سيَخرُج حيًّا أو مَيْتًا، أو أنه إذا خرَج حيًّا سيَبقَى مدَّة طويلة، أو يَموت بعد زمن قصير، أو أن هذا الجنين إذا خرَج إلى الدُّنيا وعاش هل يَكون غنيًّا أو فَقيرًا، وهل يَكون صالحًا أو فاسِدًا، وهل هو شَقِيٌّ أو سعيد، ثم لا يَدَّعِي أَحَدٌ أن يَعلَم هل هو ذَكر أو أُنثَى قبل أن يَعلَم هل هو ذَكر أو أُنثَى قبل أن يَعلَم هل هو ذَكر

فمُتعَلَّق العِلْم بها في الأرحام ليس خاصًّا بالذُّكورة والأُنوثة بعد أن يُخلَق الجنين في بطن أُمِّه؛ لأنَّه إذا خُلِق فإنَّه يُمكِن أن يَعلَم به الملك الذي يُوكَّل بالأرحام يقول: أَذَكَر أو أُنثَى، ويَعلَم أنه ذَكر أو أنثى، فتَبيَّن بهذا أن ما ذُكِر إذا صح أنهم استَطاعوا أن يَعرِفوا كون الجنين ذَكرًا أم أُنثَى، فإنَّه لا يُعارِض الآية لسَعة مُتعَلَّق عِلْم ما في الأرحام؛ لأنَّه ليس خاصًا بكونه ذَكرًا أو أُنثَى.

سال ۱۹۲۱)؛ سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: رُوِي عن النبي عَلَيْ أنه صلى بأصحابه صلاة الصبح في الحديبية على إِثْر سهاء نَزَلَت في الليل فلها سَلَّم أَقبَل على أصحابه وقال لهم: أَتَدْرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أَعلَم. قال: «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، فَمَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ، فَقَدْ أَصْبَحَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، فَمَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ، فَقَدْ أَصْبَحَ وَهُو مُؤْمِنٌ بِالْكُوْكَبِ، وَمَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا، فَهُو مُؤْمِنٌ بِالْكُوْكَبِ مُؤْمِنٌ بِالْكُوْكَبِ، وَمَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا، فَهُو مُؤْمِنٌ بِالْكُوْكِبِ وَكَافِرٌ بِي الْكَوْكَبِ، وَمَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْء كَذَا، فَهُو مُؤْمِنٌ بِالْكُوْكِبِ وَكَافِرٌ بِي الْكَوْكَبِ، وَمَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْء كَذَا، فَهُو مُؤْمِنٌ بِالْكُوْكَبِ وَمَا هذا الزمن يقولون: إن الأمطار تَتبخَّر أو هي نتيجة تَبخُّر البِحار والمحيطات إلى غير ذلك، فمَنِ اطَّلع على حقيقة ذلك؟ وهل هذا الاعتِقاد جائِز؟ وما الدليل مِن الكِتاب والسُّنَة على هذا القول؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: قول السَّائل (رُوِي عن النبي ﷺ): الصواب أن يُقال: إنه ثَبَت عن النبي ﷺ؛ لأن قول رُوِي عن الرسول معناه: تَضعيف الحديث، والحديث ثابت، وهو أن الرسول عَيْهِ الصَّلَامُ صلَّى بأصحابه صلاة الصبح على إِثْر مَطَر نَزِل، فلمَّا أَنهى صَلاته أَقبَل عليهم وقال: «هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟» قالوا: الله ورسوله أَعلَم، قال: «قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنا بِنَوْءِ كَذَا فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكُوكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا، فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكُوكَبِ» (آ).

فَمَن قال: مُطِرنا بفضل الله ورحمته فهو مُؤمِن بالله؛ لأنَّه اعتَرَف لله بالفَضْل، وأن هذا المطر مِن آثار فَضْله ورَحْمته تَبَارَكَوَتَعَالَى، وهذا هو الواجِب على كل مسلم

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم، رقم (٨٤٦)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب بيان كفر من قال: مطرنا بالنوء، رقم (٧١).

<sup>(</sup>٢) انظر التخريج السابق.

أن يُضيف النِّعَم إلى بارئها ومُسدِيها وهو الله تَبَارَكَوَتَعَالَى، ولا حرَجَ أن يُضيفها إلى سببها الثابت شَرْعًا أو حِسَّا، إلا أنه إذا أضافها إلى سببها الثابت حِسَّا أو شرْعًا فإنَّه لا يُضيفها إلى السبب مقرونًا مع الله عَرَّقِجَلَّ بالواو، وإنها يُضيفها إلى سببها مقرونًا مع الله عَرَقِجَلَّ بالواو، وإنها يُضيفها إلى سببها مقرونًا مع الله تعالى بـ «ثم»، أو إلى سببها وحدَه.

ومِثاله: لو أن شَخصًا أَنقَذ غريقًا مِن غَرَق، فهنا لا يَخلو مِن حالات:

الأولى: أن يَقول: «أَنقَذَني الله تعالى على يد فلان»، وهذا أَفضَل الأحوال.

الثَّانية: أن يَقول: «أَنقَذَني الله ثم فلان»، وهذه جائزة وهي دُون الأولى.

الثَّالثة: أن يَقول: «أَنقَذَني فلان» ويَعتَقِد أنه سَبب مَحضٌ، وأن الأمرَ كلَّه إلى الله عَزَّقِجَلَّ، وهذه جائزة.

ويَدُلُّ لَجُوازِها أَن النبي عَلَيْهُ لما أَخبَر عن عمِّه أبي طالب أنه كان في ضَحضاح مِن نار وعليه نَعلان يَغِلِي مِنهما دِماغه والعِياذ بالله، قال النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: «وَلَوْلَا أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ»(۱).

الرابعة: أن يَقول: «أَنقَذَني الله وفلان» وهذا لا يَجوز؛ لأنَّه أَشرَكَ سببًا مع الله بحَرْف يَقتَضِي التَّسوِية وهو: (الواو).

ودليل ذلك أن النبي ﷺ قال له رجُل: ما شاء اللهُ وشِئْتَ. فقال النبي ﷺ: «أَجَعَلْتَنِي للهِ نِدَّا؟ بَلْ مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ» (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المناقب، باب قصة أبي طالب، رقم (٣٨٨٣)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب شفاعة النبي ﷺ لأبي طالب، رقم (٢٠٩)، من حديث العباس رَضَالِلَهُعَنهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١/ ٢١٤)، وابن ماجه: كتاب الكفارات، باب النهي أن يقال ما شاء الله وشئت، رقم (٢١١٧)، من حديث ابن عباس رَضَالِللهُعَنْهُا.

فنقول: إن المطر النازِل لا شكَّ أنه بفَضْل الله ورحمته وبتقدِيره عَرَّقَ جَلَّ وقضائه، ولكن الله تعالى جعَل له أسبابًا كها أشار الله إليه بقوله تعالى: ﴿ اللهُ اللّهِ اللّهِ اللهِ بقوله تعالى: ﴿ اللّهُ اللّهِ عَرَفَ يُرْسِلُ الرّبِكَ فَنُثِيرُ سَحَابًا ﴾ [الروم: ٤٨]، قال: ﴿ يُرْسِلُ ﴾ : ﴿ فَنُثِيرُ ﴾ ، فأضاف الإثارة إلى السّحاب؛ لأنبّا سبب هذه الإثارة فتُثير سَحابًا، فيبسُطه في السهاء كيف يَشاء، فلا بأس بإضافة الشيء إلى سببه مع اعتِقاد أنه سبب محضٌ وأن خالِق السبب هو الله عَرَقَعَلَ.

وأما قول الرسول عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ عن الله تَبَالِكَ وَتَعَالىٰ: «أَنَّ مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَهُو كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالكُوْكَبِ (١) فهذا؛ لأنَّهم أضافوا الشيء إلى سبب غير صحيح؛ لأن النَّوْء ليس سببًا للمَطَر، فالنَّوْء الذي هو الكوكب ليس الذي هو يَجلِب المطر ولا عَلاقة له به؛ ولذلك أحيانًا تَكثُر الأمطار في نَوْء مِن الأَنواء في سَنة وتَقِلُّ في سَنَة أُخرى وتُعدَم في سنة ثالثة، وربَّما يكون العكس.

فالأنواء ليس لها تَأثير في نُزول المطر؛ ولهذا كانت إضافة المطَر إليها نَوعًا مِن الشِّر ك.

وأمَّا منِ اعتقَد أن النَّوءَ يُحدِث المطر بنفسه بدُون الله، فذلك شِرْك في الربوبية وهو شِرْك أكبرُ مخرِج عن المِلَّة، فهذا وجوه قوله تَبَارَكَوَتَعَالَ فيها رواه عنه نبيه محمد عَلَيْ: «مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا، فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ»(٢).

وأمَّا ما اشتَهر من أن الأمطار: تكون بسبب تَبخُّر البِحار ونحو ذلك، فهذا إن صحَّ فإنَّه لا يُنافي ما ذكره الله تعالى في القرآن إذ من الجائِز أن يكون هذا البُخار

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم، رقم (٨٤٦)، ومسلم: كتاب الإيان، باب بيان كفر من قال: مطرنا بالنوء، رقم (٧١).

<sup>(</sup>٢) انظر التخريج السابق.

تُثيره الريح حتى يَصعَد في جو السهاء، ثم يَبسُطه الله تعالى في السهاء كيف يشاء، ثم يَنزِل به المطر، وهذه مسألة تَرجِع إلى أهل العِلْم بهذا الشأن.

فإذا ثَبَت ذلك فإنا نَقول: هذا البُخار الذي تَصاعَد مِن البِحار الذي خلَقه هو الله، والذي جعَله يَتصاعَد في الجو حتى يُمطِر هو الله عَرَّقِجَلَّ، ولا يُنافي ذلك ما جاء في القرآن إذا صح عِلْمِيًّا، والله أعلم.

اس (٥٢٨): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: في بعض الأيام يَحدُث تَغيُّرات في الجو مِن رياح وأمطار وغيرهما، فيقول بعض الناس: نَجم طالع، فهل هذا الكلام مُوافِق لهدي النبي عَلَيْهُ؟

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: هذا غير مُوافِق لهَدْي النبي ﷺ؛ فإن طلوعَ النَّجْم وسقوطه ليس سببًا لذلك، لكن بعض الأنواء يَكثُر فيها الرياح أو الأمطار، فإذا كثُرَت جعَلوا ذلك دليلًا على وجود النَّجْم الذي جرَت العادة بكثرة ذلك فيه.

# -620-

اس (٥٢٩): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عن قول بعض المدرِّسين: إن المطر كان ماء في البِحار، ثم تَبخَّر مِن حرارة الشَّمس فصار سَحابًا، ثم بعد ذلك يَنزِل مطرًا؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: رأينا في هذا وغيره أن المسلم يَنبَغي له ألا يَتجاوَز ما أَخبَر الله به عن خَلْق السموات والأرض وما بينهما؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿مَّا أَشْهَد تُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًا ﴾ [الكهف:٥١].

فيقول في المطركما قال تعالى: ﴿ اللّهُ الّذِى يُرْسِلُ الرِّيَحَ فَلْثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُۥ فِي السّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهُۥ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَلِهِ ۖ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ۚ ﴿ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنزَلَ عَلَيْهِم مِن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ مِنْ عَبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنزَلَ عَلَيْهِم مِن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ مِنْ عَبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾ وإن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنزَلَ عَلَيْهِم مِن قَبْلِهِ لَمُحْي الْمُؤتَّلُ فَلْكَ لَمُحْي الْمُؤتَّلُ فَا فَاللّهُ مَنْ عَلَيْهِم عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [الروم:٤٨-٥٠].

وكما قال تعالى: ﴿ أَلَوْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُـزْجِى سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِفُ بَلْنَهُ. ثُمَّ يَجْعَلُهُ, رُكَامًا فَتَرَى الْفَرْفَ بَعْنَهُ مِنْ خِلَالِهِ. وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلشَّمَآءِ مِن جِبَالٍ فِهَا مِنْ بَرَدِ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَآهُ وَيَصْرِفُهُ. عَن مَّن يَشَآهُ وَيَصْرِفُهُ. عَن مَّن يَشَآهُ مَن يَشَآهُ وَيَصْرِفُهُ. عَن مَّن يَشَآهُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ. يَذْهَبُ بِٱلْأَبْصَدِ ﴾ [النور:٤٣].

وأمَّا ما ذكره هذا المدرِّس فإنَّنا ليس لنا عِلْم منه، وإن ثَبَت ما قاله فإن ذلك لا يُنافي ما جاء في القرآن، وإن لم يَثبُت فإن ما في القرآن كافٍ عن كل شيء، والله الموفِّق.





الشر ٥٣٠): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُ اللهُ تَعَالَى: عَنْ حُكْم اتِّباع العُلَاء أو الأُمَراء في تحليل ما حرَّم الله، أو العكس؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: اتِّباع العُلَماء أو الأُمَراء في تَحليل ما حرَّم الله أو العكس يَنقَسِم إلى ثلاثة أقسام:

القِسْم الأوَّل: أن يُتابِعهم في ذلك راضيًا بقولهم، مُقدِّمًا له، ساخطًا لحُكْم الله، فهو كافِر؛ لأنَّه كرِه ما أَنزَل الله، وكراهة ما أَنزَل الله كُفْر؛ لقوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ كَرِهُواْ مَا أَنزَلَ اللهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَلَهُمْ ﴾ [محمد:٩]، ولا تَحبَط الأعمال إلا بالكُفْر، فكُلُّ مَن كرِه ما أَنزَل الله فهو كافِر.

القِسْم الثَّاني: أن يُتابِعهم في ذلك راضيًا بحُكْم الله، وعالِّا بأنه أَمثَل وأَصلَح للعِباد والبلاد، ولكن لهوًى في نفسه تابَعَهم في ذلك، فهذا لا يَكفُر ولكنه فاسِق.

فإن قيل: لماذا لا يَكفُر؟

أُجيبُ: بأنه لم يَرفُض حُكْم الله، ولكنه رَضِي به، وخالفه لهوًى في نفسه، فهو كسائر أهل المعاصي.

القِسْم الثَّالث: أن يُتابِعهم جاهلًا، يَظُنَّ أن ذلك حُكْم الله، فيَنقسِم إلى قِسْمَين: القِسْم الأوَّل: أن يُمكِنه مَعرِفة الحق بنفسه، فهو مُفرِّط أو مُقصِّر، فهو آثِم؛ لأن الله أَمَر بسؤال أهل العِلْم عند عدم العِلْم.

القِسْم الثَّاني: أن يَكون جاهِلًا ولا يُمكِنه مَعرفةُ الحق بنفسه، فيُتابِعهم بفرْض التقليد يَظنُّ أن هذا هو الحق، فلا شيء عليه؛ لأنَّه فعَل ما أُمِر به، وكان معذورًا بذلك؛ ولذلك ورَد عن رسول الله ﷺ: «أَنَّ مَنْ أُفْتِيَ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتِيَ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتِيَ وَلَمْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

إس (٥٣١): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عن تعريف الطاغوت؟
 فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: الطاغوت مُشتَقُّ مِن الطُّغيان، والطُّغيان هو: مجاوَزة الحدِّ.

ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّا لَمَا طَغَا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَكُمْ فِى ٱلْجَارِيَةِ ﴾ [الحاقة:١١] يَعنِي: لَمَا زاد الماء عن الحدِّ المعتاد حَملناكم في الجارِية، يَعني: السفينة.

واصطِلاحًا: أَحسَن ما قيل في تعريف ما ذكره ابن القيِّم رَحِمَهُ ٱللَّهُ أنه -أي: الطاغوت-: «كلُّ ما تَجاوَز به العبد حدَّه مِن مَعبود، أو مَتبوع، أو مُطاعِ» (٢).

ومُراده بالمعبود والمتبوع والمطاع: غيرُ الصالحين، أما الصالحِون فليسوا طواغيتَ وعلَماء وأن عُبِدوا، أو اتَّبِعوا، أو أُطيعوا، فالأصنام التي تُعبَد مِن دُون الله طواغيتُ، وعلَماء السوء الذين يَدْعون إلى الضلال والكُفْر، أو يَدعون إلى البِدَع، وإلى تَحليل ما حرَّم الله أو تَحريم ما أَحلَ الله طواغيتُ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲/ ۳۲۱)، وأبو داود: كتاب العلم، باب التوقّي في الفُتيا، رقم (٣٦٥٧)، وابن ماجه: كتاب الإيهان، باب اجتناب الرأي والقياس، رقم (٥٣)، من حديث أبي هريرة رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ. (۲) أعلام الموقعين (١/ ٤٠).

والذين يُزيِّنون لولاة الأمْر الخروج عن شريعة الإسلام بنُظُم يَستَورِدونها عنالِفةٍ لنظام الدِّين الإسلامي طواغيتُ؛ لأن هؤلاء تَجاوزوا حدَّهم، فإن حدَّ العالِم أن يَكون مُتَّبِعًا لما جاء به النبي عَلَيُّ لأن العُلَماء حقيقةً ورثةُ الأنبياء، يَرثِونهم في أُمَّتهم عِلْمًا، وعَمَلًا، وأخلاقًا، ودعوةً، وتَعليمًا، فإذا تَجاوَزوا هذا الحدَّ وصاروا يُزيِّنون للحُكَّام الخروجَ عن شريعة الإسلام بمِثْل هذه النُّظُم فهم طواغيتُ؛ لأنَّهم تَجاوَزوا ما كان يَجِب عليهم أن يَكونوا عليه من مُتابَعة الشريعة.

وأمَّا المطاع في قوله رَجِمَهُٱللَّهُ فيريد به الأُمَراء الذين يُطاعون شَرْعًا أو قَدَرًا، فالأمراء يُطاعون شَرْعًا إذا أَمَروا بها لا يُخالِف أمرَ الله ورسوله صَاَلَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

فالواجب على الرعية إذا أَمَر وليُّ الأمر بأَمْر لا يُخالِف أَمْر الله، الواجب عليهم السمع والطاعة، وطاعتهم لولاة الأمر في هذه الحال بهذا القيد طاعة لله عَزَّوَجَلَّ؛ ولهذا يَنبَغي أَن نُلاحِظ حين نُنفِّذ ما أمر به وَليُّ الأمر ممَّا تَجِب طاعته فيه أننا في ذلك نَتعبَّد لله تعالى ونَتقرَّب إليه بطاعته، حتى يَكون تَنفيذُنا لهذا الأمر قُربةً إلى الله عَزَّوَجَلَّ، وإنها يَنبغي لنا أَن نُلاحِظ ذلك؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿ يَاَ يُبُمُ اللّهِ عَامَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَاللّهِ عَنَا أَلُهُ اللّهَ عَالَى الله عَدَا الله وأَوْلِي الله عَراكُمُ ﴾ [النساء:٥٥].

وأمَّا طاعة الأُمَراء قَدَرًا: فإن الأمراء إذا كانوا أقوياء في سُلطَتهم فإن الناس يُطيعونهم بقوة السُّلطان، وإن لم يَكُن بوازع الإيهان؛ لأن طاعة وَليِّ الأمر تكون بوازع الإيهان، وهذه هي الطاعة النافِعة، النافِعة لولاة الأمر، والنافِعة للناس أيضًا، وقد تكون الطاعة بوازع السُّلطان، بحيث يكون قَويًّا يَخْشَى الناس منه ويَهابُونه؛ لأنَّه يُنكِّل بمَن خالَف أَمْره.

ولهذا نَقول: إن الناس مع حُكَّامهم في هذه المسألة يَنقسِمون إلى أحوال أربَع:

الحال الأولى: أن يَقوَى الوازع الإيماني والرادع السُّلُطاني، وهذه أَكمَل الأحوال وأَعلاها.

الحال الثَّانية: أن يَضعُف الوازع الإيهاني والرادِع السُّلطاني، وهذه أدنى الأحوال وأخطَرها على المجتَمَع، على حُكَّامه ومَحكوميه؛ لأنَّه إذا ضعُف الوازع الإيهاني والرادِع السُّلطاني حصَلَتِ الفَوضي، الفِكرية، والخُلُقية، والعَمَلية.

الحال الثَّالثة: أن يَضعُف الوازع الإيهاني ويَقوَى الرادِع السُّلطاني، وهذه مَرتَبة وُسطى؛ لأنَّه إذا قوِي الرادِع السلطاني صار أَصلَحَ للأمَّة في المظهر، فإذا اختَفَت قوَّةُ السُّلطان فلا تَسأَلُ عن حال الأُمَّة وسُوء عَمَلِها.

الحال الرابعة: أن يَقوَى الوازع الإيهاني ويَضعُف الرادع السُّلُطاني، فيكون المظهَر أَدنَى مِنه في الحال الثالثة، لكنه فيها بين الإنسان ورَبِّه أَكمَل وأَعلَى.

والُهِمُّ أَنَّنا نَقول: إنه يَنبَغي لنا عِند تَنفيذ أُوامِر السُّلطان أن نَعتَقِد أَنَّنا نَتقَرَّب إلى الله عَزَّقِجَلَّ بذلك.

وقد ثَبَت أن النبي ﷺ قال: «إِنَّها الطَّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ»<sup>(۱)</sup>، أي: فيها أقرَّه الشرْع، وأمَّا ما أَنكَره فلا يَجوز أن يُطاع فيه أيُّ مَخلوق، حتى لو كان الوالِد أو الوالِدة؛ لأن طاعة الله مُقدَّمة على كل طاعة، فإذا أطاع الإنسان أميره أو وَليَّ أَمْره في مَعصِية الله فقد تَجاوَز به حدَّه.

# 

إس(٥٣٢): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عمَّن يَدَّعي أنه يَنفَع ويَضُرُّ؟
 وحُكْم تَصدِيقه؟

ومَن زَعَم أن أَحَدًا يَملِك الضرَر، أو النفْع بغَيْر أسباب حِسِّيَّة مَعلومة، فإنَّه يُستَتاب، فإن تاب وإلا قُتِل؛ لأنَّه مُكذِّب لله تعالى ولرسوله صَاَلِللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ.

وإني أقول لهؤلاء الذين يَتوهَّمون صِدْق ما قاله هؤلاءِ الدجاجِلةُ أقول لهم: اثبتوا على دِينكم وإيهانكم، واعلَموا أنه لا يَملِك أحَد الضرَر والنَّفْع إلا الله وحده

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم يكن معصية، رقم (٧١٤٥)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء ما لم تكن من غير معصية، رقم (١٨٤٠)، من حديث على رَضَاًلِلَهُ عَنْهُ.

لا شريك له، وقد ثَبَت عن النبي ﷺ أنه قال لابن عباس رَعَالِللهُ عَنَهُا: «وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ»(١). وفي القرآن الكريم لما ذَكَر الله السَّحَرة قال: ﴿وَمَا هُم بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ السَّحَرة قال: ﴿وَمَا هُم بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ ﴾ [البقرة:١٠٢].

فالمُهِمُّ: أن هؤلاءِ كذَبةٌ فيها ادَّعُوه مِن كونهم يَملِكون النَّفع والضرَر؛ فإن ذلك إلى الله وحده لا شريك له، وعليهم أن يَتوبوا إلى الله مِن هذا العَمَل، وأن يَعتَرِفوا بقُصورهم وتقصيرهم، وأنهم ضُعَفاء أمام قُدْرة الله، وأنهم لا يَملِكون دفْع الضرَر عن أَنفُسهم فَضلًا عن غيرهم، كها لا يَملِكون لأنفسهم جَلْب نَفْع فَضلًا عن جَلْبه لغيرهم إلا ما شاء الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وعلى من يَتوهم صِدْقهم أن يَتوب إلى الله مِن تصديقهم وأن يَعلَم أنهم كذَبة، ولا حقَّ لهم ولا حظَّ لهم في مِثل هذه الأمور.

س (٥٣٣)؛ سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: يُوجَد في بَلدِنا فِئة مِن الناس تُسمِّي نفسَها أهل بيت النبي عَلَيْ وهذه الفِئة تقوم بأعمال لا أَصْل لها في الشرع؛ حيثُ إنهم يَزعُمون أنهم أُولِياءُ صالحِون، ومِن وقت لآخَر يَطوفون في رُبوع أَرجاء الوطن، ويُستقْبَلون مِن العامَّة بالهُتافات والتَّرحِيب، فيُقدِّمون لهمُ الهدايا والقرابِين، مع العِلْم أنهم في أشدِّ الحاجة إليها، مُعتقِدِين أنها تعود عليهم بالبَركة والخير مِن هذه الفِئة، فهل يُوجَد في زَماننا هذا بَقيَّة لأهل بَيت النبي عَلَيْ وهل هذه الأعمالُ التي يَقومون بها جائِزةٌ ؟ وكذلك التي يُقابَلون بها؟

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد (١/ ٢٩٣)، والترمذي: كتاب صفة القيامة، رقم (٢٥١٦)، وقال: حسن صحيح.

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: نَقُولَ لَهُولاء المَدَّعِينَ أَنهم مِن نَسْل رسول الله ﷺ: أَكِّدُوا لنا ذلك ببُرْهان قاطِع مِن الناحية التارِيخيَّة، ومِن المعلوم أن رسول الله ﷺ لم يَبقَ له أولاد بَلَغُوا وتَزوَّجُوا وأَنجَبُوا، وإنها أُولاده الذين يُنسَبُون إليه، ليسوا مِن أُولاده لصُلْه.

وعلى هذا فنَقول: لكل مَنِ ادَّعى أنه مِن آل البيت مِن هؤلاء، أَكِّدوا لنا ذلك مِن الناحية التاريخيَّة، فإن عَجَزوا عن الإثبات تَبيَّنَ بُطلانُ قولهم وكذِبهم.

وإن ثَبَت ذلك مِن الناحية التاريخيَّة فإننا نَقول: ليس كونُكم مِن آل النبي عَلَيْهُ بمُجْدٍ عنكم شيئًا إذا لم تَكونوا على شريعته، فإن المُهِمَّ أن تَكونوا على شريعة النبي عَلَيْهُ، وإذا كُنتم على شريعته حَقًّا فإن لكم حَقَّ الإسلام وحقَّ القرابة مِن الرسول عَلَيْهُ، ومُجَرَّد القرابة مِن رسول الله عَلَيْهُ لا تُغنِي شيئًا.

فهذا أبو لهَب عمُّ النبي ﷺ أخو أبيه لم يُغْنِ عنه قُربُه مِن النبي ﷺ شيئًا، بل أَنزَل الله تعالى سورة كامِلة مِن القُرآن في فضيحته إلى يوم القيامة، قال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ: ﴿تَبَتَ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ (١) مَآ أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ, وَمَا كَسَبَ (١) سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ (١) وَأَمْرَأَتُهُ, حَمَّالَةَ ٱلْحَطِبِ (١) في جِيدِهَا حَبْلُ مِن مَسَدٍ السد:١-٥].

والحاصل: أننا نَحتاج في هذه الدَّعوى إلى إثباتها مِن الناحية التاريخية، ثم إذا ثَبَتَت نَنظُر إلى حال هؤلاء، فإنْ كانوا صالحِين حقًّا يَتمشَّون على شريعة النبي عَيَّا لِللهُ طاهرًا وباطنًا فإن لهم حَقَّ الإسلام وحقَّ القرابة مِن الرسول صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، وإن لم يكونوا كذلك فإنهم دَجَّالون ولا يَستحِقُّون شيئًا، ولا بَرَكة في أعمالهم، ولا في أحوالهم.

والظَّاهر مِن حال الجماعة الذين ذَكَرهمُ السَّائل مِن أنهم يَمشُون على القُري

وعلى السُّذَج من الناس، ويَدَّعون ما يَدَّعون، الظَّاهر أنهم كاذِبون فيها ادَّعَوا؛ لأنَّهم غير مُستَقيمِين أيضًا على ما يَنبَغِي مِنهم في شريعة الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وحينئذٍ فلا يَستَحِقُّون شيئًا مِن التقدير، أو الإكبار، أو إِثْحافهم بالهدايا وغيرها.

# ا س(٥٣٤): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُ اللهُ تَعَالَى: عن أنواع الشِّرك؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: سَبَق في غير هذا الموضع أن التوحيد يَتضمَّن إثباتًا ونَفْيًا، وأن الاقتِصار فيه على الإثبات لا يَمنَع المشارَكة؛ فلِهذا لا بَدَّ في التوحيد مِن النفي والإثبات، فمَن لم يُثبِت حقَّ الله عَزَّفَجَلَّ على هذا الوَجْه فقد أَشَرَكَ.

والشِّرْك نوعان: شِرْك أَكبَرُ مُخْرِج عنِ المِلَّة، وشِرْك دُون ذلك.

النَّوع الأوَّل: الشِّرْك الأَكْبر، وهو: «كلُّ شِرْك أَطلَقه الشارع وهو يَتضمَّن خُروج الإنسان عن دِينه».

مثل: أن يَصرِف شيئًا مِن أنواع العِبادة لله عَزَّقَجَلَّ لغير الله، كأن يُصلِّي لغير الله، أو يَذبَح لغير الله. أو يَحبَ لغير الله.

وكذلك مِن الشِّرك الأَكْبر: أن يَدعُو غير الله عَزَّوَجَلَّ مثل: أن يَدعُو صاحب قَبرٍ، أو يَدعوَ غائِبًا ليُغيثه مِن أَمْر لا يَقدِر عليه إلا الله عَزَّوَجَلَّ، وأنواع الشِّرْك مَعلومة فيها كَتَبه أَهل العِلْم.

النَّوع الثَّاني: الشِّرْك الأَصْغر، وهو: «كل عَمَل قولي، أو فِعْلي أَطلَق عليه الشَّرْع وَصْف الشِّرْك، ولكنه لا يُخرِج مِن المِلَّة» مثل: الحلِف بغَيْر الله، فإن النبي ﷺ

قال: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ» (١) فالحالِف بغَيْر الله الذي لا يَعتَقِد أن لغير الله تعالى مِن العظمة ما يُهاثِل عظمة الله فهو مُشرِك شِرْكًا أَصغَر، سواء كان هذا المحلوف به مُعظَّم إمِن البَشَر أم غير مُعظَّم، فلا يَجوز الحلِف بالنبي ﷺ، ولا برئيس، ولا وزير، ولا يَجوز الحلِف بالكعبة، ولا بجِبريل، ومِيكائيل؛ لأن هذا شِرْك، لكنه شِرْك أَصغَرُ لا يُخرِج مِن الملَّة.

ومن أنواع الشِّرك الأَصْغر: الرِّياء مثل: أن يَقوم الإنسان يُصلِّي لله عَزَّوجَلَّ ولكنه يُزيِّن صلاته؛ لأنَّه يَعلَم أن أحدًا مِن الناس يَنظُر إليه، فيُزيِّن صلاته مِن أجل مُراءاة الناس، فهذا مُشرِك شِرْكًا أَصغَرُ؛ لأنَّه فَعَل العِبادة لله، لكن أَدخل عليها هذا التَّزيِين مُراءاةً للخَلْق، وكذلك لو أَنفَق ماله في شيء يَتقرَّب به إلى الله، لكنه أراد أن يَمدَحه الناس بذلك، فإنَّه مُشرِك شِرْكًا أَصغَر، وأنواع الشِّرك الأَصغر كثيرة مَعلومة في كتُب أهل العِلْم.

# -59

# إس ٥٣٥): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: عن الشَّرْك وأنواعه؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: الشِّرْكِ هو: أن يَجعَل الإنسان مع الله تعالى شَرِيكًا في رُبوبيَّته، أو أُلوهِيَّته، أو أسمائه وصِفاته.

ففي الرُّبوبيَّة: أن يَجعَل خالِقًا مع الله عَزَوَجَلَّ لهذا الكون، أو يَجعَل مُعِينًا لله تعالى في خَلْق هذا الكون.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢/ ٦٩)، وأبو داود: كتاب الأيهان والنذور، باب في كراهية الحلف بالآباء، رقم (٣٢٥١)، والترمذي: أبواب الأيهان والنذور، باب ما جاء في الحلف بغير الله، رقم (١٥٣٥)، من حديث ابن عمر رَجَوَلِيَّهُ عَنْهُا.

وفي الأُلوهيَّة: أن يَتَّخِذ إلهًا مع الله يَعبُده، إما وليَّا أو نبيًّا أو أميرًا أو وزيرًا أو حجرًا أو شجرًا أو شمسًا أو قمرًا.

وأمَّا في الأسماء والصِّفات: فأنْ يَعتقِدَ أن أسماء الله وصِفاتِه مماثِلةٌ لصِفات المَخلوقِين، ويَجعَل صِفاتِ المخلوقِين كصِفات الخالِق.

وأمَّا أنواع الشِّرْك: فمنه الأَصْغر والأَكْبر، والخَفيُّ والظَّاهر، وهو أنواع كثيرة، وما أَحسنَ أن يَقول الإنسان: اللَّهُم إِنِّي أَعوذُ بكَ أَن أُشرِكَ بكَ وَأَنا أَعلَمُ، وأَستَغفِرُكَ لما لا أَعلَمُ.

فإن الشَّرْك أَخفَى مِن دبيب النَّمْل على الصفاة السوداء في ظُلمة الليل، فلْيَحذَر الإنسان منه، ولْيَسأَلِ الله الإخلاص، ولْيَلجَأْ إلى الله تعالى دائمًا مُستَعِينًا به.

إس ( ٥٣٦): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عن الشَّرْك الأَكْبر والشَّرْك
 الأَصْغر.

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: الشِّرك الأَكْبر هو: الشِّرك المخرِج عنِ الملَّةِ.

مثل: أن يَعتَقِد الإنسان أن مع الله إلهًا آخَرَ يُدبِّر الكون، أو أن مَع الله إلهًا آخرَ خَلَق شيئًا منَ الكون، أو أن مع الله أَحَدًا يُعينه ويُؤازِره، فهذا كله شِرْك أَكبرُ، وهذا الشِّرْك يَتعلَّق بالرُّبوبية.

وأمَّا الشِّرْك المتعلِّق بالأُلوهيَّة مثل: أن يَعبُد مع الله إلهَّا آخَرَ، كأن يُصلِّي لصاحب قبر، أو يَتقَرَّب إلى صاحب القبر بالذَّبْح له؛ تَعظيمًا له، أو ما أَشبَه ذلك. فنقول: إن ضابط الشِّرْك الأَكْبر: ما أَخرَج الإنسان عنِ الملَّةِ.

وأمَّا الشِّرْك الأَصْغر فهو: كل عمَل أَطلَق الشَّرْع عليه اسمَ الشَّرْك، وهو لا يُخرِج عنِ المَلَّةِ.

مثل: الحلِف بغَيْرِ الله، فإنَّه مِن الشِّرْك الأَصْغر، كأن يَقول قائل: والنبيِّ محمدٍ ما فَعَلتُ كذا، أو والنبيِّ محمدٍ لأَفعَلنَّ كذا.

أو يَحلِف بالكعبة فيَقول: والكعبةِ المعظمةِ ما فَعَلت كذا، أو والكعبةِ المعظمةِ لأَفعَلَنَّ كذا، أو ما أَشبَهَ ذلك.

فَالْحَلِفُ بَغَيْرِ اللهِ مِنَ الشَّرْك، لكنه شِرْك أَصغرُ لا يَخْرُج به الإنسان مِن المَلَّةِ. والدليل على أنه مِن الشَّـرْك: قـول النبي ﷺ: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَـدْ كَفَـرَ أَوْ أَشْـرَكَ»(١).

أَمَّا إذا اعتَقَد أن لهذا المحلوفِ به من التَّعظيم مِثلَ ما لله عَرَّهَ جَلَّ مِن التعظيم فهنا يَكون: مُشرِكًا فهنا يَكون: مُشرِكًا شِرْكًا أكبرَ؛ لأنَّه ساوَى المخلوق بالخالق، فيكون بذلك مُشرِكًا شِرْكًا أكبرَ.

ولْيُعْلَم أَن الشِّرْكُ لا يَغْفِرُه الله عَزَّقِجَلَّ سواء كَان أَصغَرَ أَم أَكبَرَ؛ لَعُموم قول الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءً وَمَن يُشْرِكَ بِاللّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَكَ إِنَّمَا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٤٨]. وقوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱللّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِعِيدًا ﴾ بِعِيدًا ﴾ إلنساء: ١١٦].

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢/ ٦٩)، وأبو داود: كتاب الأيهان والنذور، باب في كراهية الحلف بالآباء، رقم (٣٢٥١)، والترمذي: أبواب الأيهان والنذور، باب ما جاء في الحلف بغير الله، رقم (١٥٣٥)، من حديث ابن عمر رَضِيَلِيَّهَءُهُا.

إس ٥٣٧): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُ اللهُ تَعَالَى: ما أَنواع الشِّرْك المخرِج مِنَ المِلَّة؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: الشِّرْكِ الْمُخرِجُ مِنَ المِلَّة هو: أَن يَتَّخِذَ الإنسان إِلِمَّا مَع الله يَعبُده ويَتقرَّب إليه بالركوع والسجود والذَّبح والصوم وما أَشبَه ذلك، أو يَتَّخِذ مع الله رَبَّا يَستَغيث به، ويَستَنصِر به، ويَستَنجِد به.

فالأوَّل: شِرْك في الأُلوهيَّة.

والثَّاني: شِرْك في الرُّبوبيَّة.

فمَن فَعَل شيئًا مِن ذلك فهو مُشرِك، هذا هو الأَصْل، لكن قد يَقوم بالشَّخص مانِع يَمنَع مِن الحُكُم عليه بالشِّرْك، مثل: أن يَكون الإنسان جاهِلًا لا يَدري ورأى الناس يَفعَلون شيئًا ففَعَله، فإذا نَبَّهناه تَرَك ما هو عليه واهتدى، فإن هذا لا يَكون مُشرِكًا مُحلَّدًا في النار؛ لأنَّه جاهِل، إلا أنه ربَّها يكون غيرَ مَعذور بهذا الجهل، مثل: أن يُفرِّط في طلَب العِلْم، فيُقال له مثلًا: هذا العَمَل شِرْك ولا يَجوز فِعْله، ولكنه يَتهاوَن ولا يَسأَل، فإن هذا ليس بمَعذور في جهله؛ لأنَّه مُفرِّط ومُتهاوِن.



اس ( ٥٣٨ ): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: ما هو الشِّرْك الحفيُّ؟ وما الفرْق
 بينه وبين الشِّرْك الأَصْغر؟ وكيف يُمكِن أن يَتخلَّص مِنه المسلِم؟

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: الشِّرْك أنواع:

شِرْك أُكبرُ.

وشِرْك أَصغرُ.

وشِرْك خفيٌّ.

أمَّا الشِّرْك الأَكْبر فمِثْل: أن يَصرِف الإنسان شيئًا من العِبادة لغير الله عَزَّوَجَلَ، ومن العِبادة الدعاء، فإذا دعا الإنسان غيرَ الله، كها لو دعا نبيًّا أو وليًّا أو مَلكًا مِن الملائكة أو دعا الشّمس أو القَمَر لجلْب نَفْع أو دَفْع ضرَر: كان مُشرِكًا بالله شِرْكًا أكبرَ، وكذلك لو سَجَد لصنَم أو للشمس أو للقمر أو لصاحب القبر، فإن ذلك شِرْك أكبرُ مُخرِج عن المِلَة والعِياذ بالله، قال الله تعالى: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ اللّهِ مَا لَكُ وَرَبَكُمُ اللهُ عَلَيْهِ إِسْرَهِ بِلَ اعْبُدُوا اللهَ رَبِي وَرَبَكُمُ النّه الله الله عَلَيْهِ وَمَأْوَلَهُ النّارُ وَمَا لِلظّلِمِينَ مِنْ أَنْ مَرْيَكُمُ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنّة وَمَأْوَلَهُ النّارُ وَمَا لِلظّلِمِينَ مِنْ أَنْ مَنْ يُشْرِكُ بِأَلِلهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنّة وَمَأْوَلَهُ النّارُ وَمَا لِلظّلِمِينَ مِنْ أَنصَادٍ ﴾ [المائدة: ٧٧].

وهذا في الأعمال الظَّاهِرة، وكذلك لوِ اعتَقَد بقَلْبه أن أَحَدًا يُشارِك الله تعالى في خَلْقه، أو يَكون مُشركًا شِرْكًا أَكبرَ.

أمّا الشّرك الأصْغَر: فإنّه ما دُون الشّرْك الأكْبر، مِثل: أن يَحلِف بغَيْر الله غير مُعتَقِد أن المحلوف به يَستحِق مِن العظمة ما يَستَحِقُّه الله عَنَّوَجَلَّ، فيَحلِف بغَيْر الله تعظيم، فهذا تعظيم له –أي: المحلوف به – ولكنه يَعتقِد أنه دُون الله عَنَّوَجَلَّ في التعظيم، فهذا يكون شِرْكًا أصغرَ؛ لقول النبي ﷺ: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ»(۱) وهو مُحرَّم سواء حلَف بالنبي أو بجِبريلَ أو بغيرهما مِنَ الخَلْق، فإنَّه حرام عليه، ويكون به مُشركًا شِرْكًا أصغرَ.

وأمَّا الشِّرْك الخفِيُّ فهو: ما يَتعلَّق بالقَلْب مِن حيث لا يَطَّلِع عليه إلا الله. وهو إمَّا أن يَكون أكبرَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢/ ٦٩)، وأبو داود: كتاب الأيهان والنذور، باب في كراهية الحلف بالآباء، رقم (١٥٣٥)، والترمذي: أبواب الأيهان والنذور، باب ما جاء في الحلف بغير الله، رقم (١٥٣٥)، من حديث ابن عمر رَضِيَلَيَّهُ عَنْهُا.

وإمَّا أن يَكون أَصغرَ.

فإذا أَشركَ في قلبه مع الله أحدًا يَعتقِد أنه مُساوِ لله تعالى في الحقوق وفي الأفعال: كان مُشرِكًا شِرْكًا أَكبرَ، وإنْ كان لا يَظهَر للناس شِرْكه فهو شِرْك خفيٌّ عن الناس، لكنه أَكبرُ فيها بينه وبين الله عَرَّقِجَلَّ.

وإذا كان في قلبه رِياءٌ في عبادة يَتعبَّد بها لله فإنَّه يَكون مُشرِكًا شِرْكًا خَفيًّا لَخَفائه عن الناس، لكنه أَصغرُ؛ لأن الرِّياء لا يَخرُج به الإنسان مِن الإسلام.

أمًّا كيف يُمكِن أن يَتخلُّص منه المسلم؟

فنَقول: التَّخلُّص مِن الشِّرك الأَصْغر أو الأَكْبر بالرجوع إلى الله عَزَّوَجَلَّ، والتزام أوامِره فعلًا، والتزام اجتِناب نَواهيه، وبهذه الاستِقامة يَعصِمه الله تعالى مِن الشِّرْك.

# ا س ( ٥٣٩ ): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عن الرِّياء وأقسامه.

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: الرِّياء: أن يَعمَل العبد عمَلًا صالحًا ليَراه الناس فيَمدَحوه به، ويقولون: هذا رجُل عابِد، وهذا رجُل صالِح، وما أَشبَه ذلك، وهو مُبطِل للعمَل إذا شارَكه مِن أَوَّله، مثل: أن يَقوم الإنسان لِيُصلِّي أمام الناس ليَمدَحوه بصلاته، فصلاته هذه باطِلة لا يَقبَلها الله عَزَّوَجَلَّ، وهو نوع مِن الشِّرْك، قال الله تَبَارَكَوَوَعَالَى في الحديث القدسي: «أَنَا أَغْنَى الشُّرَكاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيرِي تَركَتُهُ وَشِرْكَهُ» (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الزهد، باب من أشرك في عمله غير الله، رقم (٢٩٨٥)، من حديث أبي هريرة رَضِّالِلَّهُ عَنْهُ.

ولا شكَّ أن المُرائِي مُشرِك مع الله؛ لأنَّه يُريد بذلك ثَناءَ وثوابَ الله عليه، ويُريد أيضًا ثناءَ الخلْق، فالمرائي في الحقيقة خاسِر؛ لأن عمله غير مَقبول؛ ولأن الناس لا يَنفعونه؛ لقول النبي عَلَيْهُ لعبد الله بن عباس رَحَوَلِتَهُ عَنْهَا: "وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَنفعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ، وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّ وكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ، وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّ وكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ، (١).

ومَن أَخلَص عمَله لله ولم يُراءِ الناس به فإن الله تعالى يُعطِّف القُلوب عليه، ويُثنِي عليه مِن حيث لا يَشعُر.

فأُوصِي إخواني المسلِمِين: بالبعد عن الرِّياءِ في عِباداتهم البدنيَّة: كالصلاة والصيام، والماليَّة: كالصدقة والإِنفاق، والجاهيَّة: كالتَّظاهُر بأنه مُدافِع عن الناس قائِم بمَصالِهم، وما أَشبَهَ ذلك.

ولكن لو قال قائِل: إنَّه يَتصدَّق مِن أَجْل أن يَراه الناس فيَتصدَّقوا، لا مِن أَجْل أن يَراه الناس فيَمدَحوه، فهل هذا خيرٌ؟

فالجواب أن نَقول: نَعَمْ هذا خير، ويَكون هذا داخِلًا في قول النبي ﷺ: «مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِها إِلى يَوْمِ القِيامَةِ»(٢).

ولهذا امتَدَح الله عَنَّوَجَلَّ الذين يُنفِقون أموالهم، فقال سبحانه في وَصْفهم: ﴿ اللَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السرِّ فِي مَوضِع السرِّ، وَالْعَلانية فِي مَوضِع السرِّ، والعلانية في مَوضِع العَلانية.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد (١/ ٢٩٣)، والترمذي: كتاب صفة القيامة، رقم (٢٥١٦)، وقال: حسن صحيح. (٧) أنه بيريا في كتاب النكات البيالية على المرابعة القيامة على ١٨٥٨)، وقال: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة، رقم (١٠١٧)، من حديث جرير بن عبدالله رَضَالِلَهُ عَنْهَا.

إس (٥٤٠): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: هل قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ } [النساء : ٤٨]، يَشْمَل الشَّرْك الأَصْغر؟

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: اختَلَف في ذلك أهل العِلْم:

فمِنهم مَن قال: يَشمَل كلَّ شِرْك ولو كان أَصغَر، كالحلِف بغَيْر الله، فإن الله لا يَغفِره، وأما بالنسبة لكَبائِر الذُّنوب: كالخمْر والزِّنا، فإنَّها تَحتَ المشيئة إن شاء الله غَفَرها، وإن شاء أَخَذ بها.

وشيخ الإسلام اختَلَف كلامه، فمرَّة قال: الشِّـرْك لا يَغفِـره الله، ولـو كان أصغرَ. ومرَّة قال: الذي لا يَغفِره الله هو الشِّرك الأَكْبر.

وعلى كل حال يَجِب الحذَر مِن الشِّرْك مُطلَقًا؛ لأن العُموم يَحتمِل أن يَكون داخِلًا في الأَصْغر؛ لأن قوله: ﴿أَن يُشَرَكَ بِهِهِ ﴿ أَن ) وما بَعدها في تَأْوِيل مَصدَر تَقديرُه ﴿إِشراكًا به ﴾، فهو نَكِرة في سياق النَّفْي فتُفيد العموم.

# 

و الجَمْع بين قول النبي الخَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عنِ الجَمْع بين قول النبي عَلَيْ: «لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَضْطَرِبَ أَلْيَاتُ نِساءِ دَوْسٍ حَوْلَ ذِي الْحَلَصَةِ» (١). وكذلك ما وَقَع إبَّان ظهور الشيخ محمد بن عبد الوهّاب رَحَمُهُ اللهُ وقوله عَلَيْهِ: «إِنَّ الشَّيْطانَ يَئِسَ أَنْ يُعْبَدَ في جَزِيرَةِ العَرَبِ» (٢)؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الفتن، باب تغير الزمان حتى يعبدوا الأوثان، رقم (٢١١٦)، ومسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذي الخلَصة، رقم (٢٩٠٦)، من حديث أبي هريرة رَضِّ لِللَّهُ عَنهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٤/ ١٢٥)، من حديث عبادة بن الصامت وأبي الدرداء رَضَالِلَهُ عَنْهُمَا. وأخرج نحوه

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: الجمع بين النُّصوص المذكورة أن يَأْس الشَّيطان أن يُعبَد في جزيرة العرب لا يَقتضي عدَم الوقوع؛ لأنَّه لا يَعلَم الغيب، فالشَّيطان لَّا رَأَى تَخليص الجزيرة مِن الشِّرْك و تَوطيد دَعائِم التوحيد ظنَّ أن لا شِرْك في الجزيرة بعد هذا، ولكن النبي ﷺ الذي يَنطِق بوحْي مِنَ الله تعالى أُخبَر أنه سيكون ذلك.

وأمَّا وُقوع ذلك في الجزيرة إبَّان ظهور الشيخ محمد بن عبد الوهَّاب رَحَمَهُ ٱللَّهُ فلا يَخلو: إمَّا أن يَكون لقِلَّة العُلَماء، أو لعَجْزهم عن الإِصْلاح؛ لغلبة الجهل وكثرة الجُهَّال. والله أَعلَم بحقيقة الحال.

اس (٥٤٢): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: ما مَعنى قول النبي ﷺ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَئِسَ أَنْ يُعْبَدَ في هَذِهِ الجَزيرَةِ»؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: يَـأْسِ الشَّيطان أَن يُعبَد في جزيـرة العـرب لا يَـدُلُّ على عدم الوقوع؛ لأنَّه لما حَصَلت الفُتوحات وقَوِي الإسلام، ودَخَل الناس في دِين الله أَفواجًا: أَيِس أَن يُعبَد سِوى الله في هذه الجزيرة.

فالحديث خبر عمَّا وقَع في نفس الشَّيطان ذلك الوقت، ولكنَّه لا يَدُلُّ على انتِفائه في الواقِع.



<sup>=</sup> مسلم: كتاب صفة القيامة، باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه، رقم (٢٨١٢)، من حديث جابر رَضِعَالَتَهُ عَنْهُ.

اس (٥٤٣): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عَنْ حُكْم الرِّياء.

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: الرِّياء مِن الشِّرْك الأَصْغر؛ لأن الإنسان أَشْرَك في عِبادته أَحدًا غير الله، وقد يَصِل إلى الشِّرْك الأَكْبر، وقد مثَّل ابن القيِّم رَحْمَهُٱللَّهُ للشِّرْك الأَصْغر بـ«يَسير الرِّياء»(١)، وهذا يَدُلُّ على أن كثير الرِّياء قد يَصِل إلى الشِّرْك الأَكْبر.

قال الله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا آَنَاْ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰٓ أَنَمَاۤ إِلَاهُكُمْ إِلَٰهُ وَمَطَّ أَنَا بَشَرُ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰٓ أَنَمَاۤ إِلَاهُكُمْ إِلَٰهُ وَمَطَّ أَنَا كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ عَلَىٰ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ [الكهف:١١٠].

والعَمَل الصالِح: ما كان صوابًا خالِصًا.

والخالِص: ما قُصِد به وجهُ الله.

والصواب: ما كان على شريعة الله.

فها قُصِد به غير الله فليس بصالِح، وما خرَج عن شريعة الله فليس بصالِح ويَكون مَردودًا على فاعله لقول النبي ﷺ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ» (أَنَّ وَقال: «إِنَّمَا الأَعْمالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ ما نَوَى» (أ). الحديث. قال بعض العُلماء: هذان الحديثان مِيزان الأعمال النَّاهرة. والحديث النَّيَّة مِيزان الأعمال الظَّاهرة.

<sup>(</sup>١) ينظر: مدارج السالكين (١/ ٣٤٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتـاب الصلح، بـاب إذا اصطلحوا على صـلح جـور فـالصلح مـردود، رقم (٢٦٩٧)، ومسلم: كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، رقم (١٧١٨) عائشة رَضِّالَلُهُعَنْهَا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي، رقم (١)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنَّيَّة...»، رقم (١٩٠٧)، من حديث عمر بن الخطاب رَعَالَتُهُمَنَهُ.

إس (١٤٤): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عَنْ حُكْم العِبادة إذا اتَّصل بها الرِّياء؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: حُكْم العِبادة إذا اتَّصَل بها الرِّياء أن يُقال: اتِّصال الرِّياء على ثلاثة أُوجُه:

الوجه الأوَّل: أن يَكون الباعِث على العِبادة مُراءاةَ الناس مِن الأَصْل: كمَن قام يُصلِّي لله مُراءاةَ الناس مِن أجل أن يَمدَحه الناس على صلاته، فهذا مُبطِل للعِبادة.

الوجه الثَّاني: أن يَكون مُشارِكًا للعِبادة في أثنائها: بمَعنى أن يَكون الحامِل له في أوَّل أمْره الإخلاص لله، ثم طرَأ الرِّياء في أثناء العِبادة، فهذه العِبادة لا تَخلُو مِن حالين:

الحال الأُولى: أن لا يَرتَبِط أَوَّل العِبادة بآخِرها، فأَوَّلها صحيح بكل حال، وآخِرها باطِل.

مثال ذلك: رجل عِنده مِئة رِيال يُريد أن يَتصدَّق بها، فتَصدَّق بخَمسينَ منها صدَقةً خالِصةً، ثم طرَأ عليه الرِّياء في الخمسِينَ الباقية، فالأُولى صَدَقة صحيحة مقبولة، والخمسون الباقية صَدَقة باطِلة؛ لاختِلاط الرِّياء فيها بالإخلاص.

الحال الثَّانية: أَن يَرتبِط أَوَّل العِبادة بآخِرها، فلا يَخلُو الإنسان حينَئذِ مِن أَمرَين: الأمر الأوَّل: أَن يُدافِع الرِّياءَ ولا يَسكُن إليه، بل يُعرِض عنه ويَكرَهه، فإنَّه لا يُؤثِّر شيئًا؛ لقوله ﷺ: "إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسُهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ لا يَتَكَلَّمْ "(۱).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب العتق، باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه، رقم (٢٥٢٨)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب، رقم (٢٠١/١٢٧) من حديث أبي هريرة رَضِيَّلِيَّهُ عَنْهُ.

الأمر الثَّاني: أن يَطمَئِنَّ إلى هذا الرِّياءِ ولا يُدافِعه، فحينَئذٍ تَبطُل جميع العِبادة؛ لأن أَوَّلها مُرتَبط بآخِرها.

مثال ذلك: أن يَبتدِئ الصلاة مُخلِصًا بها لله تعالى، ثم يَطرَأ عليها الرِّياء في الركعة الثانية، فتَبطُل الصلاة كلها؛ لارتِباط أَوَّلها بآخِرها.

الوجه الثَّالث: أن يَطرَأ الرِّياء بعد انتهاء العِبادة، فإنَّه لا يُؤثِّر عليها ولا يُبطِلها؛ لأَنَّا تَتَ صحيحة فلا تَفسُد بحدوث الرِّياء بعد ذلك.

وليس مِن الرِّياء أن يَفرَح الإنسان بعِلْم الناس بعبادته؛ لأن هذا إنها طَرَأ بعد الفَراغ من العِبادة، وليس مِن الرِّياء أن يُسَرَّ الإنسان بفِعْل الطاعة؛ لأن ذلك دليل إيهانه، قال النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ: «مَنْ سَرَّتُهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتُهُ سَيِّئَتُهُ فَلَلِكَ دليل إيهانه، قال النبي عَلَيْهِ عن ذلك فقال: «تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى المُؤْمِنِ»(٢).

### -6×2

ح | س (٥٤٥): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: يَتحرَّج بعض طلَبة العِلْم الشرعي عند قَصدِهم العِلْم والشهادة، فكيف يَتخَلَّص طالب العِلْم مِن هذا الحرَج؟ فأَجَابَ بقَوْلِهِ: يُجابِ عن ذلك بأُمورٍ:

أحدها: ألا يَقصِدوا بذلك الشهادة لذاتها، بل يَتَّخِذون هذه الشهاداتِ وسيلةً للعمَل في الحقول النافعة للخَلْق؛ لأن الأعمال في الوقت الحاضر مَبنيَّة

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١/ ١٨)، والترمذي: كتاب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة، رقم (٢١٦٥)، من حديث عمر رَضِيَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتابُ البر والصلة، باب إذا أُثني على الصالح فهي بُشرى ولا تضره، رقم (٢٦٤٢)، من حديث أبي ذر رَضِّ لِللَّهُ عَنْهُ.

على الشهادات، والناس لا يَستَطيعون الوصول إلى مَنفَعة الحَلْق إلا بهذه الوَسيلة، وبذلك تَكون النَّيَّة سليمةً.

الثَّاني: أن مَن أراد العِلْم قد لا يَجِده إلا في هذه الكُلِّيَّات فيَدخُل فيها بنِيَّة طلَب العِلْم، ولا يُؤثِّر عليه ما يَحصُل له مِن الشهادة فيها بعد.

الثَّالَث: أن الإنسان إذا أراد بعمَله الحُسنيَين حُسنَى الدُّنيا، وحُسنَى الآَخِرة فلا شيءَ عليه في ذلك؛ لأن الله يَقول: ﴿وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَهُ، عَزْبَحًا ﴿ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ [الطلاق:٢-٣]، وهذا تَرغيب في التَّقْوى بأَمْر دُنيوِيِّ.

فإذا قيل: مَن أَراد بعمَله الدُّنيا، كيف يُقال بأنه مُخلِص؟

أُجيب: أنه أُخلَص العِبادة، ولم يُرِد بها الخلْق إطلاقًا فلم يَقصِد مُراءاة الناس ومَدحَهم على عبادته، بل قصَد أمرًا ماديًّا مِن ثَمَرات العِبادة، فليس كالمُرائي الذي يتقرَّب إلى الناس بها يَتقرَّب به إلى الله ويُريد أن يَمدَحوه به، لكنه بإرادة هذا الأمرِ المادِّيِّ نَقَص إخلاصه، فصار معه نَوع مِن الشِّرْك، وصارت مَنزِلته دُون مَنزِلة مَن أراد الآخِرة.

وبهذه المناسبة أَوَد أَن أُنبِّه: على أَن بعض الناس عندما يَتكَلَّمون على فوائد العبادات يُحوِّلونها إلى فوائد دنيوية؛ فمثلًا: يَقولون: في الصلاة رِياضة وإفادةٌ للأَعصاب، وفي الصيام فائدة لإزالة الفَضَلات وترتيب الوجبات.

والمفروض ألا تُجعَل الفوائدُ الدُّنيويةُ هي الأَصْلَ؛ لأن ذلك يُؤدِّي إلى إضعاف الإخلاص، والغَفْلة عن إِرادة الآخِرة؛ ولذلك بَيَّن الله تعالى في كتابه عن حِكْمة الصوم مثلًا أنه سبب للتقوى.

فالفوائد الدِّينية هي الأَصْل، والدُّنيوية ثانوية، وعندما نَتكلَّم عند عامة الناس فإننا نُخاطبهم بالنواحي الدِّينية، وعندما نَتكلَّم عند مَن لا يَقتَنِع إلا بشيء مادِّيِّ فإنّنا نُخاطِبه بالنواحي الدِّينية والدُّنيوية، ولكل مَقام مَقالُ.

ح | س ( ٥٤٦): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: عندما يَهُمُّ الإنسان بعَمَل الخير يَأْتِي الشَّيطان فيُوسوِس له ويقول: إنك تُريد ذلك رياءً وسُمعةً. فيَبعُد عن فِعْل الخير، فكيفَ يُمكِن تَجَنُّب مِثل هذا الأمرِ؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: يُمكِن تَجَنُّب مثل هذا الأمر بالاستِعاذة بالله مِن الشَّيطان الرجيم، والمُُضيِّ قُدُمًا في فعل الخير، ولا يَلتَفِت إلى هذه الوساوِس التي تُثبِّطه عن فِعْل الخير، وهو إذا أَعرَض عن هذا واستَعاذ بالله من الشَّيطان الرجيم زال عنه ذلك بإذن الله.

اس (٥٤٧): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: جاء في الحديث: «إِنَّهُ لا يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ إِلَّا وَمَا بَعْدَهُ شَرُّ مِنْهُ (())، ولكن ماذا يُقال عن أن هُناك أَزمنةً انتَشَرَ فيها الشِّرْك والبِدَع والجَهْل، ثُم أَتى زَمَن بعدها كان خيرًا مِنها حيث مُجي الشِّرك، أو تَقَلَّص، وزالَتِ البِدَع، وانتَشَرَ العِلْم، ومِن أمثلة ذلك الفترةُ التي سبَقَت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهَّاب رَحَهُ اللهُ، ثم الفترةُ التي رافَقتْ دَعوتَه؟

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: هذا الحديث قاله أنس بن مالك رَضِاً لِللهُ عَنْهُ حين شَكا الناس إليه

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الفتن، باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه، رقم (٧٠٦٨)، من حديث أنس رَضَحَالَتُهُ عَنْهُ.

ما يَجِدُون مِن الحجَّاجِ الثَّقَفيِّ، فحَدَّثهم بهذا الحديث عن النبي ﷺ: «أَنَّهُ لا يَأْتِي عَلَيْ النَّاسِ زَمَانٌ إِلَّا وَمَا بَعْدَهُ شَرُّ مِنْهُ حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ».

والإنسان لا يَنظُر إلى جهة مِن الأرض أو إلى جِيل مِن الناس وإنها النَّظَر للعموم، فإذا قُدِّر أن هذه الجِهة مِن الأرض زال عنها الشَّرْك والفِتَن بعد أن كان حالًا فيها فلا يَعنِي ذلك: أنه رُفِع عن جميع الأرض أو خَفَّ في جميع الأرض، وهذا النَّصُّ يُقصَد به العموم، لا كلَّ طائِفة أو كل جِهة مِن الأرض بعينها.

وقد يقال: إن هذا الحديث بِناءً على الأغلب، فما وَقَع مِن خير بعد الشرِّ ولو كان عامًّا فإنَّه يَكون مُخصِّطًا لهذا الحديث.

### 

اس ( ٥٤٨)؛ سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: عن رجُل يَحصُل له شُعور عندما يُصلِّي السُّنَن الراتبة بأنه يُرائِي، وأن الناس يَقولون عنه: صلاة هذا الرجُل طويلة وحسنة، عِلْمًا بأنه يُحافِظ على السُّنَن في أي مَسجِد يُصلِّي فيه، وليس مِن أَجْل المسجد القريب منه، فهل عمَله مِن الرِّياء؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: هذا الشُّعور بالرِّياء مِن الشَّيطان ليَصُدَّ الإنسان عن طاعة الله عَرَّفَجَلَّ، والشَّيطان –أعاذَنا الله وإيَّاكُم منه – يَتسلَّط على القَلْب، فإن وَجَد مِنه قوَّة على الطاعة رماه بسَهْم الرِّياء، وقال: إِنَّك مُراءٍ، وإن رأى معه ضَعْفًا في الطاعة رَماه بسَهْم التَّهاوُن والإعراض، حتى يَدَع العَمَل.

فعلى المرْء أن يَكون لديه قوَّة ونَشاطٌ، وإذا طرَأ عليه أن يُصلِّيَ رِياءً أو يَتصدَّق رِياءً أو يَتصدَّق رياءً أو يَقرَأ رِياءً فلْيَقُلْ: أَعوذ بالله مِن الشَّيطان الرجيم، ولْيَمْضِ ولا يَهتَمَّ بهذا.



# إس ( ٥٤٩ ): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: عَنْ حُكْم الحَلِف بالمصحف؟ فأجَابَ بقَوْلِهِ: هذا السؤال يَنبَغِى أن نَبسُط الجواب فيه:

وذلك أن القَسَم بالشيء يَدُلُّ على تَعظيم ذلك المقسَم به تَعظيمًا خاصًّا لدى المُقسِم، ولهذا لا يَجوز لأحَد أن يَحلِف إلا بالله تعالى بأحَد أسهائه، أو بصِفة مِن صِفاته، مثل أن يَقول: والله لأَفعَلَنَّ، وربِّ الكعبة لأَفعَلَنَّ، وعِزَّةِ الله لأَفعَلَنَّ، وما أَشبَهَ ذلك مِن صِفات الله تعالى.

والمصحف يَتضمَّن كلامَ الله، وكلامُ الله تعالى مِن صِفاته، وهو -أَعني: كلام الله- صِفة ذاتية فِعْلية؛ لأنَّه بالنَّظَر إلى أَصله وأن الله لم يَزَل -ولا يَزالُ- مَوصوفًا به؛ لأن الكلام كمال، فهو مِن هذه الناحية مِن صِفات الله الذاتية؛ إذْ لم يَزَلْ -ولا يَزالُ- مُتكلِّمًا فَعَّالًا لما يُريدُه.

وبالنظر إلى آحاده: يَكون مِن الصِّفات الفِعْلية؛ لأنَّه يَتكلَّم متى شاء، قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا آمُرُهُۥ إِذَا آرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيكُونُ ﴾ [س:٨٦].

فَقَرَنَ القول بالإرادة وهو دليل على أن كَلام الله يَتعلَّق بإرادته ومَشيئَتِه -سُبْحَانَهُوَتَعَالَىٰ - والنُّصوص في هذا مُتضافِرة كثيرة، وأن كلام الله تَحدُث آحاده حسَب ما تَقتضيه حِكْمتُه.

وبهذا نَعرِف بُطلان قول مَن يَقول: إن كلام الله أَزَلِيُّ، ولا يُمكِن أن يَكون تابِعًا لشيئته، وأنه هو المعنى القائِم بنَفْسه، وليس هو الشيء المسموع الذي يَسمَعه مَن يُكلِّمه الله عَرَقَجَلَ، فإن هذا قول باطِل حقيقته: أن قائِله جَعَل كلام الله المسموع مَخلوقًا.

وقد ألَّف شيخُ الإسلام ابن تيميةَ رَحِمَهُ اللَّهُ كتابًا يُعرف باسم «التِّسعينية» بيَّن فيه بُطلانَ هذا القول مِن تِسعينَ وَجهًا.

فإذا كان المصحَف يَتضمَّن كلامَ الله، وكلامُ الله تعالى مِن صِفاته فإنَّه يَجوز الحلِف بالمصحف بأن يَقول الإنسان: والمصحَف، ويَقصِد: ما فيه مِن كلام الله عَنَّهَجَلَّ، وقد نَصَّ على ذلك فُقَهاءُ الحنابلة رَحَهُمُ اللهُ.

ومع هذا فإن الأولى للإنسان أن يَحلِف بها لا يُشوِّش على السامِعِين، بأن يَحلِف باسم الله عَرَّفِكَلَ، فيقول: واللهِ، وربِّ الكعبة، أو والَّذي نَفسِي بيَدِه، وما أَشبَه ذلك مِن الأشياء التي لا تَستَنْكِرها العامَّةُ ولا يَحصُل لديهم فيها تَشويش، فإن تَحديث الناس بها يَعرِفون وتَطمئِنُّ إليه قلوبُهم خيرٌ وأولى، وإذا كان الحلِف إنَّما يَكون بالله وأسهائه وصِفاته فإنَّه لا يجوز أن يَحلِف أَحد بغير الله؛ لا بالنبي عَلَيْهُ، ولا بجبريل، ولا بالكعبة، ولا بغير ذلك مِن المخلوقات، قال النبي عَلَيْهُ: "مَنْ كانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات، باب كيف يستحلف، رقم (۲٦٧٩)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب النهى عن الحلف بغير الله تعالى، رقم (١٦٤٦)، من حديث ابن عمر رَضِيَالِيَّهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢/ ٦٩)، وأبو داود: كتاب الأيهان والنذور، باب في كراهية الحلف بالآباء، رقم (٣٥٥)، من (٣٢٥١)، والترمذي: أبواب الأيهان والنذور، باب ما جاء في الحلف بغير الله، رقم (١٥٣٥)، من حديث ابن عمر رَضَالِتُهُ عَنْهُا.

فإذا سمِع الإنسان شخصًا يَحلِف بالنبي، أو بحياة النبي، أو بحَياة شخص آخَرَ فلْيَنْهَهُ عن ذلك، ولْيُبيِّنْ له أن هذا حرام ولا يَجوز.

ولكن، لِيكن نَهيُه وبَيانه على وَفْق الجِكْمة، حيث يَكون باللَّطْف واللِّين والإِقبال على الشَّخص، وهو يُريد نُصحَه، وانتِشاله مِن هذا المحرَّم؛ لأن بعض الناس تَأخُذه الغيرة عند الأمر والنهي، فيَغضَب، ويَحمَرُّ وجهه، وتَنتَفِخ أوداجه، وربَّما يَشعُر في هذه الحال أنه يَنهاه انتِقامًا لنفسه، فيُلقِي الشَّيطان في نفسه هذه العِلَّة، ولو أن الإنسان أَنزَل الناس مَنازِهم، ودعا إلى الله بالحِكْمة واللين والرِّفق لكان ذلك أقربَ إلى القَبول، وقد ثَبَت عن النبي ﷺ: «إِنَّ اللهَ يُعْطِي عَلى الرِّفْقِ مَا لا يُعْطِي عَلى المَّنْفِ» (ا).

ولا يَخفَى على الكثير ما حصل مِن النبي عَلَيْهِ، في قِصَّة الأعرابي الذي جاء إلى المسجد فبال في طائفة منه فزَجَره الناس وصاحوا به، فنَهاهم النبي عَلَيْهِ عن ذلك، فلما قضى بولَه دَعاه النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وقال: «إِنَّ هَذِهِ المَسَاجِدَ لا يَصْلُحُ فيهَا شَيْءٌ مِنَ الأَذَى أَوِ القَذَرِ، وَإِنَّها هِيَ لِلتَّكْبِيرِ وَالتَّسْبِيحِ وَقِرَاءَةِ القُرْآنِ» (١). أو كما قال عَلَيْهِ، ثم أَمَر أصحابه أن يَصُبُّوا على البول ذَنوبًا مِن ماء، فبِهذا زالَتِ المَفسَدة وطهُر المكان، وحَصَل المقصود بالنسبة لنَصيحة الأعرابي الجاهِل.

وهكذا يَنبَغِي لنا نحن في دعوة عِباد الله إلى دِين الله أن نَكون داعِينَ إلى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، فنَسلُك الطريق التي تَكون أَقرَب إلى إِيصال الحقِّ إلى قُلوب الخلْق وإصلاحهم، والله المُوفِّق.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة، باب فضل الرفق، رقم (٢٥٩٣)، من حديث عائشة رَضَالِلَّهُ عَنَهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الوضوء، باب وجوب غسل البول، رقم (٢٨٥)، من حديث أنس رَضَالِلَّهُ عَنْهُ.

اس (٥٥٠): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عَنْ حُكْم الحلِف بغَيْر الله تعالى، وهل مِنه ما رُوِي عن النبي ﷺ مِن قوله: «أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ» (١٠)؟ أَفتونا مَأْجُورِين.

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: الحلِف بِغَيْرِ الله عَرَّهَ عَلَى مِثل أَن يَقُول: وحَياتِكَ، أَو وَحَياتِي، أَو وَالسيّد الرئيس، أو والشعب، أو ما أَشبَه ذلك، كل هذا مُحرَّم، بل هو مِن الشِّرْك؛ لأن هذا النَّوع مِن التعظيم لا يَصلُح إلا لله عَرَّوَجَلَّ، ومَن عَظَم غيرَ الله بها لا يَكون إلا لله فهو شِرْك، لكن لمّا كان هذا الحالِف لا يَعتَقِد أَن عَظمة الله بها لا يَكون ألله لم يَكُن الشِّرْك شِرْكًا أَكبرَ، بل كان شِرْكًا أَصغَر، فمَن المحلوف به كعَظمة الله لم يَكُن الشِّرْك شِرْكًا أَكبرَ، بل كان شِرْكًا أَصغَر، مَنْ حَلَف بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ كان حَالِقًا فَلْيَحْلِفُ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتُ "(٢). وقال عَلَيْ : «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ أَشْرَكَ "(٢).

فلا تَحلِفْ بغَيْر الله أيَّا كان المحلوف به، حتى لو كان النبيَّ ﷺ، أو جبريلَ، أو مَن دُونهما مِنَ الرُّسُل مِن الملائكة أو البَشَر، أو مِن دُون الرُّسُل، فلا تَحلِفْ بشَيءٍ سِوى الله عَنَّوَجَلَّ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام، رقم (١١/٩)، من حديث طلحة بن عُبيد الله رَضِيَالِتَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات، باب كيف يستحلف، رقم (٢٦٧٩)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى، رقم (١٦٤٦)، من حديث ابن عمر رَضِوَاللَّهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٢/ ٦٩)، وأبو داود: كتاب الأيهان والنذور، باب في كراهية الحلف بالآباء، رقم (٣٥٥)، والترمذي: أبواب الأيهان والنذور، باب ما جاء في الحلف بغير الله، رقم (١٥٣٥)، من حديث ابن عمر رَضَحَالِتَهُ عَنْهَا.

وأمَّا قول النبي ﷺ: «أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ» (١). فهذه الكلمة «وَأَبِيهِ» اختَلَف الحُفَّاظ فيها:

فمِنهم: مَن أَنكرَها، وقال: لم تَصِحَّ عن النبي ﷺ، وبِناءً على ذلك فلا إشكال في الموضوع؛ لأن المُعارِض لا بُدَّ أن يَكون قائبًا، وإذا لم يَكُن المعارِض قائبًا فهو غير مُقاوِم ولا يُلتَفَت إليه.

وعلى القول بأنها ثابِتة فإن الجواب على ذلك: أن هذا مِن المُشكِل، والنهي عن الحلِف بغَيْر الله مِن المُحكَم، فيكون لدينا مُحكَم ومُتشابِهُ، وطريق الراسخِين في العِلْم في المُحكَم والمُتشابِه أن: يَدَعوا المُتشابِهَ ويَأْخُذوا بالمُحكَم.

قال الله تعالى: ﴿ هُو الَّذِي أَزَلَ عَلَيْكَ الْكِنْبَ مِنْهُ ءَايَثُ تُحْكَمَتُ هُنَ أُمُّ الْكِنْبِ
وَأُخُرُ مُتَشَنِهِ الله تعالى: ﴿ هُو الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَبَهُ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تأويلِهِ،
وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلُهُ ۚ إِلَا اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْهِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عَكُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنا وَمَا يَذَكُرُ إِلَا اللهُ أَوْلُولُ الْأَلْبَ ﴾ [آل عمران:٧].

ووجه كونه مُتشابِهًا أن فيه احتمالاتٍ مُتعدِّدةً:

١ - قد يكون هذا قبل النهي.

٢ - قد يَكون هذا خاصًّا بالرسول عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ لَبُعْد الشِّرك في حَقِّه.

٣- قد يكون هذا ممَّا يَجري على اللسان بغَيْر قَصْد.

ولَّما كانت هذه الاحتِمالات وغيرُها وارِدةً على هذه الكلمة -إن صحَّت-

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام، رقم (١١/٩)، من حديث طلحة بن عُبيد الله رَضِيَالِيَةَعَنْهُ.

عن الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: صار الواجِبُ علينا أن نَأْخُذ بالمُحكم، وهو النهي عن الحلِف بغَيْر الله.

ولكن يَقول بعض الناس: إن الحلِف بغَيْر الله قد جَرَى على لساني، ويَصعُب على أن أَدَعَه، فها الجوابُ؟

نَقول: إن هذا ليس بحجَّةٍ، بل جاهِدْ نفسَكَ على تَرْكه والخروج منه، وحاوِلْ بقَدْر ما تَستطيعُ أن تَمحوَ مِن لسانِكَ هذه الكلمةَ؛ لأنَّهَا شِرْك، والشِّرْك خَطَره عَظيم ولو كان أَصغَرَ، حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ ٱللَّهُ يَقول: «الشِّرْك لا يَغفِرُه الله ولو كان أَصغَرَ»(١).

وقال ابن مسعود رَضَالِلَهُ عَنهُ: «لئِنْ أَحلِفُ بالله كاذِبًا أَحَبُّ مِن أَن أَحلِفَ بغَيرِهِ صادِقًا»<sup>(٢)</sup>. قال شيخ الإسلام رَحْمَهُ ٱللَّهُ: «وذلك لأنَّ سَيِّئةَ الشِّرْك أَعظَمُ مِن سَيِّئة الكبيرة»<sup>(٣)</sup>.

### 

إس (٥٥١): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عَنْ حُكْم الحَلِف بغَيْر الله،
 والحَلِف بالقرآن الكريم؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: الحَلِف بِغَيْرِ الله أو بِغَيْر صِفة مِن صِفاته مُحَرَّم، وهو نوع مِن الشَّرْك، ولهذا قال النبي ﷺ: «لا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ

<sup>(</sup>١) المستدرك على مجموع الفتاوي (٣/ ١٩٣).

<sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الرزاق، رقم (۱۵۹۲۹)، وابن أبي شيبة، رقم (۱۲٤۱٤)، والطبراني في الكبير (۱۸۳/۹)، رقم (۸۹۰۲).

<sup>(</sup>٣) جامع المسائل (٥/ ١١٧).

أَوْ لِيَصْمُتْ »<sup>(۱)</sup>. وجاء عنه ﷺ أنه قال: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ». رواه الترمذيُّ وحسَّنَه، وصحَّحه الحاكِمُ (۲).

وثبَت عنه ﷺ أنه قال: «مَنْ قالَ: وَاللَّاتِ وَالعُزَّى، فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ »<sup>(٣)</sup>. وهذا إشارة إلى أن الحَلِف بغَيْر الله شِرْك يُطهَّر بكلِمة الإخلاص لا إله إلا الله.

وعلى هذا فيَحرُم على المسلِم أن يَحلِف بغَيْر الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، لا بالكعبة، ولا بالنبي ﷺ، ولا بجِبريل، ولا بوليٍّ مِن أولياء الله، ولا بخليفة مِن خُلفاءِ المسلِمِين، ولا بالشرَف، ولا بالقوميَّة، ولا بالوطنيَّة، كلُّ حلِفٍ بغَيْر الله فهو مُحرَّم، وهو نَوع مِن الشَّرْك والكُفْر.

وأمَّا الحلِف بالقرآن الكريم: فإنَّه لا بأس به؛ لأن القرآن الكريم كلام الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مَوصوف سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مَوصوف بالكلام؛ فعليه يكون الحلِف بالقرآن الكريم حلِفًا بصِفة مِن صِفات الله سُبْحَانَهُ وَقَعَالَى، وذلك جائِزٌ.

### 

(۱) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات، باب كيف يستحلف، رقم (۲٦٧٩)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى، رقم (١٦٤٦)، من حديث ابن عمر رَسَحَالِتَهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢/ ٦٩)، وأبو داود: كتاب الأيهان والنذور، باب في كراهية الحلف بالآباء، رقم (٣٢٥١)، والترمذي: أبواب الأيهان والنذور، باب ما جاء في الحلف بغير الله، رقم (١٥٣٥)، من حديث ابن عمر رَجَالِيَّهُ عَنْهَا. وانظر المستدرك للحاكم (١/ ١٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب ﴿ أَفْرَمَيْمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَّىٰ ﴾، رقم (٤٨٦٠)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله، رقم (١٦٤٧)، من حديث أبي هريرة رَضَّالِلُهُعَنَهُ.

إس (٥٥٢): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عَنْ حُكْم الحلِف بغَيْر الله،
 والحلِف بآيات الله؟

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: الحلِفُ لا يَجوز إلا بالله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ أو صِفة مِن صِفاته.

أمَّا الحلِف بغَيْر الله فهو شِرْك، سواء كان المحلوف به وجيهًا عند الله عَرَّفَجَلَ، أم كان مِن سائر العباد، ولهذا لا يجوز لنا أن نَحلِف بالنبي، أو أن نَحلِف بجِبريل، أو بالكعبة، أو بأي شيء مِنَ المخلوقات، قال النبي ﷺ: «مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفُ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ» (۱). وقال النبي ﷺ: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ» (۱). والنبي عمد ﷺ هو نفسه لا يَرضَى أن يُحلَف به، ولما قال له رجل: ما شاءَ الله وشِئتَ. قال: «أَجَعَلْتَنِي للهِ نِدًّا؟ بَلْ مَا شَاءَ الله وَحْدَهُ» (۱).

فيَحلِف المرءُ بالله عَزَقِجَلَ فيقول: والله، والرحمن، وربِّ العالمَين، ومُجرِي السَّحاب، ومُنزِل الكِتاب، وما أَشبَهَ ذلك، وكذلك يَحلِف بصِفاته سُبْحَانَهُ وَتَعَالَلُ مثل: وعِزَّة الله، وقُدْرة الله، وما أَشبَهَ ذلك، ويَحلِف بالمُصحَف؛ لأنَّه كلامُ الله؛ لأنَّه لا يُريد الحلِف بها تَضمَّنتُه هذه الأوراق.

وأَمَّا قول السَّائل: هل يَجوز الحلِف بآيات الله بأن يَقول الإنسان: وآياتِ الله، أو بآياتِ الله لأَفعَلَنَّ كذا؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات، باب كيف يستحلف، رقم (۲٦٧٩)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى، رقم (١٦٤٦)، من حديث ابن عمر رَجَوَالِلَهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أُخرِجه أَحمَد (٢/ ٦٩)، وأبو داود: كتاب الأيهان والنذور، باب في كراهية الحلف بالآباء، رقم (٣٢٥١)، والترمذي: أبواب الأيهان والنذور، باب ما جاء في الحلف بغير الله، رقم (١٥٣٥)، من حديث ابن عمر رَيَخَالِثُهُمَتُكُا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (١/ ٢١٤)، وابن ماجه: كتاب الكفارات، باب النهي أن يقال ما شاء الله وشئت، رقم (٢١١٧)، من حديث ابن عباس رَضَّالِتُهُعَنْهُا.

فنَقول في الجواب: إن قَصَد بالآيات، الآياتِ الشرْعيةَ، وهي: القرآن الكريم فلا بأسَ.

وإن قَصَد بالآيات الآياتِ الكونيةَ كالشَّمس، والقَمَر، والليل، والنهار، فهذا لا يَجوز. والله أَعلَم.

حاس (٥٥٣): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عَنْ حُكْم القَسَم بقول: «وحياةِ الله» وقول المرأة لزَوْجها: «حَرام على رَبِّنا أن تَفعَل كذا» وقولهم: «حَدَّ الله بَيني وبَينَكَ».

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: أَمَّا صِيغة القَسَم بقول الإنسان: «وحياةِ الله» فهذه لا بأس بها؛ لأن القَسَم يَكون بالله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وبأَيِّ اسمٍ مِن أَسهائه، ويَكون كذلك بصِفاته: كالحياة، والعِلْم، والعِزَّة، والقُدْرة، وما أَشبَه ذلك.

فيَجوز أن يَقول الحالِف: وحياةِ الله، وعِلْم الله، وعزَّة الله، وقُدْرة الله، وما أَشبَهَ هذا ممَّا يَكون مِن صِفات الله سُبْحَانَهُوَتَعَالَى، كما يَجوز القَسَم بالقرآن الكريم؛ لأنَّه كَلام الله، وبالمُصحَف؛ لأنَّه مُشتَمِل على كلام الله سُبْحَانَهُوَتَعَالَى.

أمَّا قول تِلكَ المرأةِ: «حرام على رَبِّنا»: فإذا كانت تَقصِد أن الله حرام عليها، فهذا لا مَعنى له، ولا يَجوز مِثلُ هذا الكلام، فها مَعنى هذا التَّحريم؟ هل مَعناه: عِبادة الله حرامٌ عليها؟ لا أُدري ما مَعنى هذا الكلام.

أمَّا إذا كانت تُريد: حرام عليَّ هذا الشيءُ، وحرام علي أن لا تَفعَل أنت هذا الشيء، وتَقصِد (بربِّنا) أي: يا رَبَّنا، فهذه صِيغة لتَحريم الشيء، والشيءُ إذا حُرِّم

وقَصَد به الإنسان الامتِناعَ عنه صار بمَنزِلة اليمين، كما قال الله عَنَّوَجَلَّ: ﴿يَتَأَيُّهَا النَّيِّ لِمَ عَ شُحَرِّمُ مَا أَحَلَ اللهُ لَكُ تَبْنَغِى مَرْضَاتَ أَزْوَجِكَ وَاللهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُو تَجِلَّهَ أَيْمَنِكُمْ ﴾ [التحريم:١-٢]. فجَعَل الله هذا التحريمَ يَمينًا، وقال: ﴿ قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُو نَجِلَةً أَيْمَنِكُمْ ﴾.

فالإنسان إذا قال: هذا حرام عليّ، أو حرام عليّ إن لم أَفعَل كذا، وقَصْده بذلكَ الامتناعُ عن هذا الشيء: فحُكْمه حُكْم اليَمين، بمَعنى أن نَقول: كأنَّكَ قلْت: «والله لا أَفعَل هذا الشيءَ، أو والله لا أَلبَسُ هذا الثوبَ، أو والله لا آكُل هذا الطعام»، فإذا حنِث كَفَّر كَفَّارة يَمينٍ.

وأمَّا بالنسبة للصيغة الثَّالثة: «حَدَّ الله بَيني وبَينَكَ»: فهذا كأنَّه مِن باب الاستِعاذة بالله عَرَّوَجَلَّ، والاستِعاذة بالله أَمَر النبي ﷺ أَن يُجاب الإنسان عليها(١)، بمَعنى: أنه إذا استَعاذ بالله عَرَّوَجَلَّ وجَب علينا أن نُعيذه، إلا إذا كان ظالًِا في هذه الاستعاذة، فإن الله سُبْحَانهُ وَتَعَالَى لا يُجيره إذا كان ظالًِا.

مثل: لو أَرَدنا أَن نَأخُذ الزكاة مِن شَخْص لا يُؤدِّيها، فقال: أَعوذ بالله مِنكم. فإنَّنا لا نُعيذُه؛ لأن إِعاذَته مُقتَضاها إقرارُه على مَعصِية الله عَزَّوَجَلَّ، والله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَلَ لا يُرضَى ذلك، فإذا كان اللهُ لا يَرضاه فنحن لا نُوافِقه عليه.

فَالْمُهِمُّ: أَنْ مَنِ استَعاذ بالله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فإنَّنا مَأْمُورُونَ بإِعاذَته وتَجَنَّبه؛ لقوله وَيَجَنَّبه؛ لقوله وَيَجَنَّبه؛ لقوله وَيَجَنَّبه؛ لقوله وَيَجَنِّبه؛ لقوله وَيَجَنِّبه؛ لقوله وَيَخَوْهُ اللهِ فَأَعِيذُوهُ اللهِ فَأَعِيذُوهُ اللهِ فَأَعِيذُوهُ اللهِ فَأَعِيدُوهُ اللهِ فَأَعِيدُوهُ اللهِ فَأَعِيدُوهُ اللهِ فَأَعِيدُوهُ اللهِ فَأَعِيدُ اللهِ فَأَعِيدُوهُ اللهِ اللهِ فَأَعِيدُ اللهِ فَأَعِيدُ اللهِ اللهِ فَأَعِيدُ اللهِ اللهِ فَأَعِيدُ اللهِ ا

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲/ ٦٨)، وأبو داود: كتاب الزكاة، باب عطية مَن سأل بالله، رقم (١٦٧٢)، والنسائي: كتاب الزكاة، باب من سأل بالله، رقم (٢٥٦٧)، من حديث ابن عمر رَضَوَالِلَهُ عَنْهُا. (٢) انظر التخريج السابق.

ما لم يَستَعِذ بالله مِن أَمْر واجِبٍ عليه، يَخافُ أَن نُلزِمه به فإِنَّنا لا نُعيذه في هذه الحال. والله المُستَعان.

### 

إس (٥٥٤): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عَنْ حُكْم الحلِفِ بالنبي ﷺ،
 والكعبة، والشرَف، والذِّمَّة، وقول الإنسان «بِذِمَّتِي»؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: الحلِف بالنبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ لا يَجوز، بل هو نوع مِن الشِّرْك، وكذلك الحلِف بالكعبة لا يَجوز، بل هو نوع مِن الشِّرْك؛ لأن النبي ﷺ والكعبة كِلاهما مَحَلوقانِ، والحلِف بأي مَحَلوقٍ نوعٌ مِنَ الشِّرْك.

وكذلك الحلِف بالشرَف لا يجوز، وكذلك الحلِف بالذِّمَّة لا يجوز؛ لقَول النبي ﷺ: «لا تَحْلِفُوا النبي ﷺ: «لا تَحْلِفُوا بِأَبَائِكُمْ، مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفُ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ» (٢).

لكن يَجِب أن نَعلَم أن قول الإنسان: «بِذِمَّتي» لا يُراد به الحَلِف ولا القَسَم بالذِّمَّة، وإنَّما يُراد بالذِّمَّة: العَهْد. يَعنِي هذا على عَهْدي ومَسؤُولِيَّتي هذا هو المراد بها.

أمَّا إذا أراد بها القَسَم فهي قَسَم بغَيْر الله فلا يَجوز، لكن الذي يَظهَر لي: أن الناس لا يُريدون بها القَسَم، إنَّما يُريدون بالذِّمَّة العهدَ، والذِّمَّة بمَعنى العَهْد.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲/ ۲۹)، وأبو داود: كتاب الأيهان والنذور، باب في كراهية الحلف بالآباء، رقم (۱۵۳۵)، والترمذي: أبواب الأيهان والنذور، باب ما جاء في الحلف بغير الله، رقم (۱۵۳۵)، من حديث ابن عمر رَجَالَتُهُمَنَهُا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات، باب كيف يستحلف، رقم (٢٦٧٩)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى، رقم (١٦٤٦)، من حديث ابن عمر رَضَّالَيَّهُ عَنْهُا.

ح | س ( ٥٥٥): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عن قول الإنسان: «واللهِ وحياتِك».

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: قوله: «واللهِ وحياتِكَ» فيها نَوعان مِنَ الشِّرْك:

الأُوَّل: الحلِف بغَيْر الله.

الثَّاني: الإِشراك مع الله بقوله: «واللهِ وحياتِكَ» وضَمِّها إلى الله بالواو المُقتَضية للتَّسوِية.

والقَسَم بغَيْر الله إِنِ اعتَقَد أن الْمُقسَم به بمَنزِلة الله في العَظَمة فهو شِرْك أَكبَر، وإلَّا فهو شِرْك أَصغَر.

### 

إس (٥٥٦): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُ اللهُ تَعَالَى: عَنْ حُكْم القَسَم بصِفة مِن
 صِفات الله تعالى؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: القَسَم بصِفة مِن صِفات الله تعالى جائز، مِثل أن تَقول: وعِزَّة اللهِ لأَفعَلَنَّ، وهَا أَشبَهَ ذلك.

وقد نَصَّ على هذا أهلُ العِلْم حتى قالوا: إِنَّه لو أَقسَم بالمُصحَف لكان جائِزًا؛ لأن المُصحَف مُشتَمِل على كلام الله، وكلام الله مِن صِفاته.

اس (٥٥٧): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عَنْ حُكْم مَن لم يَقتَنِع بالحَلِف بالله.

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: مَن لم يَقتَنِع بالحَلِف بالله فلا يَخلُو ذلك مِن أَمرَين:

الأُمر الأُوَّل: أن يَكون ذلك مِن الناحية الشرعية، فإنَّه يَجِب الرِّضا بالحلِف بالله، فيها إذا تَوجَّهت اليَمين على المَّدَّعَى عليه فحَلَف فيَجِب الرِّضا بهذا الحُّكُم الشرعي.

الأمر الثَّاني: أن يَكون ذلك مِن الناحية الحسِّيَّة، ففي هذا تَفصيل:

أُولًا: إذا كان الحالِف مَوضِعَ صِدْق وثِقة فإنَّكَ تَرضَى بيَمينه.

ثانيًا: إذا كان غيرَ ذلك فلكَ أن تَرفُضَ الرِّضا بيَمينه؛ ولهذا لَّا قال النبي ﷺ لحَويِّضة ومُحيِّضة: «تُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا» قالوا: كيف نَرضى يا رسول الله بأيهانِ اليهودِ؟ فأقرَّهمُ النبي ﷺ على ذلك (۱).

ح | س ( ٥٥٨): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: عَمَّا يقوله بعض الناس: «أَنا نصر اني لو فَعَلتُ كذا...».

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: هذا مِن باب اليمين، فحُكْمه حكم اليمين، إذا حنِث فيه يُكفِّر كفَّارة يمين إذا تَمَّت شروط الكفَّارة، لكن يَنبَغِي للإنسان أن يَحلِف بالله عَرَّقِجَلً؛ لأن بعض الناس يَظنُّ أن هذه العبارة أوكَد من الحلِف بالله، فيريد أن يُؤكِّد ما يقول بمِثل هذه العبارة، ولكننا نَقول: يَفعَل ما أَرشَد إليه النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ في قوله: «مَنْ كَانَ حالِفًا فَلْيَحْلِف بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ» (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب إكرام الكبير ويبدأ بالأكبر بالكلام والسؤال، رقم (١٦٦٩)، من حديث رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة رَضَالِيَّهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات، باب كيف يستحلف، رقم (٢٦٧٩)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى، رقم (١٦٤٦)، من حديث ابن عمر رَضِحَالِتَهُ عَنْهُا.

إس (٥٥٩): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عن الحلِف بغَيْر الله هل هو شرْك؟ وكذلك ما يَقَع فيه البعض مِن الحلِف بالطلاق؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: الحلِف بِغَيْرِ الله شرْك؛ لقول النبي ﷺ: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ» (١). لكنه ليس شِرْكًا أكبرَ مُحْرِجًا مِن المِلَّة، بل هو شِرْك أَصغرُ، إلا أن يَقَع في قلب الحالف بغَيْر الله أن مَنزلة هذا المحلوف به كمَنزِلة الله، فحينئذٍ يكون شِرْكًا أكبرَ؛ بِناءً على ما حصَل في قلبه مِن هذه العقيدة، وإلا فمُجرَّد الحلف بغَيْر الله شِرْكًا أَكبرَ؛ بِناءً على ما حصَل في قلبه مِن هذه العقيدة، وإلا فمُجرَّد الحلف بغَيْر الله شِرْك أَصغَرُ، وقد قال النبي ﷺ: «مَنْ كَانَ حالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتُ» (١).

أمَّا ما ذكره السَّائل مِن: وُقوع البعض في الحلِف بالطلاق: فإنَّني أُحذِّر منه، وكثير مِن الناس اليوم يَحلِفون بالطلاق، فتَجِد الواحد مِنهم يقول: عليَّ الطلاق لا أَفعَل كذا، أو إن فعَلْتُ كذا فامرأتي طالِق، أو ما أَشبَه ذلك، وهذا خِلاف الصواب، وأكثر أهل العِلْم مِن هذه الأُمَّة مِن الأئمة وأتباعهم يَرون أن الحلِف بالطلاق طلاق لا يُكفِّر.

ويقولون: إذا قال لرجُل: «إن فَعَلْتَ كذا فزَوجتي طالِق» ففعل فإنَّها تَطلُق. ولو قال لزوجته: «إن فعلتِ كذا فأنت طالِق» ففَعَلَتْ فإنَّها تَطلُق، سواء نوى التهديد أو نوى الطلاق.

وهذا هو الذي عليه جُمهور الأُمَّة وأئمة الأُمَّة.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢/ ٦٩)، وأبو داود: كتاب الأيهان والنذور، باب في كراهية الحلف بالآباء، رقم (١٥٣٥)، والترمذي: أبواب الأيهان والنذور، باب ما جاء في الحلف بغير الله، رقم (١٥٣٥)، من حديث ابن عمر رَحَوَلَتُهُمَنَّكُمُا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات، باب كيف يستحلف، رقم (٢٦٧٩)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى، رقم (١٦٤٦)، من حديث ابن عمر رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُا.

فالمسألة خطيرة، والتَّهاوُن بها إلى هذا الحد خطير، يُقدِّم الرجل لشخص فنجانًا مِن الشاي ويقول: «عليَّ بالطلاق أن يَشرَب»، ويَقول الثَّاني: «عليَّ بالطلاق أن تَشرَب»، وما أَشبَه ذلك.

فنقول: لماذا هذا التَّلاعُب بدِين الله عَرَّهَ جَلَّ؟ ولو أن أحدًا مِن العُلَماء الذين يَرون: أن الطلاق المعلَّق يَقَع يمينًا، ويَقَع طلاقًا، وقال: أنا أُريد أن أُلزِم الناس بالطلاق؛ لأن الناس تَتابَعوا فيه، فأُلزِمهم كما أَلزَمهم عمرُ بنُ الخطاب رَضَالِللهُ عَنْمُ بالطلاق الثلاث (۱)، لو فعَل ذلك لكان له وجه؛ لأن الناس كَثُر منهم كثرة عظيمة، ولو أن العالم الذي يُستَفتَى قارَن بين ما يُستفتَى عنه في مسائِل الدِّين وبين ما يُستفتَى عنه في مسائِل الدِّين وبين ما يُستفتَى عنه في هذا الطلاق المعلَّق أكثرُ بكثير مِن عنه في هذا الطلاق المعلَّق أكثرُ بكثير مِن استِفتائه في أمور تَتعلَّق بالدِّين.

ولهذا أُحذِّر الأزواج من أن يَسهُلَ على ألسِنتهم الطلاقُ أو الحلِف بالطلاق.

### 

ا س (٥٦٠): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَى: هل يَجوز الحلِف بغَيْر الله مثل قول: والنبيِّ؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: الحلِف بغَيْر الله لا يَجوز؛ لأن النبي ﷺ نهى عن ذلك فقال: «لا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ»(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الطلاق، باب طلاق الثلاث، رقم (١٤٧٢)، من حديث ابن عباس رَخِوَاللَّهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات، باب كيف يستحلف، رقم (٢٦٧٩)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى، رقم (١٦٤٦)، من حديث ابن عمر رَسَحَالِيَّهُ عَنْهَا.

بل قد جعَل النبي ﷺ ذلك مِن الشَّرْك حيث قال: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ» (١). فلا يَجُوز الحلِف بالنبي، ولا الحلِف بالوَليِّ، ولا الحلِف بالملِك، ولا الحلِف بالله ولا الحلِف بالله عَنْوَجَلَّ وبصِفاته سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

فيُقال: واللهِ العليِّ العظيم، واللهِ الرحمنِ الرحيمِ، وربِّ الكعبةِ.

أُو يُقال: وعِزَّةِ اللهِ، وقُدرةِ اللهِ، وما أَشبَه ذلك مِن صِفاته فإنَّه يَجوز الحلِف به.

ومع هذا فإنّه لا يَنبَغي إكثار الحلف؛ لقوله تعالى: ﴿وَاحْفَظُوا أَيْمَننَكُم ﴾ [المائدة:٨٩]، فإن معناها: على أحد الأقوال أي: لا تُكثِروا الحلف بالله، ولا سيّما إذا كان الحلف عن كذِب، فإن الأمر في ذلك خطير، فإن الكذب في اليمين إن تَضمَّن أكْل مال الغير بغَيْر حق، ومَعلوم أن الكذِب ليس فيه حتَّ، فإن النبي عَيَّا قال: «مَنْ حَلَفَ عَلى يَمِينٍ هُوَ فِيها فاجِرٌ يَقْتَطِعُ بِها مالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ الله وَهُو عَلَيْهِ فَن النار عَنْ النام أَن الكذب ليس صاحبها في الإثم ثُمَّ في النار والعِياذُ بالله -.

ويَنبغِي أَن يُعلَم أَن الحالف بالله إذا قرَن يَمينه بمَشيئة الله فإنَّه لا كفَّارة عليه إذا حزيث، مثل أن يقول: واللهِ لأَفْعَلَنَّ كذا إن شاء الله، فإنَّه إن لم يَفعَلْه فلا شيء عليه؛

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢/ ٦٩)، وأبو داود: كتاب الأيهان والنذور، باب في كراهية الحلف بالآباء، رقم (١٥٣٥)، (٣٢٥١)، والترمذي: أبواب الأيهان والنذور، باب ما جاء في الحلف بغير الله، رقم (١٥٣٥)، من حديث ابن عمر رَجَوَاللَّهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الخصومات، باب كلام الخصوم بعضهم في بعض، رقم (٢٤١٦)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم، رقم (١٣٨)، من حديث ابن مسعود رَجَاللَهُ عَنهُ.

لأن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلا حِنْثَ عَلَيْهِ»(١).

لذا يَنبغِي لكل إنسان إذا حلَف أن يَقرُن حلِفه بالمشيئة، فإنَّه يَستفيد في ذلك فائِدَتَين:

الفائِدة الأُولى: تَسهيل الأَمْر وحُصول المقصود.

والفائِدة الثَّانية: أن لا تَلزَمَه الكفَّارة فيها لو حنِث.

ودليل الأمر الأوَّل: أي: تَسهيل الأُمور، إذا قرن الإنسان يَمينه بالمشيئة ما ثَبَت في الصحيح عن النبي ﷺ أن سُليهان عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَاللهِ لأَطُوفَنَّ ما ثَبَت في الصحيح عن النبي ﷺ أن سُليهان عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَاللهِ لأَطُوفَنَّ اللهِ عَلَى تَسْعِينَ امْرَأَةً، تَلِدُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ غُلامًا يُقَاتِلُ في سَبِيلِ اللهِ. فَقَالَ لَهُ اللهُ عَلَى تَسْعِينَ امْرَأَةً، تَلِدُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ غُلامًا يُقَاتِلُ في سَبِيلِ اللهِ. فَقَالَ لَهُ اللهُ عَلَى تَسْعِينَ اللهُ. فَلَمْ يَقُلْ: إِنْ شَاءَ اللهُ ».

ولم يَقُلْ ذلك لقوَّة عزيمته عَلَيْتُهِ، فطافَ على تِسعِين امرأةً في تِلك الليلة، فلم تَلِد الا واحدةٌ مِنهن شِقَّ إنسان؛ ليُبيِّن الله عَرَّفَجَلَّ له ولغيره أن الأمر بيده سُبْحَانهُ وَتَعَالَى، وأنه لا يَنبَغِي لأحد أن يَتألَّى على الله عَرَّفَجَلَّ، ثم قال النبي عَلَيْتُهُ في هذا الحديث: (لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، لَمْ يَحْنَتْ، وَكَانَ دَرَكًا لِحِاجَتِهِ، وَلَقَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

وأمَّا الثَّانية وهي: أنه إذا قال: إن شاء الله فحنِث فلا كفَّارة عليه، فهو ما ذَكَرتُه

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲/۲)، وأبو داود: كتاب الأيهان والنذور، باب الاستثناء في اليمين، رقم (۱۵۳۱)، والترمذي: كتاب النذور، باب ما جاء في الاستثناء في اليمين، رقم (۱۵۳۱)، والنسائي: كتاب الأيهان والنذور، باب من حلف فاستثنى، رقم (۳۷۹۳)، وابن ماجه: كتاب الكفارات، باب الاستثناء في اليمين، رقم (۲۱۰۵)، من حديث ابن عمر رَضِيَّالِيُّهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب كفارات الأيمان، باب الاستثناء في الأيمان، رقم (٦٧٢)، ومسلم: كتاب الأيمان، باب الاستثناء، رقم (١٦٥٤)، من حديث أبي هريرة رَضِّ لَللَهُ عَنْهُ.

مِن قوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِهِ فَقالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلا حِنْثَ عَلَيْهِ» (١).

الله قال: ﴿وَالنَّهِ إِذَا يَغْمَىٰ ﴿ وَالنَّهَ اللَّهُ عَالَىٰ: هل يَجوز الحلِف بغَيْر الله الله عَالَىٰ: هل يَجوز الحلِف بغَيْر الله الله عَلَىٰ فَإِنِي أَرَى بعض الناس يَحلِفون بالكعبة وبالقرآن وبمُحمّد، وإذا ناقشتُهم في ذلك قالوا: إن الله سُبْحَانهُ وَتَعَالَىٰ قال: ﴿وَٱلشَّمْسِ وَضُحَنها ﴾ [الشَّمس:١]، أو يَقولون: إن الله قال: ﴿وَالنَّهَارِ إِذَا جَالَىٰ ﴾ [الليل:١-٢]، فما حُكْم هذا؟

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: الحلِف بِغَيْرِ الله أو صِفة مِن صِفاته مُحَرَّم، وهو نوع مِن الشَّرْك؛ ولهذا قال النبي ﷺ: «لا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ» (٢٠). وجاء عنه ﷺ أنه قال: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ» (٣). وثبت عنه أنه قال: «مَنْ قالَ: وَاللَّاتِ وَالعُزَّى، فَلْيَقُلْ: لا إِلهَ إِلَّا اللهُ (٤) وهذا إشارة إلى أن الحلِف بغير الله شِرْك، يُطهَّر بكلمة الإخلاص: «لا إله إلا الله».

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲/۲)، وأبو داود: كتاب الأيهان والنذور، باب الاستثناء في اليمين، رقم (۱۵۳۱)، والترمذي: كتاب النذور، باب ما جاء في الاستثناء في اليمين، رقم (۱۵۳۱)، والنسائي: كتاب الأيهان والنذور، باب من حلف فاستثنى، رقم (۳۷۹۳)، وابن ماجه: كتاب الكفارات، باب الاستثناء في اليمين، رقم (۲۱۰۵)، من حديث ابن عمر رَحِمَالِلَهُ عَنْهًا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات، باب كيف يستحلف، رقم (٢٦٧٩)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى، رقم (١٦٤٦)، من حديث ابن عمر رَضَوَالِلَهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٢/ ٦٩)، وأبو داود: كتاب الأيهان والنذور، باب في كراهية الحلف بالآباء، رقم (٣٥٥)، (٣٢٥١)، والترمذي: أبواب الأيهان والنذور، باب ما جاء في الحلف بغير الله، رقم (١٥٣٥)، من حديث ابن عمر رَجَيَلَيْهَمَنْهُا.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب ﴿ أَفَرَمْ يُثُمُّ اللَّتَ وَٱلْفُزَىٰ ﴾، رقم (٤٨٦٠)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله، رقم (١٦٤٧)، من حديث أبي هريرة رَضِّوَ اللَّهُ عَنْهُ.

وعلى هذا فيَحرُم على المسلِم أن يَحلِف بغَيْر الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، لا بالكعبة، ولا بالنبي ﷺ، ولا بجبريل، ولا بمِيكائيل، ولا بوليٍّ مِن أُولياءِ الله، ولا بخليفة مِن خُلفاء المسلمين، ولا بالشرَف، ولا بالقومية، ولا بالوطنية، فكل حلف بغَيْر الله فإنَّه مُحرَّم، وهو نوع مِن الشَّرْك والكُفْر والعِياذُ بالله.

وأمَّا الحلِف بالقرآن: الذي هو كلام الله، فإنَّه لا بأس به؛ لأن القرآن كلام الله سُبْحَانهُ وَتَعَالَى موصوف سُبْحَانهُ وَتَعَالَى موصوف بالكلام.

فعليه يَكُونَ الحلِف بالقرآن حلِفًا بصِفة مِن صِفات الله سُبْحَانَهُوَتَعَالَى، وهو جائز.

وأمَّا مُعارضة مَن تَنصَحه عن ذلك بقوله تعالى: ﴿وَالَيْلِ إِذَا يَفْشَىٰ ﴾، ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَنهَا ﴾ وما أَشبَهها فإن هذا مِن أعمال أهل الزَّيْغ الذين يَتَّبِعون ما تَشابَه مِن وَحْي الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ، فيُعارِضون به المُحكم.

فهذا القِسْم المذكور في هذه الآيات مِن رَبِّنا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هو الذي حلَف به، والله تعالى يَحلِف بها شاء مِن مخلوقاته الدالَّةِ على عظمته وقُدْرته، وهو سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قد نَهانا على لسان رسوله ﷺ أن نَحلِف بغيره، فعلينا أن نَمتَثِل الأمر، وليس علينا أن نُعارِض أمر الله بها تَكلَّم الله به، فإن الله يَفعَل ما يَشاء.



إس (٥٦٢): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُ اللهُ تَعَالَى: ما حُكْم مَن قال في حلفه:
 (والنبيِّ)?

فَأَجَابَ بِقُوْلِهِ: إذا قال الإنسان: «والنبيِّ لأَفْعَلَنَّ كذا» فهذا حلِف بالنبي ﷺ

وهو مُحَرَّم بل هـو مِن الشَّرْك الأَصْغر، بـل مِن الشِّرك الأَكْبر إذا اعتَقَد الحالف بالنبي عَيَّكَ أن للنبي عَيَّكَ مَنزِلة كمَنزِلة الرَّبِّ عَزَقَجَلَّ، فإنَّه في هذا يَكون مُشرِكًا شِرْكًا أَكبرَ مُحُرِجًا عن المِلَّة.

فالواجب الحذر مِن الحلِف بالنبي عَلَيْةِ والبُعْد عنه؛ لأن البُعْد عن الحلِف بالنبي عَلَيْةِ والبُعْد عنه؛ لأن البُعْد عن الحلِف بالنبي عَلَيْةِ والبُعْد عنه الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ، فتَعظيم الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ لا يَأْتِي بأن يَبتَدِع الإنسان في بمَعصِية الرسول، وتَعظيم الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ بأن يَلتَزِم العبد شَريعته وين الله ما ليس منه، فتَعظيم الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ بأن يَلتَزِم العبد شَريعته البَّاعًا للمأمور، وتَرْكًا للمَحظور.

أمَّا أن يَبتَدِع في دين الله ما ليس منه وما لم يَأمُرْ به نبيُّه محمدٌ عَلَيْهُ فهذا مَعصِية لله ومَعصِية لرسوله عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، وهو كاذِب فيها ادَّعاه مِن مَحبَّة الرسول عَلَيْهِ الصَّلامُ وَالسَّلامُ وَاللهُ عَنُورُ وَاللهُ وَيَعْفِرُ وَاللهُ وَيَعْفِرُ وَاللهُ وَيَعْفِرُ وَاللهُ عَنُورُ وَاللهُ عَنُورُ وَاللهُ عَنْهُ وَيَعْفِرُ وَاللهُ عَنُورُ وَاللهُ عَنُورُ وَاللهُ وَيَعْفِرُ وَاللهُ وَيَعْفِرُ وَاللهُ وَيَعْفِرُ لَللهُ وَيَعْفِرُ وَاللهُ عَنُورُ وَاللهُ عَنُورُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَيَعْفِرُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِهُ وَلِهُ وَاللهُ وَلِهُ وَاللهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَاللهُ وَلِهُ وَاللهُ وَلِهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ واللهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَاللهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ واللهُ وَلِهُ وَاللهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَاللهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِ





اس (٥٦٣): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُ اللهُ تَعَالَى: عمَّن يَعبُد القبور بالطواف
 حولها، ودُعاءِ أصحابها، والنَّذْر لهم إلى غير ذلك مِن أنواع العِبادة.

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: هذا السؤال سؤال عظيم، وجوابه يَحتاج إلى بَسْط بعَوْن الله عَنَّهَ وَاللهُ عَنَّهُ عَنَّهَ عَنَّهُ عَنَّهَ عَنَّهَ عَنَّهَ عَنَّهَ عَنَّهَ عَنَّهُ عَنَّهُ عَنَّهُ عَنَّهُ عَنَّهُ عَنَّهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عِنْهُ عِنْ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَ

القِسْم الأوَّل: قِسْم تُوفِي على الإسلام، ويُثنِي الناس عليه خيرًا، فهذا يُرجَى له الخير، ولكنه مُفتَقِر إلى إخوانه المسلمين يَدعُون الله له بالمغفرة والرحمة، وهو داخِل في عموم قوله تعالى: ﴿وَالَذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَنِنَا اللهِ يَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَنِنَا وَلِإِخْوَنِنَا اللهِ يَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَنِنَا وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفُ رَحِيمُ ﴾ الذين سَبَقُونا بِالإِيمَنِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفُ رَحِيمُ ﴾ والخورت منهو بنفسه لا يَنفع أحَدًا؛ إذ إنه مَيِّت جثَّة لا يَستَطيع أن يَدفع عن نفسه الضَّر، ولا عن غيره، ولا أن يَجلِب لنفسه النَّفْع، ولا لغيره، فهو مُحتاج إلى نفسه الضَّر، ولا عن غيره، ولا أن يَجلِب لنفسه النَّفْع، ولا لغيره، فهو مُحتاج إلى نفسه إخوانه غيرُ نافِع لهم.

القِسْم الثَّاني مِن أصحاب القبور: مَن أَفعاله تُؤدِّي إلى فِسْقه الفِسْق المُخرِج مِن المِلَّة، كأُولئك الذين يَدَّعون أنهم أُولياء، ويَعلَمون الغيب، ويَشفُون مِن المرَض، ويَجلِبون الخير والنَّفْع بأسباب غير مَعلومة حِسًّا ولا شَرْعًا.

فهؤلاء الذين ماتوا على الكُفْر لا يَجوز الدُّعاء لهم ولا التَّرَحُّم عليهم؛ لقول الله تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِي وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُولِي

قُرُكَ مِنْ بَعَدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ أَنَهُمُ أَصَحَبُ اَلْجَحِيدِ اللَّ وَمَا كَانَ آسَتِغَفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيّاهُ فَلَمَّا نَبَيَّنَ لَهُۥ أَنَّهُۥ عَدُقُ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَأَوَّهُ حَلِيمٌ ﴾ [التوبة:١١٣-١١٤].

وهم لا يَنفَعون أَحَدًا ولا يَضُرُّونه، ولا يَجوز لأَحَد أن يَتعلَّق بهم، وإن قُدِّر أَن أَحَدًا رأى كراماتٍ لهم، مِثل: أن يَتَراءَى له أن في قبورهم نُورًا، أو أنه يَخرُج مِنها رائحة طيِّبة، أو ما أَشبَه ذلك، وهم مَعروفون بأنهم ماتوا على الكُفْر، فإن هذا مِن خِداع إبليسَ وغُروره، ليَفتَتِن هؤلاء بأصحاب هذه القبور.

وإنَّنِي أُحـذِّر إخواني المسلمين مِن أن يَتَعلَّقوا بأَحَدٍ سِـوى الله عَرَّفِجَلَّ؛ فإنَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ هو الذي بيَدِه مَلكوت السموات والأرض، وإليه يُرجَع الأمر كلُه، ولا يُجِيب دَعوة المُضطَرِّ إلا الله، ولا يَكشِف السوء إلا الله، قال تعالى: ﴿ وَمَا يِكُم مِن نِعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلظُّرُ فَإِلَيْهِ تَجْنَرُونَ ﴾ [النحل:٥٣].

ونَصيحتي لهم أيضًا أن لا يُقلِّدوا في دِينهم، ولا يَتَّبِعوا أَحَدًا إلا رسولَ الله عَلَيْهِ الله ونَصيحتي لهم أيضًا أن لا يُقلِّدوا في دِينهم، ولا يَتَّبِعوا أَحَدًا إلا رسولَ الله عَلَيْ الله تعالى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُم قُلْ إِن كُنتُم تُحِبُّونَ الله وَأَلْيَوْمَ الْلَاَحِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَيْمُولُ ﴾ [الأحزاب:٢١]؛ ولقوله تعالى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُم تُحِبُّونَ الله فَأَتَبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ الله ﴾ [آل عمران:٣١].

ويَجِب على جميع المسلِمِين أَن يَزِنُوا أعمال مَن يَدَّعِي الولاية بها جاء في الكتاب والسُّنَّة، فإن وافَق الكِتاب والسُّنَّة فإنَّه يُرجَى أَن يَكُون مِن أُولياء الله، وإن خالَف الكتاب والسُّنَّة فليس مِن أُولِياء الله، وقد ذَكَر الله في كتابه مِيزانًا قِسْطًا عَدلًا في مَعرِفة أُولِياء الله، حيث قال سبحانه: ﴿ أَلا إِنَ أَوْلِياءَ الله مَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا مُمْ أُولِياء الله، حيث قال سبحانه: ﴿ أَلا إِنَ أَوْلِياءَ الله مِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

فَمَن كَانَ مُؤمِنًا تَقِيًّا كَانَ لله وليًّا، ومَن لم يَكُن كَذَلَكَ فَلَيْسَ بُوَلِيٍّ لله، وإنْ كَانَ معه بعض الإيهان والتقوى كان فيه شيء مِن الولاية، ومع ذلك فإنَّنا لا نَجزِم لشخص بعينه بشيء، ولكنَّنا نَقول على سبيل العُموم: كلُّ مَن كَانَ مُؤمِنًا تَقِيًّا كَانَ لله وليًّا.

والآياتُ في هذا المعنى كثيرة، تَدُلُّ على أن كل مَن دُعِي مِن دُون الله فلن يَستَجِيب الدُّعاء ولن يَنفَع الداعِيَ، ولكن قد يَحصُل المطلوب المَدعُوُّ به عند دُعاء غير الله فِتنةً وامتِحانًا.

ونَقول: إنه حصَل هذا الشيء عند الدُّعاء -أي: عند دُعاء هذا الذي دُعِي مِن دُون الله- لا بدُعائه، وفَرْق بين حُصول الشيء عند الشيء، وبين حُصول الشيء عند الشيء.

فإننا نَعلَم عِلْم اليَقين: أن دُعاء غير الله ليس سببًا لجلْب النَّفْع أو دَفْع الضَّرَر بالآيات الكثيرة التي ذَكرها الله عَزَقَجَلَ في كتابه، ولكن قد يَحصُل الشيء عند هذا

الدُّعاء فِتنةً وامتِحانًا، والله تعالى قد يَبتَلِي الإنسان بأسباب المَعصِية؛ ليَعلَم سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ مَن كان عبدًا لله، ومَن كان عبدًا لهَواهُ.

ألا تَرَى إلى أصحاب السبت مِن اليهود حيث حرَّم الله عليهم أن يَصطادوا الحِيتان في يوم السبت، فابتَلاهم الله عَرَّفِجَلَّ فكانتِ الحِيتان تَأْتِي يوم السبت بكثرة عظيمة، وفي غير يوم السبت تَختَفِي، فطال عليهم الأَمَد، وقالوا: كيف نَحرِم أنفسنا هذه الحيتان، ثمَّ فَكَروا وقَدَّروا ونَظَروا، فقالوا: نَجعَل شبكة ونَضَعُها يوم الجمعة ونَأخُذ الحِيتانَ مِنها يوم الأَحَد. فأقدَموا على هذا الفِعْل الذي هو حِيلة على مَحارِم الله، فقردةً خاسِئين.

قال الله تعالى: ﴿ وَسَّنَا لَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْكِةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذَ يَعْدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَعْدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ جَيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ صَاكَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾ [الأعراف:١٦٣]. وقال يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمُ ٱلَذِينَ ٱعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَلِيثِينَ عَرَقَبَانَ اللهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَلِيثِينَ فَي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَلِيثِينَ ﴾ [البقرة:٦٥-٢٦].

فانظُر كيفَ يَسَّر الله لهم هذه الجِيتانَ في اليوم الذي مُنِعوا مِن صَيدها فيه ولكنهم –والعِياذُ بالله– لم يَصبِروا فقاموا بهذه الجِيلة على مَحارِم الله.

ثُمَّ انظُرْ إلى ما حصَل لأصحاب النبي ﷺ حيثُ ابتكلاهم الله تعالى وهم مُحْرِمون بالصيود المحرَّمة على المُحرِم، فكانت في مُتناوَل أيديهم ولكنَّهم رَضَالِلَهُ عَنهُمُ لم يَجُرُؤوا على شيء منها. قال الله تعالى: ﴿ يَنَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَيَبَلُوَنَكُمُ اللّهُ بِشَيءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنالُهُ وَاعلى شيء منها. قال الله تعالى: ﴿ يَنَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَيَبَلُونَكُمُ اللّهُ بِشَيءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنالُهُ وَاعلَى اللهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابُ أَلِيمُ ﴾ تَنالُه وَ الله الله الله الله الله وينالون الله الله العادي باليد، وينالون الله الله عنه الله عنه الله الله وينالون

الصيد الطائر بالرِّماح فيَسهُل عليهم جدَّا، ولكِنَّهم رَضَالِيَّهُ عَنْهُمْ خافوا اللهَ عَنَّهَ عَلَّ فلم يُقدِموا على أَخْذ شيء مِن الصيود.

وهكذا يَجِب على المرء إذا هُيِّئت له أسباب الفِعْل المُحرَّم أن يَتَّقِي الله عَزَّفَجَلَّ وألا يُقدِم على فِعْل هذا المُحرَّم وأن يَعلَم أن تَيسير أسبابه مِن باب الابتِلاء والامتِحان، فليُحجِمْ وليَصْبِر فإن العاقبة للمُتَّقِين.

إس ٥٦٤): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُ اللهُ تَعَالَى: عَنْ حُكْم النَّذْر والتَّبَرُّك بالقبور والأَضرحة؟

فَأَجَابَ بِقُوْلِهِ: النذر عِبادة لا يَجوز إلا لله عَزَّفَجَلَّ، وكلُّ مَن صرَف شيئًا مِن أنواع العِبادة لغير الله فإنَّه مُشرِك كافِر، قد حرَّم الله عليه الجنَّة، ومَأواه النار، قال الله تعالى: ﴿إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَلَهُ ٱلنَّارُ وَمَا لِلظَّلِلِمِينَ مِنْ أَنصَالٍ ﴾ [المائدة:٧٧].

وأمَّا التَّبَرُّك بها: فإنْ كان يَعتقِد أنها تَنفَع مِن دُون الله عَنَّهَجَلَّ فهذا شِرْك في الرُّبوبية مُحُرِج عن المِلَّة.

وإنْ كان يَعتَقِد أنها سبب وليست تَنفَع مِن دُون الله فهو ضالً غير مُصيب، وما اعتَقَده فإنّه مِن الشِّرْك الأَصْغر.

فعلى مَنِ ابتُّلِيَ بمِثل هذه المسائِل: أن يَتوب إلى الله سُبْحَانَهُوَتَعَالَى، وأن يُقلِع عن ذلك قبل أن يُفاجِئَه الموت، فيَنتَقِل مِن الدُّنيا على أَسوأِ حال.

ولْيَعلَمْ أَن الذي يَملِك الضُّرَّ والنَّفْع هو الله سُبْحَانَهُوَتَعَالَى، وأنه مَلجَأ كل أَحَد،

كما قال الله تعالى: ﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكُشِفُ ٱلشُّوَءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الأَرْضِ الله تعالى: ﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكُشِفُ ٱلشُّوَءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الأَرْضِ أَءَكُ مُّ اللهُ عَلَيْ الله الله الله الله الله الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُعِلْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ ا

اس (٥٦٥): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: بعض الناس يَذهَب لزِيارة مَكان الأبواء، يَزعُمون أنه مكان قبر أُمِّ النبي عَلَيْ، ويَتوَسَّلون بها، وبعضهم يَطلُب منها كشْف الكُرُبات، وتَنفيس الشدائِد، وإجابة الدَّعَوات، ورُبَّها اقْتَرَن بِعَمَلهم ذلك اعتِقادٌ بأن أُمَّ النبي عَلَيْهُ قد أَحياها الله فآمَنَت به ثُمَّ ماتَت.

والسؤال: ما حُكُم زِيارة قَبْرها -إن صحَّ مَعرِفة مَكانه-؟ وهَلْ ما ذُكِر مِن إِحيائها وإِيمانها صحيح؟ وما حُكْم دُعاء المَخلوق وسُؤاله كَشفَ الكُرْبة وإجابة الدُّعاء؟ وهل كون الميت مِن الأنبياء أو الصالحِين يُبِيح للإنسان دُعاءَه وسُؤالَه؟ نَرجُو بَسْط الجواب لِسيس الحاجة إلى ذلك، نَفَع الله بكم.

فأجَابَ بقَوْلِهِ:

## 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

إن هذا المكان الذي يُدَّعى أنه قبر أُمِّ رسول الله ﷺ غير مَشهور في السابقين، وإذا كان غير مَشهور في السابقين كان تَعيِينه دَعوَى مِن المتأخِّرِين لا دليلَ عليها، فيكون تَعيِينه مِن الجِّق شيئًا، ويكون الزائِرون له على فيكون تَعيِينه مِن الجَّق شيئًا، ويكون الزائِرون له على

الوَجه المذكور في السؤال مُخطِئين مِن وجوه:

الأوَّل: أنه لم يَثبُت أن هذا قبرُها، فيكونون اتَّبَعوا ما ليس لهم به عِلْم.

الثَّاني: أَن زِيارته ليست مُستَحبَّةً، ولهذا لم يَفعَلْها الصَّحابة، وهُم أَشَدُّ حُبًّا مِنَّا لرسول الله ﷺ، وأقوى اتِّباعًا لسُنَّته، وإنها كانت زِيارة النبي ﷺ مِن باب شَفَقة الوَلَد لأُمِّه، ومع ذلك لم يُؤذَن له أَن يَستَغفِر لها.

ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رَضَالِيَّهُ عَنهُ قال: قال رسول الله ﷺ: «اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لِأُمِّي فَلَمْ يَأْذَنْ لِي، وَاسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي<sup>(١)</sup>.

الثَّالَث: أن التَّوسُّل بها مِن باب التَّوسُّل المُنوع، فإن التَّوسُّل بأموات المسلمين مِن باب الشِّرْك، فكيف التَّوسُّل بمَن مات قبل البعثة، وبمَن مُنِع النبيُّ عَيَّكِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ

الرابع: أن طلَب كشف الكُرُبات مِن الأموات شِرْك أكبرُ مُحْرِج عن الإسلام، وهو سَفَهُ وضَلال، قال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّنَ يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ وَلَا يُومِ ٱلْقِيكَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآبِهِمْ غَنِلُونَ ۞ وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُواْ يَسْتَجِيبُ لَهُ وَإِنَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُواْ يَسِيدَ مِيكَادَتِهِمْ كَفِينَ ﴾ [الأحقاف:٥-٦]. وقال: ﴿ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلّةٍ إِبْرَهِمْ لَإِلّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَ اللّهَ قَالِهُ إِللّهُ مَن سَفِهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

وأمَّا اعتِقاد أن أُمَّ النبي عَلَيْ أُحياها الله تعالى فآمَنَت به ثم ماتت فاعتِقاد باطِل لا أَساس له، والحديث المَروِيُّ في ذلك مَوضوع.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز، باب استئذان النبي ربه في زيارة قبر أمه، رقم (٩٧٦)، من حديث أبي هريرة رَضِحُالِتَهُ عَنهُ.

وكون الإنسان مِن الأنبياء والصالحِين لا يُبيح دُعاء الناس، والنبي والصالِح لا يَرضَى بذلك.

كتبه محمد الصالح العُثَيْمِين في ۲/۱۲/ ۱٤۱۹هـ.



اس (٥٦٦): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: كيف نُجِيب عُبَّاد القبور الذين يَحتَجُّون بدَفْن النبي عَلِيَةٍ في المسجد النبويِّ؟

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: الجواب عن ذلك مِن وُجوه:

الوجه الأوَّل: أن المسجِد لم يُبْنَ على القَبر، بل بُنِي في حياة النبي صَاَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّر.

الوجه الثّاني: أن النبي عَلَيْهُ لم يُدفَن في المسجِد حتى يُقال: إن هذا مِن دَفْن الصالحِين في المسجِد، بل دُفِن عَلَيْهُ في بيته.

الوجه الثّالث: أن إِدخال بُيوت الرسول ﷺ ومنها بيت عائشة مع المسجِد ليس باتّفاق الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين؛ بلْ بعد أنِ انقَرَض أَكثَرُهم، وذلك في عام أربعة وتِسعِين هِجرية تقريبًا، فليس ممّاً أَجازه الصحابة؛ بل إن بعضهم خالَف في ذلك، وممّن خالَف أيضًا سعيد بن المسيب.

الوجه الرابع: أن القبر ليس في المسجِد حتَّى بعد إِدخاله؛ لأنَّه في حُجرة مُستَقِلَّة عن المسجِد، فليس المسجِد مَبنِيًّا عليه؛ ولهذا جُعِل هذا المكانُ محفوظًا ومَحوطًا بثلاثة جُدران، وجُعِل الجِدار في زاوية مُنحرِفة عن القِبلة، أي: أنه مُثلَّث،

والركن في الزاوية الشَّمالية حيث لا يَستَقبِله الإنسان إذا صلَّى؛ لأنَّه مُنحرِف، وبهذا يَبطُل احتِجاج أهل القبور بهذه الشُّبهة.

ح | س (٥٦٧): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُ اللهُ تَعَالَى: عن رجُل بَنى مَسجِدًا وأُوصَى أَن يُدفَن فيه فدُفِن، فها العَمَل الآنَ؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: هـذه الوصية -أُعنِي: الوصية أن يُدفَن في المسجـد- غير صحيحة؛ لأن المساجِد ليست مَقابِرَ، ولا يَجوز الدَّفْن في المسجد، وتَنفيذ هذه الوصية مُحرَّم، والواجب الآنَ نَبشُ هذا القبرِ وإخراجُه إلى مَقابِر المُسلِمِين.

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: نَصيحتنا لَهؤلاء الجماعة الذين وصَفهم السَّائل: بأنهم لا يُصلُّون، وبأنهم يُشرِكون بالله ويَسخَرون مِن الدِّين ومَن يَتمسَّك به، فإن نصيحتي لهؤلاء: أن يَتَقوا الله عَنَّفَجَلَّ في أنفسهم، وأن يَعلَموا أن دِين الله حتُّ، وهو الذي بُعِث به محمد عَلَيْهُ، وأن أركانه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحَجُّ بيت الله الحرام.

فعليهم أن يَتوبوا إلى الله عَزَّوَجَلَّ مِن هذا الكُفْر والشِّرْك البالغ غايته، وعلى السَّائل أن يَحرِص على مُناصحتهم ما أَمكن، ولا يَيْأَس مِن صَلاحهم، فإن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مُقلِّب القُلوب، فربَّما مع كثرة البيان والنُّصْح والإرشاد يَهديهمُ الله عَزَّوَجَلَّ.

وإذا تَعذَّر إصلاحهم فإن الواجِب هَجْرهم والبُعْد عنهم وعدَم الجلوس إليهم؛ لأنَّهم حينئذٍ مُرتَدُّون عن دِين الإسلام والعِياذُ بالله.

وأمَّا قول هؤلاء: «إِنَّك إذا استَمَعت إلى بَرنامَج (نور على الدرْب) أو غيره مِن الكلمات النافِعة ستُصاب بالجُنون» فإن هذا خطأ عظيم، وهو كقول المُكذِّبِين للرُّسُل: إن الرُّسُل مَجانِينُ، وكُهَّان، وشُعَراء، وما أَشبَه ذلك مِن الكلمات المشوَّهة، التي يُقصَد بها التَّنفير عن الحق وأهل الحق، فنصيحتنا للسائل بأن يَستَمِرَّ على طاعة الله عَرَّفَجَلَّ، وعلى الاستِهاع لكل ما يَنفَع، ومع القيام بأوامر الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ والاجتِناب عن نواهيه، ولْيُعلَمْ أن العاقِبة للمُتَّقين.

### 

# ا س (٥٦٩): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُ اللهُ تَعَالَى: عَنْ حُكْم البِناء على القبور؟

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: البناء على القبور مُحرَّم، وقد نَهى عنه النبي ﷺ؛ لما فيه مِن تَعظيم أهل القبور وكونه وسيلةً وذريعةً إلى أن تُعبَد هذه القبور وتُتَّخَذ آلهةً مع الله، كما هو الشأن في كثير مِن الأبنية التي بُنِيت على القبور فأصبَح الناس يُشرِكون بأصحاب هذه القبور، ويَدعونها مع الله تعالى، ودُعاء أصحاب القبور والاستِغاثة بهم لكشف الكُرُبات شِرْك أكبرُ، ورِدَّة عن الإسلام. والله المستَعان.

اس (٥٧٠): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عَنْ حُكْم دَفْن الموتى في المساجد؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: الدَّفْن في المساجد نهى عنه النبي عَلَيْقُ، ونهى عنِ اتِّخاذ المساجِد على القبور، ولعَن مَنِ اتَّخَذ ذلك وهو في سياق الموت، يُحذِّر أُمَّته ويَذكُر عَلَيْقُ أن هذا من فِعْل اليهود والنصارى (۱)؛ ولأن هذا وسيلة إلى الشِّرْك بالله عَزَّوَجَلَّ؛ لأن إقامة المساجِد على القبور ودَفْن الموتى فيها وسيلة إلى الشِّرْك بالله عَزَّوَجَلَّ في أصحاب هذه القبور، فيَعتَقِد الناس أن أصحاب هذه القبور المَدفونين في المساجد ينفَعون أو يَضُرُّون أو أن لهم خاصِّيَّة تَستَوجِب أن يُتقَرَّب إليهم بالطاعات مِن دُون الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

فيَجِب على المسلِمِين أن يَحذروا مِن هذه الظَّاهِرة الخطيرة، وأن تكون المساجِد خاليةً مِن القبور، مُؤسَّسة على التوحيد والعقيدة الصحيحة، قال الله تعالى: ﴿ وَأَنَّ الْمَسَاحِد لللهِ اللهِ المُوافِقِ المِلْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُوافِقِ المِ المِلْمُ المُوافِقِ المِلْمُ اللهِ اللهِ المُوافِقِ المِلْمُ اله

### 

ص ا س ( ٥٧١): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عَنْ حُكْم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر ؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: إذا كان هذا المسجِد مَبنِيًّا على القبر فإن الصلاة فيه مُحرَّمة،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور، رقم (١٣٣٠)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، رقم (٥٢٩)، من حديث عائشة رَيَخَالِلَهُءَهَا.

ويَجِب هَدمُه؛ لأن النبي ﷺ لعَن اليهود والنصاري حيث اتَّخَذوا قبور أنبيائهم مساجِد؛ تَحذيرًا ممَّا صَنَعوا(١).

وأمَّا إذا كان المسجِد سابقًا على القبر فإنَّه يَجِب إخراج القَبر مِن المَسجِد، ويُدفَن فيها يُدفَن فيه المسلمون، ولا حرَج علينا في هذه الحال إذا نَبَشْنا هذا القبر؛ لأنَّه دُفِنَ في مكان لا يَحِلُّ أن يُدفَن فيه، فإن المساجد لا يَحِلُّ دفْن الموتى فيها.

والصلاة في المسجد: إذا كان سابقًا على القبر صحيحة بشرط: ألا يَكون القبر في ناحية القبلة فيُصلِّي الناس إليه؛ لأن النبي ﷺ نَهى عن الصلاة إلى القبور (٢)، وبالإمكان إذا لم يَتمَكَّنوا مِن نَبْش القبر أن يَهدِموا سُور المسجِد.

### 

اس (٥٧٢): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عن مَسجِد فيه قبر يَتبَرَّك به أهل هذا المسجد، فهل يَقَعون في الشِّرْك الأَكْبر؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: أُولًا: لا بُدَّ أَن نَنظُر: هل القبر سابِق على المسجد، أم المسجد سابِقٌ على القبر؟

فنقول: إن كان القبر سابقًا على المسجد -بمَعنى: أن القبر كان مُتقَدِّمًا فبَنُوا عليه مَسجِدًا- فالمسجِد هنا لا تَصتُّ فيه الصلاة على كل حال؛ لأنَّه مسجِد يَجِب هَدمُه، فقد نهى النبي -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم- أن يُبنَى على القبور، لا سيَّا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور، رقم (١٣٣٠)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، رقم (٥٢٩)، من حديث عائشة رَضَّوَاللَّهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز، باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه، رقم (٩٧٢)، من حديث أبي مَرْ ثَد الغَنَوى رَضِيَاللَّهُ عَنْهُ.

إذا كان المَبنيُّ مَسجِدًا (١).

وإنها قُلنا: «يَجِب هدمه»؛ لأنَّه يُشبِه مَسجِد الضِّرار الذي يَجِب هَدْمه، ومَسجِد الضِّرار هو: المسجد يُبنَى بقُرْب مَسجِد آخَرَ فيُؤثِّر على أهل المسجد الأول ويُفرِّقهم، فهذا مَسجِد ضِرار فيُهدَم على كل حال.

وأمَّا إذا كان المسجد سابقًا ودُفِن فيه الميِّت فإنَّه يَجِب أن يُنبَش الميت ويُدفَن مع الناس.

أمًّا مَن تَبرَّك بأهل القبور سواء في المسجد أو في غير المسجد:

فإنْ كان يَدعوهم أو يَستَغيث بهم أو يَستَعين بهم أو يَطلُب منهم الحوائجَ فهذا شِرْك أَكبرُ مُخُرِج عن المِلَّة.

وإنْ كان لا يَدعوهم، ولكن يَتبرَّك بتُرابهم ونحوِه فهذا شِرْك أَصغَرُ، لا يَصِل إلى حد الشِّرْك الأَكْبر، إلا إذا اعتَقَد أن بَرَكته يَحصُل بها الخير مِن دُون الله، فهذا مُشرِك شِرْكًا أَكبرَ.

### 

ح | س(٥٧٣): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَى: بعض الناس يَنذِرون ويَذبَحون لغير الله، ويَعتَقِدون في قبور بعض الصالحِين، ومع ذلك فهم يُعلِّقون أنياب الذِّئاب في أعناق أطفالهم الصِّغار لكي تَحمِيهم مِن الجِنِّ مُعتَقِدين فيها ذلك، فهل هذا يُعَدُّ مِن الشَّرْك أم لا؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب بناء المسجد على القبر، رقم (۱۳٤۱)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور، رقم (٥٢٨)، من حديث عائشة رَخِاللَّهُ عَنْهَا.

فَأَجَابَ بِقُولِهِ: أَمَّا فِعْلَهُمُ الأَوَّل: وهو ذَبْحهم للقبور تَقرُّبًا بهذا الذبح إلى صاحب القبر: فإنَّه مِن الشِّرك الأَكْبر المُخرِج عنِ المِلَّة؛ وذلك لأن الذَّبْح مِن عبادة الله عَرَقِجَلَ، وصرْف شيء مِن أنواع العِبادة لغير الله شِرْك أَكبرُ.

وأمَّا الثَّاني وهو: تَعليقهم أنيابَ الذئاب في أَعناق أُولادهم مِن أَجْل دَفْع الجِنِّ: فإن هذا مِن الشِّرْك الأَصْغر؛ لأنَّهم أَثبَتوا سببًا لم يَجعَلْه الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى سببًا لا حِسًّا ولا شَرْعًا، وهذا نوع مِنَ الشِّرْك الأَصْغر.

فالواجب عليهم: أن يَتوبوا إلى الله تَوبةً نَصوحًا، وأن يُزِيلوا ما في أعناق أولادهم مِن هذه الأنياب، ولا يَدفَع شرَّ الجنِّ إلا ما جعَله الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى سببًا للدَّفْع، مِثل: قراءة آية الكرسي، فقد أُخبَر عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: «أَنَّ مَن قرَأَها في ليلةٍ لم يَزَلُ عليه مِن اللهِ حافِظٌ، ولا يَقْرَبُه شَيطانٌ حَتَّى يُصبح »(۱).

ومِثل أن يَقول الإنسان إذا نَزَل مَنزِلًا: أَعوذُ بكَلِهات الله التامَّاتِ مِن شَرِّ ما خلق، فإنَّه إذا قال ذلك لم يَضُرَّه شيء حتى يَرتَّحِل مِن مَنزِله ذلك (٢).

#### 

ا س (٥٧٤): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُ اللهُ تَعَالَى: عن المراد بقول النبي ﷺ:
«لا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا»(٢)?

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتـاب الوكـالة، بـاب إذا وكـل رجـلًا، رقـم (٢٣١١)، مـن حديث أبي هريرة رَيِخَالِقَهُ عَنهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء، باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره، رقم (٢) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء، باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره، رقع التعوذ من حديث خولة بنت حكيم رَضِّ اللَّهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب صلاة النافلة في بيته، رقم (٧٨٠)، من حديث أبي هريرة رَضِحَالِتَهُعَنهُ.

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: اختُلِف في المعنى المراد بقول النبي ﷺ: «لا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا» على قولَيْن:

القول الأوَّل: أن المعنى: لا تَدفِنوا فيها موتاكم، وهذا ظاهر اللفْظ، ولكنه أُورَد على ذلك دَفْن النبي ﷺ في بيته. وأُجِيب بأنه مِن خَصائصه.

القول الثَّاني: أن المعنى: لا تَجعلوا البيوت مِثل المقابِر لا تُصلُّون فيها؛ لأنَّه مِن المتقرَّر عندهم أن المقابِر لا يُصلَّى فيها، ويُؤيِّده ما جاء في بعض الطرُق: «اجْعَلُوا مِنْ صَلاتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، وَلا تَجْعَلُوهَا قُبُورًا»(١).

وكلا المَعنين صحيح، فإن الدَّفْن في البيوت وسيلة إلى الشِّرْك؛ ولأن العادة المُتَبَّعة مِن عهد النبي ﷺ إلى يومنا أن الدَّفْن مع المسلمين؛ ولأنه يُضيِّق على الوَرَثة وربَّما يَستَوحِشون منه، وقد يَحدُث عنده مِن الأفعال المحرَّمة ما يَتَنافَى مع مَقصود الشارع وهو تَذكير الآخرة.

وفي هذا الحديث دليل على أن المَقابِر ليست عَكَلًا للصلاة؛ لأن اتِّخاذ المقابر مَكانًا للصلاة سبب للشِّر ك.

والحديث يَدُلُّ أيضًا على أن الأفضل أن المرْء يَجعَل مِن صَلاته في بيته، وذلك جميع النوافِل؛ لقوله ﷺ: «أَفْضَلُ صَلاةِ المَرْءِ في بَيْتِهِ، إِلَّا المَكْتُوبَةَ»(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب كراهية الصلاة في المقابر، رقم (٤٣٢)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد، رقم (٧٧٧)، من حديث ابن عمر رَحِرَالِللهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب صلاة الليل، رقم (٧٣١)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد، رقم (٧٨١) من حديث زيد بن ثابت رَحَحَالَيْهَءَنهُ.

إلا ما ورَد في الشرع أن يُفعَل في المسجد مِثل صلاة الكسوف، وقيام الليل في رَمضانَ، حتى ولو كانت في مكة أو المدينة، فإن صلاة النافِلة في بيتِكَ أفضَلُ؛ لعُموم الحديث؛ ولأن النبي ﷺ قال ذلك وهو في المدينة.

#### 

إس(٥٧٥): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُ اللهُ تَعَالَى: عَنْ حُكْم إِضاءة مَقامات الأولياء ونَذْر ذلك؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: إِضَاءَة مَقَامَات الأولياء والأنبياء التي يُريد بها السَّائِل قُبورهم هذه الإضاءة مُحرَّمة، وقد ورَد عن النبي عَلَيْة لعْنُ فاعِليها (١)، فلا يَجُوز أن تُضاءَ هذه القبور، وفاعِل ذلك مَلعونٌ على لسان رسول الله عَلَيْة، فعلى هذا إذا نَذَر الإنسان إضاءة هذا القبر فإن نَذْره مُحرَّم، وقد قال النبي عَلَيْة: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلا يَعْصِهِ» (٢). فلا يَجُوز له أن يَفِي بهذا النَّذر.

ولكن هل يَجِب عليه أن يُكفِّر كفَّارة يَمين لعدَم وَفائه بنَذْره أو لا يَجِب؟ هذا مَحَلُّ خِلاف بين أهل العِلْم، والاحتياط أن يُكفِّر كفَّارة يمين عن عدَم وَفائه بهذا النَّذْر. والله أعلَم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱/ ۲۲۹)، وأبو داود: كتاب الجنائز، باب في زيارة النساء القبور، رقم (٣٢٣٦)، والترمذي: أبواب الصلاة، باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدا، رقم (٣٢٠)، وابن ماجه: والنسائي: كتاب الجنائز، باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور، رقم (٢٠٤٣)، وابن ماجه: كتاب الجنائز، باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور، رقم (١٥٧٥)، من حديث ابن عباس رَخِيًا للهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان والنذور، باب النذر في الطاعة، رقم (٦٦٩٦)، من حديث عائشة رَضِّاللَّهُ عَنْهَا.

# اس (٥٧٦): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عَنْ حُكْم إسراج المقابر؟

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: المقبرة التي لا يَحتاج الناسُ إليها، كما لو كانت المَقبَرة واسعة، وفيها مَوضِع قَدِ انتَهى الناس مِن الدفْن فلا حاجة إلى إسراجه.

أمَّا المَوضِع الذي يُقبَر فيه فيُسْرَج ما حوله فقد يُقال بجَوازه؛ لأنَّها لا تُسرَج الا بالليل، فليس في ذلك ما يَدُلُّ على تعظيم القبر، بل التُّخِذت للحاجة. ولكن الذي نَرَى المنعُ مُطلَقًا للأسباب الآتية:

السبب الأوَّل: أنه ليس هناك ضرورةٌ.

السبب الثَّاني: أن الناس إذا وَجَدوا ضَرورة لذلك فيُمكِنهم أن يَحمِلوا سِراجًا معهم.

السبب الثَّالث: أنه إذا فُتِح هذا الباب فإن الشَّرَ سيَتَسِع في قلوب الناس، ولا يُمكِن ضَبْطه فيها بعدُ.

أمَّا إذا كان في المقبَرة حُجرة يُوضَع فيها اللبِن ونحوه، فلا بأس بإضاءتها؛ لأنَّها بَعيدة عن القبور، والإضاءة داخِلة لا تُشاهَد.

السنر ٥٧٧): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عَنْ حُكْم السفَر لزيارة قبر النبي صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَالَةٍ؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: شدُّ الرِّحال إلى زيارة القبور - أيَّا كانت هذه القبور - لا يَجوز؛ لأن النبي عَلَيْهِ الصَّلَامُ يقول: «لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ: المَسْجِدِ الحَرَامِ،

وَمَسْجِدِي هَذَا، وَالمَسْجِدِ الأَقْصَى (1). والمَقصود بهذا: أنه لا تُشَدُّ الرِّحال إلى أيِّ مَكان في الأرض لقَصْد العِبادة بهذا الشَّدِّ؛ لأن الأَمكِنة التي تُخصَّص بشد الرِّحال هي المساجِد الثلاثة فقط، وما عَداها مِن الأمكنة لا تُشَدُّ إليها الرِّحال، فقبر النبي عَلَيْهُ لا تُشَد الرِّحال الله، وإنها تُشَد الرحال إلى مَسجِده، فإذا وصل المسجد فإن الرِّجال يُسَنُّ لهم زِيارة قبر النبي عَلَيْهُ، وأمَّا النِّساء فلا يُسَنُّ لهنُّ زِيارة قبر النبي عَلَيْهُ، والله الموفِّق.

### 

الله على الله الله المستجد الجند، ويأتي الناس لزيارته في المعن يُقال: هناك مَسجِد في اليمن يُقال: إنه مَسجِد مُعاذِ بنِ جَبَل المشهور بمَسجِد الجند، ويأتي الناس لزيارته في الجمعة مِن شهر رجب مِن كل سَنة رِجالًا ونِساءً. فها حُكْم هذا العَمَل؟ وما نَصيحتكم لهؤلاء؟ فأَجَابَ بقَوْلِهِ: هذا غير مَسنون لأُمور:

أُولًا: لأنه لم يَثبُت أن مُعاذَ بنَ جَبَل رَضَالِيَّهُ عَنهُ حين بَعثَه النبي ﷺ إلى اليمن اختَطَّ مَسجِدًا له هناك، وإذا لم يَثبُت ذلك فإن دَعوى أن هذا المسجِد له دَعوَى بغَيْر بيِّنة فإنها غير مَقبُولة.

ثانيًا: لو ثَبَت أن مُعاذَ بنَ جَبَل رَضَالِتُهُ عَنْهُ اختَطَّ مَسجِدًا هناك: فإنَّه لا يُشرَع إِتيانه وشدُّ الرَّحْل إلى مساجِدَ غير المساجِد الثلاثة مَنهِيُّ عنه، قال النبي ﷺ: «لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ: المَسْجِدِ الحَرَام، وَمَسْجِدِي هَذَا،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، رقم (۱۱۸۹)، ومسلم: كتاب الحج، باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، رقم (۱۳۹۷)، من حديث أبي هريرة رَحِّخَالِثَهُ عَنْهُ.

## وَالمَسْجِدِ الأَقْصَى »(١).

ثالثًا: أن تَخصيص هذا العَمَل بشَهر رجَب بِدْعة أيضًا، فإن شهر رجب لم يُخَصَّ بشيء مِن العبادات لا بصوم ولا بصلاة، وإنها حُكْمه حُكْم الأشهُر الحُرُم الأخرى.

والأشهر الحُرُم هي: رجب، وذو القعدة، وذو الحِجَة، ومُحرَّم. هذه الأشهر التي قال الله تعالى عنها في كتابه: ﴿ إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كَتَبِ اللّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا آرَبَعَتُ حُرُمٌ ﴾ [التوبة:٣٦]. ولم يَثبُت أن شهر رجب خُصَّ من بَينها في شيء لا بصيام ولا بقيام، فإذا خَصَّ الإنسانُ هذا الشهرَ بشيء مِن العبادات مِن غير أن يَثبُت ذلك عن النبي عَلَيْهُ كان مُبتَدِعًا؛ لقوله عَلَيْهُ: «عَلَيْكُمْ مِن العبادات مِن غير أن يَثبُت ذلك عن النبي عَلَيْهُ كان مُبتَدِعًا؛ لقوله عَلَيْهَا بِالنّوَاجِذِ، بِسُنّتِي وَسُنّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي، مَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحُدَثًاتِ الأُمُورِ؛ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ»(٢).

فنصيحتي لإخواني هؤلاء الذين يقومون بهذا العَمَل في الحضور إلى المسجِد الذي يُزعَم أنَّه مَسجِد مُعاذٍ رَضَى اللهُ عَنهُ في اليَمن، أن لا يُتْعِبوا أنفسهم ويُتلِفوا أموالهم ويُضيِّعوها في هذا الأمر الذي لا يَزيدُهم مِن الله إلا بُعْدًا، ونَصيحتي لهم أن يَصرِ فوا همَّهم إلى ما ثَبَتَت مَشروعيته في كتاب الله وسُنَّة نبيِّه ﷺ، وهذا كافٍ للمُؤمِن، والله الموفِّق.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، رقم (١١٨٩)، ومسلم: كتاب الحج، باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، رقم (١٣٩٧)، من حديث أبي هريرة رَحِّعَالِيَّةُ عَنَهُ. (٢) أخرجه الإمام أحمد (١٢٦/٤)، وأبو داود: كتاب السنة، باب في لزوم السنة، رقم (٤٦٠٧)، وابن ماجه: والترمذي: كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع، رقم (٢٦٧٦)، وابن ماجه: كتاب المقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، رقم (٤٢)، من حديث العرباض بن سارية رَحِّعَاللَةُ عَنَهُ.

ح | س ( ٥٧٩): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُ اللهُ تَعَالَى: هل استَجاب الله دَعوة نَبيِّه ﷺ، بأن لا يَجعَل قَبرَه وَثنًا يُعْبَد، أو اقتَضَتْ حِكْمته غيرَ ذلك؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: يَقُول ابن القيِّم (۱): إن الله استَجاب له، فلم يُذكَر أن قبره ﷺ جُعِل وثنًا، بل إنه حُمِي قبره بثلاثة جُدران، فلا أَحَد يَصِل إليه حتى يَجعَلَه وَثَنًا يُعبَد مِن دُون الله، ولم نَسمَع في التاريخ أنه جُعِل وَثَنًا.

صحيح أنه يُوجَد أُناسٌ يَعْلُون فيه، ولكن لم يَصِلوا إلى جَعْل قبره وَثَنًا، ولكن قد يَعْبُدُون الرسول ﷺ، ولو في مَكان بَعيد.

### 

اس (٥٨٠): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عن رجُل تُوفِّي وبعد مُدَّة رآه رجُل في المنام، وطلَب مِنه أن يُخرِجه مِن القبر، ويَبنِي له مَقامًا فَفَعَل فها حُكْم هذا العَمَل؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: الحُكْم في هذا أنه فِعْل مُحُرَّم، وأن المَرائِي التي تُرى في المَنام إذا كانت مُخالِفة للشرع فإنها باطِلة، وهي مِن ضرْب الأمثلة التي يَضرِبها الشَّيطان ومِن وَحْي الشَّيطان، لا يَجوز تَنفِيذُها أَبَدًا؛ لأن الأحكام الشرعِية لا تَتغَيَّر بالمَنامات، والواجِب عليهم الآن أن يَهدِموا هذا المَقام الذي بَنَوْه له، وأن يَرُدُّوه إلى مَقابِر المُسلِمِين.

ونَصيحتي لهؤلاء وأمثالهم أن يَعرِضوا كلَّ ما رَأُوه في المَنام على الكِتاب والسُّنَّة، فما خالَف الكِتاب والسُّنَّة فمَطروح مَردود ولا عِبرة به، ولا يَجوز للإنسان

<sup>(</sup>١) نونية ابن القيم (٣/ ٨١٤).

أن يَعتَمِد في أُمور دِينه على هذه المَرائِي الكاذبة؛ لأن الشَّيطان أَقسَم بعِزَّة الله عَرَّقِجَلَّ أن يُغوِي بني آدَمَ إلا عِبادَ الله المخلَصِين، فمَن كان مُحْلَصًا لله و مخلِصًا له، مُتَّبِعًا لدِينه مُبتَغِيًا لدِينه فإنَّه يَسلَم مِن إغواء الشَّيْطان وشَرِّه، وأمَّا مَن كان على خِلاف ذلك فإن الشَّيطان يَتلاعَب به في عِبادته، وفي اعتِقاداته، وفي أفكاره، وفي أعهاله، فليَحْذَرْه، يَقول الله عَرَّقَجَلَّ: ﴿إِنَّ ٱلشَّيطَانَ لَكُو عَدُوُّ فَأَتَّخِذُوهُ عَدُوًا إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ لِيكُونُواْ مِنْ أَصْحَكِ ٱلسَّعِيرِ ﴾ [فاطر:٦].

#### 

إس (٥٨١): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُ اللهُ تَعَالَى: عن مَقبرة قَديمة أَصبَحت طَريقًا للناس والبهائِم، كيف يُعمَل بها؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: أُودُّ أَن أُبيِّن بهذه المناسبة أن لأصحاب القبور حُقوقًا؛ لأنَّهم مُسلِمون؛ ولهذا نَهى النبي ﷺ أن يُوطأ على القبر وأن يُجلَس عليه، وقال: «لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ، فَتَمْضِيَ إِلَى جِلْدِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى القَبْرِ» (١٠).

وكما نهى النبي ﷺ عن امتِهان القبور، فإنَّه نَهى أيضًا عن تَعظيمها بها يُفضِي إلى الغُلُوِّ والشِّرْك، فنَهى أن يُجصَّص القبر، وأن يُبنَى عليه، وأن يُكتَب عليه (٢).

وهذه القضية التي ذُكِرت في السؤال، المقبرة القديمة التي أَصبَحت مَمَرًا وطريقًا للمُشاة والسيارات ومَرعًى للبَهائم يَجِب أن يُرفَع أَمرُها إلى وُلاة الأُمور لاتِّخاذ اللازِم في حمايتها وصِيانتها وفتْح طرُق حولها يَعبُر الناس مِنها إلى الجهات الأخرى.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز، باب النهي عن الجلوس على القبور والصلاة عليها، رقم (٩٧١)، من حديث أبي هريرة رَضَالَتَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز، باب النهي عن تجصيص القبر، رقم (٩٧٠)، من حديث جابر رَضَاللَّهُ عَنْهُ.

إس (٥٨٢): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: ما حُكْم زِيارة قبور الأولياء والصالحِين؟ وما حُكْم دُعاء أصحاب القبور؟ وما حُكْم التَّبرُّك بتُربة القبور؟ فأجَابَ بقَوْلِهِ: أولًا: يَجِب أن نَعرِف مَن هو الوَليُّ؟

والجواب: أن نقول: الوليُّ بيَّنه الله عَرَّوَجَلَّ فِي قوله: ﴿ أَلاَ إِنَ أَوْلِيآءَ اللهِ لَا خَوْثُ عَلَيْهِم وَلَا هُمُ يَعَزُنُون ﴿ آلَ اللهِ عَرَقَاتُوا وَكَانُوا يَتَقُون ﴾ لا خَوْثُ عَلَيْهِم وَلَا هُمُ يَعَزُنُون ﴿ آلَ اللهِ وليَّا، وليس كل مَن ادَّعَى الولاية ايونس: ٢٢- ٦٣]، فكلُّ مَن كان مُؤمِنًا تَقيًّا كان لله وليَّا، وليس كل مَن ادَّعَى الولاية يكون وليًّا، وهذه نقطة يجِب أن يَعرِفها كل أَحَد؛ وذلك لأن بعض الناس يستَغفِلون العامَّة ويَدَّعون أنهم أولياء، وربَّما يُؤيِّدون دَعواهم بخِدمة الشياطين لهم، فيَظُنُّ العامَّة أن هذا مِن باب الكرامات وهو في الحقيقة مِن باب الإهانات.

ثانيًا: بالنسبة لزيارة القبور: فإنها مُستَحبَّة، فَعَلها النبي عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، وأَمر بها، وأَخبَر عن فائِدتها، فقال عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: «زُورُوا القُبُورَ؛ فَإِنَّها تُذَكِّر الآخِرة» (أ). والإنسان إذا زار القبور تَذكَّر الآخِرة، فيتَذكَّر أن هذا هو مَثواه، وأنه لا بُدَّ أن يَحُلَّه كها حَلَّه مَن قَبْلَه، ويتَذكَّر أن هؤلاء الذين صاروا مُرتهنين في قبورهم، كانوا بالأمس على ظهر الأرض يَمشون عليها ويَتمتَّعون بها فيها مِن نِعَم، كها كان يَمشي عليها هو الآنَ ويَتمتَّع بها فيها مِن نِعَم الله، فيتَذكَّر ويَخاف ويَعمَل لهذا اليوم المحتوم الذي لا بُدَّ منه.

ولهذا كانت زِيارة القبور: سُنَّة مُستَحبَّة، ولكن يَجِب أن نَعلَم أن زيارة القبور ليس مِن أَجل أن نَتُفِع بزيارتهم انتِفاعًا مادِّيًّا مِن كشْف الكُرُبات، وإغاثة اللهفات، وانتِفاء المضرَّات، ولكن مِن أَجْل أن نَدعُو الله لهم؛ لأننا نَقول عند زيارة القبور:

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز، باب استئذان النبي ربه عَزَّقِجَلَّ في زيارة قبر أمه، رقم (٩٧٧) من حديث بريدة رَضِّلَلِثُهُعَنْهُ.

السلامُ عَليكُمْ دارَ قَومٍ مُؤمِنِينَ وإِنَّا إن شاءَ اللهُ بكُمْ لاحِقونَ، يَرحَمُ الله المُستَقدِمِين مِنا ومِنْكم والمُستَأْخِرِين، نَسأَل اللهَ لنا ولكُمُ العافِية، اللَّهُم لا تَحْرِمْنا أَجْرَهم، ولا تَفْتِنَّا بَعَدَهُم، واغْفِرْ لنا ولَهُم.

وأمَّا دُعاء أصحاب القبور: فهو شِرْك أَكبرُ مُحْرِج عن المِلَّة؛ لأن هؤلاء لا يَملِكون لأنفسهم نَفْعًا ولا ضَرَّا، ولا لغيرهم.

وأمَّا التَّبرُّك بتُرابهم أو التَّمشُّح بقبورهم: فإنَّه بِدعة مُنكَرة، وقد تَصِل إلى حدِّ الكُفْر بحسَب اعتِقاد الفاعِل.

وزيارة القبور سُنَّة بالنِّسبة للرِّجال فقط، أمَّا النِّساء فلا يُسَنُّ لهن زِيارة القُبور، بل إن النبي ﷺ «لَعَنَ زَائِرَاتِ القُبُورِ»(١).

و لا يَرِد على هذا ما أَخرَجه مُسلم من حديث عائشة رَضَالِلَهُ عَنهَا أَن النبي ﷺ أَمَرها أَن تَقول: «السَّلامُ عَلَيْكُمْ دارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ» (٢) فإنَّه لا حَرَج عليها أَن تُسلِّم على أَهل القُبور، وتَدعُو هم، والشأن فيمن خَرَجت مِن بَيتها إلى زيارة المقبرة فإن هذا حرام عليها، بل مِن كبائِر الذُّنوب؛ لأن النبيَّ ﷺ لعَنَ زائِراتِ القبور (٢).



<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱/ ۲۲۹)، وأبو داود: كتاب الجنائز، باب في زيارة النساء للقبور، رقم (٣٢٣٦)، والترمذي: كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدًا، رقم (٣٢٠)، وابن ماجه: كتاب الجنائز، باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور، رقم (١٥٧٥)، والنسائي: كتاب الجنائز، باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور، رقم (٢٠٤٥)، عن ابن عباس رَخَالِلُهُمَنَامًا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز، بـاب مـا يقـال عند دخـول القبـور، رقم (٩٧٤) من حديث عائشة رَضِوَالِيَّهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٣) انظر التخريج قبل السابق.

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: أُولًا: لا بُدَّ أَن نَعلَم مَن همُ الأولياء؟

هل الوليُّ مَن أطال الشعْر، وكَبَّر العِمامة، وزاد في حَبَّات المِسبَحة، أو ما أشبَه ذلك مما يَصطَنِعه مَن يَدَّعون أنهم أولياء أم ماذا؟

الجواب على هذا أن نقول: إن الأولياء قد بَيَّنهم عَنَّقِبَلَ في كتابه فقال: ﴿أَلَا اللَّهِ اللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿أَلَا كُمْ اللَّهُ اللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿أَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُلَّا اللّهُ اللّه

فالوليُّ حقيقةً هو: المُؤمِن بالله عَرَّفَكَلَ، المُؤمِن بكل ما يَجِب الإِيهان به، المُتَقي لله، والتَّقوى: اتِّخاذ الوِقاية مِن عذاب الله بفِعْل أَوامِره واجتِناب نَواهِيه. فإذا علِمنا أن رجلًا بهذا الوصف فهو مُتَّقٍ، وزِيارته -إن كان حيَّا- لا بأس بها، بل قد تكون مَطلوبة؛ لما في الجلوس معه من الخير، فإن الوليَّ المؤْمِن التَّقِي جَليس صالِح، وقد حثَّ النبي ﷺ على الجلوس معه فقال عَلَيْهِ الصَّلَامُ: "مَثَلُ الجَلِيسِ الصَّالِحِ كَحَامِلِ حَنَّ النبي ﷺ على الجلوس معه فقال عَلَيْهِ الصَّلَامُ : "مَثَلُ الجَلِيسِ الصَّالِحِ كَحَامِلِ المِسْكِ، إِمَّا أَنْ يُحْذِيكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجَدَ مِنْهُ رَائِحَةً طَيِّبَةً "(١).

وأمَّا زِيارة قُبورهم: فإنْ كان الإنسان يَزورها على سبيل التَّبرُّك بها: فإن ذَلك بِدْعة وذَريعة إلى الشِّرْك.

وإنْ كان يَزورها ليَدعوَ لهم فهذا لا بأس به: فإن زِيارة القبور للدُّعاء لأهل القبور جائزة، وهي مِن الإحسان إليهم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب العطار، رقم (۲۱۰۱)، ومسلم: كتاب البر، باب استحباب مجالسة الصالحين، رقم (۲۲۲۸)، من حديث أبي موسى رَضِّ لِللَّهُ عَنْهُ.

وإنْ كان يَزور قُبور الأولياء ليَدعوَ الأولياء ويَستَغيث بهم: فهذا شِرْك أَكبَرُ مُخْرِج عن اللَّه، لا يُقبَل مِن صاحبه صيام ولا صلاة ولا صدَقة ولا حَجُّ؛ لأنّه مِشرْك شِرْكًا أَكبرَ، فإن الله عَنَّقِجَلَّ يَقول: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ الْمُعُونِ آسْتَجِبٌ لَكُمُ إِنَّ مِشرْك شِرْكًا أَكبرَ، فإن الله عَنَّقِجَلَّ يَقول: ﴿ وَقَالَ رَبُكُمُ المُعْمِ الْمُعْوِنِ آسْتَجِبٌ لَكُمُ إِنَّ اللَّهِ عَنَ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِين ﴾ [غافر: ٦٠]، ويقول الله عَن لايستَجِبُ لَهُ إِلَى بَوْمِ القِيكمةِ مُنْ الله عَن دُعَالَه مِن لايستَجِبُ لَهُ وَالله بَوْمِ القِيكمة وَهُمْ عَن دُعَالَه وَمَن أَضَلُ مِنَ يَدْعُوا مِن دُونِ الله مَن لايستَجِبُ لَهُ وَالله بِعِادَتِهِمْ كَفِرِن ﴾ وَهُمْ عَن دُعَالَهِمْ عَنولُونَ ﴿ فَكُونَ مِنَ اللهُ الله عَن الله وعلى الله على التحذير مِن دُعاء غير الله، وعلى الشعراء: ٢١٣] إلى غير ذلك مِن الآيات الدالّة على التحذير مِن دُعاء غير الله، وعلى الله عُن وشِرْك مُخْرِج مِنَ المِلّة.

فصارت زِيارة هؤلاءِ الأولياء على ثلاثة وُجوه:

الوجه الأوَّل: زيارة للدُّعاء لهم والاتِّعاظ بأحوالهم، وهذه جائِزة؛ بل مَطلوبة.

الوجه الثَّاني: زيارة للتَّبرُّك بهم، وهذه وَسيلة إلى الشِّرْك، فإنْ كان يَعتَقِد أن هؤلاء يَجعَلون البركة في سَعيه، وفي أهله، وفي ماله مِن أَجْل زِيارتهم، فهذا شِرْك أَكبرُ مُخرِج عنِ المِلَّة؛ لأن هؤلاءِ الأولياءَ لا يَقدِرون على هذا؛ بل هم أموات غير أحياءٍ، فلا يَقدِرون على أن يَنفَعوا أَحَدًا في دُنياه بكَشْف الضُّرِّ أو جَلْب النَّفْع.

الوجه الثَّالث: زيارة لدُعائهم والاستِغاثة بهم، وهذا شِرْك أَكبرُ مُحُرِج عنِ المِلَّة.



اس ٥٨٤): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: ما حُكْم زِيارة الأولياء سواء كانوا أحياءً أم أمواتًا؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: كَلِمَة الأولياء لا يَنبَغي أَن نُطلِقها إلا على مَن تَحَقَّقَت فيه الولاية التي بَيَّنها الله عَزَّقِجَلَّ في قـوله: ﴿ أَلاَ إِنَ أَوْلِيآ هَ اللهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمُ يَعْرَنُونَ ﴿ أَلَا يَتَقُونَ ﴾ [يونس:٦٢-٦٣].

وليست الولاية بالدعاية، أو بملابِسَ مُعيَّنة أو بهَيئة مُعيَّنة، ولكنها بالإيان والتقوى، وكثير ممَّن يَدَّعي الولاية يَكون دجَّالًا كَذَّابًا، يَدعو إلى تعظيم نفسه، وإلى سيطرته على عقول الحَلْق بغَيْر الحقِّ، فمِثل هذا لا يَستَحِقُّ أن يُزار، ولا أن تُلبَّى دَعْوته حتى يَستقيم على أَمْر الله، ويَرجِع إلى دِين الله، ويَسلَم الناس مِن شَرِّه ودَجَله، وإذا عَرَفنا أن هذا الرجل مِن المُؤمِنِين المُتَّقِين الذي لا يزكي نفسه، ولا يَدَّعي الولاية: كان له حقٌّ على إخوانه المسلِمِين أن يُحِبُّوه في الله وأن يَحَرِموه الاحترام اللائِق به؛ حتى يكون ذلك تَشجِيعًا له على مُضِيِّه فيها هو عليه مِن الإيهان والتَّقوى، وحَثًّا لغيره أن يكون مِثلَه في إيهانه وتَقواه.

وأمَّا زِيارة الأولياء بعد الموت كما قال السَّائِل: فإن الأولياء الصادِقِين المُتَّصِفين بالإيمان والتقوى إذا ماتوا كانت زِيارتهم كغيرهم لا تَختَلِف عن غيرهم؛ لأنَّهم مُتاجون إلى الدُّعاء، كما أن غيرهم مِن المُسلِمِين مُتاج إلى الدُّعاء، وليس في زيارة قبورهم مَزيَّة على زيارة غيرهم مِن حيثُ النَّفْع أو الضَّرَر؛ لأن الأولياء بأنفسهم في حاجة إلى عفو الله ومَغفرتِه، وليس لهم مِن الأَمْر شيء.

وما يَفعَله بعض العامَّة الجهَلَة مِن التَّرَدُّد على قبور مَن يُسمُّونهم أُولياءَ، أو يَعتَقِدونهم أُولياءَ العتقِدونهم أُولياءَ للاستِشفاء بتراب القبر، أو التَّبرُّك بالدَّعوة عنده، أو ما أَشبَه ذلك، فكل هذا مِن البِدَع، بل قد تَكون وَسيلة إلى الشِّرْك بهم ودُعائهم مع الله عَنَّهَ عَلَا.

ح | س ( ٥٨٥): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: هل يُشرَع للإنسان أن يَقول: «اللهُمَّ اجْعَلْني لِقَبْرِ نَبيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنَ الزائِرينَ» أو يَقول: «لَسِجِدِ نبيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ مِن الزائِرين»؟

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: المشروع أن يَقول لمسجِدِه ﷺ، مِن الزائِرين؛ لأن مَسجِده هو الذي تُشَدُّ الرِّحالُ وليس قَبرَه، قال النبي ﷺ: «لا تُشَدُّ الرِّحالُ إِلَّا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ: المَسْجِدِ الحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَالمَسْجِدِ الأَقْصَى»(۱).

وهاهنا نُقطة أُحِبُّ أَن أُنبَّه عليها وهي: أن كثيرًا مِن الناس يَتشَوَّقون إلى زيارة قبر النبي ﷺ أكثر ممَّا يَتشَوَّقون إلى زيارة مَسجِده؛ بل أكثر ممَّا يَتشَوَّقون إلى زيارة الكعبة بيت الله عَرَقَجَلَ، وهذا مِن الضَّلال البيِّن، فإن حق النبي ﷺ لا يَشكُّ أحَد أنه دُون حقِّ الله عَرَقَجَلَ، فالرسول عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ بَشَر مُرسَل مِن عند الله، ولولا أن الله اجتباه برسالته لم يَكُن له مِن الحقِّ هذا الحقُّ الذي يَفوق حقَّ كل بَشَر، أمَّا أن يكون مُساوِيًا لحقِّ الله عَرَقَجَلَ، أو يكون في قلْب الإنسان عَبَّة لرسول الله ﷺ تزيد على عَبَّة الله؛ وتَعظيمُنا له ﷺ تابع الله عَرَقَجَلَ، وهو دُون تَعظيم الله تعالى.

ولهذا نهى النبي ﷺ أن نَعْلُو فيه وأن نَجعَل له حقًّا مُساوِيًا لحق الله عَنَّهَجَلَ، فقد قال له رجل مرَّة: ما شاءَ الله وشِئتَ، فقال النبي ﷺ: «أَجَعَلْتَنِي للهِ نِدَّا؟! بَلْ مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ»(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، رقم (١١٨٩)، ومسلم: كتاب الحج، باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، رقم (١٣٩٧)، من حديث أبي هريرة رَضِّؤَلِيَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أَحمد (١/ ٢١٤)، وابن ماجه: كتاب الكفارات، باب النهي أن يقال ما شاء الله وشئت، رقم (٢١١٧)، من حديث ابن عباس رَضَالِللهُ عَنْهَا.

والخُلاصة: أنه يَجِب على الإنسان أن يكون تَعظيمُ الله تعالى وحَبَّته في قلبه أعظمَ مِن مَحَبَّة وتعظيم كل أَحد، وأن تكون مَحبَّة النبي ﷺ وتَعظيمه في قلبه أعظمَ مِن مَحبَّة وتعظيم كل مخلوق، وأمَّا أن يُساوِيَ بين حق الرسول ﷺ وحق الله تعالى فيها يَختَصُّ الله به فهذا خطأ عظيم.

اس ٥٨٦): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُ اللهُ تَعَالَى: عن رجُل حَفَر لتَأسيس بَيته فو جَد عِظامًا فأَخرَجها فها حُكْم عَمَله هذا؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: إذا تَيقَّن أو غَلَب على ظنّه أنها عِظامُ مَوتى مُسلِمين فإنّه لا يَجوز له نَقْل العِظام، وأصحاب القبور أَحَقُّ بالأرض منه؛ لأنّهم لما دُفِنوا فيها مَلكوها، ولا يَجِل له أن يَبنِي بَيته على قبور المسلمين، ويَجِب عليه إذا تَيقَّن أن هذا المكان فيه قبور أن يُزيل البناء وأن يَدَع القبور لا بناءَ عليها. وفي مِثل هذه الحال الواجِبُ مُراجعةُ ولاة الأمور.

اس (٥٨٧): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: يقول بعض الناس: إن الرسول عَلَيهُ اللهُ تَعَالَى: يقول بعض الناس: إن الرسول عَلَيهُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَسمَع فِي قبره ويَرُدُّ، ويَستَدِلُّون بالآية الكريمة ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ وَيَهِمْ أَيْزَقُونَ ﴾ [آل عمران:١٦٩].

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: أما كونه ﷺ يَسمَع ويَرُدُّ فليس به غَرابة، فقد روى أبو داود في شُننه أنه «مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَىَّ إِلاَّ رَدَّ اللهُ عَلَىَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ»(١)،

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك، باب زيارة القبور، رقم (٢٠٤١).

فلا غرابة أن النبي ﷺ إذا سلَّم عليه المُسلِّم يَرُدُّ الله عليه رُوحه فيَرُدُّ السَّلامَ.

وهذا أَمْر مَعلوم بالضرورة مِن الدِّين، ولا يُهاري فيه أَحَد، وحياة الشهداء عند الله عَنَّهَجَلَّ ليست كحياة الدُّنيا، يَحتاج فيها الإنسان إلى أَكْل وشرب أو هواء، ويَعبُد ويَدعو؛ بل هي حياة بَرزَخيَّة، الله تعالى أَعلَم بكيفِيَّتها، وعلى هذا فلا يَجلُّ لأَحَد أن يَقِف على قبر النبي ﷺ فيقول: «يا رسول الله اشْفَع لي، يا رسول الله استَغْفِرْ لي»؛ لأن هذا غير مُمكِن، فالنبي ﷺ لا يُمكِن أن يَستَغْفِر لأحَد بعد موته، ولا يُمكِن أن يَستَغْفِر لأحَد بعد موته، ولا يُمكِن أن يَستَغْفِر الأَحَد إلا بإذن الله.

وإذا أَردْتَ أَن تَسأَل سُؤالًا صحيحًا فقلِ: اللهمَّ ارْزُقْني شَفاعَةَ نَبِيِّكَ، اللَّهُمَّ شَفِّعْه فِيَّ، وما أَشبَه ذلك.

#### 

ح | س ( ٥٨٨): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُ اللهُ تَعَالَى: يُقال: إن أَعهال العِباد تُعرَض على رسول الله ﷺ وهو في قبره، هل هذا حديث صحيح؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: جاء في الحديث أن الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ تُعرَض عليه صلاة العباد، كما في سُنن أبي داود مِن حديث أبي هريرة رَضَالِتُهُ عَنْهُ أن رسول الله ﷺ قال: «لا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، وَلا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ؛ فَإِنَّ صَلاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ »(١). فإذا صلَّينا على النبي ﷺ فإنَّمَا تُعرَض عليه وتَبلُغه أينها كنَّا.

أمًّا سائر أعمالِنا فلا يَحضُّرُني الآنَ هل هو صحيح أو غير صحيح.

### 

ا س ( ٥٨٩ ): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُ اللهُ تَعَالَى: هل تُرَدُّ أرواح الموتى إليهم يومَي الاثنين والخميس ليَرُدُّوا السلام على الزُّوَّار؟

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: هذا لا أَصلَ له، وزِيارة المقابِر مَشروعة كلَّ وقت؛ لقول النبي عَلَيهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَامُ: «زُورُوا القُبُور؛ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الآخِرَةَ» (أ). ويَنبَغِي للزائر أن يَفعَل ما كان يَفعَله النبي ﷺ مِن السلام عليهم دُون القراءة، فقد كان بما يقوله عَليه الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، أَنْتُمُ السَّابِقُونَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ عَلَيْهُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، أَنْتُمُ السَّابِقُونَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلاحِقُونَ، يَرْحَمُ اللهُ المُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَالمُسْتَأْخِرِينَ، نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ العَافِيَةَ، اللَّهُمَّ لا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ، وَلا تَفْتِنَا بَعْدَهُمْ، وَاغْفِرْ لَنَا وَهُمْ» (أ). ولا تَنبغِي المُؤمِن القراءة على القبر؛ لأن ذلك لم يَرِد عن النبي ﷺ، وما لم يَرِد عنه فإنَّه لا يَنبَغِي للمُؤمِن أن يَعمَله.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك، باب زيارة القبور، رقم (٢٠٤٢)، وأخرجه أحمد (٢/٣٦٧) بنحوه، من حديث أبي هريرة رَضَالِتُهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز، باب استئذان النبي ربه عَزَّقَجَلَّ في زيارة قبر أمه، رقم (٩٧٧) من حديث بريدة رَضَاللَهُ عَنهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز، باب ما يقال عند دخول القبور، رقم (٩٧٤، ٩٧٥).

واعْلَم أن المَقصود بالزيارة أمران:

أحدهما: انتِفاع الزائر بتَذَكُّر الآخرة والاعتبار والاتِّعاظ، فإن هؤلاءِ القومَ الذين همُ الآن في بطن الأرض، كانوا بالأمسِ على ظَهْرها، وسيَجرِي لهذا الزائر ما جرى لهم، فيَعتَبِر ويَغتَنِم الأَوقات والفُرَص، ويَعمَل لهذا اليوم الذي سيكون في هذا المَثوَى الذي كان عليه هؤلاء.

وثانيهما: الدُّعاء لأهل القبور بما كان الرسول ﷺ يَدعو به، مِن السلام وسُؤال الرحمة.

وأمَّا أن يَسأَل الأموات ويَتوسَّل بهم فإنَّ هَذا مُحُرَّم ومِنَ الشِّرْك، ولا فرق في هذا بين قبر النبي عَلَيْ وقبر غيره، فإنَّه لا يَجوز أن يَتوسَّل أحَد بقبر النبي عَلَيْ أو بالنبي عَلَيْ أو بالنبي عَلَيْ بعد موته، فإن هذا مِن الشِّرْك؛ لأنَّه لو كان هذا حقًّا لكان أسبقُ الناس إليه الصحابة رَعَوَلَيْهُ عَنْمُ، ومع ذلك فإنَّم لا يَتوسَّلون به بعد موته، فقد استَسْقى عمر رَجَوَليَّهُ عَنْهُ ذات يوم فقال: «اللهُمَّ إنَّا كُنَّا نَتَوسَّلُ إِلَيكَ بِنَبِيِّنا فتَسْقِينا، وإنَّا عَمْ رَجَوَليَّهُ عَنْهُ ذات يوم فقال: "م قام العبَّاس رَجَوَلِيَّهُ عَنْهُ فدعا.

وهذا دليل على أنه لا يُتوسَّل بالميت مَهما كانت درَجَته ومَنزِلته عند الله تعالى، وإنها يُتوسَّل بدُعاء الحي الذي تُرجَى إجابة دَعوته؛ لصَلاحه واستِقامته في دِين الله عَرَّقَجَلَّ، فإذا كان الرجل ممَّن عُرِف بالدِّين والاستِقامة وتَوسَّل بدُعائه، فإن هذا لا بأسَ به كما فعل أمير المؤمنين عمر رَضَيَالِيَهُ عَنهُ.

وأمَّا الأَموات فلا يُتوسَّل بهم أبدًا، ودُعاؤهم شِرْك أكبرُ مُخرِج عَنِ المِلَّة،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء، باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء، رقم (١٠١٠) من حديث أنس رَفِعَاللَهُ عَنهُ.

قـال الله تعـالى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِي ٓ أَسْتَجِبُ لَكُو ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسَـٰتَكُمِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ [غافر:٦٠].

#### 

اس (٥٩٠): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: هل المسلِم إذا أَلقَى السلام على الميِّت في قبره يَرُدُّ الله عليه روحه ويَرُدُّ السلام؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: هذا الذي ذكره السَّائل جاء فيه حديث مَرفوع صحَّحه ابن عبد البر وهو أنه «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُرُّ بِقَبْرِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ كَانَ يَعْرِفُهُ فِي الدُّنْيا فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِلَّا رَدَّ عَلَيْهِ رُوحَهُ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلامَ» (١).

ح اس (٥٩١)؛ سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَى: عَنْ حُكْم زِيارة المقابر، وحُكْم قِراءة الفاتحة عند زِيارتها، وحُكْم زِيارة النساء للقبور؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: زيارة القبور سُنَّة أَمَر بها النبي ﷺ بعد أن نهى عنها، كها ثَبَت ذلك عنه ﷺ في قوله: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيارَةِ القُبُورِ، أَلا فَزُورُوهَا؛ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الآخِرَةَ». رواه مسلم(٢).

فزِيارة القبور للتَّذكُّر والاتِّعاظ سُنَّة، فإن الإنسان إذا زار هؤلاء الموتى في قُبورهم، وكان هؤلاء بالأمْسِ معه على ظهْر الأرض يَأكُلون كما يَأكُل، ويَشرَبون

<sup>(</sup>١) أخرجه تمام في فــوائده (١٣٩)، والخطيب البغــدادي في تاريخه (٦/ ١٣٧)، من حديث أبي هريرة رَضِوَاللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز، باب استئذان النبي ربه عَزَّقَجَلَّ في زيارة قبر أمه، رقم (٩٧٧) من حديث بريدة رَضِيَالِلَهُ عَنْهُ.

كما يَشرَب، ويَتمتَّعون بدُنْياهم، وأُصبَحوا الآن رَهْنَا لأَعهالهم إن خيرًا فخَيرٌ، وإن شَرَّا فشرٌّ: فإنَّه لا بدَّ أن يَتَّعِظ، ويَلين قلبه، ويَتوجَّه إلى الله عَزَّوَجَلَّ بالإقلاع عن مَعصيته إلى طاعته.

ويَنبَغِي لَن زار المقبَرة أن يَدعوَ بها كان النبي ﷺ يَدعو به وعَلَّمه أُمَّته: «السَّلامُ عَلَيْكُمْ دارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إِنْ شاءَ اللهُ بِكُمْ لاحِقُونَ، يَرْحَمُ اللهُ المُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَمِنْكُمْ وَالمُسْتَأْخِرِينَ، نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ العَافِيَةَ، اللَّهُمَّ لا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ، وَلا تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُمْ» (١٠). يَقول هذا الدعاء.

ولم يَرِد عن النبي ﷺ أنه كان يَقرأ الفاتحة عند زِيارة القبور، وعلى هذا فقِراءة الفاتحة عند زيارة القبور خلافُ المشروع عن النبي صَّالِلَهُءَكَيْهِوَسَلَّمَ.

وأمَّا زِيارة القبور للنساء فإن ذلك مُحرَّم؛ لأن النبي ﷺ لعَن زائِراتِ القبور، والمُتَّخِذِين عليها المساجد والسُّرُج (٢).

فلا يَجِلُّ للمرأة أن تَزور المقبرة هذا إذا خرَجت مِن بيتها لقَصْد الزيارة، أمَّا إذا مرَّت بالمقبرة بدُون قَصْد الزيارة، فلا حرَج عليها أن تَقِف وأن تُسلِّم على أهل المقبرة بها علَّمه النبي ﷺ أُمَّته، فيُفرَّق بالنسبة للنساء بين مَن خرَجَت مِن بيتها لقَصْد الزيارة، ومَن مرَّت بالمقبرة بدُون قصْد فوقَفَت وسلَّمت، فالأولى التي خرَجت

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز، باب ما يقال عند دخول القبور، رقم (٩٧٤، ٩٧٥).

<sup>(</sup>٢) أخرَجه أحمد (١/ ٢٢٩)، وأبو داود: كتاب الجنائز، باب في زيارة النساء للقبور، رقم (٣٢٣)، والترمذي: كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدًا، رقم (٣٢٠)، وابن ماجه: كتاب الجنائز، باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور، رقم (١٥٧٥)، والنسائي: كتاب الجنائز، باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور، رقم (٢٠٤٥)، عن ابن عباس وَصَالَلُهُ عَنْهَا.

مِن بيتها للزيارة قـد فعَلَت مُحُرَّمًا وعرَّضت نَفْسَها للَعنة الله عَزَّوَجَلَّ، وأمَّا الثانية فلا حَرَج عليها.

### 

ح | س ( ٥٩٢): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: هناك مَن يَزور القبور، ويَدعو الأموات، ويُنذِر لهم، ويَستَغِيث بهم، ويَستَعِين بهم؛ لأنَّهم كما يَزعُم أولياءُ لله، فما نَصيحتكم لهم؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: نَصيحتنا لهؤلاء وأَمثالهم أن يَرجِع الإنسان إلى عَقْله وتَفكِيره؛ فهذه القبور التي يُزعَم أن فيها أُولياءَ تَحتاج:

أولًا: إلى إثبات أنها قُبور؛ إذ قد يُوضَع شيءٌ يُشبِه القبر ويُقال: هذا قبْر فُلان، كما حدث ذلك مع أنه ليس بقبر.

ثانيًا: إذا ثَبَت أنها قبور فإنَّه يَحتاج إلى إثبات أن هؤلاء المقبورِين كانوا أولياءَ لله؛ لأننا لا نَعلَم هل هم أُولياءُ لله أم أُولياءُ للشيطان.

ثالثًا: إذا ثَبَت أنهم مِن أُولياءِ الله فإنهم لا يُزارون مِن أَجْل التَّبرُّك بزِيارتهم، أو دُعائهم، أو الاستِغاثة بهم، والاستِغانة بهم، وإنها يُزارون كها يُزار غيرهم للعِبْرة والدُّعاء لهم فقط، على أنه إن كان في زِيارتهم فِتنة أو خَوْف فِتنة بالغُلُوِّ فيهم فإنَّه لا تَجوز زِيارتهم؛ دَفْعًا للمَحظور ودَرْءًا للمَفسَدة.

فأنت أَيُّها الإنسان حَكِّم عقْلكَ، فهذه الأمور الثلاثة التي سبَق ذِكْرها لا بدَّ أن تَتحَقَّق وهي:

أ- ثُبوت القبر.

ب- ثُبوت أنه وَليٌّ.

جـ- الزيارة لأجل الدُّعاء لهم. فهم في حاجة إلى الدُّعاء مَهم كانوا، فهم لا يَنفَعون ولا يَضرُّون.

ثم إِنَّنا قُلْنا: إن زِيارتهم مِن أجل الدُّعاء لهم جائزة ما لم تَستَلْزِم عَظورًا.

أمَّا مَن زارهم، ونَذَر لهم، وذَبَح لهم، أو استَغاث بهم: فإن هذا شِرْك أَكبرُ مُحْرِج عنِ المِلَّة، يَكون صاحبه به كافرًا مُحُلَّدًا في النار.

### 

إس (٥٩٣): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عَنْ حُكْم الدِّين في بِناء المقابر بالطُّوب والأسمنت فوق ظهر الأرض؟

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: أولًا أنا أَكرَه أن يُوجّه للشخص مِثلُ هذا السؤال بأن يُقال: ما حكم الدِّين، ما حُكم الإسلام، وما أشبَه ذلك؛ لأن الواحد مِن الناس لا يُعبِّر عن الإسلام، إذ قد يُخطِئ ويُصيب، ونحن إذا قلنا: إنه يُعبِّر عن الإسلام مَعناه أنه لا يُخطِئ؛ لأن الإسلام لا خطأ فيه.

فالأُولى في مِثل هذا التعبير أن يُقال: ما تَرَى في حُكْم مَن فعل كذا وكذا، أو ما تَرَى في حُكْم مَن فعل كذا وكذا، أو ما تَرَى في الإسلام هل يَكون كذا وكذا حُكْمه، اللهِمُّ أن يُضاف السؤال إلى المسؤول فقط.

أمًّا بالنسبة لما أراه في هذه المسألة أنه: لا يَجوز أن يُبنَى على القبور، فقد ثَبَت عن النبي صَلَّاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أنه نهى عن البناء على القبور، ونهى أن يُجصَّص القبر وأن

يُبنَى عليه (۱)، فالبِناء على القبور مُحَرَّم؛ لأنَّه وسيلة إلى أن تُعبَد ويُشرَك بها مع الله عَرَّفَعَلَ.

#### 

والقديمة، مِن أمثلة ذلك: عندما يَتذَكَّر مَيتًا عزيزًا عليه يَقوم بعض الناس على الفور القديمة، مِن أمثلة ذلك: عندما يَتذَكَّر مَيتًا عزيزًا عليه يَقوم بعض الناس على الفور بإيقاد النار ووَضْع البُخور عند قبره وتعطيره، وإضاءته بالسُّرُج، وكذلك البعض يَقوم بذَبْح الذبائح للقبور، وعندما يَمرَض مَريض يُحضَر له ترابٌ مِن قبور أحَد الأولياء، فها حُكْم هذه الأعهال؟

وأمَّا التَّبرُّك بتُرابهم واعتِقاد أن دُعاء الله عَزَّوَجَلَّ عند قبورهم أفضلُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز، باب النهي عن تجصيص القبر، رقم (٩٧٠)، من حديث جابر رَضِّاللَّهُ عَنْهُ.

فهذا لا يَصِل إلى حدِّ الشِّرك، إلا أن يَصحَبه عقيدة تُؤدِّي إلى الشِّرْك، فهذا يَكون شِرْكًا.

وأمَّا إِيقاد النار وصبُّ الطِّيب على قبورهم فهذا مِن الأمور المُنكَرة التي يَجِب على كل مُسلِم أن يَتجنَّبها.

ثم يجِب على هؤلاء أن يَعلَموا أن الميت هو الذي كان حيًّا يَعرِفونه ويَعرِفون أنه مِثلهم لا يَملِك لنفسه نَفْعًا ولا ضَرَّا، وهو في قبره لا يَستطيع أن يَدعُو لأحد أيضًا، ولا أن يَشفَع لأحد؛ لقول النبي عَيَّ إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلّا مِنْ ثَلاثِ: إِلّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُتَتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِح يَدْعُو لَهُ الله ودُعاؤُه عمَل، وبمُقتضى هذا الحديث أنه انقطع بموته، ولا يُمكِن أن يَشفَع أيضًا؛ لأن الله يقول: هَمَن ذَا الّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ وَ إِلّا بِإِذَنِهِ ﴾ [البقرة: ٥٥٧]. فتعلُق الناس بأصحاب القبور لا شكَ أنه ضلال، وعلى المرْء إذا أصابته المصائب أن يَلجَأَ إلى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، قال الله تعالى: ﴿ وَمَا بِكُم مِن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللهِ ثُمَ إِذَا مَسَكُمُ الفُرُ فَإِلَيْهِ بَحْنَرُونَ ﴾ [النحل: ٣٥]، فلا يَلجأ المسلم عند المَصائِب إلا إلى الله عَنْهَجَلَ.

فنَصيحَتي لهؤلاء أن يَتَقوا الله عَنَوَجَلَ، وأن يَتوبوا ممَّا وَقَع مِنهم، وأن يُحذِّروا إلى الله عَنَوَجَلَ، وأن يَتوبوا ممَّا وَقَع مِنهم، وأن يُلجؤُوا إلى ربهم سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ في جميع أحوالهم، قال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ: ﴿ وَمَن يَتَوَكِّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُو حَسَّبُهُ ۗ ﴾ [الطلاق:٣].



<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، رقم (١٦٣١)، من حديث أبي هريرة رَضِيَالِيَّهُ عَنهُ.

و الساجِد بأساء النبي المُعْلِلَةُ الشَّيخِ رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَى: عندنا عدد مِن المساجِد بأساء الأنبياء مثل جامع النبي يُونُسَ، وغيرها مِن الجوامع، ويُوجَد داخل المسجد مَرقَد ذلك النبي، ويَذهَب الناس ويُصلُّون في داخل هذه المساجد، وفي الحديث الذي ما ذلك النبي، ويَذهَب الناس ويُصلُّون في داخل هذه المساجد، وفي الحديث الذي ما معناه: «لَعَنَ اللهُ اليَهُودَ؛ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيائِهِمْ مَسَاجِدَ»(۱)، ما حُكْم عَمَلهم هذا؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: تَسمية المساجِد بأسماء الأنبياء لا يَنبَغِي؛ لأن هذا إنها يُتَّخَذ على سبيل التَّقرُّب إلى الله عَرَّهَجَلَّ، أو التَّبرُّك بأسماء الأنبياء، والتَّقرُّب إلى الله بها لم يَشرَعه والتَّبرُّك بها لم يَجعَله الله سببًا للبَركة لا يَنبَغِي، بل هو نَوْع مِنَ البِدَع.

وأمَّا كون قُبور الأنبياء في هذه المساجِد: فإنَّه كذِب لا أَصلَ له، فلا يُعلَم قبرُ أَحد مِن الأنبياء سِوى قبر النبي عَلَيْقٍ، وقُبور الأنبياء كلُّها مجهولة، فمَن زعَم أن مَسجِد النبي يُونُسَ كان مَرقَد يونُسَ أو كان قبر يُونُسَ فإنَّه قد قال قولًا بلا عِلْم، وكذلك بَقيَّة المساجد أو الأماكِن التي يُقال عنها: إن فيها شَيئًا مِن قبور الأنبياء، فإن هذا قول بلا عِلْم.

وأمَّا صحة الصلاة في المساجد التي بُنِيَت على القبور: فإنْ كان القبر سابقًا على المسجد بأن بُنِي المسجد على القبر فإن الصلاة فيه لا تَصِحُّ، ويَجوز هَدْم المسجد؛ لأن النبي عَلَيْ قال: «قَاتَلَ اللهُ اليَهُودَ وَالنَّصَارَى؛ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» يُحَذِّر عمَّا صَنعوا(٢). وأمَّا إذا كان المسجد سابقًا على القبر، بأن كان المسجد قائمًا مَبنِيًّا ثم دُفِن فيه أحدٌ فإنَّه يَجِب أن يُنبَش القبر وأن يُدفَن فيما يُدفَن فيه الناس.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور، رقم (۱۳۳۰)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، رقم (٥٢٩)، من حديث عائشة رَضَاَلِيَّهُ عَنَهَا. (۲) انظر التخريج السابق.

والصلاة في هذا المسجد السابق على القبر صحيحة إلا إذا كان القبر تُجاه المُصلِّين، فإن الصلاة إلى القبور لا تَصِتُّ، كما في صحيح مسلم مِن حديث أبي مَرثَد الغَنوي أن النبي ﷺ قال: «لا تَجْلِسُوا عَلَى القُبُورِ، وَلا تُصَلُّوا إِلَيْهَا»(١).

ح | س ( ٥٩٦)؛ سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عَنْ حُكْم التَّبرُّك بالقُبور والطواف حولَها بقَصْد قضاء حاجة أو تَقرُّب، وعن حُكْم الحلِف بغَيْر الله؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: التَّبرُّك بالقبور حرام ونوع مِن الشِّرْك؛ وذلك لأنه إِثبات تَأْثِير شيء لم يُنزِّل الله به سُلطانًا، ولم يَكُن مِن عادة السلف الصالح أن يَفعلوا مِثل هذا التَّبرُّك، فيكون مِن هذه الناحية بِدْعة أيضًا، وإذا اعتَقَد المُتبرِّك أن لصاحب القبر تأثيرًا أو قُدْرة على دَفْع الضرر أو جَلْب النَّفْع: كان ذلك شِرْكًا أكبرَ إذا دعاه لجلْب المَنفَعة أو دَفْع المضرَّة.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز، باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه، رقم (٩٧٢)، من حديث أبي مَرْثَد الغَنَوي رَضَوَلِيَّكُهَنْهُ.

وأمَّا الحلِف بغَيْر الله: فإنْ كان الحالِف يَعتَقِد أن للمحلوف به مَنزلةً مِثلَ الله تعالى فهو مُشرِك شِرْكًا أكبرَ، وإنْ كان يَعتَقِد ذلك ولكن كان في قلبه مِن تَعظيم المحلوف به ما حَمَله على أن يَحلِف به دُون أن يَعتَقِد أن له مَنزلةً مثلَ مَنزلة الله: فهو مُشرِك شِرْكًا أصغرَ؛ لقول النبي عَلَيْهُ: «مَنْ حَلَفَ بغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ»(١).

و يَجِب الإنكار على مَن تَبرَّك بالقبور أو دعا المقبور أو حلَف بغَيْر الله، وأن يُبيِّن له أنه لن يُنجِيه مِن عذاب الله قوله: «هذا شيءٌ أَخذْنا عليه»، فإن هذه الحجة هي حُجَّة المشركين الذين كذَّبوا الرسل وقالوا: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا عَلَىٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٓ الْمَاوِي وَالْوَا وَالْوَا وَالْوَا وَالْوَا وَالْوَا عَلَىٰ الله عَلَىٰ أَمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ عَلَىٰ وَجَدَّمُ عَلَيْهِ عَالَمَ وَالْوَا فِي عَلَيْهِ عَالَمَ وَالْوَا وَالْوَا وَالْوَا وَالْوَا وَالْوَلَقُومِ مَا وَجَدَّمُ عَلَيْهِ عَالَمَ وَالْوَلَوْمِ عَنْكُولُ وَالْوَلَوْمِ عَنْكُولُ وَالْوَلَقُ مِنْ وَجَدَّمُ عَلَيْهِ عَالَىٰ الله تعالى: ﴿ وَالنَّا مِنَا الله تعالى: ﴿ وَالنَّا مِنَا الله تعالى: ﴿ وَالنَّالَ مِنْهُمْ فَانْظُرُكُونَ ﴾ [الزخرف:٢٥]، قال الله تعالى: ﴿ وَالنَّفَمَنَا مِنْهُمْ فَانْظُرُكُونَ كَانَ عَلِقِبَهُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴾ [الزخرف:٢٥].

ولا يَجِلُّ لأَحَد أن يَحتَجَّ لباطِله بكونه وجَد عليه آباءه، أو بكونه عادةً له، ونحو ذلك، ولو احتَجَّ بهذا فحُجَّته داحِضة عند الله تعالى، لا تَنفَعُه، ولا تُغنِي عنه شيئًا.

وعلى الذين ابْتُلوا بمِثل هذا: أن يَتوبوا إلى الله، وأن يَتَّبِعوا الحق أينها كان، ومتى كان، ومتى كان، وأن لا يَمنَعَهم مِن قبوله عاداتُ قومهم أو لوم عَوامِّهم، فإن المؤمِن حقًّا هو الذي لا تَأْخُذه في الله لومة لائم، ولا يَصُدُّه عن دين الله عائِق.

وفَّق الله الجميع لما فيه رِضاه، وحمانا عمَّا فيه سَخَطه وعُقوبته.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢/ ٦٩)، وأبو داود: كتاب الأيهان والنذور، باب في كراهية الحلف بالآباء، رقم (٣٢٥١)، والترمذي: أبواب الأيهان والنذور، باب ما جاء في الحلف بغير الله، رقم (١٥٣٥)، من حديث ابن عمر رَجَوَلَتُهُمَنَهُمُا.

ح | س ( ٥٩٧): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: عن شيخ مات ووضَع على قبره قُبَّة يَزورها بعض الناس، ويَأْتون معهم بالمجانين والمرضى لهذه القُبَّة، ويَمكُثون أيامًا عديدة باعتِقادهم أن هذا الشيخ يَشفِي هؤلاء المرضى، وهؤلاء المجانين، فها حكم هذا العَمَل؟

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: هذا العَمَل عَمَل مُحرَّم بلا شكِّ، وهو مع تَحريمه شَرْعًا سَفَهُ عقلًا؛ لأن هؤلاء الذين يأتون إلى هذه القبة المضروبة على هذا القبر بمَن أُصيبوا بالجنون أو بالمرض مِن أجل استِشف ائهم، بحضورهم إلى هذا المكان: سُفَهاء في العقول؛ وذلك لأن هذا الميت مَيِّت جماد، وقد نَعى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى على المشركين الذين يَدْعون الأصنام في قوله: ﴿ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ لَا يَخْلُقُونَ اللّهِ لَا يَخْلُقُونَ عَيْرُ الْحَيالَةِ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيّانَ يُبْعَثُونَ ﴾ [النحل: ٢٠] فالميت لا يَنفَع نفسه، ولا يَنفَع غيره حتى إنه قد انْقَطَع عمله، كما ثَبَت به الحديث عن النبي ﷺ حيث قال: ﴿ إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَع عَمَلُهُ إِلّا مِنْ ثَلاثٍ: اللّهِ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ﴾ (١).

فإذا كان هذا الميت لا يَنفَع نفسه بعمَل، فكيف يَنفَع غيره؟!

ثم إنّنا نَقول: إذا كان هؤلاء الجماعةُ الذين يأتون بمجانينهم ومَرضاهم إلى هذا المكان يَعتَقِدون أن هذا الميت يَشفِيهم بنفسه: فإن هذا شِرْك أكبرُ؛ لأنّه لا يَشفِي مِن المرض إلا الله عَزَّقَجَلَّ، كما قال الله تعالى عن إبراهيم إمام الحُنَفاء وخليل الرحمن: ﴿ وَإِذَا مَرضَتُ فَهُو يَشْفِينِ ﴾ [الشعراء: ٨٠].

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، رقم (١٦٣١)، من حديث أبي هريرة رَضِيًاللَّهُ عَنْهُ.

والأدوية التي يكون بها الشفاء ما هي إلا أسبابٌ جعَلها الله تعالى أسبابًا، فالشّفاء بها مِن شِفاء الله عَزَّوَجَلَ، فإذا اعتقد هؤلاء الذين يَحضُرون إلى هذا القبر بأن صاحب القبر يَشفِيهم بنفسه فإنَّه شِرْك أَكبرُ مُخْرِج عنِ المِلَّة؛ لأنَّهمُ اعتقدوا أن مع الله تعالى خالِقًا وشافِيًا، وهذا شِرْك في رُبوبية الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

وقد بَيَن الله تعالى في غير آية مِن كِتاب الله أن أولئك الذين يَدْعُون مِن دُونِ اللهِ لاَ يَنفَعُونهم، قال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ اللهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ الله لاَ يَنفَعُونهم، قال تعالى: ﴿ قُلِ اَدْعُواْ اللَّذِينَ اللهِ لاَ يَنفَعُ مَن دُونِ اللّهِ مَن دُعُواْ اللَّذِينَ اللهِ عَن دُونِ اللّهِ لاَ يَمْلِكُونَ ﴾ [الأحقاف:٥]. وقال تعالى: ﴿ قُلِ إِن الدَّعُوا اللَّذِينَ زَعَمْتُم مِن دُونِ اللّهِ لاَ يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِ السَّمَونِي وَلا فِي الأَرْضِ وَمَا لَمُهُم مِن ظَهِيرٍ ﴿ آَنَ وَلا نَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُۥ إِلّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُۥ عَنَى اللهُ مِنْهُم مِن ظَهِيرٍ ﴿ آَنَ وَلا نَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُۥ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُۥ عَنَى اللهُ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ الْحَقِّ وَهُو الْعَلَىٰ الْكِيرُ ﴾ [سبا:٢٢- حَقَّ إِذَا فَزَعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ الْحَقِّ وَهُو الْعَلَىٰ الْكِيرُ ﴾ [سبا:٢٢- حَقَل اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

فنصيحتي لهؤلاء: أن يلجَؤوا إلى ربهم سُبْحَانَهُوَتَعَالَىٰ فإنَّه هو الذي بيده مَلكوت السموات والأرض، وهو القادِر على شِفائهم، ولا بَأْس أن يَفعَلوا الأسباب التي أذِن الله بها، سواء كانت أدعيةً شرْعيَّةً، أو أدويةً مباحةً، أو غير ذلك مما جعَله الله تعالى سببًا للشِّفاء مِن هذا المرض.

وأمَّا هذه القُبَّة التي وصَفها السَّائل فإنَّه يَجِب أَن تُهدَم؛ لأَن النبي ﷺ نَهى عن البِناء على المسلمين أَن يَهدِموها؛ لأنَّها مِن وَسائِل الشِّرْك.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز، باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه، رقم (٩٧٢)، من حديث أبي مَرْثَد الغَنَوي رَضِيَلِيَّهُ عَنْهُ.

والواجب على المسلمين عامَّة: أن يَقضُوا على وَسائِل الشِّرْك بالبرهان، وهو الدليل مِن الكتاب والسُّنَّة، أو بالسُّلطان، وهو تَغيير ذلك باليد لقول النبي ﷺ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ، فَإِنَّ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ»(۱).

وإنني أَنصَح إخواني المسلمِين في مَشارِق الأرض ومغاربها، أَنصَحهم مِن مِثل هذه الأعمال التي ابْتُلِيَ بها كثير مِن الناس، حيث يَتعَلَّقون بمن دُون الله عَزَّقِجَلَ، فيُعلِّقون أَمَلهم به، ويَدْعونه لكشف الضُّرِّ وجلْب النَّفْع مع أن الأمر كلَّه لله عَزَّقِجَلَ، فيُعلِّقون أَمَلهم هذا لهؤلاء المخلوقِين شِرْك بالله، قال الله تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ وَدُعاؤهم هذا لهؤلاء المخلوقِين شِرْك بالله، قال الله تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ وَقَالَ رَبُكُمُ اللهُ ا

وجعَل الله تعالى الدُّعاء عِبادة، وصرْف شيء مِن العِبادة لغير الله كُفْر وشِرْك ولا فلاح معه، قال الله تعالى: ﴿ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىٰهَا ءَاخَرَ لَا بُرْهَنَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا وَلا فلاح معه، قال الله تعالى: ﴿ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىٰهَا ءَاخَرَ لَا بُرْهَنَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ ۚ إِلَىٰهُ لِنهُ لَا يُفْلِمُ الْهِداية.

إس (٥٩٨): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: عن بلدة يُوجَد فيها قبر قَدْ بُني عليه حُجْرة، ووضِع عليه أعلام تُرفِّرِف، ويَأْتِي بعض الناس بالذبائح والمأكولات مُعتَقِدين أن صاحب هذا القبر يَنفَع أو يَضُرُّ، ويَعتَقِدون أن صاحب القبر يَشفِي مَرضاهم، ويَرزُقهم الأولاد، وإذا قام أحَدٌ بنُصحهم عن هذه الخُرافات فإنهم مرضاهم، ويَرزُقهم الأولاد، وإذا قام أحَدٌ بنُصحهم عن هذه الخُرافات فإنهم مرضاهم.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب كون النهي عن المنكر من الإيهان، رقم (٤٩) من حديث أبي سعيد رَضَّاللَّهُ عَنْهُ.

يُحَذِّرون مِن ذلك، وأن هذا وَلِيُّ مَشهور، ومَن يَتعَرَّض له بأذًى فإنَّه يُؤذيه ويَضُرُّه، فها رأيكم في هذا؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: يَجِب أَن تُهدم هذه الحُجْرة، وأَن تُزال مَعالِمُها؛ لأنَّها مَعالِمُ شرْك والعِياذُ بالله وهؤلاء الذين يَذهَبون إلى هذه الحُجْرة ويَذبَحون عندها القُربان، ويَسألونها دَفْع الضَّرَر وجَلْب النَّفْع نَقول: هؤلاء مُشرِكون في الربوبية والألوهية؛ لأنَّهم تَعبَّدوا لهذا القبر بالذَّبْح له، ولأنهم اعتقدوا أن صاحبه يَنفَع أو يَضُرُّ، وليس الأمر كذلك؛ ولأنهم دَعَوا صاحب هذا القبر، والدُّعاء مِن العِبادة، فقد أَشرَكوا بالربوبية والألوهية شِرْكًا أكبرَ.

وعلى عُلَماء المسلِمين أن يُبيِّنوا لهؤلاء العوامِّ بأن هذا مِن الشِّرْك، وأن يُجنِّروهم، وأن السكوت على مِثل هذا في بلاد تَكثُر فيه القُباب على القُبور والذبح لها والسفَر إليها، لا شكَّ أنه مَسؤُ ولية كبيرة على أُولئك العُلَماء في التحذير مِن هذه الخُرافات، ومِن المعلوم أن العامَّة يَثِقُون بأقوال عُلَمائهم أكثرَ ممَّا يَثِقون بأقوال عُلماء بلاد أُخرى كما هو ظاهر.

وهؤلاء العامَّة الذين يُحذِّرون مَن نَصَحهم، وأن صاحب القبر وهو: الولي سَوف يُؤذِيه، وكل هذا ليس بصحيح، وليس بواقع، ولْيُجَرِّبِ الناس هذا الأمر فيَحذِّروا مِن هذا العَمَل المُحرَّم الشَّرْكي ويَنظُروا هل يُصيبهم شيء أم لا؟! فكلُّ

هذا تَحذير باطل، وإنها هو مِن الشَّيطان، ولا يَجوز التَّصديق به؛ لأنَّه كذِب وزُور، ثم إن المُصدِّق به يُصدِّق بها ليس له حقيقةٌ أصلًا.

### 

حاس (٥٩٩): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عن الذين يَزورون قُبور الشيوخ لقصْد الشِّفاء مِن مرَض مُعيَّن، أو لأجل إِنجاب الأولاد مع التَّقرُّب لهم بالذَّبائِح؟

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: هؤلاء مُشرِكون شِرْكًا أكبرَ؛ لأنَّهم دَعُوا أصحاب القبور واستَغاثوا بهم واستَنْجَدوا بهم، ورأوا أنهم يَجلِبون إليهمُ النَّفْع ويَدفَعون عنهم الضَّرَر، ويَنذُرون لهم، وكل هذه مِن حُقوق الله التي لا تَصلُح لغيره.

فعلى هؤلاء: أن يَتُوبوا إلى الله عَرَّفِجَلَ، وأن يَرجِعوا إلى تَوحيدهم وإِخلاصهم قَبْلَ أن يَموتوا على هذا فيَستَحِقُّوا ما أَخبَر به عن المُشرِكين في قوله تعالى: ﴿إِنَّهُۥ مَن يُشْرِكَ بِاللّهِ فَقَدَّ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَنَهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّلِلِمِينَ مِنْ أَنصَادٍ ﴾ يُشْرِكَ بِاللّهِ فَقَدَّ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَنَهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّلِلِمِينَ مِنْ أَنصَادٍ ﴾ [المائدة:٧٧].

فإن قال قائل: إن هؤ لاءِ قد يُملَى لهم، وقد يُبتَلُون فيَدْعون أصحاب القبور ثم يَحصُل لهم ما دَعَوا به.

فنقول: هذه فِتنة بلا شَكِّ، والَّذي حصَل لم يَحصُل بهؤلاء المقبورين، وإنَّما حصَل عند دُعائهم، وليس بدُعائهم، وإلا فنحن نُؤمِن ونَجزِم جَزْمَنا بالشَّمس في رابِعة النهار ليس دُونها سحابٌ: أن هؤلاء المَقبورِين لن يَستَجيبوا لهم أبدًا؛ لقوله تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿وَٱلَذِينَ مَنْ مَوْدِنَ مِن قِطْمِيرٍ اللَّهِ إِن تَدْعُوهُمْ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ اللَّهِ إِن تَدْعُوهُمْ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ اللَّهُ إِن تَدْعُوهُمْ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ اللَّهُ إِن تَدْعُوهُمْ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ اللَّهُ إِن تَدْعُوهُمْ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ اللهِ إِن تَدْعُوهُمْ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُمْ وَيَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُسْبَئُكُ مِثْلُ حَبِيرٍ ﴾ [فاطر:١٣-١٤]؛ ولقول الله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُۥ إِلَى يَوْرِ ٱلْقِيْمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآبِهِمْ غَفِلُونَ ۞ وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُواْ بِهِبَادَتِهِمْ كَفْرِينَ ﴾ [الأحقاف:٥-٦].

فنَصيحتي لهؤلاء: أن يَتَقوا الله وأن يَرجِعوا إلى دِين الله وتَوحيد الله، وأن يَعلَموا أن النبي عَلَيْهِ قاتَل المشرِكين، واستَباح دِماءَهم وأموالهم وذُرِّيَّاتهم مِن أجل شِرْكهم، وهؤلاء شِرْكُهم مِن جنس شِرْك المشرِكين الذين قاتَلَهم النبي عَلَيْهُ على شِرْكهم.

#### 

ح | س (٦٠٠): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: تُوجَد بعضُ المقابِر فيها قبور لبعض الصحابة رَضَالِيَةَ عَنْمُ وقبور مَشايِخ، وبَعض الزائِرِين لهذه القبور يَطلُبون مِنهم العَوْن، وتَخلِيصهم مِن المصائب، فها حُكْم هؤلاء؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: قبل الإجابة على هذا السؤال أُودُّ أَن أَقول: إِن ما يُدَعى بأنه قبر فلان أو فلان مِن الصحابة رَضَالِللهُ عَنْهُ أو مِن الأئمة بعدهم قد لا يكون صحيحًا، فليس كلُّ ما ادُّعِي يكون مقبولًا وصحيحًا، بل قد يكون هذا مِن تَزوير المزوِّرين.

أمَّا على فرْض أن يَكون في هذا المكان قبر صحابي، أو قبر إمام مِن الأئمة فإن المشروع للإنسان إذا زار المقبرة أن يَفعَل ما أَمَر به النبي صَالَاتَهُ عَلَيْهُ مِن السلام عليهم، يَقول: «السَّلامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ المُؤْمِنِينَ وَالمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاحِقُونَ، يَرْحَمُ اللهُ المُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَمِنْكُمْ وَالمُسْتَأْخِرِينَ، نَسْأَلُ اللهَ

## لَنَا وَلَكُمُ العَافِيَةَ»(١).

فالزائر للمَقبرة زائِر مُعتبر داع للمَوتي وليس داعِيًا عندهم.

وقال الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُۥ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيْكَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآيِهِمْ غَلِفِلُونَ ۞ وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفِرِينَ ﴾ [الأحقاف:٥-٦]. فالمُشرِك الداعي لغير الله عَزَقِجَلَّ غير مُفلِح لا في الدُّنيا ولا في الآنيا ولا في الآخرة، وهو أيضًا سَفِيه لا أَحَد أَضَلُّ منه.

فنصيحتي لهؤلاء الذين يَزورون هذه المقابرَ: أن تَكون زِيارتهم على الوجه المشروع بأن يَتَّعِظوا بهذه الزيارة، ويَتذَكَّروا الآخرة، وأنهم الآن على ظهْر الأرض أحياءٌ يَأْكُلون ويَشرَبون ويَلبَسون ويَتمتَّعون، وعيَّا قريب سوف يَكونون في بطن الأرض مُرتَهنِين بأعالهم، كما كان هؤلاء المقبورون مِثلَهم بالأمسِ، وهذه حالهم اليوم، ثم يَدْعون لإخوانهم بها شُرع لهم مما ذَكرناه آنفًا، وأمَّا أن يَتبَرَّكوا بالتراب أو أن يَدعوا هؤلاء الموتى فهذا ضلالٌ لا أصْل له.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز، باب ما يقال عند دخول القبور، رقم (٩٧٤، ٩٧٥).

سے | س(٦٠١): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: يُوجَد في مدينة الكوفة مَسجِد يُقال: إن جَميع الأنبياء والرسُل عليهم الصَّلاة والسَّلام قد زاروا هذا المسجِد، ولكل نبي فيه مِراب ودُعاء مَكتوب على المِحراب، والناس يَزورون هذا المَسجِد بكثرة، ويَتَنقَّلون بين مَحارِيبه، ويَدعون عند كل مِحراب بها كُتِب عليه مِن الدُّعاء بعدد الركعات التي يُريد الزائر أن يُصلِّيها، فهل هذا صحيح؟ وهل زيارة هذا المسجِد لهذا الغرَض جائِزة أم لا؟

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: هذا باطل قطعًا، فإن سيِّد الأنبياء والمرسَلين محمدًا ﷺ لم يُزُره بلا رَيب، وكذلك الأنبياء قبله عليهم الصَّلاة والسَّلام لا يُمكِن أن يكونوا قد زاروه؛ لأنَّه لو قَصَد بالأنبياء الذين لم يُرسَلوا فإنَّهم أربعة وعِشرون ألفًا، وإن قصَد الرسُل فهم ثلاثُ مئة وبِضعة عشرَ رسولًا، وهؤلاء لا يُمكِن أن يكونوا قد زاروا هذا المسجِد، وإنها هذا مِن التزوير الذي يُقصَد به أكلُ المال بالباطل، وصدُّ الناس عن سبيل الله.

والذَّهاب إلى هذا المسجد بهذه النَّيَّة مُحرَّم ولا يجوز، والواجب على المسلمين أن يَتحَقَّقوا في هذه الأمور، وأن يَنصَحوا مَن وَقَع في البِدَع والخُرافات.

وأمَّا ما ذَكَره السَّائل: مِن أن الناس يَقومون بزيارة هذا المسجِد، فنَقول: ليس هناك مَساجِد تُشَدَّ الرِّحال إليها إلا ثلاثة: المسجد الحرام، ومسجد النبي ﷺ، والمسجد الأقصى، وما عدا ذلك مِن المشاهِد أو المساجِد فإنَّه لا يَجوز أن تُشَد إليها الرِّحال مُطلَقًا في أي حال مِن الأحوال، ثم إن غالِب هذه الأمور تكون كذِبًا مُزوَّرة، والمُؤمِن العاقِل يَعرِف أن هذا مِن التَّزوير بأول نَظْرة.

وأمَّا حُكْم الصلاة في هذا المسجد فنَقول: لا يَجوز قصْده للصلاة فيه وأنه

حرام، وأمَّا الصلاة فيه كبُقعة مثل أن يَمُرَّ به الإنسان مُرورًا عابِرًا فيُصلِّي فيه: فإنَّه لا بأس به، دُون أن يَعتَقِد ما ذَكره السَّائل؛ لعموم قول النبي ﷺ: «جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا»(۱)، إلا أن يَخشى أن يُفتتَن أحد بصلاته فيه، فإنَّه يَتَجنَّبه ويَتقدَّم عنه ويُصلِّ في مكان آخَرَ.

### 

ا س (٦٠٢): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: عن زيارة القبور والتَّبرُّك بقُبور
 الأولياء والصالحين؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: زيارة القبور للرِّجال سُنَّة، فَعَلها النبي ﷺ وأَمَر بها، وكان ﷺ قد حرَّمها مِن قبلُ، ولكنه ﷺ أَمَر بها في ثاني الحال، فقد ثَبَت أنه ﷺ قال: «كُنْتُ قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ القُبُورِ، أَلا فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الآخِرَةَ». وفي لفظ: «فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الآخِرَةَ». وفي لفظ: «فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ المَوْتَ» (٢).

والسُّنَّة للزائِر أن يَقول: السلام عليكم أهلَ الدِّيار مِن المؤمِنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحِقون، يَرحَمُ الله المستَقدِمِين مِنكم والمستأخِرِين، نَسأَل الله لنا ولكمُ العافية، اللهم لا تَحرِمنا أجرَهم، ولا تَفتِنَّا بعدهم، واغفِرْ لنا ولهم (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التيمم، رقم (٣٣٥)، أخرجه مسلم: كتاب المساجد، باب جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، رقم (٥٢١)، من حديث جابر بن عبد الله رَضَالِلَهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز، باب استئذان النبي ربه عَزَّقَجَلَّ في زيارة قبر أمه، رقم (٩٧٧) من حديث بريدة ببعضه، وأخرجه أحمد (٥/ ٣٥٥)، وأبو داود: كتاب الجنائز، باب في زيارة القبور، رقم (٣٢٣)، والترمذي: أبواب الجنائز، باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور، رقم (١٠٥٤) بتهامه بنحوه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز، باب ما يقال عند دخول القبور، رقم (٩٧٤، ٩٧٥).

وله أن يَزور قبرًا خاصًّا مِن أقاربه أو نحوهم؛ لأن النبي ﷺ استأذَن ربه أن يَزور قبر أُمِّه فأَذِن له تَبَارَكَوَتَعَالَى، واستَأذَن مِن الله أن يَستَغفِر لها فلم يَأذَن له (۱).

وأمَّا التَّبرُّك بالقبور: فإنَّه مُحرَّم وبِدْعة مُنكَرة، والقبور ليس في تُرابها شيء مِن البَرَكة؛ لأنَّه تُراب مُعتاد دُفِن فيه هذا الرجل، ولم يَكُن لهذا المكان الذي دُفِن فيه مَيْزة على غيره مِن الأمكنة مَهما كان الرجل.

وعلى هذا فلا يَجوز التَّبرُّك بتُراب هذه الأَضرِحة، ولا يَجوز أيضًا دُعاء صاحب القبر، بل إن دُعاء صاحب القبر والاستِغاثة به والاستِنجاد به مِن الشِّرْك الأَكْبر الذي لا يَغفِرُه الله عَرَّهَجَلَ.

وهؤلاء الأموات في حاجة لمن يَدعو لهم وأن يَستَغفِر لهم؛ لأنَّهم يَنتَفِعون بالدُّعاء وبالاستِغْفار لهم.

وأمَّا الأحياء فليسوا في حاجة إلى الأموات إطلاقًا، وإنها حاجة الأحياء إلى الله تعالى وحده، ولا فرق بين أن يكون القبر قبرَ عامِّيٍّ عاديٍّ، أو قبر مَن يُظَنُّ أنه وليُّ صالح، فالكل سواء، حتى تُربة قبر النبي عَيَّا لا يَجوز التَّبرُّك بها؛ لأنها تُراب كغيرها مِن الأتربة، كالحجر الأسود فإنَّه لا يُتبرَّك به، وعمر بن الخطاب رَضَائِلَهُ عَنهُ قبَّله وقال: «إني لأعلَم أنَّك حجر لا تَضُرُّ ولا تَنفَع ولولا أنِّي رَأيتُ النبيَّ عَيْلِا يُقبِّلُكُ ما قَبَّلتُكَ» (٢).

فالواجِب على المسلمين أن يَعلَموا أنه لا بَرَكة في الأحجار أبَدًا مَهما كانت،

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢/ ٤٤١)، وأخرجه مسلم: كتاب الجنائز، باب استئذان النبي ﷺ ربه عَزَّهَجَلَّ في زيارة قبر أمه، رقم (٩٧٦)، من حديث أبي هريرة رَيِخَالِلَهُعَنهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب ما ذكر في الحجر الأسود، رقم (١٥٩٧).

ولكن بعض الأحجار يَتعبَّد الإنسان لله تعالى بها كالحجر الأسود، وليس ثَمةً في الدُّنيا حجَر يُتقرَّب إلى الله تعالى بتَقبِيله أو مَسحِه إلا الحجر الأسود، وكذلك الرُّكن اليهانيُّ فإنَّه يُمسَح، ولكنه لا يُقبَّل.

ثُمَّ إِني أَنصَح الذين يَذهَبون إلى هذه الأضرحة: بأن يَكفُّوا عنها وأن يَجعَلوها كغيرها مِن القبور يَدعُون الله تعالى لمن فيها، ولا يَدعونهم، ويَسألون لهم العافية، ولا يَسألون مِنهمُ العافية؛ لأنَّهم لا يَملِكون لأنفسهم ضَرَّا ولا نَفْعًا، وإذا كان هذا الميت في حال حياته لا يَقدِر على نَفعِك إلا بها يَستَطيع مِن المَنفَعة كمَعونَتِك على تَحميل المتاع في السيارة، وما أشبَه ذلك، فكيف يَنفَعُك وهو هامِد مَيِّت؟!

أرأيت لو أتيت إلى شخص أَشَلَّ لا يَستطيع التَّحرُكَ هل يُمكِن أن تَستَعِينه على شيء؟

لا يُمكِن إطلاقًا، وإذا كان حيًّا لا يُستَعان به؛ لأنَّه لا يُعين، فكيف إذا كان ميتًا؟! لكن المُشكِل أن الشَّيطان يُزيِّن للإنسان سوءَ عمَله، وقد قال الله عَزَّقِجَلَّ في كِتابه: ﴿ أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوّءُ عَمَلِهِ عَرَبَاهُ عَسَنَا فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآهُ فَكَ بَعْن فَكُ لَذَهُ بَا فَمُن نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴾ [فاطر:٨].

الشر ٦٠٣): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: الدُّعاء عِند قبور الأولياء والصالحين وطلَب الحاجات منهم مُنتَشِر في بعض البلاد، فها حُكْم ذلك؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: ما ذكره السَّائل مِن حال بعض البُلدان مِن الدعاء عند القبور فإنَّه بِدْعة عظيمة مُنكَرة، لكنها لا تَصِل إلى حدِّ الكُفْر إذا كان الإنسان يَدعو الله عَزَّقِجَلَّ

لكن يَعتَقِد أن دُعاءَه في هذا المكان أَفضلُ مِن غيره.

وأمَّا دُعاء أصحاب القبور وطلَب الحوائج مِنهم: فهذا كُفْر مُحْرِج عن اللَّه، فيَجِب على الطائفتين -أي: التي تَدعو الأموات، والتي تَدعو الله عند قبور الأموات - أن يَكفُّوا عن هذا الأمر، وأَفضَل مَكان للدُّعاء هي المساجِد، وكذلك أفضَل حالات للدُّعاء أن يَكون الإنسان ساجِدًا. ولهذا حثَّ النبي عَلَيْهُ على الدُّعاء حال السجود، فقال عَلَيْهُ: «أَلا وَإِنِّي نُمِيتُ أَنْ أَقْرَأَ القُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا، فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّب، وَأَمَّا السُّجُودَ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاء، فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ اللَّهُمُودُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّب، وَأَمَّا السُّجُودَ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاء، فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ اللهُمُودَ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاء، فَقَمِنْ أَنْ يُسْتَجَابَ اللهُمُودَ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاء، فَقَمِنْ أَنْ يُسْتَجَابَ اللَّهُمُودَ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاء، فَقَمِنْ أَنْ يُسْتَجَابَ اللَّهُمُونَ اللَّهُمُودَ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاء، فَلَا اللَّهُمُونَ أَنْ يُسْتَجَابَ اللَّهُمُودَ فَاجْتَهُمُوا فِيهِ الرَّب، وَأَمَّا السُّجُودَ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاء، فَقَمِنْ أَنْ يُسْتَجَابَ

### 

ح | س (٦٠٤): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: هل تَجوز زِيارة الأَضرِحة إذا كُنْت مُعتَقِدًا أنها لا تَضُرُّ ولا تَنفَع، ولكن اعتِقادي في ذلك في الله وحده، ولكن لما سَمِعناه مِن أن هذه الأَمكِنة طاهِرة ويَستَجِيب الله لَمن دعا فيها؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: زيارة القبور سُنَّة، لكنَّها ليست لدَفْع حاجة الزائر، وإنَّما هي لَصلَحة المُزُور أو لاتِّعاظ الزائر بهؤلاء، وليست لدَفْع حاجاته أو حُصول مَطلوباته.

فزِيارة القبور اتِّعاظًا وتَذكُّرًا بالآخرة، وأن هؤلاء القوم الذين كانوا بالأمسِ على ظهر الأرض يَأْكُلون كما نَأكُل ويَشرَبون كما نَشرَب، ويَلبَسون كما نَلبَس، ويَسكُنون كما نَسكُن، فإنَّهم الآن هم رهْن أعمالهم في قُبورهم، فإذا زار الإنسان المقبرة لهذا الغرَض للاتِّعاظ والتَّذكُّر وكذلك للدُّعاء لهم كما كان الرسول ﷺ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع، رقم (٤٧٩) من حديث ابن عباس رَضِيًالِيَّهُ عَنْهُا.

وأمَّا زِيارة القبور للتَّبرُّك بها واعتِقاد أن الدعاء عِندها مُجاب فإن هذا بِدْعة وحرام ولا يَجوز؛ لأن ذلك لم يَثبُت لا في القرآن ولا في السُّنَّة أن محَلَّ الدُّعاء عند القبور أَفضَل وأعظَم بركةً وأقرَب لإجابة الدُّعاء، وعلى هذا فلا يَجوز قَصْد القبور لهذا الغَرَض، ولا ريبَ أن المساجِد خير مِن المقبرة وأقرَب إلى إجابة الدُّعاء وإلى حُضور القَلْب وخُشوعه.

# 

إس (٦٠٥): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: في زماننا هذا كثُرَت الشِّرْ كيات،
 وكثُر التَّقرُّب إلى القبور والنُّذور لها والذَّبْح عندها، فها تَوجِيهكم؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: أُولًا: نُطالِب هذا السَّائل بصِحَّة دَعواه، فأنا في ظَنِّي أن هذا الوقت هو وقت الوَعْي العَقِلي، وليس الشرعيَّ.

ففي جانب الوعي العَقْلي قلَّ الذين يَذهَبون إلى القبور مِن أَجْل أن يَسألوها أو يَتبَرَّكوا بها إلا الهَمَج الرِّعاع فهؤلاء مِن الأَصْل هَمَج رِعاع.

فالناس الآن استَنارَت عُقولهم الإدراكية لا الرُّشْدية، فالشَّرْك في القبور وشبهها في ظنِّي: أنه قليل.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز، باب ما يقال عند دخول القبور، رقم (٩٧٤، ٩٧٥).

لكن هناك شِرْك آخَرُ وهو محبَّة الدُّنيا والانبِهاك فيها والانكِباب عليها، فإن هذا نوْع مِنَ الشِّرْك، قال النبي ﷺ: «تَعِسَ عَبْدُ الدِّينارِ، تَعِسَ عَبْدُ الدِّينارِ، تَعِسَ عَبْدُ الدِّهِم، تَعِسَ عَبْدُ الدِّينارِ، تَعِسَ عَبْدُ الدِّهِم، تَعِسَ عَبْدُ الخَمِيصَةِ» (۱). فسمَّى النبي ﷺ مَن شُغِف بهذه الأشياء: عبدًا لها؛ فهي مَعبُودة له، فأصبَح الناس اليوم على انكِباب بالغ على الدُّنيا حتى الذين عندهم شيء مِن التَّمشُك بالدِّين تَجِدهم مالوا جِدًّا إلى الدُّنيا، ولقد قال النبي ﷺ: «وَاللهِ مَا الفَقْرَ الْخُشَى عَلَيْكُمْ، وَإِنَّهَا أَخْشَى أَنْ تُفْتَحَ عَلَيْكُمُ الدُّنيًا تَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنافَسَهَا مَنْ قَبْلَكُمْ، فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ » (١).

ولهذا تَجِد الناس أكثر عَمَلهم على الرفاهية، وهذا فيه تَرفيه، وهذا فيه نُموُّ الدِّين، وهذا فيه نُموُّ الاقتِصاد، وهذا فيه كذا وكذا، وقلَّ مَن يَقول: هذا فيه نُموُّ الدِّين، وهذا فيه كثرة العِبادة، فقد قلَّ مَن يَقول هذا، فهذا هو الذي يُخشَى مِنه اليوم.

### 

اس (٦٠٦): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: يُوجَد في بعض المساجد الأضرحة، ويُقام عليها الشُّرُج، ويَتَخِذون حولها المعازِف والغِناء وبعض ألوان الدَّجَل مثل السِّحْر، وتُرتَكَب فيها بعض المُنكرات، فها حُكْم هذه الأعهال؟

فَأَجَابَ بِقُوْلِهِ: بِناء المساجِد على القبور مُحرَّم، لعَن النبيُّ ﷺ فاعله، لعَن ذلك

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد، باب الحراسة في الغزو، رقم (٢٨٨٦) من حديث أبي هريرة وَيَخْلِللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب شهود الملائكة بدرًا، رقم (٤٠١٥)، ومسلم: كتاب الزهد والرقائق، رقم (٢٩٦١) من حديث عمرو بن عوف رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

وهو في السياق عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، حيث قال: «لَعْنَةُ اللهِ عَلَى اليَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ»<sup>(۱)</sup> فبِناء المساجِد على القبور هو مِن فِعْل اليَهود والنَّصارى، وهو مِن مُوجِبات لَعنةِ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

وإذا بُنِي مَسجِد على قبر فإنَّه يَجِب هدْم هذا المسجد، ولا تَصِتُّ الصلاة فيه ولا يَجوز للإنسان أن يَقصِده للتَّعبُّد فيه، أو لاعتِقاد أن إجابة الدُّعاء هناك أُحرَى مِن إِجابتها في المساجد الخالية مِن القبور.

وكذلك أيضًا: لا يَجوز أن يُدفَن ميت في مَسجِد قد بُنِي مِن قَبل، فإن دُفِن ميت في مَسجِد قد بُنِي مِن قَبل، فإن دُفِن ميت في مسجد قد بُنِي من قبلُ فإنَّه يَجِب نَبْشه وإخراجُه ودَفْنه مع المسلمين إن كان مِن المُسلِمين، أو مع غير المُسلِمين إن كان مِن غير المسلمين.

فلا يَجوز أن يُوضَع القبر في المسجد، ولا أن يُبنَى مَسجِد على قبر، ولا يَجوز أيضًا أن يَعتَقِد المرء أن هذه المساجد المَبنِيَّة على القبور أَفضَل مِن غيرها؛ بَل هي مَساجِد باطِلة شَرْعًا يَجِب هَدْمها والقَضاء عليها، ولا فرق بين أن تكون هذه المساجد مَبنِيَّة على مَن يُدَّعى أنهم أُولياء، أو على أُناس آخرين، فإن الحكم لا يختلِف بين هذا وهذا، والواجب على المسلِمين عمومًا أن يَقوموا لله تَبَارَكَوَقَالَ مُحلِصِين له الدِّينَ، مُتَّبِعين لسُنَة رسوله عَلَيْ خاتَم النبيين وإمام المُتَّقين.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور، رقم (١٣٣٠)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، رقم (٥٢٩)، من حديث عائشة رَضَالِيَّهُ عَنْهَا.

الشيخ؟ فجَمِيعهم يَزورون القبور، ويَأْخُذون مِنها التُّرابَ ويَدَّعون أهلي يا فضيلة الشيخ؟ فجَمِيعهم يَزورون القبور، ويَأْخُذون مِنها التُّرابَ ويَدَّعون بأن فيها بَركة، فهاذا يَجِب عليَّ في هذه الحال؟ هل أَقطَعُهم؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: التوجيه هو أنه يَجِب عليك مُناصَحتهم، وبَيانُ أن هذا ليس فيه خير، وليس فيه بركة؛ لأن الله تعالى لم يَجعَل فيه بركة يَتبرَّك بها الناس، وليُعْلَمْ أن الإنسان قد يُفتَتَن أو قد يَفتِنه الله عَنَّقَجَلَّ، فيَأْخُذ مِن هذا التُّراب ويَسقِيه المريض، أو يَدهِنه به، فيُشفَى بإذن الله فِتنةً لهذا الفاعل، ويكون الشفاء عند هذا الفِعْل، وليس بهذا الفعل، فليس الفِعْل سببًا، ولكن حصل الشفاء عنده بإذن الله تعالى فِتنةً واختِبارًا، فإن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالى قد يَفتِن الإنسان بها يَجعَله يَفعَل المَعصِية؛ ليَعلَم عَنَّكِمَ مَن الصادِقُ في إيهانه، ومَنِ المُتبَع لهواه.

فعليك أن تَنصَح أهلك عمَّا يَفعَلونه، وأن تُبيِّن لهم أن هذا أَمْر لا حقيقة له، وأنه لم يَرِد في كتاب الله ولا في سُنَّة رسوله ﷺ أن تُراب الأموات يُتبرَّك به.

اس (٦٠٨): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: عن مَسجِدٍ بداخِله قبر مَبنيً عليه عليه عليه الله عليه المنت، وارتِفاعه نِصفُ متر، ويَقوم بعض الناس يوم الجمعة بصَبِّ الطِّيب على هذا القبر لاعتِقادهم أنه وَلِيُّ، فها حُكْم عمَلهم؟

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: المساجد التي فيها قبور لا يَخلو أَمرُها مِن حالين:

الحال الأولى: أن تكون المساجِد سابقة على القبر، بمَعنَى أن المسجد قد بُنِي ثم يُدفَن فيه ميت بعد بِنائه، فهذا يَجِب أن يُنبَش القبر ويُدفَن الميت خارِج المسجِد في المقابر.

الحال الثَّانية: أن يَكون القبر سابِقًا على المسجِد، بمعنى أنه يَكون قبرًا ثم يُبنَى عليه مَسجِد، وفي هذه الحال، يُجِب أن يُهدَم المسجِد؛ لأنَّه مُحرَّم في هذه الحال، وما كان مُحرَّمًا فإنَّه لا يَجوز إقراره، فيَجِب أن يُهدَم المسجِد ويَبقَى القبر في مكانه.

لكن لا يَجوز أن يَكون القبر على ما وَصَف السَّائل: مَرفوعًا مَبنِيًّا بالأسمنت؛ لأن هذا مِن تَعظيم القبور وإشرافها، وقد قال عليٌّ لأبي الهياج الأسدي: «أَلا أَبْعَثُكَ عَلى ما بَعَثَنِي عَلَيهِ رَسولُ اللهِ ﷺ؛ أَنْ لا تَدَعَ صُورَةً إِلَّا طَمَسْتَهَا، وَلا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ» (١).

وكذلك أيضًا مِن المُنكَر: أن يُصَبَّ عليه الطِّيب أو تُوضَع عليه الزهور أو يُتبرَّك بترابه أو نحو ذلك مِن الأمور المُنكرة التي تكون وسيلةً إلى الشِّرك، فإن وَسائِل الأمور تَلحَق بغاياتها، بمعنى أنها تكون مُحرَّمة، وإنْ كانت لا تُساويها في مِقدار الإثم وفي الحُكْم، لكنه لا شَكَّ أن وَسائِل المُحرَّم مُحرَّمة يَجِب البُعْد عنها، والله أَعلَم.

# 

إس (٦٠٩): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: ما حُكْم الذِين يَذهَبون إلى أصحاب القبور والأضرحة، يَسأَلونهم تَفريج الكُرُبات وإعطاء الذُّرِيَّة وتَيسير الحياة، ويَقومون بذَبْح الذَّبائح وتَقديم الأموال للسَّدَنة، فإذا سألناهم: لماذا تَفعَلون هذا يَقولون؛ لأن هؤلاء أُولياءُ ومُقرَّبون إلى الله؟

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: جوابنا على هذا السؤال مِن ناحِيتَين:

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز، باب الأمر بتسوية القبر، رقم (٩٦٩).

فلا نَعلَم حال هؤلاء المقبورين أَهُمْ مُتَّصِفُون بالإيهان والتَّقوى، أم لَيْسُوا مُتَّصِفِين بذلك؟! وعلى فَرْض أَنَّهم مِن أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يَتَّقون، فإنهم لا يَملِكون لأَنفُسهم ولا لغيرهم نَفْعًا ولا ضَرَّا، بل هم جثَثُ هامِدة، لا يَستطيعون أن يَدفعوا عن أنفسهم هوامَّ القبور فضلًا عن أن يَدفعوا عن غيرهم المكارِه والشرور، أو يَجلِبوا لغيرهم الخيرات والسرور، وقد قال الله تَبَارَكَوَتَعَالَى في كتابه: ﴿ وَالنَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَعْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ الله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَمَونَ غَيْرُ أَحْيَاتًا وَمَا يَشْعُرُونَ إِللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيكَمةِ وَهُمْ عَن دُعَايِهِمْ غَفِلُونَ ﴾ [النحل: ٢٠- ٢١]، وقال الله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَصَلُ مِمّن يَدْعُوا مِن دُونِ اللهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيكَمةِ وَهُمْ عَن دُعَايِهِمْ غَفِلُونَ ﴾ [الأحقاف:٥].

وإذا كان أشرَفُ الحَلْق وإمام الأولياء والمُتَّقِين محمدٌ رسولُ الله ﷺ قد أَمَره الله تعالى أن يَقول: ﴿ قُلُ إِنِي لاَ أَمْلِكُ لَكُو ضَرًا وَلا رَشَدُا ﴿ قُلُ إِنِي لَن يُجِيرِنِي مِنَ اللهِ الله تعالى أن يَقول: ﴿ قُلُ إِنِي لاَ أَمْلِكُ لَكُو ضَرًا وَلا رَشَدُا ﴿ قُلُ إِنِي لَن يُحِون هؤلاء الذين يَدْعون هؤلاء الذين يَدْعون هؤلاء الأموات ويَستَغيثون بهم: إنكم ضالُون، ولا أحَدَ أَضلُ مِنكم؛ لأنكم تَدْعون مِن دُون الله مَن لا يَستَجيب لكم إلى يوم القيامة، وبدُعائهم هؤلاء الأموات، وإنْ كانوا أولياء فإنّه شِرْك بالله عَرَقِجَلٌ، فإن مَن دعا غير الله أو استَغاث به فيها لا يَقدِر عليه فإنّه يَكون مُشرِكًا بالله عَرَقِجَلٌ، وهؤلاء الذين في القبور لا يَقدِرون أن يُغيثوا عليه فإنّه يَكون مُشرِكًا بالله عَرَقِجَلٌ، وهؤلاء الذين في القبور لا يَقدِرون أن يُغيثوا

بشيء، ولا يَقدِرون أن يَدفَعوا شَرًّا ولا أن يَجْلِبوا نَفْعًا لأنفُسهم ولا لغيرهم.

فعلى هؤلاء الذين يَذَهَبُون إلى القبور أن يَتُوبُوا إلى الله، وأن يَرجِعُوا إلى رَجِّم، وأن يُنزِلُوا حاجاتِهم بالله، فإن الله تعالى هو الذي قال في كتابه: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِي آسْتَجِبُ لَكُمُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسَّتَكُمْرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَذْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ [غافر:٦٠].

فالله تَعالى هو المرجُوُّ لكشْف السُّو، وهو المَدعُوُّ لطَلَب الخير، قال الله تعالى: ﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوٓ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءُ ٱلأَرْضِ تعالى: ﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلمُضْطَرِّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوٓ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلأَرْضِ اللهُ مَا نَذَكُرُونَ ﴾ [النمل:٦٢]، فلا يَقدِر أَحَد على كَشْف السوء ولا على إجابة الداعي إلا اللهُ سُبْحَانهُ وَتَعَالَى وحدَه لا شريك له.

فنصيحتي لهؤلاء: أن يَتوبوا إلى الله عَزَّفَجَلَ، وأن يُقلِعوا عبًا هم عليه مِن دَعوة الأموات والاستِغاثة بهم؛ حتى يُحقِّقوا بذلك التوحيد، وليَعلَموا أن مَن أَشرَك بالله، فإن الله تعالى لا يَغفِر له ذنبه، كما قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِك بِالله، فإن الله تعالى لا يَغفِر له ذنبه، كما قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِك بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِك لِمَن يَشَاكُم وَمَن يُشْرِك بِاللهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى إِنَّمًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٤٨]. وقال تعالى: ﴿ إِنَّهُ مَن يُشْرِك بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَلَهُ ٱلنَّارُ وَمَا لِلهَالِمِينَ مِن أَنصَادٍ ﴾ [المائدة: ٢٧].

# 

اس (٦١٠): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: هل يَجوز الصلاة في مساجدَ بداخِلها قبور بعض الصالحين والأولياء، كما في الحضْرة وعليِّ الهادي، والغيبة، أو في سيِّدنا الزُّبير، وهل يُعتبَر شِرْكًا بالله هذا أم لا؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: أُولًا: يَجِب أَن نَعرِف أَن بِناء المساجِد على القبور حرام، فلا يَجوز لأَحَد مِن وُلاة الأمور، وغير وُلاة الأمور أَن يَبنِي المساجد على القبور؛ لأن النبي ﷺ يقول: «لَعْنَةُ اللهِ عَلَى اليَهُودِ وَالنَّصارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيائِهِمْ مَسَاجِد» يُخذِّر ما صَنَعوا(۱).

فإذا كانتِ اللَّعْنة قد وَجَبت لَمَن بَنى مَسجِدًا على قبر نَبيِّ، فها بالُك بمَن بَنى مَسجدًا على مَن هو دُون النبي، بل على أَمْر قد يَكون مَوهومًا لا مُحقَّقًا؟! كها يُقال في بعض المساجد التي بُنِيَت على الحسين بن علي رَخِوَلَيَّهُ عَنْهُا، فإنها قد تكون في العراق وفي الشام وفي مِصرَ، ولا أُدرِي كيف كان الحسين رَحِوَلَيَّهُ عَنْهُ رجُلًا واحدًا ويُدفَن في ثلاثة مواضع؟! فهذا شيء ليس بمعقول، فالحسين بن علي رَحِوَلَيَّهُ عَنْهُ الذي تَقتضيه الحال أنه دُفِن في المكان الذي قُتِل فيه، وأن قبره سيكون تحفيلًا؛ خوفًا الذي تَقتضيه الحال أنه دُفِن في المكان الذي قُتِل فيه، وأن قبره سيكون تحفيلًا؛ خوفًا عليه مِن الأعداء، كها أُخفِي قبر علي بن أبي طالب رَخِوَلَيَّهُ عَنْهُ حينها دُفِن في قصر الإمارة بالكوفة؛ خوفًا مِن الخوارِج.

لهذا نَرى أن هذه المساجد التي يُقال: إنها مَبنِيَّة على قبور بعض الأولياء، نَرى أنه يَجِب التَّحقُّق هل هذا حقيقة أم لا.

فإذا كانت حقيقة: فإن الواجب أن تُهدَم هذه المساجِد وأن تُبنَى بعيدًا عن القبور.

وإذا لم تَكُن حقيقة وأنه ليس فيها قبر: فإنّه يَجِب أن يُبصَّر المسلمون بأنه ليس فيها قبور، وأنها خالية مِنها؛ حتى يُؤدُّوا الصلاة فيها على الوجه المطلوب.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور، رقم (١٣٣٠)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، رقم (٥٢٩)، من حديث عائشة رَضَالِلَهُءَهَا.

وأمَّا اعتِقاد بَعض العامَّة أنهم إذا صَلَّوا إلى جانب قبر وَلِيٍّ أو نَبيِّ، أن ذلك سبب لقَبول صلاتهم وكثرة ثوابهم، فإن هذا وهم خاطئ؛ بل إن النبي عَلَيْ نهى عن الصلاة إلى القبور فقال: «لا تُصَلُّوا إلى القُبُورِ»(۱). وكذلك قال عَلَيْ: «الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إلَّا المَقْبَرَةَ وَالحَيَّامَ»(۲). فالقبور ليست مَكانًا للصلاة، ولا يَجوز أن يُصلَّى حول القبر أبدًا، إلا صلاة على صاحب القبر؛ فقد ثَبَت عن النبي عَلَيْ أنه صلى على القبر.

فالمَساجِد إن كانت مَبنِيَّة على قبور حقيقة فإن الواجِب هَدْمها وبِناؤُها في مَكان ليس فيه قبر، وإن لم تَكُن مَبنِيَّة على قبور حقيقة فإن الواجِب أن يُبصَّر المسلِمون بذلك، وأن يُبيَّنَ لهم أن هذا لا حقيقة له، وأنه ليس فيه قبر فلانٍ ولا فلان؛ حتَّى يَعبُدوا الله تعالى في أماكنِ عِبادته وهم مُطمَئِنُّون.

أمَّا الصلاة في هذه المساجِد: فإنْ كان الإنسان يَعتَقِد أنها وَهم، وأنه لا حقيقة لكون القبر فيها: فالصلاة فيها صحيحة، وإنْ كان يَعتَقِد أن فيها قبرًا، فإنْ كان القبر في قبلته فقد صلَّى إلى القبر، والصلاة إلى القبر لا تَصلُح؛ للنهي عن ذلك، وإنْ كان القبر خلْفه أو يَمينَه أو شِمالَه فهذا محكل نَظر.



<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز، باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه، رقم (٩٧٢)، من حديث أبي مَرْ ثَد الغَنَوى رَضَاللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٣/ ٨٣)، وأبو داود: كتاب الصلاة، باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة، رقم (٤٩٢)، والترمذي: أبواب الصلاة، باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد، رقم (٣١٧)، وابن ماجه: كتاب المساجد، باب المواضع التي تكره فيها الصلاة، رقم (٧٤٥) من حديث أبي سعيد رَحَعَالَتُهُ عَنهُ.

ح س (٦١١): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: تَكثُر عندنا المُعتَقَدات بأهل القبور وسُؤالهم حاجاتِهم المهمةَ مُلتَفِّين حول قِبابهم، كطلَب الأولاد والغِنى، فها نصيحتكم لهؤلاء باركَ الله فيكم؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: هذه المسألة خطيرة جدًّا، لا أَخطَرَ منها فيها أَرى؛ لأنَّها شِرْك أَكبُرُ مُخْرِج عَنِ المِلَّة، فإن مَن أتى إلى القبور ودَعاهم واستَغاث بهم في تَفريج الكُرُبات وحصول المَطلوبات: كان داعيًا لغير الله عَرَقِجَلَ، فكان مُشرِكًا في دِينه وضالًا في عقْله.

أمَّا كونه مُشرِكًا في دِينه: فلأنه عبَد مع الله غيرَه حيث دَعاه، ودُعاء غير الله عِبادة له، قال الله عَنَّهَجَلَّ: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِ آَسْتَجِبُ لَكُوْ إِنَّ اللَّذِينَ يَسْتَكُمْرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ [غافر: ٢٠]. فأمَر الله بالدُّعاء وجعله عِبادة، قال تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِ آَسْتَجِبُ لَكُوْ إِنَّ اللَّذِينَ يَسْتَكُمْرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ فإذا دعا أَحَدًا غير الله فقد يَسْتَكُمْرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ فإذا دعا أَحَدًا غير الله فقد عبَده فيكون بذلك مُشرِكًا كافِرًا، وقال عَنَّقِجَلَّ: ﴿ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللهِ إِلَنها ءَاخَر لَا مُرْهَنَ لَهُ بِهِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِلَنَهُ اللهُ لِمُسْرِكًا كَافِرًا، وقال عَنَّقِجَلَّ: ﴿ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللهِ إِلَنهَا ءَاخَرَ لَا مُرْهَنَ لَهُ بِهِ وَلَا عَنَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُولُولَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

فأَخبَر بأن مَن يَدعو مع الله إلها آخَر كافِرٌ وأنه غير مُفلِح في دُعائه، فلم يَحصُل له المَطلوب، وإن قُدِّر أنه حصَل له فإن هذا المطلوب لم يَحصُل بالدعاء، ولكنه حصَل عند الدُّعاء؛ امتِحانًا مِن الله عَرَّفَجَلَّ وفِتنةً واستِدْراجًا. وأمَّا كون مَن دعا غير الله تعالى ضالًا في عقْله؛ فلأن الله تعالى يقول: ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن يَدْعُوا مِن دُونِ اللهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ وَإِنَا يُومِ ٱلْقِينَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآبِهِمْ غَفِلُونَ ۗ وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَاء وَكَانُواْ بِهِادَتِهِمْ كَفِرِينَ ﴾ [الأحقاف:٥-٦]. وفي الآية هذه دَليل أيضًا على أن

الدُّعاء عِبادة؛ لقوله: ﴿ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَفِرِينَ ﴾.

فعلى هؤلاء الذين وصَف حالهم السَّائلُ: أن يَرجِعوا إلى رُشْدهم، وأن يُفكِّروا تَفكيرًا جِدِّيًّا في هذه المسألة، فالمَقبُورون هم بالأمسِ كانوا أحياءً مِثلَهم يَعيشون على الأرض، ثمَّ ماتوا فكانوا أعجزَ مِنهم على حصول المَطلوب؛ لأن الميت لا حِراك به ولا عمَل له ولا ثواب له.

قال النبي عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ: ﴿إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلاثٍ: صَدَقَةٍ جارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ»(١).

وإنها انقطع عمَله لأنَّه كسب له، ولا يَستطيع أن يَتكسَّب، ولا يَستطيع أن يَجلِب خيرًا لغيره، ولا يَستطيع أن يَجلِب خيرًا لغيره، ولا يَدفَع ضُرَّا عن غيره، فلْيَرْجِع هؤلاء الذين يَلتَفُّون حول القبور ويَسألونهم الحوائِجَ ودَفْع الكُرُبات إلى عقولهم، ولْيَنْظُروا في أمرهم ويَتَدَبَّروا بعقولهم، وأن ذلك لا يُجدِي شيئًا.

ولماذا لا يَرجِع هؤلاء إلى البَديل الذي هو خير مِن ذلك، والذي به النَّفْع وَفَع الضَّرَر، وهو الالتِجاء إلى الله عَزَّوَجَلَّ، فيَدعُون الله عَزَّوَجَلَّ في صلواتهم وفي خلواتهم، فإنَّه سُبْحَانهُ وَتَعَالَىٰ هو الذي قال في كتابه: ﴿ وَإِذَا سَاَلُكَ عِبَادِى عَنِي خَلُواتهم، فإنَّه سُبْحَانهُ وَتَعَالَىٰ هو الذي قال في كتابه: ﴿ وَإِذَا سَاَلُكَ عِبَادِى عَنِي فَانِي قَلْمِ اللّهِ عَبَادِى عَنِي فَالَّهُمْ وَلَيْ وَلَيُومِنُوا بِي لَمَلّهُمْ وَاللّهُ وَلَيْوَمِنُوا بِي لَمَلّهُمْ وَلَيْ وَلَيْوَمِنُوا بِي لَمَلّهُمْ وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْوَمِنُوا بِي لَمَلّهُمْ وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ وَلَهُ وَلَى وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ وَلَكُومِنُوا فِي لَمَلّهُمْ وَلَى وَلَيْ وَلَيْ وَلَهُ وَلَيْ وَلَيْ وَلَكُومِنُوا فِي وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ وَلَكُومِنُوا فِي وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ وَلَكُومِ وَلَا وَلِي وَلَا وَلَى وَلَيْ وَلَا وَالَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَوْلِهِ وَلَا وَلّهُ وَلَا وَلَوْ وَلَا وَلَوْ وَلَا وَلَوْ وَلَوْلِهِ وَلَا لِلْهُ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَوْلُوا وَ

فلِماذا لا يَدْعُونَ الله عَزَّوَجَلَّ؟! وليَحْذَرُوا ويَجتَنِبُوا الالتِفاف حول القبور ودُعاءَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، رقم (١٦٣١)، من حديث أبي هريرة رَضِيًا لِللَّهُ عَنهُ.

أصحابها، وليَلتَقُوا حول المساجد، ويُصلُّوا مع الجماعة، ويَدْعوا الله سُبْحَانَهُوَتَعَالَىٰ وهم سُجودٌ، وبعد الانتِهاء مِن التَّشهُّد، وقبل أن يُسلِّموا، ويَدْعوا الله بين الأذان والإقامة، ويَتَحَرَّوا أوقاتَ الإجابة، والأحوالَ التي يَكونون فيها أقربَ إلى الإجابة، فيلْجَوُّوا إلى الله تعالى بالدُّعاء؛ حتى يَجِدوا الخير والفلاح والسعادة.

و الساس المناس المناس

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: هذه الذبائِح إذا كان المقصود بها التَّقرُّب إلى هؤلاء الأموات فهي مَّا ذُبِح لغير الله، فلا يَحِلُّ أَكلُها ولو ذَكروا اسمَ الله عليها؛ لأنَّها داخِلة في قوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحَمُ ٱلِخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ ﴾ [المائدة:٣].

أمَّا ما ذكره السَّائِل مِن حال مَن عنده مِن الذَّبْح للقبور فنقول: عمَلهم هذا إشراك بالله عَزَّوَجَلَّ؛ لأن التَّقرُّب بالذَّبْح مِن خصائص الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، أي: مِن الأُمور الله عَزَقِجَلَّ؛ لأن التَّقرُّب بالذَّبْح مِن خصائص الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، أي: مِن الأُمور الله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَنُسُكِى وَمُعْيَاى وَمَعَاقِ لِلّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

وعلى هذا فيَجِب على العُلَماء أن يَنصَحوا أُولئك الجُهَّال، وأن يُبَيِّنوا لهم أن هذا مِن الشَّرْك بالله، وأن الشَّرْك بالله لا يَقبَل الله معه عمَلًا؛ لأن الله تعالى قال:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآهُ ۚ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَكَ إِثْمًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٤٨].

ولا يَجوز للعُلَماء العالمِين بأحوال هؤلاء والعالمِين بأحكام ما يَفعَلونه، لا يَجوز لمم الشَّرُك، والعامَّة لمم الشُّكوت؛ لأن الشُّكوت في مثل هذه الحال إقرار لهم على هذا الشَّرْك، والعامَّة مُتعَلِّقون بالعُلَماء، والعُلَماء مَسؤُولون عنهم، وهم ورَثة الأنبياء في العِلْم والعَمَل والدَّعوة إلى الله عَزَقَجَلَ، وسيَسأَلُهم الله عَزَقَجَلَ يوم القيامة عمَّا عَلِموا.

قال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ لَتُبَيِّنُنَّهُ, لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ, فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرَواْ بِهِ، ثَمَنَا قَلِيلًا ۚ فَبِشَى مَا يَشْتَرُونَ ﴾ [آل عمران:١٨٧].

فالحاصِل: أنه إذا كان الأمر كما وصَف السَّائل شائِعًا كثيرًا بين الناس، فما ذلك إلا لتَقصير أهل العِلْم في بيان الحقِّ، وإلا فلو أن أهل العِلْم بَيَّنوا للعامَّة حُكْم صَنيعهم هذا، لكان العامَّة أَقرَب شيءٍ إلى الامتِثال والانقِياد.

اس (٦١٣): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: ما حُكْم مَن يَطوف بالقُبَّة أو
 الضريح وهو جاهل بالحُكْم؟ هل يَكون مُشرِكًا شِرْكًا أكبرَ يُخلِّد في النار؟

فأَجَابَ بِقُوْلِهِ: الطواف بالقبور والأبنية المَبنِيَّة عليها يَنقَسِم إلى قِسْمِين:

القِسْم الأوَّل: أن يَطوف لا لِعِبادة صاحب القبر، ولا لدُعائه والاستِغاثة به، ولكن عادة اعتادها فصار يَفعَلها، أو كان يَظُن أن هذا مما يُقرِّب إلى الله عَرَّفَجَل، فهذا يُمكِن أن نَقول: مِن الشِّرْك الأَصْغر، وهو بفِعْله مُبتَدِع غير مُصيب، وفِعْله

هذا وسيلة إلى الشِّرْك الأَكْبر.

أمَّا إن كان يَطوف بالقبر أو بالبناية عليه تَعبُّدًا وتَقرُّبًا وتَعظيمًا لصاحب القبر، أو كان يَطوف به لغير ذلك، ويَدعو صاحِب القبر ويَستغِيث به: فإن هذا مُشرِك شِرْكًا أَكبرَ مُخْرِجًا عنِ المِلَّة، قال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿إِنَّهُ، مَن يُشْرِك بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ شَرْكًا أَكبرَ مُخْرِجًا عنِ المِلّة، قال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿إِنَّهُ، مَن يُشْرِك بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ أَلَجَنَّةَ وَمَأْوَنَهُ ٱلنّاأَرُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴾ [المائدة: ٢٧].





ح | س (٦١٤): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عَنْ حُكْم التَّصوير، وحُكْم اقتِناء الصُّوَر، وحُكْم الصُّوَر التي تُمثِّل الوَجه وأعلى الجِسم؟

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: التَّصوير نَوْعان:

أحدهما: تَصوير باليدِ.

والثَّاني: تَصوير بالآلة.

فأمَّا التصوير باليَد فحَرام؛ بَل هو كبيرة مِن كبائر الذُّنوب؛ لأن النبي ﷺ لعَن فاعِله (۱)، ولا فرْق بين أن يَكون للصُّورة ظِلُّ أو تَكون مُجَرَّد رَسْم على القول الراجِح لعُموم الحديث، وإذا كان التصوير هذا مِنَ الكبائر، فتَمكِين الإنسان غيرَه أن يُصوِّر نفسَه إعانةٌ على الإثم والعُدُوان، فلا يَجِلُّ.

وأمَّا التَّصوير بالآلة وهي (الكاميرا) التي تَنطَبع الصورة بواسطتها مِن غير أن يَكون للمُصوِّر فيها أثر بتَخطيط الصورة ومَلامِحها: فهذه مَوضِع خِلاف بين المُتأخِّرين:

فمِنهم: مَن مَنَعها.

ومِنهم: مَن أَجازها.

(١) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب ثمن الكلب، رقم (٢٢٣٨) من حديث أبي جحيفة رَضِحَالِتَهُ عَنْهُ

فمَن نَظَر إلى لفظ الحديث مَنَع؛ لأن التِقاطَ الصورة بالآلة داخِل في التصوير، ولـولا عمَل الإنسان بالآلة بالتَّحريك والترتيب وتَحميض الصورة لـم تُلتَقَطِ الصورة.

ومَن نَظَر إلى المعنى والعِلَّة أَجازها؛ لأن العِلَّة هِي مُضاهاةُ خَلْق الله، والتِقاط الصورة بالآلة ليس مُضاهاةً لِخَلْق الله؛ بل هو نَقْل للصورة التي خلَقَها الله تعالى نفسِها، فهو ناقِل لِخَلْق الله لا مُضاهٍ له.

قالوا: ويُوضِّح ذلك أنه لو قلَّد شَخْص كِتابة شَخْص لكانت كِتابة الثاني غيرَ كتابة الأول؛ بل هي مُشابِهة لها، ولو نَقَل كتابته بالصورة الفُوتوغرافية لكانت الصورة هي كتابة الأوَّل، وإنْ كان عمِل نَقْلها مِن الثاني فهكذا نَقْل الصورة بالآلة الفوتغرافية (الكاميرا)، الصورة فيه هي تَصوير الله نَقْل بواسطة آلة التصوير.

والاحتِياط الامتِناع مِن ذلك؛ لأنَّه مِن الْمَتشابِهات، ومَنِ اتَّقى الشبهات فقد استَبْرًأ لدِينه وعِرْضه، لكن لوِ احتاج إلى ذلك لأغراض مُعيَّنة كإثبات الشَّخصية فلا بأس به؛ لأن الحاجة تَرفَع الشُّبْهة؛ لأن المَفسَدة لم تَتحَقَّق في المُشتَبه فكانت الحاجة رافِعةً لها.

وأمَّا اقتِناء الصُّور فعلى نَوعَين:

النّوع الأوّل: أن تكون الصورة مُجسّمة أي: ذات جِسْم فاقْتِناؤُها حرام، وقد نَقَل ابنُ العربي الإجماع عليه، نقلَه عنه في فتح الباري (ص:٣٨٨ ج ١٠ ط. السلفية) قال: «وهذا الإجماع مَحلَّه في غير لعب البَنات كها سأَذكُره في باب مَن صوَّر صورة» وقد أَحال في الباب المذكور على كِتاب الأدَب؛ وذكره في كتاب الأدب في باب الانبساط إلى الناس (ص:٧٧٥/ مِن المُجلَّد المذكور) على حديث عائشة رَضَالِللهُ عَنْهَا

قالت: كُنْت أَلعَب بالبَنات عند النبي ﷺ، وكان لي صَواحِبُ يَلعَبْنَ معي، فكان رسول الله ﷺ إذا دخَل يَتقَمَّعْنَ مِنه فيُسَرِّبُهن إليَّ فيَلْعَبْنَ معي(١).

قال في شرحه: «واستُدِلَّ بهذا الحديث على جواز اتِّخاذ صُور البَنات واللعَب مِن أجل لَعِب البنات بِهِن، وخُصَّ ذلك مِن عموم النَّهي عنِ اتِّخاذ الصُّور، وبه جزم عِياض، ونقَله عن الجمهور، قال: وذهَب بعضهم إلى أنه مَنسوخ، وخصَّه بعضُهم بالصِّغار».

وإن المُؤسِف أن بعض قومنا الآن صاروا يَقتَنون هذه الصورَ ويَضعونها في عَجالِسهم أو مَداخِل بُيوتهم، نزَلوا بأنفسهم إلى رُتْبة الصِّبيان مع اكتِساب الإثم والعِصيان، نَسأَل الله لنا ولهمُ الهِداية.

النَّوع الثَّاني: أن تَكون الصورة غير مُجسَّمة بأن تَكون رَقَهَا على شيء، فهذه أقسام:

القِسْم الأوَّل: أن تَكون مُعلَّقة على سبيل التعظيم والإجلال، مِثْل ما يُعلَّق مِن صُور الملوك، والرؤساء، والوزراء، والعُلَماء، والوجهاء، والآباء، وكِبار الإخوة ونحوها، فهذا القِسْم حرام لما فيه مِن الغُلُوِّ بالمَخلوق والتَّشبُّه بعُبَّاد الأصنام والأوثان، مَع أنه قد يَجُرُّ إلى الشِّرْك فيها إذا كان المُعلَّق صُورة عالمٍ أو عابد ونحوه.

القِسْم الثَّاني: أن تَكون مُعلَّقة على سبيل الذِّكْرى مِثل مَن يُعلِّقون صُور أصحابهم وأصدقائهم في غُرَفهم الخاصَّة، فهذه مُحرَّمة فيها يَظهَر لوجهين:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب الانبساط للناس، رقم (٦١٣٠).

الوجه الأوّل: أن ذلك يُوجِب تَعلَّق القَلْب بهؤلاء الأصدقاء تَعلُّقًا لا يَنفَكُّ عنه، وهذا يُؤثِّر تَأثيرًا بالِغًا على محبَّة الله ورسوله ﷺ وشرْعه، ويُوجِب تشطير المَحبَّة بين هؤلاء الأصدقاء وما تَجِب محبَّته شرْعًا، وكأن قارِعًا يَقرَع قلبه كلَّما دخل غُرْفته: انتَبِهْ، انتَبِهْ، صدِيقَكَ، صدِيقَكَ. وقد قيل: أَحْبِبْ حَبِيبَكَ هَوْنًا مَا؛ فعَسَى أَنْ يَكُونَ بَغِيضَكَ يَوْمَا مَا.

الوجه الثَّاني: أنه ثَبَت في صحيح البخاري مِن حديث أبي طلحة رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ قَالَ: سمِعت النبي ﷺ يَقُول: «لا تَدْخُلُ المَلائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلا صُورَةٌ»(١). وهَذه عُقوبة ولا عُقوبة إلَّا على فِعْل مُحَرَّم.

القِسْم الثَّالث: أن تَكون مُعلَّقة على سبيل التَّجميل والزينة، فهذه مُحرَّمة أيضًا؛ لحديث عائشة رَضَالِيَّهُ عَنهَا قالت: قدِم رسول الله ﷺ مِن سفر وقد ستَرْتُ بقِرام لي على سَهْوة لي فيها تَمَاثِيلُ، فلكَّا رآه رسول الله ﷺ هتكه وقال: «أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا على سَهْوة أي فيها تَمَاثِيلُ، فلكَّا رآه رسول الله ﷺ هتكه وقال: «أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ القِيامَةِ اللَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللهِ» (٢). قالت: فجَعَلته وِسادة أو وِسادَتَيْن. رواه البخارى.

والقِرام: خِرْقة تُفرَش في الهَودَج أو يُغطَّى بها يَكون فيها رُقوم ونُقوش. والسَّهْوة: بيت صغير في جانِب الحُجْرة يُجعَل فيه المَتاع.

وعن عائشة رَضَاًلِيَّهُ عَنْهَا أَنها اشْتَرت نُمْرقة فيها تَصاوِيرُ فلمَّا رآها النبي عَيَّا فِي قام

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب إذا قال أحدكم: آمين، رقم (٣٢٢٥)، ومسلم: كتاب اللباس، باب لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب، رقم (٢١٠٦) من حديث أبي طلحة رَضَّالِلَهُ عَنْدُ

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب اللباس، باب ما وطَّى من التصاوير، رقم (٥٩٥٤)، ومسلم: كتاب اللباس، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، رقم (٢١٠٧) من حديث عائشة رَضَاَلِلَهُعَنْهَا.

على الباب فلم يَدخُل، فعَرَفتْ في وَجْهه الكراهة، قالت: فقُلْتُ: أَتوب إلى الله، ماذا أَذنَبْت؟ قال: «مَا هَذِهِ النَّمُرُقَةُ؟» قلت: لِتَجلِسَ عليها وتَوَسَّدَها. فقال النبي عليها وتَوَسَّدَها. فقال النبي عليها وتَوَسَّدَها. أَخْيُوا مَا خَلَقْتُمْ، وَإِنَّ الْمَلائِكَةَ لا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ الصُّورَةُ». رواه البخاريُّ(۱).

النُّمْرقة: الوِسادة العريضة تَصلُح للاتِّكاء والجلوس.

القِسْم الرابع: أن تكون مُمتَهنة كالصورة التي تكون في البِساط والوِسادة، وعلى الأواني وسهاط الطعام ونحوها، فنقَل النوويُّ عن جمهور العُلماء من الصحابة والتابعين جوازها، وقال: هو قول الثوري ومالك وأبي حنيفة والشافعي، وهو كذلك مَذهَب الحنابلة. ونقل في فتح الباري (ص: ٣٩١ ج ١٠/ ط. السلفية) حاصِل ما قِيل في ذلك عن ابن العربي قال: حاصِل ما في اتِّخاذ الصُّور، أنها إن كانت دَقْمًا فأربعةُ أقوال:

الأوَّل: يَجوز مُطلَقًا على ظاهر قوله في حديث الباب: «إِلَّا رَفْمًا فِي ثَوْبٍ»(٢). الثَّاني: المَنْع مُطلَقًا حتى الرَّقْم.

الثَّالث: إن كانت الصورة باقية الهيئة قائِمة الشَّكْل حرُم، وإن قُطِعت الرأسُ أو تَفرَّقتِ الأَجزاء جاز، قال: وهذا هو الأصحُّ.

الرابع: إن كان ممَّا يُمتَهَن جاز، وإنْ كان مُعلَّقًا لم يَجُزْ. اهـ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب التجارة فيها يُكره لبسه للرجال والنساء، رقم (۲۱۰۵)، ومسلم: كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، رقم (۲۱۰۷/۹۶) من حديث عائشة وَيَخَالِثَهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب اللباس، باب من كره القعود على الصور، رقم (٥٩٥٨)، ومسلم: كتاب اللباس، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، رقم (٢١٠٦) من حديث أبي طلحة رَيَخَالِلَهُ عَنْهُ.

والذي صحَّحه هو ظاهِر حديث النَّمْرقة، والقول الرابع هو ظاهر حديث القِرام.

ويُمكِن الجمع بينهما: بأن النبي عَلَيْهُ لما هَتَك السِّرْ تَفرَّقَت أَجزاء الصورة فلم تَبْقَ كامِلة، بخِلاف النَّمْرُقة، فإن الصورة كانت فيها كامِلة فحرُم الخّاذُها، وفي حديث أبي هريرة وَعَلَيْهُ أن النبي عَلَيْ قال: «أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ: أَتَيْتُكَ البَارِحَة فَلَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَكُونَ دَخَلْتُ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ عَلى البَابِ تَمَاثِيلُ، وَكَانَ فِي البَيْتِ قِرامُ سِتْرٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ، وَكَانَ فِي البَيْتِ كَلْبٌ فَمُرْ بِرَأْسِ التِّمْثَالِ الَّذِي عَلى بَابِ البَيْتِ فَوالمَ يُقطعُ فَيَصِيرُ كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ، وَمُرْ بِالسِّنْ فَلْيُقْطَعْ فَلْيُجْعَلْ مِنْهُ وِسَادَتَانِ مَنْبُوذَتَانِ تَقطَعُ فَيْصِيرُ كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ، وَمُرْ بِالسِّنْ فَلْيُقْطَعْ فَلْيُجْعَلْ مِنْهُ وِسَادَتَانِ مَنْبُوذَتَانِ تَوْطَآنِ، وَمُرْ بِالكَلْبِ فَلْيَحْرُخِ». فَعَعل رسول الله عَلَيْهُ، رواه أَهلُ السُّنن (۱۱)، وفي تُوطآنِ، وَمُرْ بِالكَلْبِ فَلْيَحْرُخِ». فَعَعل رسول الله عَلَيْهُ، رواه أَهلُ السُّنن (۱۱)، وفي رواية النسائي: «إِمَّا أَنْ تُقْطَعَ رُؤُوسُهَا أَوْ تُجْعَلَ بُسُطًا تُوطأُهُ (۲٪). ذكر هذا الحديث وفي فتح الباري (ص:٣٩٢)، مِن المُجلَّد العاشِر السابق، وزعَم في (ص:٣٩٠) أنه في فتح الباري (ض:٣٩٢)، مِن المُجلَّد العاشِر السابق، وزعَم في (ض:٣٩٠) أنه مُؤيِّد للجمع الذي ذكرناه.

وعِندي أن في ذلك نَظَرًا: فإن هذا الحديثَ ولا سِيَّا رِواية النسائي تَدُلُّ على أن: الصورة إذا كانت في شيء يُمتَهَن فلا بأس بها وإن بَقِيَت كامِلةً وهو رأي الجُمهور كها سبَق.

القِسْم الخامِس: أن تَكون ما تَعُمُّ به البَلوى ويَشُقُّ التَّحرُّزُ مِنه كالذي يُوجَد في المجلات والصُّحُف وبعض الكتُب، ولم تكن مقصودة لمُقتنِيها بوجه مِن الوُجوه،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲/۳۰۵)، وأبو داود: كتاب اللباس، باب في الصورة، رقم (٤١٥٨)، والترمذي: أبواب الأدب، باب ما جاء أن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه كلب، رقم (٢٨٠٦) من حديث أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي: كتاب الزينة، باب ذكر أشد الناس عذابًا، رقم (٥٣٦٥).

بل هي ممَّا يَكرَهه ويُبغِضه، ولكن لا بدَّ له مِنها والتَّخلُّص مِنها فيه عُسْر ومَشقَّة، وكذلك ما في النُّقود مِن صُور الملوك والرؤساء والأُمَراء مما ابْتُلِيَت بـه الأُمَّـة الإسلامية.

فالذي يَظهَر لي: أن هذا لا حرَج فيه على مَن وقَع في يده بغَيْر قَصْد مِنه إلى اللّٰهِ يَظهَر لي: أن هذا لا حرَج فيه على مَن وقَع في يده بغَيْر قَصْد مِنه إلى التّحرُّز أَخّاذه مِن أَجْل صُوره، بل هو يَكرَهه أَشدَّ الكراهة، ويُبخِضه ويَشُقُّ عليه التّحرُّز مِنه، فإن الله تَعالى لم يَجعَل على عِباده في دِينه مِن حَرَج ولا يُكلِّفهم شيئًا لا يَستَطيعونه إلا بمَشَقَّة عظيمة أو فساد مال، ولا يَصدُق على مِثْل هذا أنه مُتَّخِذ للصورة ومُقْتَنِ لها.

وأمَّا سُؤالكم عن الصُّورة التي تُمثِّل الوَجه وأَعلى الجِسْم: فإن حديث أبي هريرة رَضَّالِيَّهُ عَنهُ الذي أَشرْنا إليه يَدُلُّ على أنه لا بُدَّ مِن قَطْع الرأس وفَصْله فصلاً تامًّا عن بَقيَّة الجِسْم، فأمَّا إذا جُمِع إلى الصدر في هو إلا رجُل جالِس، بخِلاف ما إذا أُبِينَ الرأسُ إِبانةً كامِلةً عن الجِسْم؛ ولهذا قال الإمام أحمد رَحَمَهُ اللَّهُ: «الصورة الرأسُ» (١) وكان إذا أراد طمس الصورة حَكَّ رأسها.

وروي عن ابن عباس رَضَيَالِيَّهُ عَنْهُمَا أنه قال: الصورةُ الرأسُ فإذا قُطِع الرأسُ فليس هو صورةً (٢). فتَهاوَن بعض الناس في ذلك مما يَجِب الحذَرُ مِنه.

نَسأَل الله لنا ولكم ولإِخْوانكم المسلمين السلامة والعافية عمَّا لا تُحمَد عُقْباه، إنه جَواد كريم.



<sup>(</sup>١) ينظر: شرح العمدة لابن تيمية (١/ ٣٩٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: السنن الكبرى للبيهقي (٧/ ٢٧٠).

# اس (٦١٥): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عَنْ حُكْم التصوير.

فأَجَابَ بِقُوْلِهِ: التَّصوير على أنواع:

النَّوع الأوَّل: أن يُصوَّر ما له ظِل وجِسْم على هيئة إنسان أو حيوان، وهذا حرام ولو فعَله عَبَثًا ولو لم يَقْصِد المُضاهاة؛ لأن المُضاهاة لا يُشتَرَط فيها القَصْد حتى لو وَضَع هذا التِّمثال لابنه لكى يُهَدِّئه به.

فإن قِيل: أَليس المُحرَّم ما صُوِّر لتِذكار قومٍ صالحِين، كما هو أَصْل الشَّرْكُ في قوم نوح؟

أُجيب: إن الحديث في لعن المُصوِّرِين عامٌ، لكن إذا انْضافَ إلى التَّصوير هذا القصد صار أَشَدَّ تَحريمًا.

النَّوع الثَّاني: أن يُصوِّر صُورة ليس لها جِسْم، بَل بالتَّلوِين والتَّخطيط، فهذا مُحرَّم أيضًا لعُموم الحديث، ويَدُلُّ له حديث النَّمْرُقة حيث أَقبَل النبي عَلَيْة إلى بيته، فلمَّا أراد أن يَدخُل رأى نُمرُقة فيها تَصاوِير فوقف وتَأثَّر، وعُرِفتِ الكراهة في وجهه عَلَيْهُ، فقال: «إِنَّ أَصْحَابَ وجهه عَلَيْهُ، فقال: «إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّورِ يُعَذَّبُونَ يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ»(۱).

فالصُّور بالتلوين كالصُّور بالتجسيم على الصحيح، وقوله في صحيح البخاري: «**إِلَّا رَفُهَا فِي تُوْبِ**»(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب التجارة فيها يُكره لبسه للرجال والنساء، رقم (۲۱۰۵)، ومسلم: كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، رقم (۲۱۰۷/۹۶) من حديث عائشة رَجَالَلَهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب اللباس، باب من كره القعود على الصور، رقم (٥٩٥٨)، ومسلم: كتاب اللباس، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، رقم (٢١٠٦) من حديث أبي طلحة رَضَالِللهُ عَنْهُ.

إن صحَّتِ الرِّواية هذه فالمراد بالاستِثْناء ما يَحِلُّ تَصويره مِن الأشجار ونَحوها ليَتَّفِق مع الأحاديث الأخرى.

النَّوع الثَّالث: أن تُلتَقَط الصورة التِقاطًا بأشعَة مُعيَّنة بدُون أي تَعديل أو تَحسين مِن المُلتَقِط، فهذا مَحَلُّ خِلاف بين العُلَماء المُعاصِرين على قولين:

القول الأوَّل: إنها صورة، وإذا كان كذلك فإن حَرَكة هذا الفاعِل تُعتَبَر تَصويرًا، إذ لو لا تَحرِيكه إيَّاها ما انطبَعت هذه الصورة على هذه الوَرَقة، ونحن مُتَّفِقون على أن هذه صورة فحَرَكته تُعتبَر تَصويرًا فيكون داخِلًا في العُموم.

القول الثّاني: إنها ليست بتَصوير؛ لأن التَّصوير فِعْل المُصوِّر، وهذا الرجُل ما صَوَّرها في الحقيقة، وإنَّما التَقَطها بالآلة، والتَّصوير مِن صُنْع الله، ومِثال ذلك: لو أَدخَلْت كِتابًا في آلة التصوير ثم خرَج مِن هذه الآلة فإن رَسْم الحروف مِن الكاتب الأوَّل لا مِن المُحرِّك؛ بدليل أنه قد يُحرِّكها شخص أُمِّي لا يَعرِف الكِتابة إطلاقًا أو أَعمَى.

وهذا القول أَقرَب؛ لأن المُصوِّر لا يُعتَبَر مُبدِعًا، ومُخطِّطًا، ومُضاهِيًا لِخَلْق الله تعالى، وليس هذا كذلك.

الصُّور لزَوال التَّحريم؟ أو يَكفِي فَصْله عن الجِسْم؟ وما حُكْم الصُّور التي في العُلَب الصُّور لزَوال التَّحريم؟ أو يَكفِي فَصْله عن الجِسْم؟ وما حُكْم الصُّور التي في العُلَب والمَجلَّت والصحُف ورخص القِيادة والدَّراهم؟ وهل تَمنَع مِن دُخول الملائكة؟ والمَجلَّت والصحُف أَجابَ بقَوْلِهِ: إذا فُصِل الرأس عن الجِسْم فظاهِر الحديث: «مُرْ بِرَأْس التَّمْثَالِ

فَلْيُقْطَعْ »(١) أنه لا يَجِب إِتلاف الرأس؛ لأنَّه لم يَذكُر في الحديث إِتْلافه وإنْ كان في ذلك شيء مِن التَّرَدُّد.

وأمَّا الجِسْم بلا رأس فهو كالشجَرة لا شكَّ في جَوازه.

أمَّا بالنسبة لما يُوجَد في العُلَب والمَجلَّات والصحُف مِن الصُّور: فما يُمكِن التَّحرُّز منه فالورَع تَرْكه، وأمَّا ما لا يُمكِن التَّحرُّز منه والصورة فيه غير مَقصودة فالظَّاهِر أن التَّحرِيم يَرتَفِع فيه، بِناءً على القاعدة الشرعية في قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: ٧٨]. والمَشقَّة تَجلِب التَّيسير، والبُعد عنه أولى.

وكذلك بالنِّسبة لما يُوجَد في رُخَص القِيادة، وحفائِظ النُّفوس، والشهادات والدراهِم، فهو ضَرورة لا إِثْم فيه، ولا يَمنَع ذلك مِن دُخول الملائكة.

وأمَّا قوله ﷺ: «وَأَلَّا تَدَعَ صُورَةً إِلَّا طَمَسْتَهَا» (٢)، ففيه احتِمال قويُّ أن المراد كل صورة مقصودة اتُّخِذت لذاتها لا سِيَّما في أوقاتهم، فلا تَجِد صورة في الغالِب إلا مقصودة لذاتها. ولا رَيبَ أن الصور المقصودة لا يَجوز اقتِناؤُها، كالصور التي تُتَّخَذ للذِّكري، أو للتَّمتُّع بالنَّظَر إليها، أو للتَّلذُّذ بها، ونحو ذلك.

إس (٦١٧): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عَنْ حُكْم صُنْع التَّماثِيل؟
 فأَجَابَ بقَوْلِهِ: صُنْع التَّماثِيل المُجسَّمة إن كانت مِن ذَوات الأَرواح

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲/ ۳۰۵)، وأبو داود: كتاب اللباس، باب في الصورة، رقم (٤١٥٨)، والترمذي: أبواب الأدب، باب ما جاء أن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه كلب، رقم (٢٨٠٦) من حديث أبي هريرة رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز، باب الأمر بتسوية القبر، رقم (٩٦٩).

فهي مُحرَّمة لا تَجوز؛ لأن النبي صَالَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ثَبَت عنه أنه لَعَن المُصوِّرِين، وثبَت أيضًا عنه أنه قال: «قَالَ اللهُ عَنَّوَجَلَّ: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي »(١)، وهذا مُحرَّم.

أمَّا إذا كانت التَّاثِيل ليست مِن ذوات الأرواح فإنَّه لا بأس به، وكَسبُها حلال؛ لأنَّها مِن العَمَل المُباح. والله الموفِّق.

ك | س ( ٦١٨): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: عَنْ حُكْم رَسْم ذوات الأرواح، وهل هو داخِل في عموم الحديث القدسي: «وَمَنْ أَظْلَمُ مِثَنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي، فَلْيَخْلُقُوا شَعِيرَةً» (٢)؟

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: نعم هو داخِل في هذا الحديث، لكن الخلْق خَلْقان: خَلْق جِسْمي وَصْفي، وهذا في الصُّور المُجسَّمة.

وخَلْقٌ وَصْفي لا جِسْمي، وهذا في الصُّور المرسومة.

وكلاهما يَدخُل في الحديث المُتقَدِّم، فإن خَلْق الصِّفة كخَلْق الجسم، وإنْ كان الجِسْم أَعظَم؛ لأنَّه جَمَع بين الأَمرَين الخَلْق الجِسْمي والخَلْق الوصْفي، ويَدُلُّ على ذلك -أي: العُموم- وأن التَّصوير مُحَرَّم باليد سواء كان تَجسِيًا أم كان تَلوينًا: عموم لعْن النبي ﷺ للمُصوِّرين، فعُموم لعْن النبي ﷺ للمُصوِّرين يَدُلُّ على أنه

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد، باب قوله تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمُ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾، رقم (۷۵۹)، ومسلم: كتـاب اللباس، باب تحريم تصوير صورة الحيـوان، رقم (۲۱۱۱) من حـديث أبي هـريرة رَضِّاللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) انظر التخريج السابق.

لا فرق بين الصَّوَر المجسَّمة والملوَّنة التي لا يَحصُل التَّصوير فيها إلا بالتَّلوين فقط، ثمَّ إن هذا هو الأَحوَط.

والأولى بالمُؤمِن أن يَكون بعيدًا عن الشُّبَه.

ولكن قد يَقول قائِل: أليس الأَحوَط في اتِّباع ما دل عليه النَّصُّ لا في اتِّباع الأَشَدِّ؟

فنقول: صحيح إن الأَحوَط اتِّباع ما دلَّ عليه النَّصُّ لا اتِّباعَ الأشَدِّ، لكن إذا وجد لَفْظ عامٌّ يُمكِن أن يَتناوَل هذا وهذا فالأَحوَط الأَخْذ بعُمومه، وهذا يَنطَبِق عَمامًا على حديث التصوير، فلا يَجوز للإنسان أن يَرسُم صورةَ ما فيه رُوح مِن إنسان وغيره؛ لأنَّه داخِل في لعْن المُصوِّرِين. والله المُوفِّق.

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: الصُّور الفُوتوغرافية الذِي نَرى فيها: أن هذه الآلة التي تُخرِج الصُّورة فَورًا، وليس للإنسان في الصورة أيُّ عَمَل، نرى أن هذا ليس مِن باب التَّصوير، وإنَّها هو مِن باب نقْل صُورة صَوَّرها الله عَنَّهَجَلَّ بواسِطة هذه الآلة، فهي انطِباع لا فعْل لعَبْد فيه من حيثُ التصوير، والأحاديث الوارِدة إنَّها هي في التصوير الذي يَكون بفِعْل العَبْد ويُضاهِي به خَلْق الله.

ويَتَبَيَّن لك ذلك جيِّدًا بها لو كتَب لك شخْص رِسالة فصَوَّرتها في الآلة الفُوتوغرافية، فإن هذه الصورة التي تَخرُج ليست هي مِن فِعْل الذي أدار الآلة

وحرَّكها، فإن هذا الذي حرَّك الآلة ربَّما يَكون لا يَعرِف الكتابة أصلًا، والناس يعرِفون أن هذا كِتابة الأوَّلِ، والثاني ليس له أيُّ فِعْل فيها، ولكن إذا صَوَّر هذا التصوير الفوتوغرافي لغرَض مُحرَّم، فإنَّه يَكون حرامًا تَحريم الوَسائِل.

ح | س (٦٢٠): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عَنْ حُكْم التَّصوير؟ وكيف يَفعَل مِن طُلِب مِنه التَّصوير في الامتِحان؟ وما حُكْم مُشاهَدة الصُّور التي في المَجلَّات والتِّلفزيون؟

فأَجَابَ بِقُولِهِ: سؤالكم عن التَّصوير نَوعان:

أحدهما: أن يَكون تَصوير غير ذواتِ الأَرواح، كالجِبال والأَنهار والشَّمس والقَمَر والأشجار، فلا بأسَ به عند أَكثَر أهل العِلْم.

وخالَف بعضهم فمَنَع تَصوير ما يُثمِر، كالشجَر والزروع ونحوها.

والصُّواب: قول الأَكثَر.

الثَّاني: أن يَكون تَصوير ذَوات الأرواح وهذا على قِسْمَين:

القِسْم الأوَّل: أن يَكون باليَد فلا شَكَّ في تَحرِيمه، وأنَّه مِن كَبائر الذُّنوب؛ لما ورَد فيه مِن الوعيد الشديد، مِثْل حديث ابن عباس رَحَائِيَّهُ عَنْهُمَا أن النبي عَيَّا قال: «كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ، يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسًا فَتُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ». رواه مسلم (۱). وحديث أبي جُحَيفة رَحَائِلَةُ عَنْهُ أن النبي عَيَنهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ لعَنَ آكِل الرِّبا،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب اللباس، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، رقم (٢١١٠).

ومُوكِلَه، والواشِمة، والمُستَوشِمة، والمُصوِّر، رواه البخاري (۱). وحديث عائشة رَضَالِيَهُ عَنها عن النبي عَلَيْ قال: «أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ القِيامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللهِ». رواه البخاري ومسلم (۱)، وفي رواية مُسلم: «الَّذِينَ يُشَبِّهُونَ بِخَلْقِ اللهِ» (۱). وحديث أبي هريرة رَضَالِيَهُ عَنهُ قال: سمِعت النبي عَلَيْ يقول: «قَالَ اللهُ تَعالَى: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُوا حَبَّةً، أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً، أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً، أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً». رواه البخاري ومسلم (۱).

والتَّصوير المذكور يَنطبِق على التصوير باليد بأن يُخطِّط الإنسان الصورة بيده حتى يُكمِلها فتكون مِثْل الصورة التي خلق الله تعالى؛ لأنَّه حاوَل أن يُبدِع كإبداع الله تعالى ويَخلُق كخَلْقه وإن لم يَقصِد المُشابَهة، لكن الحُّكُم إذا عُلِّق على وصْف تَعلَّق به، فمَتى وُجِد الوصْف وُجِد الحُّكُم، والمُصوِّر إذا صَنَع الصورة تَحقَّقتِ المُشابَهة بصنعه وإن لم يَنوِها، والمُصوِّر في الغالِب لا يَخلُو مِن نِيَّة المُضاهاة؛ ولذلك تَجده يَفخر بصُنْعه كُلًا كانتِ الصَّورة أَجودَ وأتقنَ.

وبهذا تَعرِف سُقوط ما يُموِّه به بعض مَن يَستَسيغ التَّصوير مِن أَن الْمُصوِّر لا يُريد مُشابَهة خَلْق الله؛ لأنَّنا نَقول له: المُشابَهة حَصَلت بمُجَرَّد صُنْعك شِئْت أم أَبَيْت؛ ولهذا لو عمِل شخْص عمَلًا يُشبِه عمَل شخْص آخَرَ لقُلنا نحن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق، باب مهر البَغِيِّ، رقم (٥٣٤٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب اللباس، باب ما وطئ من التصاوير، رقم (٥٩٥٤)، ومسلم: كتاب اللباس، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، رقم (٢١٠٧) من حديث عائشة رَيَخَالِلَهُعَنْهَا.

<sup>(</sup>٣) انظر التخريج السابق.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد، باب قوله تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾، رقم (٧٥٥٩)، ومسلم: كتاب اللباس، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، رقم (٢١١١) من حديث أبي هريرة رَضِوَاللَّهُ عَنْهُ.

وجميع الناس: إن عمَل هذا يُشبِه عمَل ذاك، وإنْ كان هذا العامِل لم يَقصِد المُشابَهة.

القِسْم الثَّاني: أن يَكون تَصوير ذوات الأرواح بغَيْر اليد، مِثلَ التَّصوير بالكاميرا التي تَنقُل الصورة التي خَلقَها الله تعالى على ما هي عليه، مِن غير أن يكون للمُصوِّر عمَل في تَخطيطها سِوى تَحرِيك الآلة التي تَنطَبع بها الصورة على الورقة، فهذا مَحلُّ نَظر واجتِهاد؛ لأنَّه لم يَكُن مَعرُوفًا على عهد النبي عَلَيْ وعهد الخُلفاء الراشِدِين والسلف الصالِح.

ومِن ثُمَّ اختَلَف فيه العُلَماء الْمُتأخِّرون:

فمِنهم: مَن مَنَعه وجعَله داخِلًا فيها نُهِي عنه؛ نظرًا لعُموم اللفظ له عُرْفًا.

ومِنْهم: مَن أَحلَّه نظرًا للمَعنَى، فإن التَّصوير بالكاميرا لم يَحصُل فيه مِن المُصوِّر أي عمَل يُشابِهُ به خَلْق الله تعالى، وإنها انطبَع بالصورة خَلْق الله تعالى على الصِّفة التي خَلَقه الله تعالى عليها، ونَظير ذلك تصوير الصُّكوك والوثائِق وغيرها بالفوتوغراف، فإنَّك إذا صوَّرت الصكَّ فخَرَجتِ الصورة لم تكن الصورة كِتابَتك، بل كِتابة مَن كتب الصكَّ انطبَعت على الورَقة بواسطة الآلة.

فهذا الوَجه أو الجِسْم المُصوَّر ليست هَيئته وصورته وما خلَق الله فيه مِن العَيْنَين والأنف والشَّفَتين والصَّدْر والقَدَمَين وغيرها، ليست هذه الهيئة والصورة بتَصويرك أو تَخطيطك، بلِ الآلة نَقلَتها على ما خَلَقَها الله تعالى عليه وصوَّرها، بل زَعَم أصحاب هذا القول أن التَّصوير بالكاميرا لا يَتناوَله لفظُ الحديث كها لا يَتناوَله معناه، فقد قال في القاموس: الصورة: الشَّكُل، قال: وصوَّر الشيء قَطَّعه وفَصَّله.

قالوا: وليس في التصوير بالكاميرا تَشكيل ولا تَفصيل، وإنها هو نَقْل شكْل وتَفصيل شَكَّله وفَصَّله الله تعالى، قالوا: والأَصْل في الأعهال غير التَّعبُّديَّة الحلُّ، إلَّا ما أتى الشَّرْع بتَحريمه، كها قيل (١):

وَالأَصْلُ فِي الأَشْيَاءِ حِلٌّ وامْنَعِ عِبَادَةً إِلَّا بِافْنِ الشَّارِعِ فَإِنْ يَقَعْ فِي الْحُكْمِ شَكُّ فَارْجِعِ لِلأَصْلِ فِي النَّوْعَيْنِ ثُمَّ اتَّبِعِ

والقول بتَحريم التَّصوير بالكاميرا أَحوَطُ، والقول بحِلِّه أقعد، لكن القول بالحِلِّ مَشروط بأن لا يَتضمَّن أمرًا مُحرَّمًا، فإن تَضمَّن أمرًا مَحرَّمًا، كتصوير امرأة أجنبيَّة، أو شخص ليُعلِّقه في حجرته تِذكارًا له، أو يَحفَظه فيها يُسمُّونه (أَلبُوم)؛ ليتَمتَّع بالنظر إليه وذِكراه: كان ذلك مُحرَّمًا؛ لأن اتِّخاذ الصور واقْتِناءَها في غير ما يُمتَهَن حرام عند أهل العِلْم أو أكثرهم، كها دلَّت على ذلك السُّنة الصحيحة.

ولا فرْقَ في حُكْم التَّصوير بين ما له ظِلُّ وهو المجسَّم وما لا ظِلَّ له؛ لعُموم الأَدِلَّة في ذلك وعدم المُخصِّص.

ولا فرقَ أيضًا في ذلك بين ما يُصوَّر لَعِبًا ولَمُوًا وما يُصوَّر على السبُّورة لتَرسِيخ المعنى في أَفهام الطلَبة كها زَعَموا، وعلى هذا فلا يَجوز للمُدرِّس أن يَرسُم على السبورة صورة إنسان أو حيوان.

وإن دعَت الضرورة إلى رَسْم شيء مِن البَدَن فلْيُصوِّرْه مُنفَرِدًا، بأن يُصوِّر البِّد كُذلك، الرِّجْل وحدَها، ثم يَشرَح ما يَحتاج إلى شرْح منها، ثم يَمسَحها ويُصوِّر اليد كذلك، ثم يَمسَحها ويُصوِّر الرأس، وهكذا كل جُزْء وحدَه، فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>١) منظومة أصول الفقه وقواعده (ص: ٢٢).

وأمَّا مَن طُلِب منه التصوير في الامتحان فلْيُصَوِّر شجرة أو جَبَلًا أو نَهْرًا؛ لأنَّه لا طاعةَ لَمخلوق في مَعصِية الخالِق، مع أنِّي لا أَظُنُّ ذلك يُطلَب مِنه إن شاء الله تعالى.

وأمّّا مُشاهَدة الصور في المَجلّات والصحُف والتلفزيون؛ فإنْ كانت صور غير آدمِي فلا بأس بمُشاهَدتها، لكن لا يَقتنيها مِن أجل هذه الصُّور، وإنْ كانت صور آدمي، فإنْ كان يُشاهِدها تَلذُّذًا أو استِمْتاعًا بالنَّظَر فهو حرام، وإنْ كان غير تَلذُّذ ولا استِمْتاع ولا يَتحرَّك قلبه ولا شَهْوته بذلك، فإنْ كان مِمَّن يَجِل النظر إليه، كنظر الرجُل إلى الرجُل، ونظر المرأة إلى المرأة أو إلى الرَّجُل أيضًا على القول الراجِح: فلا بأس به، لكن لا يَقتنيه مِن أجل هذه الصُّور، وإنْ كان عمَّن لا يَجِلُّ له النظر إليه، كنظر الرجُل إلى المرأة الأجنبية: فهذا مَوضِع شكِّ وتَردُّد، والاحتِياط أن لا يَنظر؛ خوفًا مِن الفِتْنة.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب لا تباشر المرأةُ المرأةَ فتنعتها لزوجها، رقم (٥٢٤٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢/ ٣٨٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي في الكبرى (٩١٨٦).

حاس (٦٢١): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُ اللهُ تَعَالَى: جاء في الفَتوى السابِقة فيها يَتَعَلَّق بمُشاهدة الصُّور ما نصه: «وإنْ كان ممَّن لا يَجِل له النظَر إليه كنظر الرجُل إلى المَرأة الأجنبية: فهذا مَوضِع شكِّ وتَردُّد، والاحتياط أن لا يَنظُر؛ خوفًا مِن الفِتْنة» فهذا يُفهَم منه أن فضيلتكم لا يَرى بأسًا في نظر الرجُل إلى الصورة، ولو كانت صورة امرأة أجنبية، فنرجو التَّوضيح؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: النُّقطة التي أشار إليها السَّائل، وهِي أنه يُفهَم مِن كلامنا أننا لا نَرى بأسًا في نظر الرجُل إلى الصورة ولو كانت صورة امرأة أجنبيَّة، فنَقول: هذه النُّقطة فيها تَفصيل:

فإنْ كانتِ امرأة مُعيَّنة ونظر إليها نظر تَلذُّذ وشهوة فهذا حرام؛ لأن نفسه حينئذٍ تَتعلَّق بها وتَتَبِعها، وربَّما يَحصُل بذلك شرُّ وفِتنة، فإن لم يَنظُر إليها نظر تَلذُّذ وشهوة، وإنها هي نظرة عابرة لم تُحرِّك له ساكنًا، ولم تُوجِب له تَأمُّلا: فتحريم هذا النظر فيه نظر، فإن إلحاق نظر الصورة بنظر الحقيقة غير صحيح؛ لما بَينهما مِن الفَرْق العَظيم في التأثير، لكن الأولى البُعْد عنه؛ لأنَّه قد يُفضِي إلى نظر التأمُّل ثم التَّلذُّذ والشهوة؛ ولهذا قال النبي ﷺ: «لَا تُبَاشِرِ المَرْأَةُ المَرْأَةُ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ التَّلدُّذ والشهوة، ولهذا قال النبي ﷺ: «لَا تُبَاشِرِ المَرْأَةُ المَرْأَةُ المَرْأَةُ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ واللام للتَّعْليل.

وأمَّا إن كانت الصورة لامرأة غير مُعيَّنة، فلا بأس بالنظر إليها إذا لم يُخْشَ مِن ذلك مَحذور شَرْعِي.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب لا تباشر المرأةُ المرأةَ فتنعتها لزوجها، رقم (٥٢٤٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢/ ٣٨٧)، وأبو داود: كتاب النكاح، باب ما يؤمر به من غض البصر، رقم (٢١٥٠).

اس (٦٢٢): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عن تَهاوُن كثير مِن الناس في النَّطَر إلى صُور النساء الأجنبيات، بحُجَّة أنها صورة لا حقيقةَ لها؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: هذا تَهاوُن خطير جدًّا؛ وذلك أن الإنسان إذا نظر للمَرأة، سواء كان ذلك بواسِطة وَسائِل الإعلام المرئية، أو بواسِطة الصحُف، أو غير ذلك، فإنَّه لا بدَّ أن يكون مِن ذلك فِتنةٌ على قلب الرجل تَجُرُّه إلى أن يَتعمَّد النَّظَر إلى المرأة مُباشَرة، وهذا شيء مُشاهَد.

ولقد بَلَغنا أن مِن الشباب مَن يَقتَني صور النساء الجميلات ليَتلذَّذ بالنظر إليهن أو يَتمتَّع بالنظر إليهن، وهذا يَدُلُّ على عِظَم الفِتنة في مُشاهَدة هذه الصور، فلا يَجوز للإنسان أن يُشاهِد هذه الصورَ، سواء كانت في مجلات أو في صحف أو غير ذلك، إن كان يَرى مِن نفسه التَّلذُّذ والتَّمتُّع بالنظر إليهن؛ لأن ذلك فِتنة تَضُرُّه في دِينه، وفي اتِّجاهاته، ويَتعلَّق قلبه بالنظر إلى النساء فيَبقَى يَنظُر إليهن مُباشَرة.



س (٦٢٣): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: لقد كثر عرْض الصور الكبيرة والصغيرة في المحلات التِّجارية، وهي صُور إمَّا لمُمثِّلِين عالِيِّين أو أُناس مَشهورين. وذلك للتعريف بنوع أو أصناف مِن البضائع. وعند إِنكار هذا المُنكر يُجيب أصحاب المَحلات بأن هذه الصورة غير مُجسَّمة، وهذا يَعني أنها ليست مُحرَّمة، وهي ليست تقليدًا لخَلْق الله؛ باعتِبارها بدُون ظلِّ ويَقولون: إنهم قدِ اطَّلعوا على فَتوى لفَضيلتكم بَجَريدة «المسلمون» مَفادها أن التَّصوير المُجسَّم هو المُحرَّم، وغير ذلك فلا. فنرجو مِن فضيلتكم تَوضيحَ ذلك؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: مَن نَسَب إلينا أن المُحرَّم مِن الصُّور هو المُجسَّم وأن غير ذلك غير حرام فقد كذَب علينا، ونحن نَرى أنه لا يَجوز لُبْس ما فيه صورة سواء كان مِن لباس الصغار أو مِن لباس الكبار، وأنه لا يَجوز اقتِناء الصور للذِّكرى أو غيرها إلا ما دَعَتِ الضرورة أو الحاجة إليه، مِثل (التابِعية)(۱) و(الرُّخصة). والله الموفِّق.

السر ٦٧٤): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: يَحتاج بعض الطلَبة إلى رسم
 بعض الحيوانات لغرض التعليم والدَّراسة، فها حُكْم ذلك؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: لا يَجُوز أَن تُصوَّر هذه الحيواناتُ؛ لأن النبي عَلَيْ لَعَن المُصوِّرِين وقال: «أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ القِيَامَةِ المُصَوِّرُونَ» (٢). وهذا يَدُلُّ على أن التَّصوير مِن كبائر الذنوب؛ لأن اللعن لا يَكون إلا على كبيرة، والوعيد بشِدَّة العذاب لا يَكون إلا على كبيرة، والكن مِن المُمكِن أَن تُصوَّر أَجزاء مِن الجسم كاليد والرِّجْل وما أشبه ذلك؛ لأن هذه الأجزاء لا تَحلها الحياة، وظاهر النُّصوص أن الذي يُحرَّم ما يُمكِن أن تَحله الحياة لقوله عَلَيْ في بعض الأحاديث: «كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِحِ» (٢).



(١) تطلق على البطاقة الشخصية أو بطاقة الأحوال.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب اللباس، باب عذاب المصوِّرين، رقم (٥٩٥٠)، ومسلم: كتاب اللباس، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، رقم (٢١٠٩) من حديث ابن مسعود رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب التجارة فيها يُكره لبسه للرجال والنساء، رقم (٢١٠٥)، ومسلم: كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، رقم (٢١٠٧/ ٩٦) من حديث عائشة رَضَيَالِتُهُعَتُهَا.

ح | س ( ٦٢٥)؛ سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: يُطلَب مِن الطالب في بعض المدارس أن يَرسُم صورة لذات رُوح، أو يُعطَى مثلًا بعض دَجاجة ويُقال: أَكمِل المباقي، وأحيانًا يُطلَب مِنه أن يَقُصَّ هذه الصورة ويَلزَقها على الورَق، أو يُعطَى صورة فيُطلَب مِنه تَلوينها، فها رأيُكم في هذا؟

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: الذي أَرى في هذا أنه حرام يَجِب مَنْعه، وأن المَسؤولِين عن التعليم يَلزَمهم أداءُ الأمانة في هذا الباب ومَنْع هذه الأشياء، وإذا كانوا يُريدون أن يُشِبَوا ذَكاء الطالب بإمكانهم أن يَقولوا: اصنَعْ صورة سيارة، أو شجرة، أو ما أشبَه ذلك مما يُحيط به عِلْمه، ويَحصُل بذلك مَعرِفة مَدى ذَكائه وفِطْنته وتَطبيقه للأُمور، وهذا مما ابتُلي به الناس بواسِطة الشَّيطان، وإلا فلا فرق -بلا شَكِّ- في إجادة الرَّسْم والتَّخطيط بين أن يُخطِّط الإنسان صورة شجرة، أو سيارة، أو قصر، أو إنسان.

فالذي أرى أنه يَجِب على المَسؤُولِين مَنْع هذه الأشياءَ، وإذا ابتُلِيَ الطالب ولا بدَّ فلْيُصَوِّر حيوانًا ليس له رأْس.

ح | س ( ٦٢٦): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: قُلْتُم في الفتوى السابقة: «إذا البَّلِيَ الطالب ولا بدَّ فلْيُصوِّر حيوانًا ليس له رأس»، ولكن قد يَرسُب الطالب إذا لم يَرسُم الرأس، فما العَمَل؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: إذا كان هذا فقد يَكون الطالب مُضْطَرًا لهذا الشيء، ويَكون الإثم على مَن أَمَره وكَلَّفه بذلك، ولكني آمُل مِن المَسؤُولِين ألا يَصِل بهمُ الأمر إلى هذا الحدِّ، فيَضطَرُّوا عِباد الله إلى مَعصِية الله.

اس (٦٢٧): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عَنْ حُكْم لُبْس الثِّياب التي فيها صُور حيوان أو إنسان؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: لا يَجوز للإنسان أن يَلبَس ثِيابًا فيها صورة حيوان أو إنسان، ولا يَجوز أيضًا أن يَلبَس غُترة أو شِماغًا أو ما أَشبَه ذلك وفيه صورة إنسان أو حيوان؛ وذلك لأن النبي ﷺ ثَبَت عنه أنه قال: «إِنَّ المَلائِكَةَ لا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ»(١).

ولهذا لا نَرى لأحَد أن يَقتَنِي الصُّور للذِّكْرى كما يقولون، وأن مَن عنده صور للذِّكرى فإن الواجب عليه أن يُتلِفها، سواء كان قد وضَعها على الجِدار أو وضَعها في ألبوم، أو في غير ذلك؛ لأن بَقاءَها يَقتَضي حِرمان أهل البيت مِن دُخول الملائكة بَيتَهم. وهذا الحديث الذي أشرتُ إليه قد صحَّ عن النبي ﷺ، والله أعلم.

ا س (٦٢٨): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُ اللهُ تَعَالَى: عَنْ حُكْم إلباس الصَّبيِّ الثِّيابَ
 التي فيها صُور لذَوات الأرواح؟

فأَجَابَ بقَوْلِهِ: يَقُول أهل العِلْم: إنه يَحُرُم إِلباس الصبيِّ ما يَحُرُم إلباسه الكبيرَ، وما كان فيه صُور فإلباسه الكبيرَ حرامٌ، فيكون إلباسه الصغيرَ حرامًا أيضًا، وهو كذلك، والذي يَنبَغي للمُسلِمِين أن يُقاطِعوا مِثل هذه الثيّاب وهذه الأَحذية؛ حتى لا يَدخُل علينا أهل الشرِّ والفساد مِن هذه النواحي، وهي إذا قُوطِعت فلن يَجِدوا سبيلًا إلى إيصالها إلى هذه البلاد وتَهوين أمرِها بينهم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب التجارة فيها يُكره لبسه للرجال والنساء، رقم (۲۱۰۵)، ومسلم: كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، رقم (۲۱۰۷/۹۶) من حديث عائشة رَجَعَالَقُهُعَهَا.

اس (٦٢٩): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: فقدِ انتَشَرَ في بعض الأوساط (فنايلُ) عليها صور لاعِبين أو مُغنِّين وربَّها مُغنِّيات أو غير هؤلاء، وبعضهم يَضَع صورته هو -أي: لابس الفَنيلة -، وإذا أُنكِر على أحَد مِنهم يَذكُر أنَّ لكم -حَفِظكم الله - فَتوى بجَواز هذه الصُّور ما دامت غيرَ كامِلة، فهل هذا صحيح يا فَضيلة الشيخ؟ نَرجو البيان الواضِح لِعموم الحاجة، وجزاكم الله خيرًا.

فأَجَابَ بقَوْلِهِ: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومَن تَبِعهم بإحسان إلى يوم الدِّين.

ما نُقِل عني مِن هذه الفَتوى بجواز لُبس الفنايل التي عليها صور فكذِب، ونرى أن صور اللاعبين والمُغنِّين والفنَّانِين والفنانات واللاعبات لا يَجوز اقتِناؤُها فَضْلًا عن كونها تُوضَع على الألبسة، ولا فرْق بين أن تكون الصورة صورة اللابس أو صورة غيره، ونَرى أيضًا أن هذه الفنايل لا يَجوز بَيعُها ولا شِراؤها، وأنه يَجِب على إخواننا المسلمين أن يُقاطِعوا مثل هذه الفنايل حتى يَنكُل الذين يُورِدونها عن إيرادها.

ونحن نَشكُر الأخَ السَّائل حيث وَصَل إلينا يَسأَلنا عن هذه الفِتنة المَنسوبة إلينا كذِبًا، ونَرجو مِنه أن يُبيِّن لَمن نَسَب إلينا هذه الفَتوى بجوازها أن هذا كذِب علينا وليس بصحيح، وما أكثر ما يُكذَب علينا وعلى غيرنا مِن أهل العِلْم الذين يَثِق الناس بهم حتى تَرُوج هذه المقولة بين الناس لِثِقَتهم بمَن تُنسَب إليه.

وإني أَرجو مِن كل إنسان يَسمَع عنِّي ما يَستَنكِره أو يُنكِره أن يَتَّصِل بي حتى أُبيِّن له الواقِع. ح | س ( ٦٣٠): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: هل استِثناء بعض العُلَماء لُعَب الأطفال مِن التَّصوير صحيح؟ وهل قول الشيخ بجواز الصور التي ليس لها ظِلُّ وإنَّما هي نُقوش بالألوان قول صحيح؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: استِثناء لُعَب الأطفال صحيح، لكن ما هي اللَّعَب المُستَثناة أهِيَ اللَّعَب المُستَثناة أهِيَ اللَّعَب التي كانت مَعهودة مِن قبْلُ وليست على هذه الدِّقَة في التصوير، فإن اللَّعَب المعهودة مِن قبلُ ليس فيها تِلك العيون والشِّفاةُ والأنوف كها هو المشاهَد الآنَ في لُعَب الأطفال، أم أن الرُّخصة عامَّة فيها هو لُعَب أطفال ولو كان على الصور المشاهَدة الآن؟

هذا مَحَلُّ تَأَمُّل؛ والاحتِياط تَجنُّب هذه الصور الشائعة الآنَ، والاقتصار على النَّوع المعهود مِن قبل.

وأمَّا الصور التي ليس لها ظِلُّ وإنها هي نُقوش بالألوان فإن دَعوى الجواز فيها نظر؛ حيث استُنِد في ذلك إلى أنه كان مَمنوعًا ثم أُجِيز؛ لأن مِن شروط النَّسْخ تَعذُر إمكان الجمع بين النَّصَين، والعِلْم بتَأخُّر الناسخ، وأمَّا مع إمكان الجمع فلا تُقبَل دَعوى النَّسْخ؛ لأن الجمع يكون فيه العَمَل بالدليلين والنسخ يكون فيه إبطال أَحَد الدَّليلين، ثم إن طريق العِلْم بالمُتأخِّر ليس الاستِنتاج والتَّخْمِين، بل النَّقْل المُجرَّد هو الطريق إلى العِلْم بالمُتأخِّر، ثم إن قول النبي ﷺ: «إِنَّ المَلاَئِكَةَ لا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ» (أ) خبر، والخبر لا يَدخُله النَّسْخ إلا إذا أُريد به الإنشاء، وليس هذا عِمَّا أُريد به الإنشاء.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب التجارة فيها يُكره لبسه للرجال والنساء، رقم (۲۱۰۵)، ومسلم: كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، رقم (۲۱۰۷/۹۶) من حديث عائشة رَجَى اللهُ عَنْهَا.

نَعَم، الخبر يَدخُله التخصيص فيُنظَر هل هذا الحديث مُخصَّص بالصور التي ذَكَرها؟ هذا مَحَلُّ خلاف بين أهل العِلْم، فمِنهم مَن يَرى أن هذا الحديث مُحصَّص بقوله: «إِلَّا رَقْمًا فِي ثَوْبٍ» (۱). وبحديث عائشةَ رَضَائِلَةُ عَنْهَا فِي السِّتْر الذي فيه تِمثال طائر، وقد ذَكَر الشيخ أن حديث «إِلَّا رَقْمًا فِي ثَوْبٍ» رواه الخمسة، وقد رواه البخاري ومسلم أيضًا.

ومِن العُلَماء مَن يَرى أن هذا التَّرخيصَ في الرقْم في الثوب وتِمثال الطائر كان في أوَّل الأمر ثم نُهِي عنه، على العكس مِن قول الشيخ.

والذي يَظهَر لِي أن الجمع مُمكِن وهو أن يُحمَل قوله: «إِلَّا رَفْعَا فِي تَوْبِ» على ما ورَد حِلَّه ممَّا يُتَكَا عليه ويُمتَهَن فيكون الرقم في الثوب المراد به ما كان في مخِدَّة ونحوها؛ لأنَّه الذي ورَد حِلَّه، وأن زيد بن خالد أَلحَق به السِّتر ونحوه، وهو إلحاق غير صحيح؛ لأن حديث عائشة رَخِوَلِيَهُ عَنها في السَّهوة صريح في المنْع مِن حيثُ هتكه النبي عَلَيْهُ، وتَلوَّن مِن أَجلِه وَجهه.

وأمَّا حديث مسلم في عِثال الطائر فيُحمَل على أنه عِثال لا رأسَ فيه، وعلى أن النبي عَلَيْ كرِهه لا مِن أَجْل أنه صورة، ولكن مِن أَجْل أنه مِن باب التَّرَف الزائد؛ ولهذا قال: «حَوِّلِيهِ؛ فَإِنِّي كُلَّمَا دَخَلْتُ وَرَأَيْتُهُ ذَكُرْتُ الدُّنْيَا»(٢). ويُؤيِّد هذا الحمْل ما رواه مسلم من حديث عائشة رَضَالِيَهُ عَنهَا قالت: إن النبي عَلَيْ خرَج في غَزاته فأخذت نَمطًا فسَتَرته على الباب، فلما قَدِم فرأى النَّمط عرَفْتُ الكراهة في وجهه، فجَذَبه

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب اللباس، باب من كره القعود على الصور، رقم (٥٩٥٨)، ومسلم: كتاب اللباس، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، رقم (٢١٠٦) من حديث أبي طلحة رَضِّالِللهُ عَنْهُ (٢) أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، رقم (٢١٠٧) من حديث عائشة رَضِّاللهُ عَنْهَا.

حتى هَتَكَه أو قَطَعه، وقال: «إِنَّ الله لَمْ يَأْمُرْنَا أَنْ نَكْسُوَ الحِجَارَةَ والطِّينَ»(١).

وعلى هذا فتكون النتيجة في هذا تحريم اقتِناء الصُّور المُجسَّمة والملوَّنة والمَنقورة والمَزبورة، إلا المُلوَّنة إذا كانت في شيء يُمتَهَن كالفِراش ونحوه فلا تَحرُم، لكن الأَوْلى التَّنزُّه عنها أيضًا؛ لما في الصحيحين مِن حديث عائشة أنها اشترَت نُمرقة للنبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيها تَصاوِيرُ ليَقعُد عليها ويَتوسَّدها، فلمَّا رآها قام على الباب ولم يَدخُل وعُرِفتِ الكراهة في وجهه، ثم أَخبَر أن أصحاب هذه الصُّور يُعذَّبون يُقال: أحيوا ما خَلَقْتم، ثم قال: "إِنَّ البَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّورُ لا تَدْخُلُهُ المَلائِكَةُ» (٢). والله المُوفِّق.

## --

| س ( ٦٣١): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: هناك أنواع كثيرة مِن العَرائس مِنها ما هو مَصنوع مِن القُطْن، وهو عبارة عن كِيس مُفصَّل برَأْس ويَدَين ورِجلَين، ومِنها ما يُشبِه الإنسان تمامًا، ومِنها ما يَتكلَّم أو يَبكي أو يَمشي، فها حُكْم صُنْع أو شِراء مِثل هذه الأنواع للبَنات والصِّغار للتعليم والتسلية؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: أَمَّا الذي لا يُوجَد فيه تَخطيط كامِل وإنَّما يُوجَد فيه شيء مِن الأَعضاء والرأس، ولكن لم تَتبَيَّنْ فيه الخِلْقة، فهذا لا شَكَّ في جَوازه، وأنه مِن جِنْس البَنات اللاتي كانت عائِشة رَضَائِلَةُعَنْهَا تَلعَب بهنَّ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، رقم (۲۱۰۷) من حديث عائشة رَضِيًاللَّهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب التجارة فيها يُكره لبسه للرجال والنساء، رقم (۲۱۰۵)، ومسلم: كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، رقم (۲۱۰۷/۹۶) من حديث عائشة وَيَخَلِّلُهُ عَنْهَا.

وأمَّا إذا كان كامِل الخِلْقة وكأنَّما تُشاهِد إنسانًا، ولا سِيَّما إن كان له حركة أو صَوْت فإن في نفسي مِن جواز هذِه شيئًا؛ لأنَّه يُضاهِي خَلْق الله تمامًا، والظَّاهر أن اللَّعب التي كانت عائشة تَلعب بهنَّ ليست على هذا الوصْف، فاجتِنابها أولى، ولكنِّي لا أقطَع بالتَّحرِيم؛ نظرًا لأن الصِّغار يُرخَّص لهم ما لا يُرخَّص للكبار في مِثل هذه الأمور، فإن الصغير مجبول على اللَّعِب والتَّسلِّي، وليس مُكلَّفًا بشيء مِن العبادات حتى نقول: إن وقته يَضيع عليه لهوًا وعَبَثًا، وإذا أراد الإنسان الاحتِياط في مِثل هذا فلْيقْلَع الرأس أو يحمِيه على النار حتى يَلِين، ثم يَضغطه حتَّى تَزولَ مَعالمُه.

اس (٦٣٢): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: هل هناك فرْق بين أن يَصنَع الأطفال تِلْك اللَّعَب، وبَين أن نَصنَعها نحن لهم، أو نَشتَريَها لهم؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: أَنَا أَرَى أَنْ صُنْعَهَا عَلَى وَجَهٍ يُضَاهِي خَلْق الله حرام؛ لأَنْ هذا مِنَ التصوير الذِي لا شكَّ في تَحريمه، لكن إذا جاءَتْنا مِنَ النصارى أو غيرهم مِن غير المسلِمِين فإن اقتِناءَها كها قُلْت أولًا.

لكن بالنسبة للشِّراء بدلًا مِن أن نَشتَريَها يَنبَغِي أن نَشتَرِيَ أَشياءَ ليست فيها صُور، كالدراجات أو السيارات أو الرافِعات وما أَشبَهَها.

أُمَّا مَسأَلة القُطْن والذي ما تَتبيَّن له صورة على الرغْم ممَّا هناك مِن أنه أعضاء رأْس ورَقَبة، ولكن ليس فيه عُيون ولا أَنفٌ، فها فيه بأس؛ لأن هذا لا يُضاهِي خَلْقَ الله.



ح | س (٦٣٣): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: عَنْ حُكْم صُنْع ما يُشبِه هذه العرائِسَ بهادَّة الصَّلصال ثم عَجْنها في الحال؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: كُلُّ مَن صَنَع شَيئًا يُضاهِي خَلْق الله فهو داخِل في الحديث، وهو لعْن النبي عَلَيْهُ المُصوِّرِين، وقوله: «أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ القِيَامَةِ المُصوِّرُونَ»(۱).

لكن كما قلت: إنه إذا لم تَكُن الصورة واضِحة، أي: ليس فيها عين أو أنف ولا فم ولا أصابعُ: فهذه ليست صورة كامِلة ولا مُضاهِية لخَلْق الله عَنْجَجَلً.

## 

ح | س (٦٣٤): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: كثير مِن الألعاب تَحوِي صورًا مَرسومة باليَد لِذوات الأَرواح، والهدَف مِنها غالبًا التَّعليم مِثْل هذه المَوجودة في الكِتاب الناطِق، فهل هي جائِزة؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: إذا كانت لتسلية الصِّغار فإن مَن أَجاز اللَّعِب للصغار يُحيز مِثْل هذه الصَّور، وأمَّا مَن مَنَع هذه الصورَ على أن هذه الصور ليست أيضًا مُطابِقة للصورة التي خَلَق الله عليها هذه المَخلوقات المُصوَّرة كها يَتَّضِح ممَّا هو أمامي. والخطْب في هذا سَهْل.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب اللباس، باب عذاب المصوِّرين، رقم (٥٩٥٠)، ومسلم: كتاب اللباس، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، رقم (٢١٠٩) من حديث ابن مسعود رَضَّوَالِيَّهُ عَنْهُ.

ح | س ( ٦٣٥): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: ما حُكْم صُوَر الكَرْتون التي تَخرُج في التلفزيون؟ وما قولُكم في ظهور بعض المشايخ فيه؟ وما حُكْم استِصحاب الدراهم التي فيها صوَر؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: أما صُور الكرتون التي ذَكَرتم أنها تَخْرُج في التلفزيون، فإنْ كانت على شكْل آدمَي فحُكْم النَّظَر فيها مَحَلُّ تَردُّد، هل يَلحَق بالصور الحقيقية أو لا؟ والأَقْرَب أَنَّه لا يَلحَق بها.

وإنْ كانت على شكل غير آدمَي فلا بأس بمُشاهَدتها إذا لم يَصحَبها أَمْرٌ مُنْكَر مِن مُوسيقي أو نحوها ولم تُلْهِ عن واجِب.

وأمَّا ظهور بعض المشايخ في التلفزيون فهو مَحَلُّ اجتِهاد، إن أصاب الإنسان فيه فله أجران، وإن أخطأ فله أجْر واحد، ولا شكَّ أن المُحِبَّ للخير مِنهم قصد نَشْر العِلْم وأحكام الشريعة؛ لأن التلفزيون أَبلَغُ وسائِل الإعلام وُضوحًا، وأعمُّها شُمولًا، وأشدُّها مِن الناس تَعلُّقًا، فهم يَقولون: إنْ تَكلَّمْنا في التلفزيون وإلَّا تَكلَّم غيرُنا، وربَّما كان كلام غيرنا بَعيدًا مِن الصواب، فنَنصَح الناس ونُوصِد الباب ونَسُدُّ الطريق أمام مَن يَتكلَّم بغَيْر عِلْم فيَضِلُّ ويُضِلُّ.

وأمَّا استِصحاب الرجُل ما ابْتِلي به المُسلِمون اليوم مِن الدراهم التي عليها صور الملوك والرُّؤساء فهذا أَمْر قديم، وقد تكلَّم عليه أهل العِلْم، ولقد كان الناس هنا يَحمِلون الجنيه الفِرنجي وفيه صورة فرَس وفارِس، ويَحمِلون الرِّيال الفِرنسي وفيه صورة رأْس ورقَبة وطير. والذي نَرى في هذه أنه لا إِثمَ على مَنِ استَصْحبه لدُعاء الحاجة إلى حَمْله؛ إذ الإنسان لا بُدَّ له مِن حمْل شيء مِن الدراهم في جيبه، ومنْع الناس من ذلك فيه حرَج وتَعسير.

وقد قال الله تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللهُ يِكُمُ اليُسْرَ وَلَا يُرِيدُ اللهُ يِكُمُ اليُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ [البع: ١٨٥]، وصَحَّ عن النبي ﷺ أنه قال: ﴿ إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدُ إِلَّا غَلَبُهُ ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا النبي ﷺ أنه قال: ﴿ إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ ، وَلَنْ يُشَادً الدِّينَ أَحَدُ إِلَّا غَلَبُهُ ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا » . رواه البخاري (١) . وقال لمعاذِ بنِ جَبَل وأبي موسى عند بَعثِها إلى اليمن: ﴿ يَسِّرَا وَلا تُعَسِّرَا وَلا تُعَسِّرَا وَلا تُنفِّرا وَلا تُنفِّر ينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ » (١) واهما البخاري بال في المسجد: ﴿ دَعُوهُ ؟ فَإِنَّا بُعِثْتُمْ مُيسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ » (واهما البخاري أيضًا .

فإذا حمَل الرجل الدراهِم التي فيها صورة، أو التابِعية، أو الرُّخصة وهو مُحتاج إليهما أو يَخشَى الحاجة: فلا حرَج في ذلك، ولا إِثْم إن شاء الله تعالى إذا كان الله تَعالى يَعلَم أنه كارِهٌ لهذا التصوير وإقراره، وأنه لولا الحاجة إليه ما حمَله.

والله أَسألُ أن يَعصِمنا جميعًا والمسلمين مِن أن تُحيط بنا خَطايانا، وأن يَرزُقنا الثبات والاستِقامة على دِينه إنه جَوَاد كريم.

## 

إس ( ٦٣٦): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عَنْ حُكْم إِقامَة مُجسَّم لقَلْب إنسان؛ لأجْل التَّذكير بقُدرة الله وعظَمته عَزَّقِجَلَّ؟

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: صورة القَلْب أو غيره مِن الأجزاء ليس مِن الصور المُحرَّمة؛

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان، باب الدين يسر، رقم (٣٩) من حديث أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد، باب ما يكره من التنازع، رقم (٣٠٣٨)، ومسلم: كتاب الجهاد، باب في الأمر بالتيسير، رقم (١٧٣٣) من حديث بريدة رَضَّالِلَهُعَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب صب الماء على البول في المسجد، رقم (٢٢٠) من حديث أبي هريرة رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ.

لأنَّه بعض صورة وعلى هذا فيَجوز رسْم القَلْب، أو اليد، أو الرِّجْل، أو الرأس كل واحد على حِدَة، ولكن المُشكِل في السؤال صرْف الأموال في مِثل هذا؛ لأن النَّفْع الحاصِل به لا يُساوِي الأموال المصروفة فيه ولا يَقرُب منها، فجواز صرف الأموال في هذا محكل نَظَر، والسلامة أَسلَم. والله تعالى المُوفِّق.

س (٦٣٧): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: كيف نَجمَع بين قول النبي عَلَيْ: «إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ القِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللهِ» وبين كون المُشرِك أَشَدَّ الناس عذابًا يوم القِيامة؟

فأَجَابَ بِقُولِهِ: ذُكِر في الجمع بينهما وُجوهٌ:

الوجه الأوَّل: أن الحديث على تَقدِير «مِنْ» أي: إن مِن أشدِّ الناس عذابًا؛ بدليل أنه قد جاء بلَفْظ: «إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا»، فيُحمَل ما حذِفت منه على ما ثَبَتَت فيه.

الوجه الثَّاني: أن الأَشَدِّيَّة لا تَعنِي أن غيرهم لا يُشارِكهم، بل يُشارِكهم غيرهم قال تعالى: ﴿أَدَخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ﴾ [غافر:٤٦]، فيكون الجميع مُشتَركِين في الأشد.

ولكن يَرِد على هذا أن المُصوِّر فاعِل كبيرةٍ فقط، فكيف يُسوَّى بمَن هو كافِر مُستَكْبر؟

الوجه الثَّالث: أن الأَشَدِّيَّة نِسبِيَّة، يَعنِي: أن المُصوِّرِين أَشدُّ الناس عذابًا بالنسبة للعُصاة الذين لم تَبلُغ مَعصيتهم الكُفْر لا بالنسبة لجميع الناس. وهذا أَقرَب الوُجوه، والله أَعلَم. اس ( ٦٣٨): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عَنْ حُكْم تَعلِيق الصُّور على الجُدْران؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: تَعليق الصُّور على الجُدْران -ولا سِيَّا الكبيرة مِنها- حرام حتى وإن لم يَخرُج إلا بعض الجِسم والرأس، وقصد التَّعْظيم فيها ظاهِر، وأَصْل الشِّرْك هو هذا الغُلُوُّ كما جاء ذلك عن ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهُا أنه قال في أَصنام قوم نوح التي يَعبُدُونها: إنها كانت أَسماءُ رِجال صالحِين، صوَّروا صورَهم ليَتَذَكَّروا العِبادة، ثم طال عليهم الأمَد فعَبَدوهم (۱).

## <del>-620</del>

اس (٦٣٩): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عَنْ حُكْم اقتِناء الصُّوَر للذِّكْرَى؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: اقتِناء الصور للذِّكْرَى مُحَرَّم؛ لأن النبي ﷺ أَخبَر أن الملائِكة لا تَدخُل بيتًا فيه صورة، وهذا يَدُلُّ على تحريم اقتِناء الصُّوَر في البُيوت. والله المُستَعان.

السورة التي في الكتُب؟ وهل وضْع خط بين الرقَبة والجِسْم يُزِيل الحُرْمة؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: لا أَرى أنه يَلزَم طَمسُها؛ لأن في ذلك مَشقَّةً كبيرةً؛ ولأنها -أي: هذه الكتُب- ما قُصِد بها هذه الصورة، إنها قُصِد ما فيها مِن العِلْم.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التفسير، بـاب ﴿وَدُّا وَلا سُوَاعًا ﴾، رقـم (٤٩٢٠) مـن حـديث ابـن عباس رعباس

ووضْع خطِّ بين الرقَبة والجِسْم هذا لا يُغيِّر الصورة عيًّا هي عليه.

## 

اس (٦٤١): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عَنْ حُكْم تَصوير المحاضَرَات والنَّدوات بأجهزة الفيديو؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: الذي أَرى أَنه لا بأس بتَصوير المحاضَرات والنَّدَوات بأجهزة الفيديو التلفزيونية إذا دَعَتِ الحاجة إلى ذلك أو اقتَضَتْه المصلَحة؛ لأمورٍ:

أولًا: أن التَّصوِير الفوتغرافيَّ الفَورِي لا يَدخُل في مُضاهاةِ خَلْق الله كما يَظهَر للمُتَأمِّل.

ثانيًا: أن الصُّورة لا تَظهَر على الشريط فلا يَكون فيه اقتِناء للصورة.

ثالثًا: أن الخلاف في دخول التَّصوير الفوتوغرافي الفَوري في مُضاهاة خَلْق الله -وإنْ كان يُورِث شُبهة-، فإن الحاجة أو المَصلَحة المُحقَّقة لا تُتْرَك لِخِلاف لم يَتَبيَّن فيه وَجهُ المَنْع. هذا ما أراه في هذه المَسأَلة. والله المُوفِّق.

ا س (٦٤٢): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَى: عن مَعنى مُجملة: «إِلَّا رَفْهَا فِي ثَوْبِ» التي ورَدَت في الحَّديث، هل تَدُلُّ على حلِّ الصُّوَر التي في الثَّوْب؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: إِنْ رأينا في الحديث: «إِلَّا رَقْهَا فِي ثَوْبٍ» (١) مِن النُّصوص الْمُتشابِهة والقاعدة السليمة: يُرَدُّ إلى المُحكَم. ولِقوله تعالى: ﴿مِنْهُ مَايَثُ مُحَكَمَتُ هُنَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب اللباس، باب من كره القعود على الصور، رقم (٥٩٥٨)، ومسلم: كتاب اللباس، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، رقم (٢١٠٦) من حديث أبي طلحة رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

أُمُّ الْكِنْبِ وَأُخَرُ مُتَشَنِهِ لَثُّ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَنَبَهَ مِنْهُ اَبَتِغَآهَ الْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآهَ تَأْوِيلِهِ ۚ وَمَا يَصْلَمُ تَأْوِيلَهُ ۚ إِلَّا اللَّهُ ۖ وَالرَّسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عَكُلُّ مِنْ عِندِ رَبِّنَا﴾ [آل عمران:٧].

ويُرَدُّ الْتَشابِهُ إلى المُحكَم، ولا يَبقَى فيه اشتِباهٌ.

فهذا الحديث: «إِلَّا رَفْمًا فِي ثَوْبٍ» يُعتَمَل أنه عامٌّ.

«رقمًا»: يَشمَل صورة الحيوان وصورة الأشجار وغير ذلك، فإنْ كان مُحتَمِلًا لهذا فإنَّه يُحمَل على النُّصوص المُحْكَمة التي تُبيِّن أن المُراد برقم الثوب ما ليس بصورة حيوان أو إنسان؛ حتى تَبقَى النُّصوص مُتَطابقة مُتَّفِقة.

ونحن لا نَرى ذلك والتَّفصيل فيها له ظِلَّ وما ليس له ظِلَّ؛ لأن حديث علي بن أبي طالب رَضَالِلَهُ عَنْهُ في صحيح مسلم. أنه قال: «يَا أَبَا الهَيَّاجِ، أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ؟ أَنْ لَا تَدَعَ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ، وَلَا صُورَةً إِلَّا طَمَسْتَهَا»(١).

## اس (٦٤٣): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عن التصوير باليَد؟

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: الحمد لله رب العالمين، والصَّلاة والسَّلام على نبينًا محمد وعلى آله وصَحبه أَجْمَعين، التصوير باليد حرام، بل هو مِن كبائر الذنوب؛ لأن النبي ﷺ لعَنَ المُصوِّرِين، واللعْن لا يَكون إلا على كبيرة مِن كبائر الذنوب، وسواء رسَم الصورة يَختَبِر إبداعه أو رَسَمها للتوضيح للطلاب أو لغير ذلك فإنَّه حرامٌ، لكن لو رَسَم أجزاءً مِن البَدَن كاليد وحدَها أو الرأس وحدَه فهذا لا بأس به.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز، باب الأمر بتسوية القبر، رقم (٩٦٩).

ح | س (٦٤٤): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُ اللهُ تَعَالَى: عن التَّصوير بالآلة الفوتوغرافية الفَوريَّة؟

فأَجَابَ بقَوْلِهِ: التِقاط الصورة بالآلة الفوتوغرافية الفَوريَّة التي لا تَحتاج إلى عمَل بيد فإن هذا لا بأس به؛ لأنَّه لا يَدخُل في التصوير، ولكن يَبقَى النظر، ما هو الغرَض مِن هذا الالتِقاط هو أن يَقتَنِيَها الإنسان ولو للذِّكْرى صار ذلك الالتِقاط حرامًا؛ وذلك لأن الوسائِل لها أحكام المقاصِد، واقتِناء الصُّور للذِّكرى مُحرَّم؛ لأن النبي عَلَيْ أخبر أن «الملائِكة لا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ» (۱). وهذا يَدُلُ على تَحريم اقتِناء الصور في البيوت.

وأمَّا تَعليق الصور على الجُدران: فإنَّه مُحُرَّم ولا يَجوز، والملائِكة لا تَدخُل بيتًا فيه صورة.

## 

ا س (٦٤٥): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عما ابْتُلِيَ به الناس اليوم مِن
 وجود الصور بأشياءَ مِن حاجاتهم الضَّروريَّة؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: مَا ابْتِلِيَ بِهِ الناسِ اليوم مِن وجود الصور بأشياءَ مِن حاجاتهم الضَّرورِيَّة، فأرى أنه إذا أَمكن مُدافَعتُها فذاك، وإن لم يَكُن فإن فيها مِن الحَرَج والمَشقَّة والعُسْر ممَّا ارتَفَع عن هذه الأُمَّة، بمَعنَى أنه يُوجَد في بعض المَجلَّات وفي بعض الصحُف التي يَقتَنيها الإنسان؛ لما فيها مِن المَنافِع والإرشاد والتَّوجِيه،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب التجارة فيها يُكره لبسه للرجال والنساء، رقم (۲۱۰۵)، ومسلم: كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، رقم (۲۱۰۷/۹۶) من حديث عائشة وَيَخَالَقُهُمَهُمَا.

فأرى أن مِثل هذا ما دام لم يَقصِد الصورة نفسَها فلا بأس أن يَقتَنِيَها، لا سِيَّما إذا كانت الصورة مُغلَقةً لا تَبرُز ولا تَبين.

## 

ح | س (٦٤٦)؛ سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: عن التَّصوير بالكاميرا، وهل يَكْثِيرُ؟

فأَجَابَ بِقُوْلِهِ: العُلَماء اختَلَفُوا في تَصوير الكاميرا هل هو حرام أو لا.

فمِنَ العُلَمَاء مَن قال: إنه مُحرَّم؛ لعموم اللعن في الحديث الصحيح.

ومِن العُلَمَاء: مَن أَباحَه وقال: لأن المُصوِّرِين المَلعُونِين هم الذين يُضاهِئُون بخُلْق الله ، بخَلْق الله فيُحاوِلون أن يُجيدوا التخطيط والإبداع حتى يَكون مُشابِهًا لخَلْق الله ، والتَّصوير بالكاميرا انعِكاس لِخِلْقة الله الأَصْليَّة، ليس فيه مُحاوَلة لإجادة التخطيط والإبداع حتى يَكون المُصوِّر مُضاهِيًا لخَلْق الله، وعلى هذا فإذا تَضمَّن تَصوير الكامِيرا تَخطيطًا كما يَحصُل بتَصوير الريشة مِن القَلَم الصغير ونحو ذلك: كان هذا حَرامًا.

وهذا القول أَقرَب إلى التَّعليل؛ حيث إِن العِلَّة بتَحريم التَّصوير مُضاهاةُ خَلْق الله.

والقول الأوَّل أَقرَب إلى عموم اللفظ، فإن حصَل مَندوحة عن التصوير بالكامِيرا فهو أُولى وأَحْوَط.

وأمَّا الجَزْم بالتَّحريم فلا، إلا إذا كان ذلك عن طريق التَّصوير بالرِّيشة كما تَقدَّم فإنَّه حرام.



فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: نَشْر صُور الْمُشَوَّهِين الأفغان مَصلحة في الحقيقة، وهي أنها تُوجِب اندِفاع الناس بالتَّبرُّع لهم، لكن أقول: إن هذا قد يَحصُل بدُون نَشْر هذه الأشياء، أو رُبَّها يُمكِن أن نَضَع شيئًا على الوجه بحَيثُ لا يَتبَيَّن الرأس؛ لأن الرأس إذا قُطِع لا تَبقَى صورة، كها جاء في الحديث: «أَلَّا تَدَعَ صُورةً إِلَّا طَمَسْتَهَا، وَلا قَبْرًا إِلَّا سَوَيْتَهُ» (۱). وهذا ظاهِره أن المُراد بالصورة حتى صُورة التَّلوِين وإن لم يَكُن لها ظِلُّ؛ لأنَّه لم يَقُل: إلا كَسَرتها، والطمْس إِنَّها يَكون لما كان مُلوَّنًا.

وكذلك أيضًا حديث عائشة في البخاري حينها دخَل ﷺ فوجَد نُمرُقة فيها صورة فوقَف على الباب، وعَرَفَت في وجهه الكراهة، وقال ﷺ: «إِنَّ أَصْحَابَ هَؤُلاءِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُونَ»(٢)، فهذا دليل على أنه يَشمَل الصورة التي لها ظِلُّ والتِي ليس لها ظِلُّ، وهذا هو الصحيح.

ح | س ( ٦٤٨ ): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَى: ما حُكْم الاحتِفاظ بالكتُب التي تَحتوي على صُور لإنسان أو حيوان أو طيرن وهل نَقوم بطمْس تِلْك الصُّور كاملة أم الرأس فقط أم بِوَضْع خَطِّ على الرقبة؟ أم ماذا نَفعَل؟ عِلْمًا بأن هذه الكتُب مُفيدة.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز، باب الأمر بتسوية القبر، رقم (٩٦٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب التجارة فيها يُكره لبسه للرجال والنساء، رقم (٢١٠٥)، ومسلم: كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، رقم (٢١٠٧/ ٩٦) من حديث عائشة وَيَخَالَقُهُعَهُمُا.

فَأَجَابَ بِقُوْلِهِ: هذه الصُّوَر المُشار إليها في الكتُب وبعض المَجلَّات الدِّينِيَّة، إذا تَمَكَّن الإِنسان مِن طَمْس وجوهها ورُؤوسها فهذا خير؛ لأن الصورة هِي الرأس حقيقة، فالإنسان يُعرَف برأْسِه ووَجْهه.

فعلى هذا فالواجِب: أنُ يطمَس الرأس والوجه، هذا إذا تَمكَّن، أمَّا إذا شَقَّ عليه ذلك فإنَّه لا حرَج عليه إن شاء الله، لا سِيَّا وأن هذه الصُّور تكون في كتب مُغْلقة وليست مَنشورة مَبسوطة مَشهورة، فلِهذا نَرى أنه لا بأس به إذا كان عليه مَشقَّة مِن طَمْسها وإزالتها.

## 

السّر ٦٤٩): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: ما الحُكْم الشرْعي في التَّماثِيل المَوجودة على شكْل خيول وبنين وبنات وحيوانات وطيور، فهل هذا جائز أم هو حرام بَيعُه وشِراؤه، واتِّخاذه في البيوت للزِّينة؟

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: الحُكْم في هذه التَّماثيل الموجودة في البيوت سواء كانت مُعلَّقة أو مَوضوعة على الرُّفوف أن هذه التَّماثيل يَحَرُم اقتِناؤُها ما دامَت تَماثيلَ حيوان، سواء كانت خيولًا أو أسودًا أو جِمالًا أو غير ذلك؛ لأنَّه ثَبَت عن النبي عَلَيْ أن الملائكة لا تَدخُل بَيتًا فيه صورة (۱)، وإذا كانت المَلائِكة لا تَدخُل هذا البيت فإنَّه لا خير فيه.

فعلى مَن عنده شيء مِن ذلك أن يُتلِفَه أو على الأقل يَقطَع رأسه ويُزيله حتى لا تَمَتَنِع المَلائِكة مِن دُخول بيته، وإنَّك لتَعجَب مِن رِجال يَشتَرون مِثل هذه التهاثيل

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب التجارة فيها يُكره لبسه للرجال والنساء، رقم (۲۱۰۵)، ومسلم: كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، رقم (۲۱۰۷/ ۹۶) من حديث عائشة وَيَخَالَقُهُمَهُمُّا.

بالدراهم ثم يَضعونها في مجَالِسهم كأنَّها هم صِبيان، وهذا مِن تَزيين الشَّيطان لهم، وإلا فلو رجَعوا إلى أَنفُسهم لوجَدوا أن هذا سفة، وأنه لا يَنبَغِي لعاقِل -فَضْلًا عن مُؤْمِن- أن يَضَع هذا عنده في بيته.

والتَّخلُّص مِن هذا يَكون: بالإيهان والعزيمة الصادِقة حتى يَقضُوا على هذه ويُزيلوها، فإن أَصَرُّوا على بَقائِها فهم آثِمون في ذلك، وكل لحظة تَمَرُّ بهم يَزدادون بها إِثْهَا، نَسأَل الله لنا ولهمُ الهِداية.

وأمَّا بَيْعها وشِراؤها: فحرام؛ لقول النبي ﷺ: "إِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّم شَيئًا حرَّم ثَمنه" (أ) فلا يَجوز استِيرادها ولا إِيرادها ولا بَيعها وشِراؤها، ولا يَجوز تَأجِير الدَّكاكين لهذا الغَرض؛ لأن كل هذا مِن باب المعَونة على الإِثْم والعُدوان، والله عَنَّ وَجَلَّ يَقول لعباده: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْإِرْ وَٱلنَّقُوكُ وَلَا نَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَاتَّقُوا اللهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾ [المائدة:٢].

وكذلك أيْضًا يَحِرُم أن تُستَر الجُدران وأبواب الشبابِيك بشيء فيه صُور مِن خيل وأسود أو جِمال أو غيرها؛ لأن تَعليق الصور رفْع مِن شأنها، فيَدخُل في عموم قول النبي ﷺ: «لا تَدْخُلُ اللَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ» (٢).

وأمَّا ما يُوجَد مِن هذه الصور في الفُرُش التي تُداس وتُمتَهَن، فإن فيها خِلافًا بين أهل العِلْم هل يَحرُم أو لا.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١/ ٢٩٣)، وأبو داود: كتاب البيوع، باب في ثمن الخمر والميتة، رقم (٣٤٨٨) من حديث ابن عباس رَضَاللَّهُ عَنْهُمَا.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب التجارة فيها يُكره لبسه للرجال والنساء، رقم (۲۱۰۵)، ومسلم: كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، رقم (۲۱۰۷/۹۶) من حديث عائشة رَضَيَالِيَّهُ عَنْهَا.

وجمهور أهل العِلْم: على حِلِّه، فمَن أَراد الورَع واجتِنابه وأن يَتَّخِذ فُرُشًا ليس فيها صور حيوان فهو أَوْلى وأَحْسنُ، ومَن أَخَذ بقول جُمهور العُلماء فأرجُو ألا يَكون عليه بأس.

ح | س (٦٥٠): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: هل يَجوز الرسْم بالريشة في مَناظِرَ طبيعية مِثل الجبال والأنهار والأشجار؟ وهل يُمكِن تَعليق صُور النباتات أو المَناظِر الطبيعية في البيت أو الاحتِفاظ بها؟ أَفيدونا جزاكم الله خيرًا.

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: نَعَمْ، يَجُوز للإنسان أن يَرسُم صور الشجر والبحار والأنهار والشَّمس والقَمَر والنُّجوم والجِبال، وغيرها مما خَلَق الله عَزَّقِجَلَّ، ويَجُوز أن يَحرِص على دِقَّة تَصويرها حتَّى تَكُون كأنها مَنظَر طَبيعِيٌّ.

لكن بِشَرْط: أَلا يَكون فيها صُوَر مِن ذوات الأَرواح كالإنسان والبهائم؛ وذلك لأن تَصوير الإنسان والبهائم مُحرَّم، بل مِن كبائر الذُّنوب؛ لأن النبي ﷺ لعَن المُصوِّرين وأَخبَر أن مَن صَوَّر صُورة فإنَّه يُجعَل له بها نَفْسٌ يُعذَّب بها في جَهنَّم (١).

وقال ﷺ: «أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ القِيَامَةِ المُصَوِّرُونَ الَّذِينَ يُضَاهِئُونَ بِخَلْقِ اللهِ» (٢). وأَخبَر ﷺ أنه يُقال لهم تَحَدِّيًا وتَعجِيزًا: أَحيُوا ما خَلَقْتم.

فلا يَجوز للإِنسان أن يُصوِّر ما فيه رُوح مِن بشَر أو غيره، سواء صَوَّرها مُستَقِلَّة

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب التجارة فيها يُكره لبسه للرجال والنساء، رقم (۲۱۰۵)، ومسلم: كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، رقم (۲۱۰۷/۹۶) من حديث عائشة رَحِعَالَتُهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب اللباس، باب عذاب المصوِّرين، رقم (٥٩٥٠)، ومسلم: كتاب اللباس، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، رقم (٢١٠٩) من حديث ابن مسعود رَضَوَالِتُهُ عَنْهُ.

أو صوَّرها داخِل هذه المناظِر التي ذكرها السَّائِل، وتَصوير ذوات الأرواح مِن كبائر الذُّنوب؛ لأن النبي ﷺ رتَّب عليه اللعْنة، ومَن فعَل مِن ذلك شيئًا فعليه أن يَتوب إلى الله، وأن يُمزِّق أو يُحرِق ما صَوَّره؛ حتى لا يَبوءَ بإِثْمه.

وأمَّا ما ليس فيه رُوح فلا بأس به؛ لأن الأحاديث تُومِئ إلى هذا، فإن فيها أنه مُكلَّف أن يَنفُخَ فيه الروح، وليس بنَافِخ، وهذا إشارة وإيهاءٌ إلى أن المُحرَّم ما كان فيه روح، وإذا جاز أن يُصوِّر ما ليس فيه روح مِن الأشجار والأنهار والبحار والشَّمس والقَمَر والجِبال والبيوت وما أَشبَهها: جاز أن يُعلِّقها على بيته، ويَنظُر إليها، ويُهدِيها إلى غيره.

لكن يَنبَغِي ألا يُسرِف في هذا، فيَصرِف الأموال الكثيرة في شِراء مِثل هذه المناظِر وتَعليقها على الجُدُر أو إهدائها إلى غيره، فإن الإسراف حرامٌ؛ لقول الله تعالى: ﴿وَلَا تُشْرِفُوا ۚ إِنْكُهُۥ لَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴾ [الأنعام:١٤١].

إس(٦٥١): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: هل يَصِحُ تَحنيط الطيور
 ووَضْعها في المَنزِل لغَرَض الزِّينة؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: الأَصْلِ فِي تَحنيط الطيور بعد أَن تَمَّ ذَبْحها ذَبْحًا شُرْعيًا، الأَصْلِ أَنه جائِز، لكن إذا كان في ذلك إضاعة للمال فإنَّه قد يُمنَع منه مِن هذه الناحية؛ لأن النبي ﷺ نَهى عن إضاعة المال (۱)، وإضاعة المال صرْفُه في غير فائِدة، أمَّا إذا كان هناك فائِدة، مِثل إطْلاع الناس على مَخلوقات الله عَرَّاجَلَّ التي تَدُلُّ على

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الاستقراض، باب ما ينهى عن إضاعة المال، رقم (٢٤٠٨)، ومسلم: كتاب الحدود، باب النهي عن كثرة المسائل، رقم (٥٩٣) بعد رقم (١٧١٥)، من حديث المغيرة رَيَخَالِلَهُ عَنْهُ.

تَمَام قُدْرته سُبْحَانَهُوَتَعَالَى وكَمال حِكْمته، فإن هذا لا بأس به لما فيه مِن المَصلَحة، وأخشَى أن بعض الناس يَشتَرِي هذه الحيوانات المُحنَّطة بثَمن كَثير باهِظ، مع أنه قد يُقصِّر على أهله ومَن تَلزَمه نَفقَتُهم فيدَع أمرًا واجِبًا لأمر ليس بواجِب، بل لأمْر ليس فيه إلا إضاعة المال.

## 

إس (٦٥٢): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: بعض الطلاب الذين يُذاكِرُون في المسجد يُحضِرون كتُبًا فيها صورٌ فها، الحُكْم في ذلك؟

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: الحُكْم أنه يَنبَغِي للإنسان إذا أراد أن يُذاكِر في المَسجِد أن يُذاكِر الدُّروس التي ليس فيها صُور؛ وذلك لأنه إذا أَحضَر صورة إلى المسجد فإن المَلائِكة لا تَدخُل بَيتًا فيه صورة، لكن هذه الصور التي تكون في المُقرَّرات غالبها يكون قد أُغلِق عليه الكِتاب، فهو غير ظاهِر ولا بارِز، ثمَّ إن بعضًا مِنها يكون فيه صورة الرأس فقط دُون بَقية الجِسم والصورة التي تُحرَّم إنَّما هي ما يُعرَف أنها صورة لوجود الجِسْم كله أو غالبه، فتصوير الرأس وحْدَه مَحَلُّ تَردُّدٍ عندي. والله أَعلَم.

اس (٦٥٣): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُ اللهُ تَعَالَى: نَسمَع بعض العُلَماء يَعتَذِر عن إِلْقاء النَّصيحة أمام شاشة التلفزيون، مع العِلْم أن هناك فائدةً كبيرةً بالنِّسبة للنساء، فما وَجْه ذلك؟

فَأَجَابَ بِقُوْلِهِ: لعلَّ بعْضَ العُلَماء يَكرَه ذلك لما فيه مِن التَّصوير، والتَّصوير مَعلوم حُكْم فاعِله، أو لغير ذلك مِن الأسباب.

اس (١٥٤): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُ اللهُ تَعَالَى: هل يَأْثَم صاحب الكاميرا بأَخْذ الصور؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: إن كان يَحصُل مِن عمَلٍ بِيَده في تَخطيط الصورة فهو آثِم؛ لدُخوله تحت لعْنة المُصوِّرِين، أمَّا إن كان لا يَعمَل بيَده وإنَّما تَنطَبع الصورة بنفس الكاميرا فالظَّاهِر عدَم إِثمه، والأَحوَط ألا يَفعَل ذلك.

إس ( 700 ): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: عن طالِب بحُكْم الدراسة في كلية العُلوم أو في كلية الطب احتَفَظ ببعض العِظام، فيا حُكْم ذلك؟ وإذا احتَفَظت بالهيكل العظمي في غُرفَتِي الخاصَّة، هل هذا يُعتبَر مِن الصور المُجسَّمة؟ أرجو إفتاءَنا في هذا، عِلمًا أن دراسَتَنا تَعتَمِد على الدراسات النظرية والاطلاع على المُجسَّمات المَلموسة.

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: أُولًا: نَقُول إذا كان هذا الهيكل هيكل حيوان فلا بأس مِنَ الاحتِفاظ به، ولا بأس مِن تَشخِيصه، ولا بأس أيضًا مِن كل عمَل يَكون فيه مَصلَحة للطِّبِ؛ لأن الله تعالى يَقُول: ﴿ هُوَ اللّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ مَصلَحة للطَّبِ؛ لأن الله تعالى يَقُول: ﴿ هُوَ اللّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ مَصلَحة لنا جَمِيعًا ﴾ [البقرة: ٢٩]. فمتَى كانت في هذه المَخلوقات التي خَلَقها الله مَصلَحة لنا في دِينِنا ودُنيانا فإنَّه ليس علينا حرَج في أن نَنتَفِع بها؛ ولهذا يَجُوز لنا في الحيوان الذي أَباحَ الله لنا، يَجُوز لنا أن نَذبَحه؛ لأجل أن نَستَفِيد بلَحْمه.

أَمَّا إذا كان هَيكلَ إنسان: فإنْ كان الإنسان مُحتَرَمًا كالمسلم والذِّمِّيِّ والمعاهَد والمُستأْمَن فإنَّه لا يَجوز للمَرء أن يُمثِّل به وأن يَحتَفِظ بَهيْكله.

أمَّا إذا كان إنسانًا غير مُحتَرَم فإن هذا مَحَلُّ نَظَر، ويَحتاج إلى بحث ومراجَعة وإصدار فَتوَى عامَّة يَنتَفِع بها المُسلِمون.

أمَّا بالنسبة للهيكل غير هيكل الإنسان فإنَّه لا بأس بالاحتِفاظ به لدراسته أو لغير ذلك، وليس هذا مِن الصُّور المُجسَّمة؛ لأن الصور المُجسَّمة هي التي يُصوِّرها العبد مُضاهاةً لخَلْق الله عَنَّهَ عَلَى فيصنعُها ويُضاهِي بها خَلْق الله، أمَّا ما كان مِن عَلَوقات الله فإن هذا ليس مِن الصُّور قَطْعًا.



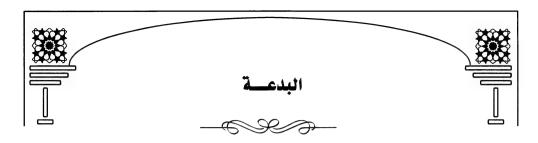

# اس ( ٦٥٦): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: عن البِدْعة؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: البِدْعة قال فيها رسول الله ﷺ: «إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ؛ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ، وَكُلَّ ضَلالَةٍ فِي النَّارِ» (١). وإذا كان كذلك فإن البِدَع سواء كانت ابتدائية أم استِمرارية يَأْثَم مَن تَلَبَّس بها؛ لأنَّها كها قال الرسول عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: «فِي النَّارِ»؛ أعني أن الضلالة هذه تكون سببًا للتعذيب في النار، وإذا كان الرسول ﷺ عَمَّم ولم يَخُصَّ، حَذَّر أُمَّته مِن البِدَع فمُقتضى ذلك أنَّها مَفسَدة مَحضة؛ لأن الرسول ﷺ عَمَّم ولم يَخُصَّ، قال: «كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ».

ثُم إن البِدَع في الحقيقة هي انتِقادٌ غير مُباشِر للشريعة الإسلامية؛ لأن مَعناها أو مُقتَضاها: أن الشريعة لم تَتِمَّ، وأن هذا المُبتَدِع أَتَمَّها بها أَحدَث مِن العِبادة التي يَتقَرَّب بها إلى الله كها زَعَم.

فعليه نَقول: كل بِدْعة ضلالة، وكل ضَلالة في النار، والواجِب الحذر مِن البِدَع كلِّها، وألا يَتعَبَّد الإنسان إلا بها شَرَعه الله ورسوله عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ اللهِ ليَكون إمامَه حَقيقةً الأن مَن سَلَك سبيل بِدْعة فقد جَعَل المُبتَدِع إِمامًا له في هذه البِدْعة دُون رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

\_\_\_

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، رقم (٨٦٧ ٤٣)، والنسائي: كتاب صلاة العيدين، باب كيف الخطبة، وهذا لفظه، رقم (١٥٧٨) من حديث جابر بن عبد الله رَحَوَالِتَهُ عَنْهَا.

ے | س (٦٥٧)؛ سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَى: عـن مَعنَى البِدْعـة وعـن ضابِطِها؟ وهل هناك بِدْعة حسنة؟ وما مَعنَى قول النبي ﷺ: «مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلامِ سُنَّةً حَسَنَةً»(١)؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: البِدْعة شَرْعًا ضابطها: «التَّعَبُّد لله بها لم يَشْرَعه الله»، وإن شِئْت فَقُلِ: «التَّعبُّد لله تعالى بها ليس عليه النبي ﷺ، ولا خُلفاؤه الراشِدون»، فالتعريف الأول مَأْخوذ مِن قوله تعالى: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَتُوا شَرَعُوا لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ ٱللَّهُ ﴾ [الشورى:٢١].

والتَّعريف الثَّاني: مَأْخُوذ مِن قول النبي عَلَيْهِ الصَّلاَهُ وَالسَلاَمُ: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَاللهُ الْخُلُقَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ» (٢) فكلُّ مَن تَعبَّد لله بشيء لم يَشْرَعه الله، أو بشيء لم يَكُن عليه النبي ﷺ وخُلفاؤه الراشدون: فهو مُبتَدِع، سواء كان ذلك التَّعبُّد فيها يَتعلَّق بأسهاء الله وصِفاته أو فيها يَتعلَّق بأحكامه وشَرْعه.

أمَّا الأمور العادية التي تَتَّبع العادة والعُرف فهذه لا تُسمَّى بِدعةً في الدِّين، وإنْ كانت تُسمَّى بِدْعة في اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتـاب الزكـاة، بـاب الحث على الصدقة، رقم (١٠١٧)، من حـديث جـرير بن عبد الله رَضَالَتُهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد (١٢٦/٤)، وأبو داود: كتاب السنة، باب في لزوم السنة، رقم (٢٦٧)، وابن والترمذي: كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع، رقم (٢٦٧٦)، وابن ماجه: كتاب المقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، رقم (٤٢)، من حديث العرباض بن سارية رَحِيَالِلَهُ عَنْهُ.

وليس في الدِّين بِدْعة حسنةٌ أَبَدًا، والسُّنَّة الحسنة هي التي تُوافِق الشرْع، وهذه تَشمَل أن يَبدَأ الإنسان بالسُّنَّة، أي: يَبدَأ العَمَل بها، أو يَبعَثَها بعد تَرْكها، أو يَفعَل شيئًا يَسُنُّه يَكون وَسيلة لأَمْر مُتَعبَّد به، فهذه ثلاثة أشياء.

الأوَّل: إطلاق السُّنَة على مَنِ ابتَدَأ العَمَل ويَدُلُّ له سبب الحديث، فإن النبي عَيَّا اللهُ على النَّصدُّق على القَوم الذين قدِموا عليه عَيَّا وهم في حاجة وَفاقة، فحتَّ على التَّصدُّق، فجاء رجُل مِن الأنصار بِصُرَّة مِن فِضَّة قد أَثقَلَت يده، فوضَعها في على التَّصدُّق، فجاء رجُل مِن الأنصار بِصُرَّة مِن فِضَّة قد أَثقَلَت يده، فوضَعها في حَجْر النبي عَيْهِ الضَّلامُ سُنَةً حَسَنةً فَلَهُ حَجْر النبي عَيْهِ الإسلام سُنَةً حَسَنةً فَلَهُ الْمَرْهَ مَنْ عَمِلَ مِهَا الرجُل سَنَّ سُنَّة ابتِداءَ عمل لا ابتِداءَ شرع.

الثَّاني: السُّنَّة التي تُرِكت ثم فَعَلها الإنسان فأحياها، فهذا يُقال عنه: سنَّها، بمَعنى: أحياها، وإنْ كان لم يَشرَعها مِن عنده.

الثَّالَث: أَن يَفعَل شيئًا وَسيلةً لأَمْر مَشروع، مِثل بِناء المدارس وطبْع الكتُب، فهذا لا يُتعبَّد بذاته، ولكن لأنه وَسيلة لغيره، فكلُّ هذا داخِل في قول النبي ﷺ: «مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلام سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا». والله أَعلَم.

اس (٦٥٨): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُ اللهُ تَعَالَى: ما هي البِدْعة؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: البِدْعة التي تَكلَّم عنها الشرْع هي: أن يَتعبَّد الإنسان لله تعالى بها لم يَشرَعْه مِن عَقيدة أو قول أو فِعْل، فهذه هي البِدْعة؛ لقول النبي ﷺ وهو يَخطُب

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة، رقم (١٠١٧)، من حديث جرير بن عبد الله رَضِّالِللهُ عَنْهُا.

في الناس يوم الجمعة: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ الْمَا يَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ اللهُ عَلَيْهُ، وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا» (١). فدَلَ هذا على أن المُحدَثة كلُّ ما خالَف السُّنَّة وهذْيَ النبي صَالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

فإِذَنِ البِدْعة هي: أَن يَتعبَّد الإنسان لله تعالى بها لم يَشْرَعه مِن عقيدة أو قول أو فِعْل.

مِثاله في العقيدة: ما ذَهَب إليه أهل التَّعطيل الذين أَنكروا كثيرًا مِن صِفاتِ الله تعالى التي وصَف بها نَفسَه، مِثاله قول الله تَبَارَكَوَقَعَالَى: ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًا صَفًا ﴾ [الفجر: ٢٢]. قالوا: نَحن لا نَتَعبَّد لله بأن الله يجيء بنَفْسه، ولا نَعْتقِد ذلك، بل عقيدتنا أن الذي يجِيء أَمْره، فيُفسِّرون قول الله تعالى: ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ ﴾ بأن المراد: جاء أَمْر رَبِّك، ويَعتقِدون أن الجائِي هو أَمْر الله لا الله ، فهذه بِدْعة ؛ لأن الله تعالى لما خاطبنا بقوله: ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ ﴾ ، وكان القرآن نزَل بلِسان عربي مُبين، فإن مُقتضى هذه العبارة في اللسان العربي المُبين أن يكون الجائِي هو الله لا غيره، ويكون المَشروع لنا أن نُؤمِن بأن الله يجِيء هو بنفسه، فإذا اعتَقَدْنا أن الذي يجِيء أَمْره، وأن مَعنى ﴿ وَجَاءَ أَمْر رَبِّك، هذا بِدْعة بلا شكّ، وكلُّ بِدْعة ضَلالة.

كذلك قوله تعالى: ﴿ الرَّحْنُ عَلَى الْعَـرْشِ اَسْتَوَىٰ ﴾ [طه:٥] مَعناها: علا العَرْشَ كَمَا يَلْقَ بَعَظَمته وجلاله؛ وذلك أن الفِعْل ﴿ اَسْتَوَيٰ ﴾ إذا عُدِّي بعَلى صار مَعناه: العُلُوَّ على الشيء، كما قال الله تعالى لنُوحٍ: ﴿ فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ ﴾ [المؤمنون:٢٨]

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، رقم (۲۸٦٧)، والنسائي: كتـاب صـلاة العيدين، بـاب كيف الخطبة، وهذا لفظه، رقم (۱۵۷۸) من حديث جابر بن عبد الله رَيَخَالِتُهُمَنْهُا.

أي: ركِبت، وقال تعالى: ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَكِم مَا تَرَكَبُونَ ﴿ لِللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَفَيْنِى ٱلْأَمْرُ طُهُورِهِ ﴾ [الزخرف: ١٢-١٣]، أي: لتَعلُوا على ظُهوره، وقال الله تعالى: ﴿وَفَيْنِى ٱلْأَمْرُ وَاسْتَوَتَ عَلَى ٱلْجُودِيّ ﴾ [هود: ٤٤] يَعنِي: سَفينة نُوحٍ، أي: استَقَرَّت على الجبَل المعروف بالجُودِيّ، هذا مَعنى هذه الكلِمة في اللغة العربية، والقرآن نَزَل باللغة العربية بلِسان عربيًّ مُبين ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرُءَ نَا عَرَبِيًا لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [الزخرف: ٣]، أي: صَيَّرْناه باللغة العربية حتى تَعقِلُوه، ولو يَتكلَّم الله به باللغة الفارسية وهو يُخاطِب العرب لكان هذا خِلافَ البيان، فقد قال الله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلُنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ فَقَد قال الله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلُنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ فَقَد قال الله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلُنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ

فنقول: ﴿الرَّمْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ استَوى على العرش: علا، لكنه ليس كعُلُوِّنا على ظُهور بهيمة الأنعام، أو على الفُلك، أو كعُلُوِّ السَّفينة على الجودِيِّ، لا؛ لأنَّه استِواءٌ مُضافٌ إلى الله عَرَّهَجَلَّ، فيكون استِواءً يَليق بجلاله وعظمته، ولا يُماثِل استِواء المَخلوق على المَخلوق، قال الله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مِنَى أَوْ وَهُو ٱلسَّمِيعُ السَواء المَخلوق على المَخلوق، قال الله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مِنَى أَوْ وَهُو ٱلسَّمِيعُ الْعَرش) الله استوى على العرش) الْبَصِيرُ ﴾ [الشورى:١١]. فيأتي إنسان ويقول: أنا لا أَعتَقِد أن (الله استوى على العرش) بمَعنى: علا عليه.

ولكنِّي أَقول استَوى على العرْش، أي: استَوْلى عليه، فأَنا أُؤْمِن بأنه مُستَولٍ على العرْش لا مُستَو عليه.

فنَقول: هذه بِدْعة؛ لأن الله تعالى لم يُخاطِبْكَ لتُؤمِن بأنه مُستَولٍ على العرْش، إنَّما خاطَبَكَ لتُؤمِن أنه مُستَو عليه، فقد تَعبَّدتَ لله بها لم يَشْرَعه، واعتَقَدْت في الله ما لم يُرد بهذه الآية الكريمة.

هذان مِثالان مِن البِدْعة، والأمثلة على هذا كثيرة، فكُل مَن خالَف ظاهِر

الكِتاب والسُّنَّة فيها يَتعَلَّق بصِفات الله، أو فيها يَتعَلَّق بأُمور الغَيب عامَّة بدُون دليل شَرْعي: فإنَّه مُبتَدِع.

وأمَّا البِدْعة في الأقوال فحدِّث ولا حَرَجَ، كثير مِن الناس يَبتَدِع أَقوالًا لم تَكُن مَشروعةً إمَّا في القَدْر أو في الجِنْس أو في الوقت أو في السبب؛ وذلك لأن العَمَـل لا يَكون عِبادة حتى يُوافِق الشَّرْع في أُمور سِتَّة:

في جِنْس العَمَل.

وفي قَدْره.

وفي كَيفِيَّته.

وفي سَببه.

وفي زَمانه.

وفي مَكانه.

فلو ذَكَرْت الله عَزَّوَجَلَّ في غير مَوضِع مَشروع فيه الذِّكْرُ لكنتَ مُبتَدِعًا، فلو كنتَ إذا أَردْتَ أن تَأكُل قلت: «لا إله إلا الله» تَتَعَبَّد لله بها كها يَتَعبَّد الآكل بقوله: بِسْم الله.

لقُلْنا لك: أنت مُبتَدِع. قلت: كيف أَكونُ مُبتَدِعًا، وأَنا أَذكُر الله «لا إله إلا الله» كلِمة الإخلاص؟

نَقول: نعم، ليس هذا مَكانَها، فأنت لم تُوافِقِ الشرع في مكان العِبادة هذه، فتكون مُبتَدِعًا.

ولو أن الإنسان ذَبَح أُضحِيته في يوم عيد الأضحى قبل الصلاة مُتَعَبِّدًا لله

بذلك، مع عِلْمه بأن المَشروع في الأُضحِيّة أن تَكون بعد الصلاة، لقُلْنا: هذا مُبتَدِع؛ لأنَّه أتَى بالعِبادة في غير وَقْتها.

ولو وقَف بعَرفةَ في غير يوم عَرفةَ مُتعَبِّدًا لله بهذا الوقوف، لقُلْنا: هذا مُبتَدِع؛ لأنَّه أتى بالوقوف في غير زمَنه.

ولو حبَس الإنسان نفسَه على طاعة الله، لكن في حُجرة مِن بَيته يُريد بذلك الاعتِكاف، قلْنا: هذا مُبتَدِع؛ لأن الاعتِكاف إنها يَكون في المساجِد لقوله تعالى: ﴿وَأَنتُمْ عَنكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاحِدِ﴾ [البقرة:١٨٧].

وكذلك الأَفعال، البِدَع فيها كثيرة، وحدِّثْ ولا حَرَج.

هذا نَقول: القاعِدة العامَّة في البِدْعة هي: أن يَتَعبَّد الإنسان لله تَعالى بها لم يَشْرَعه مِن عقيدة أو قول أو فِعْل.

فإذا قال قائِلٌ: هل كلُّ البِدَع مَذمومة؟

نَقُول: نَعَمْ كُلُّ البِدَع مَذَمُومَة؛ لقول أَعلَمِ الخَلْق وأَصدَق الخَلْق وأَنصَح الخَلْق رسولِ الله محمدِ ﷺ: «كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ» (۱)، فقوله ﷺ: «كُلُّ بِدْعَةٍ هذه جُملة مِن صِيَغ العُمُوم، التي هي مِن أَقوَى الصِّيغ، صادِرة مِنَّ هو أَعلَم الخَلْق بشَرْع الله، وأَصدَق الخَلْق فيها يقول، وأَنصَح الخَلْق لعِباد الله، وأَفصَح الخَلْق في نُطْقه، حيث قال عَيْدِالصَّلاَةُ وَالسَّلَامُ: «كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ». ولم يُقسِّمها إلى بِدْعة حسنة ولا بِدْعة سَيِّئة، بل قال ﷺ: «كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ». والضلالة سُوءٌ بِلا شَكَّ، وأَعتَقِد أَنه لو كُتبت هذه بل قال ﷺ: «كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ». والضلالة سُوءٌ بِلا شَكَّ، وأَعتَقِد أَنه لو كُتبت هذه

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، رقم (٨٦٧ ٤٣)، والنسائي: كتاب صلاة العيدين، باب كيف الخطبة، وهذا لفظه، رقم (١٥٧٨) من حديث جابر بن عبد الله رَعَوَالِتَهُ عَنْهَا.

الجملة في كِتاب، وكُتِب في كِتاب آخَرَ: البِدْعة نوعان، أو ثلاثة أنواع، لكان الذي يَحكِي الأقوال سيقول: قال فُلان: كُلُّ بِدْعة ضلالةٌ، وقَسَّمها فُلان إلى أقسام، فجعَل القول الأوَّل مُقابلًا للقول الثاني ولم يَجعَل الثاني تقسِيمًا للأوَّل، بل جَعَله قسيمًا له، فإذا كان هذا يَحصُل في كلام العُلَماء بعضهم مع بعض أن مَن قال: كُلُّ بِدْعة ضلالةٌ، فليس هو كقول مَن قال: إن البِدْعة تَنقَسِم إلى كذا وكذا، بل هو قولٌ مُقابِل له قسيم له، فإن النبي عَلَيْ قال -وهو الحاكِم على كل قول مِن البشر قال: «كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ» بدُون تَفصيل، ولا تَقسِيم.

ولهذا نَقول: فيمَن قَسَّم البِدْعة إلى قِسْمَين حسنة وسيئة، نَقول: هذا التَّقسيم خطأ؛ لأنَّه مُصادِم للنَّصِّ، وما صادَم النَّصَّ فهو فاسِد مَردود على صاحبه.

ولهذا قال العُلَماء: إن القياس إذا خالَف النصَّ فهو فاسِدُ الاعتِبار.

ثم نَقول لهذا الذي قَسَم البِدْعة إلى قِسْمَين أو أكثر إمَّا أن يَكون ما ذكرته ليس ببِدْعة فيَنتَفي عنه وصْف البِدْعة، ثم قد يَكون حسَنًا وقد يَكون سيئًا.

وإمَّا أَن يَكون بِدعة، ولكنه ليس بحسن، وظنُّك أنه حسَن ظنٌّ خاطِئ؛ لأنَّه مُصادِم للنصِّ.

فإن قال قائِل: أليس قد رُوِي عن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُ أنه حين وجَد الناس في رَمضان في القيام على إمام واحد، خرَج ذات ليلة فقال: «نِعْمَتِ البِدْعةُ هَذِهِ»(١).

قلنا: بلى صحَّ ذلك عن عمر رَضَالِيَّهُ عَنهُ، ولكن عمر رَضَالِيَّهُ عَنهُ سَيَّاها بِدْعة باعتِبار ما سبقها مِن تَفرُّق الناس، وإلا فهي سُنَّة، فقد ثَبَت أن رسول الله ﷺ صلَّى بأصحابه

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان، رقم (١٠١٠).

جماعة في رمضان ثلاث ليالٍ ثم تَركها وقال: «خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ»<sup>(۱)</sup> فلمَّا زال هذا المَحظور، وهو أن تُفرَض علينا صارَت إعادتها سُنَّة، فهو في الحقيقة تَجديد سُنَّة ليس إحداثَ سُنَّة، فهي بِدْعة إِذَنْ باعتِبار ما سبَق مِن كون الناس يُصلُّون أوزاعًا.

فإن قال قائِل: لماذا غفَل عنها أبو بكر رَضِحَالِتَهُ عَنْهُ، وعمر رَضِحَالِتَهُ عَنْهُ فِي أَوَّل خِلافته؟

قلنا: لا غرابة في ذلك، أبو بكر رَضَالِلهُ عَنْهُ مُدَّةُ خِلافته قصيرة، هي سنتان وأربعة أشهر وأيام، وكان رَضَاللَهُ عَنْهُ مَشْغُولًا بشُؤُون المسلمين التي هي أكبرُ مِن أن يَجتَمِعُوا في رمضانَ على إمام واحد؛ لأن أصل قيام رمضانَ سُنَّةُ، ثم الاجتماع عليه سُنَّة فهو سُنَّة في سُنَّة، وأبو بكر رَضَالِتَهُ عَنْهُ مَشْغُول بأُمور المسلمين العامَّة داخِل المدينة وخارِج المدينة، فلا غَرابة ألا تَطرَأ هذه على باله لا في خِلافته ولا في أوَّل خِلافة عُمرَ، وبهذا بطَل تَقسيم البِدْعة إلى حسنة وسيئة.

فإن قال قائِل: كيف نُجِيب عن قول النبي ﷺ: «مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، وَمَنْ سَنَّ فِي الإِسْلامِ سُنَّةً سَيَّةً فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ»(٢).

فنقول: البِدْعة داخِلة في قوله ﷺ: «وَمَنْ سَنَّ فِي الإِسْلامِ سُنَّةً سَيِّئَةً»، والدليل على هذا أن الرسول ﷺ قال: «كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ» (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة، باب من قال في الخطبة: أمَّا بعد، رقم (٩٢٤)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب الترغيب في قيام رمضان، رقم (٧٦١) من حديث عائشة رَضَاً لِللَّهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة، رقم (١٠١٧)، من حديث جرير بن عبدالله رَضِّالَتُهُعَنْهُمَا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، رقم (٤٣/٨٦٧)، والنسائي: كتاب صلاة العيدين، باب كيف الخطبة، وهذا لفظه، رقم (١٥٧٨) من حديث جابر بن عبد الله رَجَالِللهُ عَنْهُا.

إِذَنْ: فَمَنِ ابتَدَع فِي الدِّين شيئًا فقد أَساء، فيَدخُل فِي الجملة الثانية «وَمَنْ سَنَّ فِي الْجِملة الثانية «وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلامِ سُنَّةً فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ»، أمَّا الجُملة الأُولى: «مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلامِ سُنَّةً حَسَنَةً» فيُراد بها أمرانِ:

الأمر الأوّل: أي مَن بادَر إلى فِعْلها، فيكون السَّنُّ هنا بمَعنَى: الامتِثال؛ لأن الإنسان إذا امتثل فتَح الطريق للناس، ويَدُلُّ لهذا أن النبي عَلَيْ قال ذلك حين حثَّ المسلِمين على الصَّدَقة فجاء رجُل مِن الأنصار بِصُرَّة كادَت يده أن تَعجِز عنها، فألقاها إلى النبي عَلَيْ فقال عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ: "مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلامِ سُنَةً حَسَنةً"، وهذا واضِح في أن المراد مَن ابتدا العَمل بأمر مَشروع فإنَّه يُعتبر سانًا له، أي: قد سَنَّ الطريق للناس أن يَقتدوا به، وهذا مَعروف بالفِطرة، والعادة أن الإنسان يَتأسَّى الطريق للناس أن يَقتدوا به، وهذا مَعروف بالفِطرة، والعادة أن الإنسان يَتأسَّى بغيره، وإذا رأى فُلانًا فعَل فعَل مِثله، أي: يُحمَل على أن المراد مَن سَنَّ في الإسلام سُنَّة حَسَنة، أي: مَن سَنَّ شيئًا مِن الوسائِل التي يَكون فيها تَحقيقًا للمَصالِح الشرْعية، فهذه سُنَّة لا شَكَ.

مَثلًا: سَنُّ تأليف الكتُب، وتأليف الكتُب غير موجود في عهد الرسول عَلَيْهِ المَّنَةُ وَالسَّلَامُ، وإنْ كان فيه الصُّفَّة وبِناء المدارس غير مَوجود في عهد الرسول عَلَيْهِ الصَّلَامُ وَاللَّنَةُ الحسنة؛ لأنَّها لفُقراء المهاجِرِين، لكن ليس على الشَّكْل المعهود، فهذه مِن السُّنَّة الحسنة؛ لأنَّها وَسيلة ومِن باب الوَسائل إلى تَحصيل أمْر مَشروع، فهذا هو الذي يُحمَل عليه قول الرسول عَلَيْهُ: «مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْم القِيَامَةِ».

ولا يُمكِن أن يُراد بها مَن شرَع شرِيعة لم يَشرَعْها الله ورسوله ﷺ؛ لأنَّه لو كان هذا هو المرادَ لكان يُناقِض قوله عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: «كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ» وكلام النبي ﷺ

يُفسِّر بعضه بعضًا، وإنَّمَا أَطلْت في جواب هذا السؤال؛ لأنَّه مُهِمٌّ؛ ولأن كثيرًا مِن الناس قد تَشتَبِه عليه بعض النُّصوص وكيفية الجمْع بينها، فكان لا بدَّ مِن الإيضاح.

وقوله تَعالى: ﴿ اَلِئَتُ مُحَكِّمَتُ ﴾ أي: لا اشتِباه فيها.

وقوله تعالى: ﴿هُنَّ أُمُّ ٱلْكِئْبِ﴾ أي: مَرجِع الكِتاب الـذي يَجِب أن يُرَدَّ إليه ما تَشابَه.

وقوله تعالى: ﴿وَأَخَرُ مُتَشَابِهَاتُ ﴾ أي: فيها احتِمالات المُحْكَمة.

وقوله تعالى: ﴿فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَنْيَةٌ ﴾ أي: مَيل عنِ الحقِّ.

وقوله تعالى: ﴿فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَبَهُ مِنْهُ ﴾ ويَأْتُون بِالْمُتشابِه؛ ليَضرِبوا القرآن بعضَه ببعض، فيَجعَلوه مُتَشابِهًا.

وقوله تعالى: ﴿وَٱلرَّسِخُونَ فِى ٱلْمِلْمِ﴾ يَعني: وأَمَّا ﴿ٱلرَّسِخُونَ فِى ٱلْمِلْمِ﴾ فـ﴿يَقُولُونَ ءَامَنَا بِدِء كُلُّ مِّنْ عِندِ رَبِّنا﴾ وإيمانهم به يَقتَضي أن يَردُّوا الْمُتشابِه إلى الْمُحكَم حتى يَكون مُحكمًا ﴿كُلُّ مِّنْ عِندِ رَبِّنا﴾ يعني: فلا تَناقُضَ فيه.

وقوله تعالى: ﴿وَمَا يَذَكُرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَ ﴾، فهناك آيات مُشتَبِهة تَشتَبِه على القارئ، وقد تَشتَبِه على طالب العِلْم الذي لم يُدرِك، لكن الواجِب ردُّ هذه المُتشابِهات إلى المُحكَم؛ لِتكون مُحُكَمةً. والله الموفِّق.

## -59P

ا س ( ۹۵۹ ): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُ اللهُ تَعَالَى: متَى ظهَرت البَدْعة، ومتَى عُرِفت؟

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: البِدَع ظهَرت في أُواخِر عصر الصحابة رَضَالِلهُ عَنْهُ، لكنَّها بِدَع في مَسائِلَ مُعيَّنة، ثم انتَشَرت حتى وَصَلت إلى العقيدة في الله عَزَّقِجَلَّ، وقد ظهر في عهد الصحابة رَضَالِتُهُ عَنْهُ بِدْعة القَدَر، وهو إِنكار قَدَر الله عَزَقِجَلَّ فيها يَتعَلَّق بأعهال المُخلوق، وجاءت بِدْعة الجهمِيَّة بإنكار الصِّفات أو بعضها، ومَن أراد أن يَستَزِيد لذلك فلْيَرْجِع إلى ما مَظانَّه مِن كتب شيخ الإسلام ابنِ تيميَّة أو تلميذه ابن القيِّم رحمها الله تعالى.

اس (٦٦٠): وسُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُ اللهُ تَعَالَى: كيف يَتَعامَل الإنسانُ المُلتَزِم بالسُّنَة مع صاحِب البدْعة؟ وهل يَجوز هَجْره؟

فأَجَابَ بِقُوْلِهِ: البِدَع تَنقَسِم إلى قِسْمين:

بِدَع مُكفِّرة.

وبِدَع دُون ذلك.

وفي كلا القِسْمَين يَجِب علينا نحن أن نَدعُوَ هؤلاء الذين يَنتَسِبون إلى الإسلام ومعهم البِدَع المُكفِّرة وما دُونها إلى الحق ببَيان الحقّ، دُون أن نُهاجِم ما هم عليه، إلا بعد أن نَعرِف مِنهمُ الاستِكْبار عن قَبول الحق؛ لأن الله تعالى قال للنبي ﷺ: ﴿وَلَا تَسُبُّوا ٱللَّهِ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِ ﴾ [الأنعام:١٠٨]، ﴿وَلَا تَسُبُّوا ٱللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ [الأنعام:١٠٨]، فنَدْعو أولًا هؤلاء إلى الحقِّ ببيان الحقِّ وإيضاحه بأدلَّته، والحقُّ مقبول لدى كُلِّ ذي فِطْرة سَليمة، فإذا وُجِد العِناد والاستِكبار فإننا نُبيِّن باطِلهم، على أن بَيانَ باطِلهم في غير مُجادلتهم أمْر واجِب.

أمَّا هَجْره فهذا يَترتَّب على البِدْعة، فإذا كانت البِدْعة مُكفِّرة وجَب هَجْره، وإن وإذا كانت دُون ذلك فإننا نَتَوقَف في هجْره: إن كان في هَجْره مَصلَحة فعَلْناه، وإن لم يَكُن فيه مَصلَحة اجتَنبَّناه؛ وذلك أن الأصل في المُؤمِن تَحريم هَجْره؛ لقول النبي عَيْقَيْ: «لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُؤْمِنِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثٍ» (١). فكُلُّ مُؤمِن -وإنْ كان فاسِقًا - فإنّه يَحُرُم هجْره ما لم يَكُن في الهجْر مَصلَحة، فإذا كان في الهجْر مَصلَحة هجَرناه؛ لأن الهجْر حِينئذٍ دَواء، أمَّا إذا لم يَكُن فيه مَصلَحة أو كان فيه زيادة في المعصِية والعُتُوّ: فإن ما لا مَصلَحة فيه تَرْكه هو المَصلَحة.

فإن قال قائِل: يَرِد على ذلك أن النَّبِي ﷺ هجَر كعْب بنَ مالك وصاحبَيه الذين تَخَلَّفوا عن غَزوة تَبوكَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب ما ينهى عن التحاسد، رقم (٦٠٦٥)، ومسلم، كتاب البر والصلة، باب النهي عن التحاسد، رقم (٢٥٥٨) من حديث أنس رَمَخَالِلَهُـعَنْهُ.

فالجواب: أن هذا حصَل مِن النبي ﷺ، وأمَر الصحابة بهَجْرهم؛ لأنَّ في هجْرهم فائِدةً عَظيمةً، فقد ازدادوا تَمُسُكًا بها هم عليه، حتَّى إن كعْب بن مالك رَضَالِتُهُ عَنْهُ جاءه كِتاب مِن مَلك غَسَّان يَقول فيه بأنه سمِع أن صاحبك مالك رَضَالِتُهُ عَنْهُ جاءه كِتاب مِن مَلك غَسَّان يَقول فيه بأنه سمِع أن صاحبك يَعني: الرسولَ عَيَّا قد جَفاك، وأنك لست بدار هَوان ولا مَذلَّة، فالحَقْ بنا نُواسِكَ. فقام كعب مع ما هو عليه مِن الضِّيق والشِّدَّة وأخذ الكِتاب وذهب به وأحرقه في التَّنُّور. فهؤلاء حصَل في هجْرهم مَصلَحة عظيمة، ثم النتيجة التي لا يُعادِفُا نَتيجةً أن الله أَنزَل فيهم قرآنًا يُتلَى إلى يوم القِيامة.

قال تعالى: ﴿ لَقَد تَابَ اللّهُ عَلَى النّبِيّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اللّهُ عَلَى النّبِيّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اللّهُ عَلَى النّبِي وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ اللّهِ اللّهُ عَلَى النّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِنْهُمْ ثُمَ تَابَ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ إِنّهُ بِهِمْ رَءُوفُ رَجِيعٌ ﴿ ﴿ وَعَلَى النّالَاثَةِ الّذِينَ غُلِقُوا حَتَى إِذَا ضَاقَتَ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتَ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنْوا أَن لا مَلْحَا مِنَ اللّهِ إِلاّ إِلَيْهِ ثُمّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللّهَ هُو النَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [التوبة:١١٧-١١٨].

# <del>-690-</del>

اس (٦٦١): وسُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: كيف نَرُدُّ على أهل البِدَع الذين يَستَدِلُّون على بِدَعِهم بحديث: «مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلام سُنَّةً حَسَنَةً…» إلخ؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: نَرُدُّ على هؤلاء فنقول إن الذي قال: ( مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلام سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا (١١). هو الذي قال: ( عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْحَلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ؛ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة، رقم (١٠١٧)، من حديث جرير بن عبدالله رَضَّالِتُهُعَنَّهُا.

بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ، وَكُلَّ ضَلالَةٍ فِي النَّارِ»(١). وعلى هذا يَكون قوله ﷺ: «مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلامِ سُنَّةٌ حَسَنَةً». مُنزَّلًا على سبب هذا الحديث، وهو أن النبي ﷺ حثَّ على الصدقة للقوم الذين جاؤُوا مِن مُضَرَ فِي حاجة وَفَاقَةٍ، فجاء رجُل بِصُرَّة مِن فِضَة فَوَضَعها بين يدي النبي ﷺ، فقال النبي ﷺ: «مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلامِ سُنَّةٌ حَسَنَةً فَلَهُ أَجُرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ»(١).

وإذا عرفنا سبب الحديث وتَنزُّل المعنى عليه تَبيَّن أن المراد بسَنِّ السُّنة: سَنُّ العَمَل بها، وليس سَنَّ التَّشريع؛ لأن التَّشريعَ لا يَكون إلا لله ورسوله ﷺ، وأن مَعنَى الحديث مَن سَنَّ سُنَّة أي: ابتَدَأ العَمَل بها واقتدى الناس به فيها، كان له أجرُها وأجرُ مَن عمِل بها، هذا هو مَعنى الحديث المُتعيِّن.

أو يُحمَل على أن المراد «مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً» مَن فعَل وسيلة يَتوصَّل بها إلى العِبادة واقتَدى الناس به فيها، كتَأْليف الكتُب، وتَبويب العِلْم، وبِناء المدارِس، وما أَشبَهَ هذا مما يَكون وسيلةً لأَمْر مَطلوب شرْعًا.

فإذا ابتَدَأ الإنسان هذه الوسيلة المُؤدِّية للمَطلوب الشرعي -وهي لم يُنْهَ عنها بعينها - كان داخِلًا في هذا الحديث.

ولو كان معنى الحديث أن الإنسان له أن يَشرَع ما شاء: لكان الدِّين الإسلامي

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد (٤/ ١٢٦)، وأبو داود: كتاب السنة، باب في لزوم السنة، رقم (٢٦٧)، وابن والترمذي: كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع، رقم (٢٦٧٦)، وابن ماجه: كتاب المقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، رقم (٤٢)، من حديث العرباض بن سارية وَحَالَتُهُمَنَهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة، رقم (١٠١٧)، من حديث جرير بن عبد الله رَضِّاًلِلُهُعَنْهُا.

لم يَكَمُّل في حياة رسول الله عَلَيْهُ، ولكان لكل أُمَّة شِرْعَةٌ ومِنهاجٌ، وإذا ظنَّ هذا الذي فعَل هذه البِدْعة أنها حسنة فظَنُّه خاطِئ؛ لأن هذا الظَّنَّ يُكذِّبه قول الرسول عَلَيْةٍ: «كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ»(١).

والآداب العالية، والأخلاق المُثلِي هذا أَمْر مَشروع.

وأمَّا مَدْحه عَلَيْ بها يَصِل إلى الغُلُوِّ فإنَّه أَمْر مُحَرَّم؛ وذلك لأن رَسول الله عَلَيْهِ بَهَى عن الغُلُوِّ، فلا يَجوز للمَرْء أن يَمْدَح الرسول عَلَيْهِ بأَمْر يَصِل إلى الغُلُوِّ، بحيث يَجعَله شَرِيكًا مع الله تَبَارَكَوَتَعَالَى في الحَلْق والتَّدبير والقُدْرة وما أَشبَه ذلك، وقد قال رَجُل للنبي عَلَيْةِ: هَا شَاء الله وشِئْتَ، فقال عَلَيْةِ: «أَجَعَلْتَنِي للهِ نِدَّا؟ بَلْ مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ»(٢).

ومدْح النبي ﷺ لا يُمكِن أن يُجعَل حدثًا في دِين الله، بحيث يَكون مُقيَّدًا بوقت، أو مَكان يَتكرَّر كلَّما تكرَّر ذلك الموقت، وكلَّما جاء الإنسان إلى ذلك المكان، أو تَكرَّر عليه الزمن؛ وذلك لأن تَقيُّد العبادات المُطلَقة بزمن أو مكان مُعيَّن يُعتبَر مِن

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، رقم (۸٦٧/٤٣)، والنسائي: كتـاب صـلاة العيدين، بـاب كيف الخطبة، وهذا لفظه، رقم (١٥٧٨) من حديث جابر بن عبد الله رَخَالَتُهُمَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١/ ٢١٤)، وابن ماجه: كتاب الكفارات، باب النهي أن يقال ما شاء الله وشئت، رقم (٢١١٧)، من حديث ابن عباس رَضَالِلَهُعَنْهُمَا.

البِدَع؛ لأن العبادات يَجِب أن تكون مَفعولة على حسَب ما جاءت عليه مِن هيئة وزمن ومكان، فالعِبادات المُطلَقة لا يَجوز للمَرْء أن يُحدِّدها بزمان أو مكان أو حال ما دام أنها جاءت مُطلَقة؛ لأن هذا هو كهال التَّعبُّد.

وأمَّا استِدلال بعض المُبتَدِعِين في هذه الأمور بقول الرسول عَلَيْ: «مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ القِيامَةِ»(١)، فإن الرسول عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلامُ قيَّد ذلك بقوله عَلَيْهِ: «مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلامِ»، وما كان مِن الرسول عَلَيْهِ: «كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٍ»(١)، البِدَع فليس مِن الإسلام في شيء؛ لقول الرسول عَلَيْهِ: «كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٍ»(١)، وهذا عامٌ لكُلِّ ما ابتُدِع في دِين الله فإنَّه ضلال، وما كان ضَلالًا فلا يُمكِن أن يَكون دِينًا وإسلامًا.

فإذا قال قائل: إن قوله ﷺ: «كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٍ» أي: كل بِدْعة سيِّئة ضَلالة، قلنا: هذا مَردود؛ لأن السَّيِّئة سَيِّئة سواء كانت بِدْعة أو غير بِدْعة، فالزِّنا مَثلًا ضَلالة وهو ليس ببِدْعة؛ لوُرود الشريعة به وبيان حُكْمه.

ولو قلنا: إن مَعنى الحديث: كل بِدْعة سَيِّئة، لم يَكُن لوصْف البِدْعة فائِدة إطلاقًا، أو لم يَكُن لذِكْرِ البِدْعة فائِدة إطلاقًا؛ لأن السيِّئة سيِّئة سواء ابتَدَع أم لم يَبتَدِع، ولكن الرسول عَيَنهُ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ يَقول: «كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٍ»، فكُلُّ مَنِ ابتَدَع في دِين الله ما ليس مِنه فإنَّه ضالٌ بهذه البِدْعة، هذا حاصل الجواب.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة، رقم (۱۰۱۷)، من حديث جرير بن عبدالله رَضَالِلَهُعَنْهُمَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، رقم (٨٦٧)، والنسائي: كتاب صلاة العيدين، باب كيف الخطبة، وهذا لفظه، رقم (١٥٧٨) من حديث جابر بن عبدالله رَجَوَاللّهَعَنْهُا.

ح | س(٦٦٣): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: ما حُكْم مَدْح الرسول ﷺ في ذِكْرى مَولده؟ وهل نُؤْجَر في مَدْحه أو نُؤثَّم في تَرْكه؟

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: مَدْح رسول الله ﷺ ووصْفه بصِفاته الحميدة والأخلاق الفاضِلة أَمْر مَطلوب ومَشروع، وكثرة الصلاة على النبي ﷺ مِن أَفضَل الأعمال الفاضِلة أَمْر مَطلوب ومَشروع، وكثرة الصلاة على النبي ﷺ مِن أَفضَل الأعمال الصالحِة التي تُقرِّب بها إلى الله عَنَّفَجُلَّ، ومَن صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرًا، ولكن اتِّخاذ ذلك في ليلة مُعيَّنة أو يوم مُعيَّن بلا دليل مِن الشرع يُعتبَر بدُعة؛ لأن الثَّناء على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عِبادة إذا لم يَصِل إلى حدِّ الغُلُوِّ، والعِبادة لا بُدَّ أن يَكون فيها إِذْنٌ مِن الشرع، وما علِمنا أن الشرع خصَ يَومًا أو ليلة مُعيَّنة ليُمدَح فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا يوم يومًا أو ليلة مُعيَّنة ليُمدَح فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا يوم الجمعة، فإنَّه ﷺ قال: «أَكْثِرُوا فِيهِ مِنَ الصَّلاةِ عَلِيَّ؛ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ» (١).

وأمَّا الاحتِفال بليلة مَولده ﷺ فلا يَصِتُّ: لا مِن الناحية التاريخية، ولا مِن الناحية الشرْعية. الناحية الشرْعية.

أمّا مِن الناحية التاريخية: فإنّه لم يَثبُت أن النبي ﷺ ولِد في اليوم الثاني عشر مِن شهر ربيع الأول أو في ليلته، وقد حقّق بعض الفَلَكِيِّين العصريين أنه وُلِد في اليوم التاسِع من شهر ربيع الأول.

وأمًّا مِن الناحية الشرعية: فلو كان في الاحتِفال بمَولده أَجْر وثواب لكان

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٨/٤)، وأبو داود: كتاب الصلاة، باب فضل يوم الجمعة، رقم (١٠٤٧)، وابن ماجه: والنسائي: كتاب الجمعة، باب إكثار الصلاة على النبي يوم الجمعة، رقم (١٣٧٤)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب في فضل الجمعة، رقم (١٠٨٥) من حديث أوس بن أوس رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ.

النبي صَالَاتُهُ عَلَيْهِ وَسَالَمُ اللهِ وسلامه عليه، أو لأنّه لن يُفوِّت فرصة فيها أُجْر وثواب إلا قام بها صلوات الله وسلامه عليه، أو لأرشَد أُمَّته إلى ذلك بقوله، وعلى فرْض أن الأمْر لم يَكُن في عهده فلم يَكُن الاحتِفال بمَولده في عهد الخلفاء الراشدين رَضَالِتَهُ عَنْهُم، ولا فيمَن بعدهم، وأوَّل ما حدث في القرن الرابع الهجري أحدَثه بعض الولاة فتبعه الناس على ذلك، لكن لم يَتبَعْه أَحَد ممَّن يَنتَمِي إلى السلف الصالِح فيها نعلم.

وحينئذ نَقول: إمَّا أَن يَكون هذا الاحتِفال قُربة يُتقَرَّب به إلى الله، أو بِدْعة لا تَزِيد العبْد إلا ضَلالة.

فإن قُلنا: بالأول بأنه قُربة يُتَقرَّب بها إلى الله، فأين رسول الله ﷺ منها، وأين الخُلَفاء الراشدون والصحابة رضي الله عنهم أجمعين؟!

فَإِمَّا أَن يُقال: إن الرسول ﷺ جهِلها ولم يَعلَم شرَّع الله فيها.

وإذا قُلنا: إن الرسول عَلَيْهِ علِمها، ولكن كتَمها عن الناس، فما أعظَمَها من جناية فادِحة؛ لأنَّه يكون الرسول عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّكَمُ تُوفِّي ولم يَبلُغ شيئًا مَّا أَنزَل الله عليه مِن الحقِّ.

ولهذا لو تَأمَّل الإنسان هذه البِدْعة وغيرها مِن البِدَع لوجَد أن البِدْعة أُمرُها

عظيم وخطَرُها جسيمٌ، وأنه لو لا حُسْنُ النية من بعض مُحدِثيها لكان شأنهم شأنًا خطيرًا جدًّا؛ لذلك نَنصَح إخواننا المسلمين في مَشارِق الأرض ومَغارِبها أن يَدَعُوا هذه البِدْعة، وأن يَكتَفوا بها شرَع الله تعالى مِن تعظيم رسوله صَلَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ.

وما ادَّعاه مُحدِثوها مِن أنها إحياء لذِكْرى رسول الله عَلَيْقُ، فنقول: إنه إحياء حذَّر منه النبي عَلَيْقُ، حيث قال: «إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ»(۱)، ثم نقول أيضًا: في الشريعة الإسلامية غِنَى عن هذا الإحياء؛ فالرسول عَلَيْقُ يُذكَر في الأذان في قول المُؤذِّن: «أشهد أن محمدًا رسول الله»، وفي الصلاة في التَّشهُّد: «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ على محمد، اللهم بارِكْ على محمد» بل نقول: إن مَن كان حَيًا فإن لرسول الله عَلَيْقُ ذِكرى في كل عِبادة يَقوم بها؛ لأنَّه يُشترَط للعبادة شرطان:

الأوَّل: الإخلاص لله.

والثّاني: المُتابَعة لرسول الله ﷺ، فكل عابِد لله حقًّا لا بُدَّ أن يُخلِص لله، ولا بدَّ أن يَستَشعِر حين فعل العِبادة أنه مُتَبع لرسول الله ﷺ، وهذه ذكرى، وفي هذه الذّكريات العظيمة في هذه العبادات العظيمة غِنَى عن هذه الذّكرى التي أحدَثها مِن أَلدَّكريات العظيمة ما يُخِلُّ بالعقيدة.

ففي بعض الاحتفالات بهذا المولِد: تُلقَى القصائد التي فيها الغُلُوُّ في رسول الله ﷺ بها يُوصِل إلى درجة الربوبية أو أعظمَ، فتُلقَى فِي هذه الاحتفالات القصائد، مثل قصيدة البُردة للبُوصيري التي فيها يقول:

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، رقم (٤٣/٨٦٧)، من حديث جابر بن عبد الله رَضَالِلَهُ عَنْهُا.

سِوَاكَ عِنْدَ حُلُولِ الحَادِثِ العَمَمِ عَفْوًا وَإِلَّا فَقُلْ يَا زَلَّةَ القَدَمِ وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ يَا أَكْرَمَ الخَلْقِ مَا لِي مَنْ أَلُوذُ بِهِ إِنْ لَمْ تَكُنْ آخِذًا يَوْمَ الْمَعَادِ يَدِي فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّ تَهَا

ففي هذه الأبيات يقول للرسول عَلَيْ مُخاطِبًا له: «إِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا»، وضَرة الدُّنيا يعني: الآخِرة، وقوله: «وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ» قد أَلحَقَ النبي عَلَيْ بمقام الربوبية، ولم يَبْقَ لله شيئًا إذا كان مِن جُود الرسول عَلَيْ الدُّنيا وضَرَّتها، فما الذي بَقِيَ لله؟! ثم نقول: هذا مِن أكبر الكذب أن تكون مِن جُوده الدُّنيا وضَرَّتها؛ لأن الرسول عَلَيْ خُلِق في آخِر الدُّنيا، كيف تكون الدُّنيا من جُوده؟!

ومما يَقَع في الاحتِفال بالمولد: ما نَسمَع عنه مِن الاختِلاط بين الرجال والنساء، وما يَحصُل في هذا مِن شرِّ كبير.

ثمَّ إنه يَظهَر في هذا الاحتفال مِن شعائر الأعياد كالفرح والسرور وتَقديم الحلوى، وما أَشبَه ذلك، ما يَجعَله ابتِداعًا في دِين الله؛ لأن الأعياد الشرعية في الإسلام هي: عيد الفِطر، وعيد الأضحى، وعيد الأسبوع الجمعة، ثم إنه يَحصُل في هذا الاحتِفال بذْل أموال كثيرة في غير فائِدة، بل في مَضَرَّة، وكل هذا يُوجِب للإنسان الناصِح لنفسه أن يَبتَعِد عن هذه البِدْعة وعن جميع البِدَع والمُحدَثات.





فضيلة الشيخ/ محمد صالح العُثَيْمِين الموقّر، حفِظه الله تعالى.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

يَسرُّنا أَن نُرسِل إلى فضيلتكم اليوم سُؤالًا مُهمًّا، راجِين مِن فضيلتكم إرسال الجواب الشافي في ضوء الحقائق بأقرب فرصة مُمكِنة.

تُعقد احتِفالات جَمَّة واجتِهاعات فَخمَة في باكستانَ والهند وفي بعض البلاد الإسلامية والجاليات الإسلامية، وذلك بمناسبة مَولِد النبي عَلَيْ الثَّاني العشر من ربيع الأول، ويُسمَّى: عيد المَولِد وصبح الربيع ومَهرجان الربيع. وفي ذلك اليوم عامة الناس يُنوِّرون الأنوار على المباني والعِهارات والمنازل والمُحلَّات والأزقَّة والأحياء، وعلى المكاتِب والبنوك ودُور القضاء ودُور المجالِس والمساجِد والمدارِس والجامِعات، تَخرُج المسيرات والمَركبات ومعها شَبيه قبر النبي عَلَيْ، ويَدورن بها في الأسواق والشوارع، يُنادون: نعرة الرسالة وهُتافها «يا رسول الله، المددَ يا رسول الله»، ويُنشِدون القصائدَ مِثل البُردة والهَمْزية ونُعوت الرسول عَلَيْ التي فيها غُلُوُّ التي فيها غُلُوُّ عام في زيادة وازدِياد.

أمَّا أهل التوحيد وأهل الحديث دائِمًا يُندِّدون بأَفعالهِم الشنيعة وأعمالهِم القبيحة المشتَمِلة على البِدَع والخُرافات والضلالات، ويُنذِرونهم بأن يَحذَروا

عن هذه الاجتباعات والاحتفالات الضارَّة والمُؤذِية، وأن يَجتَنبوا هذه البِدَع والحُرافات، وإضافة إلى ذلك: نَشَرَت بعض الجرائِد اليومية هذا النبأ المُؤلِم بأن الناس بمكَّة المُكرَّمة والمدينة المُنوَّرة قد عَقَدوا احتِفالات المَولِد بالحرمين الشريفين بكل حَفاوة وكرامة. وصُورتها المنقولة مِن الجريدة سنُرْسِلها إليكم، وبعد نَشْر هذا النبَّأ أَهلُ البِدْعة والمَولِد يَقولون فَخْرًا: انظُروا إلى الوَهَابية الذين يَمنعوننا مِن عقْد الاحتِفالات الميلادية، مع أن أهل مكَّة والمدينة وفي المسجد النبوي الشريف يَعقِدون الاحتِفالات بمُناسبة مَولِد النبي عَيُّة، وقد عقدوا فِعْلاً عيدَ المُولِد بهذا الشهر، لذا هذا عَمَل أهل مَكَّة والمدينة ثَبَت فِعْلهم، ويَجوز لنا أن عيدَ المُولِد بهذا الشهر، لذا هذا عَمَل أهل مَكَّة والمدينة ثَبَت فِعْلهم، ويَجوز لنا أن والحُرافات، فهم كذَّابون، ويُسيئون الذين يَمنعون الناس مِن هذه البِدَع والخُرافات، فهم كذَّابون، ويُسيئون الأدَب، ولا يُحِبُّون النبي عَيَّة، وما إلى ذلك مِن شائِعات وافتِراءات.

الآن نَحن جماعة السَّلَفِيِّين في اضطِراب وقَلَق شديد مِن هذا الخبر الفاسِد والمُؤسِف، وطلَبوا مِنَّا أن نَسأَل فضيلتكم عن هذا النبأ المُؤلِم وحقيقة الخبر، فنرجو مِن سهاحتكم الإفادة عن ذلك والجواب المُفيدَ:

١ - هل يَجوز للمُسلِمين أن يَعقِدوا الاحتِفالات والاجتِاعات والمسيرات
 باشم عيد المولِد، وذلك في كل عام؟

٢ - وهل يجوز بذلك اليوم والليلة القيام بإيقاد الأنوار والأضواء، ثُمَّ إيجاد الشَّبِيه والتَّماثيل للكَعبة المُشرَّفة وقبر النبي ﷺ وطوافها في الأسواق والشوارع؟

٣- وهل عقد أهل المدينة ومكة في الحرَمَين الشريفين ومَسجِدَيهما مِثلَ هذه
 الاحتفالات؟

٤ - وهل خبر الجريدة صحيح بأن احتِفالات المولِد قد أُقيمت بالمسجِد النبوي ومكة المكرَّمة، وذلك في يوم ٧ يوليو مِن هذا العام؟

ونَحنُ بانتِظار شديد لجوابكم المُفيد والكافي، فجزاكمُ الله كلَّ خَير، وأحسَنَ لكم الجزاءَ.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

# 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

قرأتُ كِتابكم هذا الْمُؤَرَّخ 19/٣/١٩هـ الموافِق 11/٧/١٩م، وقد تَضمَّن شيئَيْن:

الأوَّل: أن الناس بمَكَّةَ والمدينة عقَدوا احتِفالات المَولِد بالحرمَيْن الشريفَيْن بكل حَفاوة وكرامة.

وهذا خبَرٌ كذِب محضٌ؛ فلم يَكُن شيء مِن ذلك على المستوى الرسمي ولا على المستوى الشعبي، لكن ربَّها يَكون بعض الناس يَرى ذلك فيقوم به بصِفة خاصَّة في بيته وخاصَّته، وربَّها يَجتَمِع إليه أحد مِن جِيرانه. وبلادُنا -ولله الحمد-كها تَعهدونها مُحافِظةٌ على التَّمسُّك بالسُّنَّة واتِّباع السلَف الصالِح، وعلى نَبْذ البِدْعة واجتِناب طريق الخلَف المخالِف، نَسأَل الله تَعالى -بمنه وكرَمه- أن يُديم نِعمته عليها بذلك، فاطمَئنُّوا وطَمْئِنوا إخوانكم بهذا.

الشيء الثَّاني: احتِفال الناس في بلادكم بذِكْر زمَن مَولِد النبي ﷺ، والكلام مع أولئك في مَقامات ثلاثة:

المَقام الأوَّل: في ثُبوت اليوم والشهر الذي وُلِد فيه النبي ﷺ، فقدِ اختَلَف الناس –أُعنِي: المُؤرِّخِين – في ذلك على قولَيْن:

القول الأوَّل: أن وِلادته كانت في رمضانَ، ذكره ابن عبد البر في أول كِتاب الاستِيعاب<sup>(۱)</sup>، والذهبي في السيرة النبوية<sup>(۱)</sup>، لكن هذا غريب جدًّا، وكأن قائِله اعتَمد على أن النبي ﷺ أُوحِي إليه وله أربعون سَنَةً، وكان الوَحْي إليه في رمضانَ، فتكون وِلادته في رَمضان، لكنه قول ضعيفٌ نُخالِفٌ لقول الجمهور.

القول الثَّاني: أن وِلادته كانت في ربيع الأول، واختَلَف القائِلون به في ذلك، قال ابن كثير رَحِمَهُ اللَّهُ في البداية والنهاية (٣): ثمَّ الجمهور على أن ذلك كان في ربيع الأول، فقيل: لليلتين خلت مِنه، قاله ابن عبد البر في الاستيعاب.

قلتُ (الناقِل): قال في شرح ألفية السيرة النبوية: على الأصَحِّ عِنْد الأَكْثَر.

ولم يَذكُرِ الحافِظ عبدُ الغني في سيرته غيره (أ) اهد وقيلَ: لثمانٍ خَلُون مِنه حَكاه الحُمَيديُّ عن ابن حزم، ونقل ابن عبد البر أنهم صحَّحوه، وقطَع به الحافظ الكبير محمد بنُ موسى الخوارزميُّ، ورجَّحه الحافِظ أبو الخطَّاب ابنُ دِحيةَ. وقيلَ: لعشْر خَلُون منه، وقيلَ: لا ثنتَي عشْرة خلَتْ منه، نصَّ عليه ابنُ إسحاق، ورواه ابن أبي شيبة في مُصنَّفه عن جابر وابن عبَّاس رَضَاً لِشَهْءَ، وهذا هو المشهور عند الجمهور، وقيل: لسبعة عشرَ خلَتْ منه، وقيلَ: لثمانٍ بَقِين منه. انتهى كلام الحافِظ ابنِ كثير.

<sup>(</sup>١) الاستيعاب (١/ ٣٠).

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء (السيرة النبوية) (١/ ٣٤).

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية (٣/ ٣٧٤).

<sup>(</sup>٤) مختصر سيرة الرسول (ضمن الجامع للمتون العلمية) (ص٦٥٨).

فهذه سِتَّة أقوال للقائِلِين بأن وِلادته ﷺ كانت في ربيع الأوَّل، قال في (نور اليقين): وقد حقَّق المرحوم محمود باشا الفلكي أن ذلك كان صبيحة يوم الاثنين تاسع ربيع الأوَّل، المُوافِق للعِشْرِين من إبريل سنة ٥٧١ من الميلاد<sup>(١)</sup>.

المَقام الثّاني: لو ثَبَت تَعيِين الليلة التي ولِد النبي عَلَيْ في صبيحتها، فهل يَسوغُ لنا أن نُحدِث فيها مِن العِبادات ما لم يَشرَعُه الله ورسوله ولم يَعمَله الخلفاء الراشِدون، ولا الصحابة والتابِعون لهم بإحسان؟ أفليسَ الله تعالى قد أَنكر على مَن شَرَع مِن الدِّين ما لم يَأذَن به وسمَّى ذلك شِرْكًا؟ فقال: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَوُلُ مَن شَرَع مِن الدِّينِ ما لم يَأذَن به وسمَّى ذلك شِرْكًا؟ فقال: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَوُلُ مَن الدِّينِ مَا لَمْ يَأذَن به وسمَّى ذلك شِرْكًا؟ فقال: ﴿ أَمْ لَهُمْ مَن الدِينِ مَا لَمْ يَأذَنُ بِهِ اللّه ﴾ [الشورى:٢١]. أَوليس النبي عَلَيْهِ كان يُحلّ مَن البِدَع في خُطبة الجمعة ويُخبِر بأن كلَّ بِدْعة ضلالةٌ؟ أُوليس قد قال: «مَن يُحلّ مَم لَا يَسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُو رَدٌّ » أَي: مَردودٌ عليه، حتى في المُعامَلات قال: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُو بَاطِلٌ وإِنْ كَانَ مِئَةً شَرْطٍ " )، وفي لفظ: «وَإِنْ قَالَ مِئَةً مَرَّ فِي الْمُعامَلات قال: هَرَطُ مِئَةً مَرَّ فِي الْمُعامَلات قال: هَرَطُ مِئَةً مَرَّ فِي كَتَابِ اللهِ فَهُو بَاطِلٌ وإِنْ كَانَ مِئَةً شَرْطٍ " )، وفي لفظ: «وَإِنْ فَلَ مِئَةً مَرَّ فِي " ).

أُوليس اللهُ تعالى قد أَنزَل على نَبيِّه ﷺ في يوم الجمعة يوم عرفة في أَكبَر مَجمَع للصحابة: ﴿ الْيَوْمَ أَكُمُلُتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ لَلْمَ الْإِسْلَامَ وَيَنْكُمُ وَأَتْمَنَّتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ وَيَنَا ﴾ [المائدة:٣]؟

<sup>(</sup>١) نور اليقين في سيرة سيد المرسلين (ص:٧-٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، رقم (٢٦٩٧)، ومسلم: كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، رقم (١٧١٨) عائشة رَضِيَاللَّهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل، رقم (٢١٦٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب ذكر البيع والشراء على المنبر، رقم (٤٥٦)، ومسلم: كتاب الطلاق، باب إنها الولاء لمن أعتق، رقم (١٥٠٤) من حديث عائشة رَضَالِيَّهُ عَنْهَا.

فَمَنِ ابتَدَع فِي الدِّين ما ليس مِنه لزِم مِن ابتِداعه أَحَدُ أَمرَيْن، ولا بدَّ إمَّا أَن لا تَكُون بِدْعته مِن الدِّين الذي رضِيَه الله تعالى لنا، وهذا هو المَطلوب، وإمَّا أَن لا يَكُون الله أَكْمَلُ لنا الدِّين، ولا يَخْفَى ما في هذا اللازِم مِن الخطر؛ حيث يُناقِض قوله تعالى: ﴿ الْنِيْوَمُ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾.

المقام الثّالث: أن يُقال: هذه البِدْعة -أعنِي: بِدْعة المَولِد- إنها حدَثت في القرن الرابع مِنَ الهِجرة، أي: في أثناء المئة الرابعة، فإنّه يُقال: إن أوّل مَن أحدَثها في مِصرَ في القاهرة الحُلَفاء الفاطميُّون، وأوّلهم المُعِزُّ لدين الله سنة ٣٩١ه، وأوّل مَن أحدَثها في إِربِل (مدينة في العراق) الملِك المُظفَّر المُتوفَّ سنة ٣٣٠ه، فكيف غابَت عن القُرون المُفضَّلة الذين هم خير القُرون؟ أجهلوها حتى علِمها مَن بعدَهم؟ أم على القُرون المُفضَّلة الذين هم حير القُرون؟ أجهلوها حتى علِمها مَن بعدَهم أم علم على التَقديريُن عَلِموها ولكن قصَّروا في العَمَل بها حتى قام به مَن بعدهم؟! وعلى كلا التَقديريُن يكون مَن بعدَهم خيرًا مِنهم في ذلك؛ إمَّا في العِلْم، وإمَّا في العَمَل، وهذا مَعلوم الفُساد بالضَّرورة، إذ لا يُمكِن أن يَكون رسول الله صَلَّاللَمُعَلَيْهِوَسَلَةً وخُلفاؤه الراشِدون وصحابته الكِرام وسائر القرون المُفضَّلة جاهِلِين بذلك لو كان مِن الراشِدون وصحابته الكِرام وسائر القرون المُفضَّلة جاهِلِين بذلك لو كان مِن شرع الله أو مُقصِّرين في العَمَل به حتى يَأْتِيَ مَن بعدَهم ويَفوقُهم في ذلك عِلمًا.

ونحن نَعلَم عِلْم اليَقين أن هذه البِدْعة -أَعنِي: بِدْعة الاحتِفال بالمَولِد- لو كانت خيرًا لسبَقَنا إليها رسول الله ﷺ، وخُلَفاؤه الراشِدون، والصحابة الكرام، وقُرون الأُمَّة المُفضَّلة.

فإن قال مُحدِثوها: نَحن لم نُحدِثها على أنها غايةٌ، ولكن على أنها وَسيلةٌ لإحياء ذِكْرى رسول الله ﷺ وتَنشيط تَعظيمه وتَقوية مَحبَّته. فالجواب: أن الله تعالى قد شرَع لإحياء ذِكْرى رسوله ﷺ ما هو خير مِن ذلك، فذِكْره يُرفَع مِن فوق المَنائِر في الأذان، ويُذكّر ﷺ في التَّشهُّد في الصلاة، وفي غيرها مِن المَواضِع، بل ذِكْراه تَقتَرِن في كل عِبادة يَقوم بها العَبْد، فإن كل عِبادة شرطها الإخلاص لله تعالى، والمُتابَعة لرسول الله ﷺ، وهذا يَقتَضِي استِشعار العابد ذِكْر رسول الله ﷺ.

وأمَّا تَعظيمه ﷺ ومحبَّته، فلا ريبَ أنهما فَرْضان على كل مسلم، وأنه يجِب تَعظيمه بها هو أهله وتَقديم محبَّته على محبَّة الوَلَد والوالِد والنفس والناس أَجمَعِين، وأن كل ما يُقوِّي ذلك فهو خير مَأمور به.

ولا رَيبَ أَن مِن مُقتَضى تَعظيمه وتحبَّته أَن يَتمسَّك الرَّجُل بهَدْيه، وأَن لا يُقدِّم بِين يَدَيه ولا يَزيد في شرْعه وسُنتَه ما ليس مِنهما، وكلَّما كان العَبْد أشدَّ تَعظيمًا وحَبَّة كان أقوى اتِّباعًا له وأَدبًا مع كلامه وسُنتَه، قال الله تعالى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾ [آل عمران:٣١]. وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا فَقَدِمُوا بَيْنَ يَدَى ٱللّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَاللّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ اللّهَ سَمِيعً عَلِيمٌ ﴿ آلَ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيمٌ اللّهُ وَلَيْعُوا اللّهُ وَلَا بَحْهَمُوا اللهُ إِلَا لَقُولِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَن تَحْبَطَ مَرْفَعُوا أَصُونَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنّبِي وَلَا بَحْهَمُوا لَهُ واللّهُ إِلَّهُ وَلَا تَحْبَطَ اللهُ اللهُ

فإن قالوا: إنَّما هذا الاحتِفال ثَناءٌ على النبي ﷺ وصلواتٌ عليه، وهذا مَشروع كل وقت، فالجواب مِن وَجهَين:

أحدهما: أن هذه الصلواتِ والثناءَ -أو كثيرًا مِنها- يَشتَمِل على صِيغ بِدْعية خارجة عها علَّمه النبي ﷺ أُمَّته مِن الصِّفات المَشروعة، بل رُبَّها يُؤدِّي بَعضُها إلى الغُلُوِّ الذي يَصِل إلى درجة الشِّرك الأَكْبر. والثّاني: أن إحداث اجتِهاع للثناء والصلاة عليه ﷺ لمُناسَبة لم يَجعَلْها الله ولا رسوله سببًا لمِثل ذلك: هو بِدْعة، كها لو تَعبَّد شخص بالوقوف بعَرَفة أو المَبيتِ بمِنَّى أو مُزدَلِفة أو رَمْي الجِهار في غير وقته، وقال: إن هذه الأعمال عبادة لم أبتَدِعها في أصْلها، لكن جعَلتها في غير وقتها. فإن قوله هذا لن يَكون مَقبولًا عند أَحَد مِن الناس.

فإن قالوا: الثناء على النبي ﷺ والصلاة عليه غير مُقيَّد بزمَن، بل هو مَشروع كل وقت بخِلاف أَمكِنة المَناسِك.

فالجواب: الأَمْر كذلك لكن تَقيِيد هذه الصلوات والثناء ورَبْطها بمُناسبة غير شرْعية يَجعَلها بِدْعة، كما لو رتَّب شخص صلاة ركعَتَين كلَّما دَخَل بيته، وقال: إن الصلاة مَشرُوعة كل وقت. فإنَّه لا يُوافَق على ذلك.

فإن قالوا: لا يُوافَق على ذلك؛ لأنَّه خِلاف هَدْي النبي ﷺ؛ فإنَّه لم يُنقَل عن النبي ﷺ فأنه كان يُصلِّي ركعتَين كلَّما دخَل بيته، فيكون تَرتيب هذا الشَّخص ركْعَتَين كلَّما دخَل بيته بِدْعةً.

فالجواب: أن هذا مَحَطُّ الرحْل، فإنَّه لم يُنقَل عن النبي ﷺ أنه كان كلَّما حلَّ زَمَن وِلادته أقام لذلك احتِفالًا؛ فتكون إقامة الاحتِفال لهذه المُناسَبة بِدْعة، واللهُ المُستَعان.

فإن قالوا: إن هذا الاحتِفال أقرَّه فلان وفلان مِن العُلَماء، وأَقامَه فلان وفلان مِن العُلَماء، وأَقامَه فلان وفلان مِن الأُمراء والخُلَفاء، ولنا فيهم أُسوة.

فالجواب: أن أقوال العُلَماء لا يُحتَجُّ بها، وإنها يُحتَجُّ لها، والحُجَّة فيها قاله الله ورسوله ﷺ، وقد قبال الله تعبالى: ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَاۤ أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾

[القصص:٦٥]، وقال: ﴿فَإِن نَنَزَعْنُمُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنْنُمُ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِّ ذَالِكَ خَيْرٌ وَٱحۡسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [النساء:٥٩].

نَعَمْ، أَقوال العُلَماء الرَّبَانِيِّين يُستأنَس بها في التَّرجِيح عند الخِلاف؛ لأنَّهم إلى الحَقِّ أقربُ، لا لأن أقوالهم حُجَّة على غيرهم.

فنصيحتي لكل مُحِبِّ لله ورسوله ﷺ أن يَلزَم شريعة محمد ﷺ، غير قاصِر عنها، ولا غالٍ فيها، وأن يَسأَل الله تعالى الثَّباتَ على ذلك والوفاة عليه، وأن لا يَغلِبَه الهوى على الهُّدَى، بل يَجعَل هَواه تابِعًا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلَّم، لا مَتبوعًا.

وأمَّا الجواب على أسئلتكم فإِلَيكُموه:

ج١: لا يَجوز للمُسلِمين أن يَحتَفِلوا بمِيلاد النبي -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-، لا إعلانًا ولا إِسْرارًا؛ لأن النبي ﷺ حذَّر مِنَ البِدَع وقال: «كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلالَةُ»(١).

ج ٢: ولا يَجوز إِيقاد الأنوار بهذه المُناسَبة على وجهٍ خارجٍ عنِ العادة، وحمْل صورة الكعبة وقبر النبي –صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم– والطواف بهما في الأسواق؛ لأن الأعياد الشرْعية ثلاثة: عِيد الفِطْر، وعِيد الأضحى، وعِيد الأسبوع وهو الجمُعة.

ج٣: ولم يَعقِد أهل مَكَّةَ والمدينة مِثل هذه الاحتِفالات، ولله الحمد.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، رقم (۲۸۸۷)، والنسائي: كتـاب صلاة العيدين، بـاب كيف الخطبة، وهذا لفظه، رقم (۱۵۷۸) من حديث جابر بن عبدالله رَضَالَيَّهُ عَنْهُا.

ج٤: وخبر الجريدة الذي نَشَرته أن احتِفالات المَولِد أُقيمت بالمَسجِد النبوي ومَكَّةَ الْمُكرَّمة في ٧ يوليو من هذا العامِ: ليس له أساس، بل هو كذِب مَحضٌ يُروِّجه مَن يَعتَنِقون هذه البِدْعة.

نَسأَل اللهَ لنا ولهمُ الهُدَى والتُّقَى، إنه على كل شيء قَدير.

كتب ذلك محمد الصالح العُثيَّمِين ليلة الأحد ١٤١٩/٤/١٧ه والحمد لله رب العالَين



إس ٦٦٤): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: ما هي البِدَع التي تَخرُج عن مِلَّة الإسلام؟ وما هي البِدَع التي دُون ذلك؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: الضابط في هذا أن البِدْعة إذا كانت تُناقِض الإسلام، أو تَستَلزِم القَدْح في الإسلام فإنها بِدْعة مُكفِّرة.

وأمَّا إذا كانت دُون ذلك فهي بِدْعة مُفسِّقة.

فمِنَ البِدَع التي لا تُكفِّر: ما استَحدثه بعض الناس مِن صِيَغ أَذكار مُعيَّنة، أو أوقات عيَّنوها للذِّكْر ولم تَرِد السُّنَّة بتَعيِينها، وهي في الأَصْل مَشرُوعة، ولكن قَيَّدوها بزمَن لم تَتَقَيَّد به لا في القرآن ولا في السُّنَّة.

وأمَّا البِدَع المُكفِّرة التي تَستَلزِم نقْصَ الخالِق، أو نَقْص الرسول عَلَيْهُ أو نَقْص نَقَلة الشرِيعة كالصحابة رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُمُ: فإن هذه بِدَعٌ مُكفِّرة، فكل ما يُناقِض الإسلام مِنَ البِدَع فهو بِدْعة مُكفِّرة، وما لا يُناقِضه فهو بِدْعة لا تَصِل إلى حدِّ الكُفْر.

# --

ا س (٦٦٥): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُ اللهُ تَعَالَى: كيف تَكون مُعامَلة مَن يَبتَعِد عن السُّنَّة ويَبتَدِع في الدِّين ما ليس منه؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: مُعامَلة هذا المُبتَدِع الذي يَبتَدِع في الدِّين ما ليس منه ليُرضِيَ عبادَ الله: بمُناصَحته عن هذا العَمَل؛ لأنَّه عمَل مُحَرَّم، والله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُول: ﴿فَلَا تَخْشُوهُمُ وَٱخْشُونِي ﴾ [البقرة:١٥٠]، ولا يُمكِن أن يُداهِن عباد الله في أَمْر لـم يَشْرَعه الله.

فالواجِب عليه التَّوبة إلى الله مِن هذا الأمر، وأن يَسير المسلِم على دِين

الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وعلى الهَدْي الذي بُعِث به محمد ﷺ، سواء رَضِيَ الناس بذلك أم لم يَرضَوْا، لكن الأمور المَجهولة لدى الناس مِن السُّنَّة، يَنبَغِي للإنسان أن يُمهِّد لها تَمهيدًا يَتأَلَّف به الناس قبل أن يُظهِرها لهم، ويَفعَلها ولا يَدَعها.

ولكنه إذا خاف مِن نُفور الناس فإنَّه يُمهِّد لذلك ويَدعوهم بالحِكْمة؛ حتى يَطمَئِنُّوا بِها وتَنشَرِح بها صُدورُهم، وأمَّا تَرْك السُّنَّة مُراعاةً لهم فهذا لا يَنبَغِي.

وأمَّا ابتِداع شيء في دِين الله مُراعاةً لهم فهذا أَمْر لا يَجوز مُطلَقًا.

# 

إس (٦٦٦): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: هل البِدْعة يُعاقَب أم يُثاب عليها، وخاصَّة الصَّلاة والسَّلام على النبي بعد الأذان؟

فأَجَابَ بقَوْلِهِ: البِدْعة قال فيها رسول الله ﷺ: "إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ؛ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ، وَكُلَّ ضَلالَةٍ فِي النَّارِ» (۱). وإذا كان كذلك فإن البِدْعة -سواء كانت ابتِدائِية أم استِمْرارية - يَأْثَم مَن تَلبَّس بها؛ لأَنَّه كما قال الرسول ﷺ: "وَكُلَّ ضَلالَةٍ فِي النَّارِ» (٢)، فالضلالة قد تكون سببًا للتَّعذيب في النار، وإذا كان الرسول عَلَيْ عمَّم حَذَّر أُمَّته مِن البِدَع، فمَعنَى ذلك أنها مَفسَدة مَحضَة؛ لأن الرسول عَلَيْ عمَّم ولم يَخْصَ، قال: "كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ».

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد (٤/ ١٢٦)، وأبو داود: كتاب السنة، باب في لزوم السنة، رقم (٢٦٧)، وابن والترمذي: كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع، رقم (٢٦٧٦)، وابن ماجه: كتاب المقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، رقم (٤٢)، من حديث العرباض بن سارية صَحَلَيْتُهُمَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي: كتاب صلاة العيدين، باب كيف الخطبة، رقم (١٥٧٨) من حديث جابر رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

ثم إن البِدَع في الحقيقة هي انتِقاد غير مُباشِر للشريعة الإسلامية؛ لأن مَعناها أو مُقتَضاها: أن الشريعة لم تَتِمَّ، وأن هذا المُبتَدِع أَتَمَّها بها أَحدَث مِن العِبادة التي يَتقَرَّب بها إلى الله كها زَعَم.

وعليه فنقول: كلَّ بِدْعة ضَلالةٌ، وكل ضلالةٍ في النار، والواجِب الحذر مِن البِدَع كلِّها، وأن لا يَتعبَّد الإنسان إلا بها شَرَعه رسول الله ﷺ؛ ليَكون الرسول ﷺ إِمامَه حقيقةً؛ لأن مَن سلَك سبيل بِدْعة فقد جعَل المُبتدِع إِمامًا له في هذه البدْعة دُون رسول الله صَاَلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

اس (٦٦٧): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: هل هناك أَمثِلة مِن واقِع الحياة المُعاشَة على البِدَع والتي قد لا نَتَوَقَّع أن تَكون بِدْعة؟

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: الواقِع أن هذا سؤال لا يُمكِن الإجابة عنه تفصيلًا؛ لأن الإنسان ليس مُحيطًا بكُلِّ شيء، لكن سأُعطِي السَّائل قاعِدة، وهي: «أن كل مَن يَتعَبَّد لله بشيءٍ عقيدةً بالقلب، أو نُطقًا باللسان، أو عمَلًا بالجوارِح ليس عليه أمْر الله ولا أمْر رسوله ﷺ، فإنَّنا نقول له: إنَّك مُبتَدِع، حتى تَأْتِيَ لنا بدَليل على أن هذا مشروع» فهذه تُطبَّق على كل إنسان يَتعَبَّد لله بشيء عقيدةً بقلبه، أو نُطقًا بلِسانه، أو عمَلًا بجوارِحه، ويَقول: هذه شريعة.

فيُقال له: أنت مُبتَدِع حتَّى تَأْتِيَنا بدليل مِن كِتاب الله، أو سُنَّة رسوله، أو أقوال الصحابة، أو إجماع الأُمَّة على أن هذا مَشروع؛ لأن الأَصْل في الدِّين هو الشرْع والأَصْل في العِبادات المَنع حتى يَقوم دليل على أنه مَشروع؛ ولهذا أَعطانا

إمامنا وأُسوتُنا رسول الله ﷺ قاعدةً في هذا، فقال عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: «عَلَيْكُمْ بِسُنَتِي وَسُنَةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ؛ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ »(۱). وأعطانا عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَاعدة الأُمُورِ؛ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ »(۱). وأعطانا عَلَيْهِ الصَّلاَةُ واعدة أخرى فقال ﷺ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُو رَدُّ (۱). أي: مَردود على صاحبه؛ لأنَّه بدْعة.

فإذا قال لك قائِل: مَن صلَّى على النبي ﷺ في اليوم والليلة ألف صلاة كُتِب له كذا وكذا.

قُلْنا: هاتِ الدليل على مَشروعِيَّة هذا العَمَل، وإلا فأنت مُبتَدِع.

وإن قال أحَدٌ: مَن قرأ: قُلْ هو الله أحد. أَلْف مرةٍ كتِب له كذا وكذا.

فنَقول له: هاتِ الدليلَ، وإلا فأنت مُبتَدِع.

وإن قال: الصلاة على الرسول مَشروعة في كل وقت.

قلنا: صَدَقْت، لكن لماذا تُقيِّدها بألف مرَّة، أين الدليلُ لك؟!

وإذا قال: قل هو الله أحد. تَعدِل ثُلُث القرآن، وقِراءتها مَشروعة.

قُلنا: صَدَقت، لكن مَن حدَّدها بألف. وهلُمَّ جرَّا، وهذه قاعِدة واضِحة بَيِّنة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد (١٢٦/٤)، وأبو داود: كتاب السنة، باب في لزوم السنة، رقم (٢٦٠٧)، وابن والترمذي: كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع، رقم (٢٦٧٦)، وابن ماجه: كتاب المقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، رقم (٤٢)، من حديث العرباض بن سارية صَحَلَيْتُهُمَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، رقم (٢٦٩٧)، ومسلم: كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، رقم (١٧١٨) عائشة رَحِيَاللّهُ عَنْهَا.

وإن مِن البِدَع ما نَجِده في بعض الكتُب والمنشورات التي يُروِّجها الجُهَّال الذين يُريدون أن يُضِلُّوا الناس؛ ولذلك أُحذِّر إخواني أن يَتلَقَّوا كلَّ مَنشور، وكلَّ مَكتوب بالقَبول حتى يَعرِضوه على أهل العِلْم؛ لأن الدُّعاة إلى الضَّلال كثيرون، إمَّا لقَصْد الإفساد والإضلال، وإمَّا لحُسْن نِيَّة، فلْيَحْذَر الإنسان مِن مِثل هذه الكتُب والمَنشورات حتى يَعرِضها على أهل العِلْم المَعروفِين بعِلْمهم وأمانتهم وسلامة عقيدتهم مِن البِدَع والخُرافات.

## 

ح | س (٦٦٨): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: عَنْ حُكْم إظهار الفَرَح والشُرور بعيد الفطر وعيد الأضحى؟ وبليلة السابع والعِشرين مِن رجب؟ وليلة النَّصْف مِن شعبان؟ ويوم عاشوراء؟

فأَجَابَ بقَوْلِهِ: أمَّا إِظهار الفرَح والسرور في أيام العِيد عيد الفِطر أو عيد الأضحى فإنَّه لا بأس به، إذا كان في الحدود الشرْعية، ومِن ذلك أن يَأْتِيَ الناس بالأكل والشُّرْب وما أَشبَه هذا، وقد ثَبَت عن النبي ﷺ أنه قال: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ اللَّشُرِيقِ أَيَّامُ النَّيْ عِد عيد الأضحى أَكُلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ للهِ عَرَّفَجَلَّ»(١). يَعنِي بذلك: الثلاثة الأيام التي بعد عيد الأضحى المبارك، وكذلك في العيد فالناس يُضحَون ويَأكُلون مِن ضَحاياهم ويَتمتَّعون بنِعَم الله عليهم، وكذلك في عيد الفطر لا بأس بإظهار الفرَح والسرور ما لم يَتَجاوَز الحَدَّ الشرْعيَّ.

أمًّا إِظهار الفَرَح في ليلة السابع والعِشْرِين مِن رجب، أو ليلة النصف من

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصيام، باب تحريم صوم أيام التشريق، رقم (١١٤١) من حديث نبيشة الهذلي رَسِحَالِيَّهُ عَنْهُ.

شعبان، أو في يـوم عاشـوراء: فإنَّه لا أَصْـل له، ويُنهَى عنه ولا يَحَضُّرُ الإنسـان إذا دُعِيَ إليه؛ لقول النبـي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ؛ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةُ »(١).

فأمًّا ليلة السابع والعِشرين من رجب فإن الناس يَدَّعون أنها ليلة المِعراج التي عُرِج بالرسول عَلَيْ فيها إلى الله عَرَّفَجَلَّ، وهذا لم يَثبُت مِن الناحية التاريخية، وكل شيء لم يَثبُت فهو باطل، والمَبنِيُّ على الباطل باطل، ثم على تقدير ثُبوت أن ليلة المِعراج ليلة السابع والعِشرين من رجب، فإنَّه لا يَجوز لنا أن نُحدِث فيها شيئًا مِن شعائِر الأعياد أو شيئًا مِن العِبادات؛ لأن ذلك لم يَثبُت عن النبي عَلَيْ وأصحابه، فإذا كان لم يَثبُت عمَّن عُرِج به ولم يَثبُت عن أصحابه الذين هم أولى الناس به وهم أشدُ الناس حِرْصًا على سُنته وشريعته، فكيف يجوز لنا أن نُحدِث ما لم يَكُن على عهد النبي عَلَيْهُ، في تعظيمها شيء ولا في إحيائها، وإنها أحياها بعض التابِعِين بالصلاة والذّي ربا الأكل والفَرَح وإظهار شَعائِر الأعياد.

وأمَّا يوم عاشوراء فإن النبي ﷺ سُئِل عن صومه فقال: «يُكفِّرُ السَّنةَ المَاضِيَةَ» (٢). يَعنِي: التي قبله، وليس في هذا اليوم شيء مِن شعائِر الأعياد، وكما أنه ليس فيه شيء مِن شعائِر الأحزان أيضًا، فإظهار المُثنَّد في شيء مِن شعائِر الأحزان أيضًا، فإظهار الحُزْن أو الفَرَح في هذا اليوم كلاهما خِلاف السُّنَّة، ولم يَرِد عن النبي ﷺ في هذا اليوم

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد (۱۲۲/۶)، وأبو داود: كتاب السنة، باب في لزوم السنة، رقم (۲۲۷)، وابن والترمذي: كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع، رقم (۲۲۷۲)، وابن ماجه: كتاب المقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، رقم (٤٢)، من حديث العرباض بن سارية وَحَالَتُهُمَنَهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الصيام، باب استحباب صيام ثلاثة أيام، رقم (١١٦٢) من حديث أبي قتادة رَضِّالِللهُ عَنْهُ.

إلا صِيامه، مع أنه عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَمَر أَن نَصوم يَومًا قبله أو يَومًا بعده؛ حتى نُخالِف اليَهود الذين كانوا يَصومونه وحدَه.

## 

السر ٦٦٩): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: عَنْ حُكْم الاحتِفال بالمَولِد النبويِّ؟

# فأَجَابَ بِقُوْلِهِ:

أولًا: ليلة مَولِد الرسول ﷺ ليست مَعلومة على الوجه القَطْعي، بل إن بَعض العَصْريِّين حقَّق أنها ليلة التاسِع مِن ربيع الأوَّل، وليست ليلة الثاني عشر منه، وحينتَذٍ فجُعِل الاحتِفال ليلة الثاني عشر مِنه لا أصْل له مِن الناحية التاريخية.

ثانيًا: مِن الناحِية الشُرْعية فالاحتِفال لا أَصْل له أيضًا؛ لأنّه لو كان مِن شَرْع الله لفَعَله النبي عَلَيْ أُو بَلَغه لأُمّته ولو فَعَله أو بَلَغه لو جَب أن يَكون محفوظًا؛ لأن الله لفَعَله النبي عَلَيْ أَو بَلَغه لأَمّته ولو فَعَله أو بَلَغه لو جَب أن يَكون محفوظًا؛ لأن الله تَعالى يَقول: ﴿ إِنّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنّا لَهُ لَمَ يَكُن مِن دِين الله فإنّه لا يَجوز لنا أن من ذلك عُلِم أنه ليس مِن دِين الله، وإذا لم يَكُن مِن دِين الله فإنّه لا يَجوز لنا أن نتعبّد به لله عَرَقَجَلً ونتَقَرَّب به إليه، فإذا كان الله تعالى قد وَضَع للوصول إليه طريقًا معينًا، وهو ما جاء به الرسول عَلَيْ ، فكيف يَسوغ لنا ونحن عِباد أن نَاأي بطريق مِن عند أنفسِنا يُوصِّلنا إلى الله؟ هذا مِن الجِناية في حق الله عَرَقِجَلَّ أن نَشرَع في دِينه ما ليس منه، كما أنه يَتضمَّن تكذيب قول الله عَرَقِجَلَّ: ﴿ الْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَمْمَتُ مَن كُذيب قول الله عَرَقِجَلَّ: ﴿ الْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَمْمَتُ عَلَيْهُ فَا يَعْمَتِي ﴾ [المائدة: ٣].

فنَقول: هذا الاحتِفال إن كان مِن كمال الدِّين فلا بدُّ أن يَكون مَوجودًا قبل

موت الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وإن لم يَكُن مِن كَمال الدِّين فإنَّه لا يُمكِن أن يَكون مِن الدِّين؛ لأن الله تعالى يَقول: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾، ومَن زَعَم أنه مِن كَمال الدِّين؛ لأن الله تعالى يَقول: ﴿ الْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾، ومَن زَعَم أنه مِن كَمال الدِّين وقد حدَث بعد الرسول ﷺ، فإن قوله يَتضمَّن تَكذيب هذه الآية الكريمة.

ولا رَيبَ أن الذين يَحتَفِلون بمَولِد الرسول عَلَيْهِ الصَّلاَهُ وَالسَّلامُ إنها يُريدون بذلك تعظيم الرسول عَلَيْهِ الصَّلامُ وَالشَهارُمُ، وإظهار عَبَّته، وتَنشيط الهِمَم على أن يُوجَد مِنهم عاطِفة في ذلك الاحتِفال للنبي عَلَيْهِ، وكل هذا مِن العِبادات؛ فمَحبَّة الرسول عَلَيْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلامُ عِبادة، بل لا يَتِمُّ الإيهان حتى يكون الرسول عَلَيْهِ أَحبَّ إلى الإنسان مِن نفسِه وولَدِه ووالِدِه والناس أَجمَعِين، وتَعظيم الرسول عَلَيْهِ الصَّلامُ وَالسَّلامُ مِن العِبادة، كذلك إلهاب العواطف نَحو النبي عَلَيْهِ مِن الدِّين أيضًا؛ لما فيه مِن المَيْل إلى شريعته.

إِذَنْ: فالاحتِفال بِمَوْلِد النبي عَلَيْ مِن أَجْل التَّقرُّب إِلَى الله وتَعظيم رسوله عَلَيْ عِبادة، وإذا كان عِبادة فإنَّه لا يَجوز أَبدًا أَن يُحدَث في دِين الله ما ليس مِنه، فالاحتِفال بِالمَولِد بِدْعة ومُحرَّم، ثم إننا نَسمَع أنه يُوجَد في هذا الاحتِفال مِن المُنكرات العظيمة ما لا يُقرُّه شرع ولا حِسُّ ولا عَقْل، فهم يَتغنَّون بالقصائد التي فيها الغُلُوُّ في الرسول عَنْهِ الصَّلَةُ وَالسَول عَنْها الغُلُو في الرسول عَنْها الصَّلَةُ وَالسَلَمُ حتى جعَلوه أكبرَ مِن الله والعِياذُ بالله -، ومِن ذلك أيضًا أننا نَسمَع مِن سَفاهة بعض المُحتَفِلِين أنه إذا تَلا التالي قِصَّة المَولِد ثمَّ وَصَل إلى قوله «ولد المصطفى»: قاموا جميعًا قِيام رجُل واحِد يَقولون: إن روح الرسول عَلَيْ حضَرَت لفقوم إجلالًا لها. وهذا سَفَة، ثم إنه ليس مِن الأدّب أن يَقوموا؛ لأن الرسول عَلَيْ كان يَكْرَه القِيام له، فأصحابه -وهم أَشدُّ الناس حُبًّا له، وأَشَدُّ مِنَّا تَعظيمًا للرسول عَلَيْ الله وهو حيُّ، فكيف بهذه الخيالات؟!

وهذه البِدْعة -أُعنِي: بِدْعة المَولِد- حصَلت بعد مُضِيِّ القرون الثلاثة

المُفضَّلة، وحصَل فيها ما يَصحَبها مِن هذه الأمور المُنكَرة التي تُخِلُّ بأصْل الدِّين، فضْلًا عَمَّا يَحصُل فيها مِنَ الاختِلاط بين الرِّجال والنِّساء، وغير ذلك مِن المُنكرات.

السر ٦٧٠): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عَنْ حُكْم الاحتِفال بالمَولِد النبوي؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: الاحتِفال بِمَولِد النبي ﷺ لم يَحدُث في الأُمَّة الإسلامية إلا في القرن الرابِع الهِجْري، ولم يَكُن مَعروفًا في عهد الصحابة والتابِعِين وتابعيهم، والاحتِفال بِمَولِد النبي يَحتاج إلى أَمرَين:

الأَمْرِ الأَوَّل: ثُبوته، أي: ثُبوت مَولِد الرسول ﷺ مِن الناحية التارِيخية، ولم يَثبُت مِن الناحية التاريخية أن مَوْلِد الرسول ﷺ كان في اليوم الثاني عشر مِن شهر ربيع الأَوَّل.

ولهذا اختَلَف المُؤرِّخون فيه كثيرًا، وذكر بعض المُحقِّقين الفَلكيِّين المُعاصِرين الله عَصرنا بيَسِير - أنه كان وُلِد في اليوم التاسِع مِن شهر ربيع الأول، وليس في اليوم الثاني عشَر مِنه، وعلى هذا فيكون تَحديد مَوْلِد الرسول ﷺ في اليوم الثاني عشَر مِن شهر ربيع الأوّل غير ثابِت.

الأَمْرِ الثَّانِي: إذا ثَبَت مَولِد الرسول ﷺ في يوم مِن الآيَام، فهل ثَبَت شَرْعًا أَن يَكُون مَحَلَّا للاحتِفال؟ بحيث تُقام الأذكار والصلوات على الرسول ﷺ في هذا اليوم، وربَّما يَحدُث ما وراء ذلك مِن صَدَقات وتقديم الحَلوَى، وربَّما يَحدُث شيء وراءَ ذلك مِن اختِلاط النِّساء بالرِّجال وإحداث قصائِد يَكُون فيها غُلُوُّ

برسول الله ﷺ، كما يُذكر عن بعضهم أنهم كانوا يُنشِدون القصيدة التي يَقول قائِلُها:

لُوذُ بِهِ سِوَاكَ عِنْدَ حُلُولِ الحَادِثِ العَمَمِ فَوْدُ بِهِ عَفْوًا وَإِلَّا فَقُلْ يَا زَلَّةَ القَدَمِ فَرَيَدِي عَفْوًا وَإِلَّا فَقُلْ يَا زَلَّةَ القَدَمِ فَرَيَّهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ

يَا أَكْرَمَ الخَلْقِ مَا لِي مَنْ أَلُوذُ بِهِ إِنْ لَمْ تَكُنْ آخِذًا يَوْمَ الْمَعَادِ يَدِي فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّ تَهَا

وهذا لا شَكَّ أنه غُلُوٌّ برسول الله ﷺ لا يَرضاه الله ولا رسوله صَاَّلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ثم إن ثُبوت الاحتفال برسول الله عَلَيْ يَحتاج إلى دليل شَرْعي يُعتَمَد عليه إمَّا مِن كِتاب الله أو مِن سُنَة رَسول الله عَلَيْ أو عمَل الصحابة رَحَوَلِيَهُ عَنْهُ وكلُّ ذلك لم يَكُن، فليس في كتاب الله ولا في سُنَّة رسول الله عَلَيْ ولا في عمَل الصحابة الكرام رَحَوَلِيَهُ عَنْهُ مَا يَدُلُّ على الاحتفال بمَولِد الرسول عَلَيْ ، وغاية ما ذُكِر أن النبي عَلَيْ سُئِل عن صوم يوم الاثنين فقال: «ذَلِكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ وَبُعِثْتُ فِيهِ» أو: «أَنْزِلَ عَلَيْ فيهِ». رواه مسلم (۱).

وهذا لا يَدُلُّ على الاحتِفال بمَوْلده ﷺ في شهر ربيعِ الأوَّل، وإنَّما يَدُلُّ على فَضيلة صوم هذا اليوم -أُعنِي: يوم الاثنين- الذي حصَلت فيه هذه المُناسَبة الولادة والوَحْي، ثم إنه لا يُحَصَّص هذا اليوم بشيء سِوى ما وَرَد، وهو صِيامه، وإذا لم يَثبُتِ الاحتِفال بمَوْلِد الرسول ﷺ لا في الكِتاب ولا في السُّنَّة ولا في عمَل الصحابة رَضِيَالِهُ عَنْمُز: فإنَّه يَكون بِدْعة، وقد حذَّر النبي ﷺ مِن البِدْعة حتى كان

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصيام، باب استحباب ثلاثة أيام من كل شهر، رقم (١١٦٢)، من حديث أبي قتادة رَضِّالِللهُ عَنْهُ.

يُعْلِن ذلك في خُطبته في يوم الجمعة، ويَقول ﷺ: «إِنَّ خَيْرَ الحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الْهَدِي هَذِي عَلَيْهُ، وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ (١).

فعمَّم النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ تَعميها صريحًا في أن كلَّ بِدْعة ضَلالة، ولم يَستَثْنِ شيئًا مِنَ البِدْعة، ومَعلوم أنها إذا كانت ضَلالة فإنَّها لا تَزيد العَبْد مِنْ رَبِّه إلا بُعْدًا، ولا تَزيده مِن دِينه إلا نَقْصًا.

ثمَّ إِنَّنَا نَقُول: ما الحامِل لهذا الاحتِفال بمَولِد الرسول صَاَّلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَهُوَ حُبُّ لَرَسول الله عَلَيْهِ، أم تَعظيم له، أم مُضاهاة للنَّصارى الذين يُقيمون الأعياد بها يَزعُمونه بمَولِد المسيح عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَامُ؟

إن كان الحامِل هو الأوَّل أو الثاني أَعنِي: المَحبَّة أو التَّعظيم، فلَسْنا -والله-أَشَدَّ تَعظيمًا وحُبَّا لرسول الله ﷺ من أبي بكر وعمرَ وعُثمَانَ وعليٍّ وغيرهم مِن الصحابة رَخَوَلِيَهُ عَنْهُم، ولم يُقيموا لمَولِدِه احتِفالًا.

وإنْ كان الثالث، وهو مُضاهاةُ النَّصارى، فإنَّه لا يَنبَغِي لنا أن نَتَّخِذَه مِن العِبادات مع مُضاهاة النَّصارى؛ لقول النبي ﷺ: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ». رواه أحمد بإسناد جيد (٢).

ثم نَقول أَيضًا: لما ابتُدِع الاحتِفال بالمَولِد: هل كان النبي ﷺ يَعلَم أن مَوْلِده يَنبَغِي أن يُحتَفَل به؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، رقم (۲۸٦٧)، والنسائي: كتاب صلاة العيدين، بـاب كيف الخطبة، وهذا لفظه، رقم (۱۵۷۸) من حديث جـابر بن عبد الله رَخِلَلْهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢/ ٥٠) من حديث ابن عمر رَضَالِيَّكُ عَنْهُا.

فإن قِيل: إنه لا يَعلَم، لزِم مِن ذلك أن يَكون الرسول ﷺ جاهِلًا بشيء مِن شريعة الله.

وإن قِيل: يَعلَم، لزِم مِن ذلك أن يَكون الرسول ﷺ كاتِمًا لشيء مِن شريعة الله؛ لأنَّه لم يُبلِغ الناس بذلك.

وكلا هَذين الاحتِمالَين يُنزَّه عنه رسولُ الله ﷺ؛ فهو أَعلَم الناس بشريعة الله، وهو أَسبَقُ الناس إلى تَنفيذها، وهو عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ أَحرَص الناس على هِداية عِباد الله، وهو أَشدُّ الناس بَلاغًا لما أَنزَل الله؛ ومع ذلك فليس في سُنتَه ما يَدُلُّ على مَشروعية هذا الاحتِفال.

وبه يَتبَيَّن أن الاحتِفال بمَولِد النبي ﷺ خطأ مِن الناحية التاريخية، حيث يُخَصُّ به هذا اليوم، اليوم الثاني عشَر مِن شهر ربيع الأول، وخطأ مِن الناحية الشرعية؛ لكونه بِدْعة لم يَشرَعْه الله ولا رسوله ﷺ ولا الخُلَفاء الراشِدون ولا الصحابة والتابِعون لهم بإحسان في القرْن الأوَّل والثاني والثالث.

وما أَحسَنَ ما قاله الإمامُ مالكٌ رَجِمَهُٱللَّهُ: «إِنَّه لا يَصلُح آخِرُ هذه الأُمَّة إلا بها صَلَح بِهِ أَوَّهُا».

ثم إنّنا نَقول: إن الاحتِفال بهذا المَولِد يُوجِب فُتُورًا للإنسان في اتّباع السُّنَة بعد انقِضاء هذا اليوم، كما هو مُشاهَد، حيث إِنَّك تَجِد كثيرًا مِن الذين يَحتَفِلون بهذا المَوْلِد فاتِرِين عن اتّباع السُّنَّة في أمور كثيرة، وهذا مِن سُوء عاقبة البِدْعة أن صاحِبَها يَنشَط فيها في وقتها ثُمَّ يَفتُر عن كثير مِن السُّنَن الثابِتة عن رسول الله عَلَيْة.

فإن قال قائِل: أنا أُقيم هذا الاحتِفالَ لتَذْكير الناس بمِنَّة الله.

قُلنا: المَولِد نفسه ليس فيه المِنَّة كما في بَعْث الرسول عَلَيْهِ الصَّلاَهُ وَالسَّلاَمُ بنُزول الوَحْي عليه، ولهذا قال الله تعالى: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَاينتِهِ وَيُزَكِّ بِهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن فَبْلُ لَغِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ [آل عمران:١٦٤]، ولم يَقُلْ: إذ وُلِد فيهم رسول.

فهلًا جعَل هؤلاءِ احتِفالًا في وقت نُزول الوَحْي عليه؛ لأنَّه هو الذي به المِنَّة التامَّة؛ إذ إن الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قبل أن يُوحَى إليه ليس نَبيًّا ولا رسولًا ولا تاليًّا لآيات الله ولا مُعلِّمًا للكتاب والحِكْمة، فالمِنَّة ببَعْثه رسولًا، ومع هذا فلا يُشرَع الاحتِفال بمَوعِد بَعْثه.

وإني أَنصَح لإخواني المُسلِمِين أن يَتَّجِهوا إلى الحِرْص على القيام بالسُّنَن الثابتة عن رسول الله عَلَيْ ويَترُكوا ما لم يَثبُت عنه؛ فإن الرسول عَلَيْ لم يَثرُك شيئًا عَتاج الأُمَّة إليه في مَعاشِها ومَعادِها إلا بَيَّنه، كما قال أبو ذر رَضَالِلهُ عَنهُ: «لَقَدْ تُوفِي حَتاج الأُمَّة إليه في مَعاشِها ومَعادِها إلا بَيَّنه، كما قال أبو ذر رَضَالِلهُ عَنهُ: «لَقَدْ تُوفِي رَسولُ اللهِ عَلَيْ وما طائِرٌ يُقلِّبُ جَناحَيْهِ في السماءِ إلَّا ذَكرَ لَنا مِنْه عِلْمًا» (١) ولو كان الاحتِفال بمَوْلده مِن شريعته لبَيَّنه لأُمَّته، ولعَمَل به خُلَفاؤه وأصحابه والتابِعون لهم بإحسان.

وفَّق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح، وجعَلَنا مِن الهُّداة الْمُهتَدِين.



ح | س ( ٦٧١): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: إذا قال قائِل: إن الاحتِفال بمَولِد الرسول ﷺ مِن وَسائِل الدَّعوة، فما الجوابُ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٥/ ١٥٣)، والبزار (٣٨٩٧)، واللفظ له .

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: كيف تَكون البِدْعة وَسيلةً للدَّعوة إلى الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ، وَكُلُّ ضَلالَةٍ فِي النَّارِ» (١)، فالضلالة لا يُمكِن أن تَكون وسيلةً للدَّعوة إلى الهُدى، ووَسائِل الدَّعوة كثيرة لا تَتعَيَّن بهذا الاحتِفال البِدْعي، وهم إذا دَعَوه بهذه الوَسيلة تَقرَّر في نُفوس المَدعُوِّين أنها مِن الشريعة، فكأنَّنا دَعَوناهم إلى العَمَل ببِدْعة.

ح | س (٦٧٢): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عن الفَرْق بين ما يُسمَّى بأُسبوع الشيخ مُحمَّد بنِ عبد الوهَّاب رَحَمَهُ اللهُ والاحتِفال بالمَولِد النبوي، حيث يُنكَر على مَن فعَل الثَّاني دُون الأوَّل؟

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: الفَرْق بَينَهم حسب عِلْمنا مِن وَجْهَيْن:

الأوَّل: أن أُسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهَاب رَحْمَهُ اللَّهُ لم يُتَّخَذ تَقرُّبًا إلى الله عَرَّفَ عَلَى الله عَرَقَ عَلَى الله عَرَقَ عَلَى الله عَرَقَ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله على الله ع

الثَّاني: أُسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهَّاب رَحِمَهُ اللَّهُ لا يَتكَرَّر ويَعود كما تَعود الأعياد، بل هو أَمْر بُيِّن للناس وكُتِب فيه ما كُتِب، وتَبيَّن في حق هذا الرجُل ما لم يَكن مَعروفًا مِن قبل الكثير مِن الناس، ثم انتَهَى أَمْره.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد (١/ ١٢٦)، وأبو داود: كتاب السنة، باب في لزوم السنة، رقم (٢٦٠٧)، وابن والترمذي: كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع، رقم (٢٦٧٦)، وابن ماجه: كتاب المقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، رقم (٤٢)، من حديث العرباض ابن سارية رَحِّوَالِلَهُ عَنْهُ

ح | س (٦٧٣): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُ اللهُ تَعَالَى: هناك مَن يَحتَفِل بمَوْلِد النبي وَ اللهُ لَعَالَى: هناك مَن يَحتَفِل بمَوْلِد النبي وَ اللهُ لَعَصْد الذِّكْرى فقط، فها نَصيحتكم؟

فأَجَابَ بِقُوْلِهِ: مَن يقول: نحن لا نُقيمه إلَّا مِن باب الذِّكرى فقط:

فإنّنا نقول له: يا سُبحان الله، تكون لكم الذّكرى في شيء لم يَشرَعه النبي عَلَيْهُ، ولم يَفعَله الصحابة رَضَائِكُ عَن مَ أَن لَدَيكم مِن الذّكرى ما هو قائِم ثابِت بإجماع المسلمين وأعظم مِن هذا وأدوم، فكل المسلمين يقولون: في أذان الصلوات الخمس: «أشهَدُ أَن لا إله إلا الله، وأشهَدُ أَن محمّدًا رسول الله».

وكل المُسلِمِين يَقولون في صلاتهم: «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَا اللهُ، وأَشْهَدُ أَنْ محمدًا عبده ورسوله».

وكل المُسلِمِين يَقولون عند الفَراغ مِن الوُضوء: أَشْهَد أَن لا إله إلا الله، وأَشْهَد أَن محمدًا عبده ورسوله.

بل إن ذِكْرى النبي عَلَيْ تَكُون في كلِّ عِبادة يَفعَلها المَرء؛ لأن العِبادة مِن شرْطِها: الإخلاص والمتابَعة لرسول الله عَلَيْ فإذا كان الإنسان مُستَحضِرًا ذلك عند فِعْل العِبادة فلا بدَّ أن يَستَحضِر أن النبي عَلَيْ إمامه في هذا الفِعْل، وهذا تَذكُّر، وعلى كل حال فإن فيها شرَعه الله تعالى ورسوله عَلَيْ مِن علامات المَحبَّة والتَّعظيم لرسول الله عَلَيْ كِفاية عمَّا أحدَثه الناس في دِينه ممَّا لم يَشرَعه الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.



# ك إس (٦٧٤)؛ سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: متى ظهَرت بِدْعة المَوْلِد؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: فِي القرن الرابع، فقد مَضَتِ القرون الثلاثة المُفضَّلة ولم يُقِمها أَحَد، وفي القرن الرابع وُجِدت، وفي القرن السابع كثُرت وانتَشَرت وتَوغَّلَت، وقد أُلِّف في ذلك -والحمْد لله- مُؤلَّفاتٌ تُبيِّن أَوَّل هذه البِدْعة وأساسها ومَكانتها مِن الشرْع، وأنها لا أصل لها في شريعة الله.

اس (٦٧٥): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: يَزعُم أُناسٌ بأنهم يُحِبُّون الرسول ﷺ فاحتَفَلوا بالمَوْلِد وأَتَوا بالمَدائِح، فها حُكْم ذلك؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: ذَكَرْنا سَابِقًا قَاعِدةً وهي: أَن مَن أَحَبَّ الرسول ﷺ فَلْيَتَبِعْ سُنَتَه، ومَن أَحَبَّ الرسول ﷺ فَلْ يَبْتَدِعْ في دِينه ما ليس منه، ولنا ولغيرنا كِتابات في هذا الموضوع وبيانات، والذي نَسأَل الله تعالى إيَّاه أَن يَهَدِيَ إِخوانَنا للصِّراط المُستقيم.

ويا سُبحان الله! أين أبـو بكر، وأيـن عمر، وأيـن عثمان، وأيـن علي، وأيـن السحابة وَخَالِتُهُعَنْهُمْ، وأين الأَئِمَّة رَحَهُمُاللَّهُ عن هذا الاحتِفال بمَولِد النبي ﷺ؟ أَجَهِلوها أَم فَرَّطُوا فيها؟!

فلا يَخلُو الأمْر مِن أَحَد أَمْرَين: إمَّا أنهم جاهِلون بحقِّ الرسول ﷺ أن لا يُقيموا الاحتِفال لمَولِدِه.

أو أنهم مُفَرِّطون فتَذْهب القُرون الثلاثة وكلهم لا تَعلَم بهذه البِدْعة، ونَقول: إنها مَشروعة وإنها محبوبة إلى الله ورسوله ﷺ، وإنها نافِعة لمَن قام بها، فهذا لا يُمكِن،

ثم إنه يَحدُث في هذه الموالِد مِن المُنكرات العظيمة والغُلُوِّ بالرسول ﷺ شيء كثير، فنَسأَل اللهَ تعالى أن يَرزُقنا جميعًا الاتِّباع، نَسأَل اللهَ تعالى إِيهانًا لا كُفْر معه، ويَقينًا لا شكَّ معه، وإخلاصًا لا شِرْك معه، واتِّباعًا لا ابتِداعَ معه.



ح إس ( ٦٧٦): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُ اللهُ تَعَالَى: هل احتَفَل الرسول ﷺ بمِيلاده كما يَفعَل البعض أم لا؟

فأَجَابَ بقَوْلِهِ: لم يَحتَفِل النبي ﷺ بذِكْرى مِيلاده، ولم يَحتَفِل بذلك أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا على ولا غيرهم مِن الصحابة الكِرام رَحَوَلَكُ عَنْهُم، ولم يَحتَفِل بذلك التابِعون لهم بإحسان إلى يوم الدِّين، ولا تابِعو التابِعين، ولا أئمَّة المسلِمين، وإنَّما ابتُدِع هذا الاحتِفال بذِكْرى مَولِد الرسول ﷺ في أثناء المِئة الرابِعة أي: بعد ثلاث مئة سَنة مِن هِجْرة النبي صَالَللهُ عَلَيْهِ وَسَالَة.

ولا شكَّ أن الحامِل لهذا الاحتِفال ممَّن أَسَّسه: أنه -إن شاء الله تعالى - حبُّ الرسول عَلَيْهِ الصَّلَامُ إنها يَتبَيَّن حقيقةً باتِّباع الرسول عَلَيْهِ الصَّلَامُ إنها يَتبَيَّن حقيقةً باتِّباع الرسول عَلَيْهِ الصَّلَامُ اللهُ مَن كان للرسول أحبَّ كان له أَتبَعَ بلا شكِّ، ومَن كان للرسول أَتبَعَ كان ذلك أَدَلَ على مَحبَّتِه لرسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ.

ولهذا يَقول المُبتَدِعون لأهل السُّنَّة المُتَمَسِّكِين بها، يَقولون: إن هؤلاء لا يُحِبُّون الرسول صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَنَقُول: سبحان الله! أَيُّهَا أَقرَب إلى حُبِّ الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ: مَن شَرَع فِي دِينه ما ليس مِنه، أو مَن تَمَسَّك بهَديه وسُنَّته؟

الجواب: لا شَكَّ أن مَن تَمَسَّك بهَدْيه وسُنَّته فهو أَشَدُّ حبًّا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ممَّن ابتَدَع في شريعته ما لم يَشْرَعه ﷺ بل إن البِدْعة الشرعية في دين الله مَضمونُها القَدْحُ برسول الله ﷺ كأن المُبتَدِع يقول: إن رسول الله ﷺ جاهِل بمَشروعيّة هذه البِدْعة، أو إن رسول الله ﷺ عالمٌ بمَشروعيته لكن كَتَمه عن أُمَّته، وكلا الأَمْرَين قَدْح واضِح في رسول الله ﷺ.

فإذا تَأمَّل المُبتَدِع ما تَتضَمَّنه بِدْعته مِن اللوازِم الفاسِدة لاستَغْفَر الله مِنها، ولعاد إلى السُّنَّة فَورًا بدُون أيِّ واعِظ.

وخُلاصة القول في الجواب على هذا السؤال: أن النبي ﷺ لم يَحتَفِل بذِكْرى مِيلاده أبدًا، ولا خُلَفاؤه الراشِدون، ولا الصحابة رَضَالِيَهُ عَنْهُم، ولا التابِعون، ولا تابِعو التابِعين، ولا أئمَّة المُسلِمِين رَحمَهُمُ الله، وإنها حدَث ذلك مِن بعض الوُلاة واستَمَرَّ الناس عليه إلى يَومِنا هذا.

ولكنِّي واثِق بإذْن الله عَزَقِجَلَّ أن هذه الصحوة المُبارَكة التي في شباب الأُمَّة الإسلامية سوف تقضِي على هذه البِدْعة، وسوف تزول شيئًا فشيئًا، كها تَبيَّن ذلك في بعض البلاد الإسلامية ممَّن تَذكَّروا حين ذُكِّروا، واتَّعَظوا حين وُعِظوا، ولم يَعودوا إلى هذه البِدْعة؛ لهذا نُوجِّه جميع إخواننا المُسلِمِين إلى أن يَتَدبَّروا الأَمْر ويَنظُروا فيه ويَحرِصوا على اتباع الرسول عَلَيْ واتباع الحُلفاء الراشِدِين؛ حيث أُمِرْنا باتباعهم، قال الله تعالى: ﴿وَالسَّنِيقُونَ الْأَوْلُونَ مِنَ الْمُهَجِرِينَ وَالْأَنصارِ وَالَّذِينَ اتَبَعُوهُم بِإِحْسَنِ ﴾. وانتبِه لهذا القيد في قوله تعالى: ﴿اتَبَعُوهُم بِإِحْسَنِ ﴾ والإحسان: اتباع هديم حقيقة ونعلًا وترْكًا، ﴿وَالَذِينَ اتَبَعُوهُم بِإِحْسَنِ وَضِي الله عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَاعَدَ هَمُمْ جَنَّتِ فِعْلًا وتَرْكًا، ﴿وَالَذِينَ اتَبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَضِي الله عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَاعَدَ هَمُمْ جَنَّتِ فَعْلًا وترْكًا، ﴿وَالَذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَضِي الله عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَاعَدَ هَمُمْ جَنَّتِ فَعْلًا وترْكًا، ﴿وَالَذِينَ اتَبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَضِي الله عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَاعَدَ هَمُ مَنْ الْمُورِي الله عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَاعَدَ هَا الْأَنْهُنَ وَالْا وَاللهِ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَاعَدَ هَا أَلْوَالهُ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ ﴾ [التوبة:١٠٠].

وقال النبي عَلَيْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلامُ: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ »(١).

فلْيَتدَبَّرْ إخوانُنا المُسلِمون في بِقاع الأرض، ليَتَدَبَّروا هذه المسألة، ولْيَقولوا في أنفُسهم: أَنَحْن خيرٌ أم أَصحابُ رسول الله صَاَلِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟! ولو كان خَيرًا لسَبقونا إليه.

أَنحْنُ أَشدُّ حُبًّا لرسول الله ﷺ مِن أصحابه؟!

أَنحْنُ أَشدُّ حِرْصًا على الطاعات مِن أصحابه؟!

كل هذا الجواب فيه: لا.

وإذا كان الجواب فيه لا، فلْيَكُن أيضًا الجواب في الاحتِفال بذِكْرى مَولده: لا، ولْيَعلَموا أنهم إذا تَركوا ذلك لله عَزَقَجَلَّ وتَحقيقًا لاتِّباع الرسول عَلَيْةِ: فسيَجعَل الله في قُلوبهم مِن الإيهان بالله ورسوله عَلَيْةٍ وحَبَّة الله ورسوله عَلَيْةٍ ما لم يَكُن فيها عند وجود هذه الاحتِفالات التي يَدَّعون أنها ذِكْرى لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

اس (٦٧٧): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُ اللهُ تَعَالَى: عَنْ حُكْم إقامة الأسابيع، كأسبوع المساجِد، وأسبوع الشجرة؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد (٤/ ١٢٦)، وأبو داود: كتاب السنة، باب في لزوم السنة، رقم (٢٦٧)، وابن والترمذي: كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع، رقم (٢٦٧٦)، وابن ماجه: كتاب المقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، رقم (٤٢)، من حديث العرباض ابن سارية رَجَالِللهُ عَنْهُ.

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: هذه الأسابيع لا أَعلَم لها أصلًا مِن الشرْع، وإذا التُّخِذت على سبيل التَّعبُّد وخُصِّصت بأيَّام مَعلومة تَصير كالأعياد فإنَّها تَلتَحِق بالبِدْعة؛ لأن كل شيء يَتعبَّد به الإنسان لله عَرَقَجَلَّ وهو غير وارِد في كِتاب الله ولا في سُنَّة رسوله ﷺ فإنَّه مِن البِدَع.

ولكن الذين نَظَّموها يَقولون: إن المَقصود بذلك هو تَنشيط الناس على هذه الأعمال التي جعَلوا لها هذه الأسابيع وتَذكيرهم بأَهمِّيَّتها. ويَجِب أن يُنظَر في هذا الأمر، وهل هذا مُسوِّغ لهذه الأسابيع أو ليس بمُسوِّغ؟

ح | س ( ٦٧٨): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَى: يَحَتَفِل بعض الأزواج فيها بينهم بيَوم زَواجِهها، ويَجعَلون لذلك اليوم خاصِّيَّة عن الأيَّام الأُخرى، وذلك للذِّكْرى، في ذلك؟

فأَجَابَ بِقُوْلِهِ: أَرَى أَن ذلك لا يَجُوز؛ لأنَّهُم يَتَّخِذُون هذا عِيدًا كلَّما جاء ذلك اليوم اتَّخَذُوه عِيدًا يَتبادَلُون فيه الهدايا والفَرَح وما أَشبَه ذلك، لكن لو فَعَلُوا هذا عند الزواج ليلة الزِّفاف أو في أيَّام الزواج، فلا بأس، أمَّا أَن يَجعَلُوه كلَّما مرَّ هذا اليوم مِن كلِّ سَنَةٍ فعَلُوا هذا الاحتِفال، فلا يَجُوز؛ لأن الأعياد الشرعية ثلاثة: عيد الفِطْر، وعيد النَّحْر، وعيد الأُسبوع.



اس (٦٧٩): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عَنْ حُكْم الاحتِفال بها يُسمَّى عيد الأُمِّ؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: إِن كُلَّ الأعياد التي تُخالِف الأعياد الشرْعية، كلها أعيادُ بِدَعٍ حادِثة لم تكن مَعروفة في عهد السَّلف الصالِح، وربَّما يكون مَنشَؤُها مِن غير المُسلِمِين أيضًا فيكون فيها مع البِدْعة مُشابَهة أعداءِ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، والأعياد الشرْعية مَعروفة عند أهل الإسلام، وهي عيد الفِطْر، وعيد الأضحَى، وعيد الأسبوع «يوم الجمعة»، وليس في الإسلام أعياد سِوى هذه الأعياد الثلاثة، وكل أعياد أحدِثت سِوى ذلك فإنَّها مَردودة على مُحدِثيها وباطِلة في شَريعة الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى؛ لقول النبي ﷺ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدُّ». أي: مَردود عليه غير مقبول عِند الله، وفي لفظ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدُّ». أي: مَردود عليه غير مقبول عِند الله، وفي لفظ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ مَلْهُ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ».

وإذا تَبيَّن ذلك فإنَّه لا يَجوز في العيد الذي ذُكِر في السؤال والمُسمَّى: عيدَ الأم، لا يَجوز فيه إحداث شيء مِن شعائِر العيد، كإظهار الفرَح والسرور، وتَقديم الهدايا وما أَشبَه ذلك، والواجِب على المسلِم أن يَعتَزَّ بدِينه ويَفتَخِر به، وأن يَقتَصِر على ما حدَّه الله تعالى ورسوله ﷺ في هذا الدِّين القيِّم الذي ارتَضاه الله تعالى لعباده، فلا يَزيد فيه ولا يَنقُص منه.

والذي يَنبَغِي للمسلم أيضًا ألا يَكون إمَّعةً يَتْبَع كل ناعِق، بل يَنبَغِي أن يُكون شَخصِيَّته بمُقتَضى شريعة الله تعالى؛ حتى يَكون مَتبوعًا لا تابِعًا، وحتى يَكون أُسوة لا مُتأسّيًا؛ لأن شريعة الله -والحمد لله- كامِلةٌ مِن جميع الوجوه، كما قال الله تعالى: ﴿ آلْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمُ وَيَنكُمُ وَأَتَمَتْتُ عَلَيْكُمُ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ أَلِإِسَلاَمَ وَيَنا ﴾ [المائدة:٣].

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، رقم (۲۲۹۷)، ومسلم: كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، رقم (۱۷۱۸) عائشة رَضِّقَاللَهُ عَنْهَا.

والأمُّ أحقُّ مِن أن يُحتَفَى بها يومًا واحدًا في السَّنَة، بل الأُمُّ لها الحقُّ على أو لادها أن يَرعَوها، وأن يَعتَنُوا بها، وأن يَقوموا بطاعتها في غير مَعصِية الله عَزَّقِجَلَّ في كل زمان ومكان.

ح | س ( ٦٨٠ ): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُ اللهُ تَعَالَى: عَنْ حُكْم إقامة أعياد الميلاد للأولاد أو بمُناسَبة الزواج؟

فأَجَابَ بقَوْلِهِ: ليس في الإسلام أعياد سِوى يوم الجمعة عيد الأسبوع، وأوَّل يوم مِن شوَّال عيد الفطر مِن رمضان، والعاشِر مِن شهر ذي الحِجَّة عيد الأضحى، وقد يُسمَّى يوم عرفة عِيدًا لأهل عرَفة، وأيَّام التشريق أيَّام عيد تَبَعًا لعيد الأضحى.

وأمَّا أعياد الميلاد للشخص أو أولاده، أو مُناسبة زواج ونحوها، فكُلُّها غير مَشروعة، وهي للبِدْعة أقرَب مِن الإباحة.

## اس (٦٨١): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: عَنْ حُكْم أعياد الميلاد؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: يَظهَر من السؤال أن المراد بعيد الميلاد: عيد ميلاد الإنسان، كلَّما دارت السّنَة مِن ميلاده أحدَثوا له عيدًا، تَجتَمع فيه أفراد العائلة على مَأدُبة كبيرة أو صغيرة.

وقولي في ذلك: إنه مَمنوع؛ لأنَّه ليس في الإسلام عيد لأيِّ مُناسَبة سِوى عيد الأضحى، وعيد الفطر من رمضان، وعيد الأسبوع وهو يـوم الجمعة، وفي سنن النسائي عن أنس بن مالك رَضَاًلِللهُ عَنهُ قال: كان لأهل الجاهليَّة يومان في كل

سنة يَلعَبون فيهما، فلمَّا قَدِم النبي ﷺ المدينة قال: «كَانَ لَكُمْ يَوْمَانِ تَلْعَبُونَ فِيهِمَا وَقَدْ بَدَّلَكُمُ اللهُ بِهَمَا خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمَ الفِطْرِ، وَيَوْمَ الأَضْحَى»(١).

ولأن هذا يَفتَح بابًا إلى البِدَع مِثل أن يَقول قائِل: إذا جاز العيد لمَولِد المولود فَجُوازه لرسول الله ﷺ أُولَى، وكل ما فَتَح بابًا للمَمنوع كان مَمنوعًا. والله الموفِّق.

الأحتفال بعيد الحب -خاصَّة بين الطالبات-، وهو عيد مِن أعياد النصارى، ويكون الرِّي كامِلًا باللون الأحر: الملبس والجذاء، ويَتَبادَلنَ الزُّهور الحمراء، نأمَل مِن فضيلَتِكم بَيان حُكْم الاحتفال بمِثل هذا العيد، وما تَوجيهُكم للمُسلِمِين في مِثْل هذه الأمور؟ والله يَحفَظُكم ويَرعاكم.

فأَجَابَ بِقُوْلِهِ: الاحتِفال بعيد الحُبِّ لا يَجوز لوجوه:

الأوّل: أنه عيد بدعى لا أساس له في الشريعة.

الثَّاني: أنه يَدعو إلى العِشْق والغرام.

الثَّالث: أنه يَدعو إلى اشتِغال القَلْب بمِثْل هذه الأمور التافِهة المُخالِفة لهَدْي السلَف الصالِح رَضَالِلَهُ عَنْهُم.

فلا يَجِلُّ أَن يَحَدُّث في هذا اليوم شيء مِن شعائِر العيد، سواء كان في المَآكِل أو المَشارِب أو المَلابِس أو التَّهادِي أو غير ذلك، وعلى المسلم أن يَكون عزيزًا بدِينه،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۳/ ۱۸۷)، وأبو داود: كتاب الصلاة، باب صلاة العيدين، رقم (۱۱۳٤)، والنسائي: كتاب العيدين، رقم (۱۵۵٦) من حديث أنس رَيَخَالِلَهُءَنهُ.

وأن لا يَكون إمَّعةً يَتبَع كلُّ ناعِق.

أَسأَل اللهَ تعالى أن يُعيذ المسلِمِين من كلِّ الفِتَن ما ظهَر منها وما بطَن، وأن يَتولَّانا بِتَولِّيه وتَوفِيقه.

حرِّر في ٥/ ١١/ ١٤٢٠هـ.



اس (٦٨٣): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عَنْ حُكْم إقامة حفْل تَوديع للكافِر عند انتِهاء عَمَله؟ وحُكْم تَعزِية الكافِر؟ وحُكْم حُضور أعياد الكُفَّار؟

فأَجَابَ بِقُوْلِهِ: هذا السؤال تَضمَّن مَسائِلَ:

الأولى: إقامة حفْل تَوديع لهؤلاءِ الكُفَّار لا شكَّ أنه مِن باب الإكرام أو إظهار الأسَف على فِراقهم، وكل هذا حرام في حقِّ المسلم، قال النبي ﷺ: «لَا تَبْدَؤُوا اليَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلام، وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي طَرِيقِ فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهِ»(١).

والإنسان الْمُؤْمِن حقًّا لا يُمكِن أن يُكْرِم أحدًا مِن أعداء الله تعالى، والكُفَّار أعداء الله بنَصِّ القرآن قال الله تعالى: ﴿مَن كَانَ عَدُوًّا يَلَهِ وَمَلَتهِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَرَسُلِهِ وَمَلَتهِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجَبْرِيلَ وَمِيكَنلَ فَإِنَّ ٱللَّهُ عَدُوُّ لِلْكَنفِرِينَ ﴾ [البقرة: ٩٨].

المَسأَلة الثَّانية: تَعزِية الكافِر إذا مات له مَن يُعزَّى به من قريب أو صديق، وفي هذا خِلاف بين العُلَماء.

فمِنَ العُلَماء مَن قال: إن تَعزِيتَهم حرام.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب السلام وكيف يرد عليهم، رقم (١) أخرجه مسلم: كتاب السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب السلام وكيف يرد عليهم، رقم

ومِنهم مَن قال: إنَّها جائِزة.

ومِنهم من فصَّل في ذلك فقال: إن كان في ذلك مَصلَحة كرَجاء إسلامهم، وكفِّ شرِّهم الذي لا يُمكِن إلا بتَعزيَتهم: فهو جائز، وإلا كان حرامًا.

والراجِح: أنه إن كان يُفهَم مِن تَعزِيَتهم إعزازهم وإكرامهم كانت حرامًا، وإلا فيُنظَر في المَصلَحة.

المَسلَّلة الثالِثة: حُضور أعيادهم ومُشارَكتهم أفراحَهم، فإنْ كانت أعيادًا دِينيَّةً كعيد الميلاد فحُضورها حرام بلا رَيْب.

قال ابن القيِّم (١) رَحِمَهُ اللَّهُ: لا يَجوز الحُضور مَعَهم باتِّفاق أهل العِلْم الذين هم أهله، وقد صرَّح به الفُقَهاء مِن أَتباع الأئمَّة الأربعة في كتُبهم. والله الموفِّق.

## 

فأَجَابَ بقَوْلِهِ: التَّهادي في الأعياد النصرانِيَّة، والاحتِفال بها، واعتِقاد أنها أيَّام فرَح وسرور: تُعتَبَر مُشارَكة للمُشرِكين في أعيادهم وهو مُحرَّم بالاتِّفاق، كها نقَله ابن القيِّم وغيره، ولا يَجوز بَذْل الهدايا لا للمسلمين ولا للنصارى في أعياد ميلادهم؛ لأن بَذْل ذلك رِضًا بها كانوا عليه مِن المِلَّة الشِّرْكيَّة الكُفْريَّة، والإنسان فيها على خَطر عظيم.



<sup>(</sup>١) أحكام أهل الذمة (٣/ ١٢٤٥).

اس (٦٨٥): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عَنْ حُكْم استِئجار قارِئِ
 ليَقرَأ القرآن الكريم على رُوح الميِّت؟

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: هذا مِن البِدَع، وليس فيه أَجْر لا للقارِئ ولا للمَيِّت؛ ذلك لأن القارِئ إنها قرأ للدُّنيا فإنَّه لا يُقرِّب إلى القارِئ إنها قرأ للدُّنيا فإنَّه لا يُقرِّب إلى الله ولا يَكون فيه ثواب عند الله.

على هذا فلْيَكُن هذا العَمَل -يَعنِي: استِئْجار شخْص ليَقرَأَ القرآن الكريم على رُوح الميت-: ضائِعًا ليس فيه سِوى إِتلاف المال على الوَرَثة، فلْيُحْذَر منه؛ فإنَّه بِدْعة ومُنكَر.

# اس ( ٦٨٦): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: عَنْ حُكْم المَآتِم؟

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: المَاتِم كلها بِدْعة سواء كانت ثلاثة أيَّام، أو على أسبوع، أو على أربعين يومًا؛ لأنَّها لم تَرِد مِن فِعْل السلَف الصالِح رَضَيَاتِكُ عَنْهُم، ولو كان خيرًا لسَبقونا إليه، ولأنها إضاعة مال وإتلاف وَقْت، ورُبَّها يَحصُل فيها شيء مِن المُنكرات مِن النَّدْب والنياحة ما يُدخِل في اللعْن، فإن النبي عَلَيْ لَعَن النائِحة والمُستَمِعة (۱).

ثم إنه إن كان مِن مال الميت -مِن ثلثه أَعنِي- فإنَّه جِناية عليه؛ لأنَّه صرِف له في غير الطاعة، وإنْ كان مِن أموال الورثة فإنْ كان فيهم صِغار أو سُفَهاء لا يُحسِنون التَّصرُّف فهو جِناية عليهم أيضًا؛ لأن الإنسان مُؤتَمَن في أموالهم،

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٣/ ٦٥)، وأبو داود: كتاب الجنائز، باب في النوح، رقم (٣١٢٨) من حديث أبي سعيد رَضِيَاللَّهُ عَنْهُ.

فلا يَصرِفها إلا فيها يَنفَعُهم، وإنْ كان لعُقَلاءَ بالِغِين راشِدِين فهو أيضًا سَفهُ؛ لأن بَذْل الأموال فيها لا يُقرِّب إلى الله أو لا يَنتَفِع به المَرْء في دُنياه: مِن الأمور التي تُعتبَر سَفَهًا، ويُعتبَر بَذْل المال فيها إضاعة له، وقد نَهى النبي ﷺ عن إضاعة المال (۱). والله وَليُّ التَّوفِيق.

## 

الله عَنْ حُكْم التّلاوة لرُوح الميت رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عَنْ حُكْم التّلاوة لرُوح الميت.

فأَجَابَ بقَوْلِهِ: التِّلاوة لرُوح الميت يَعني: أن يَقرَأ القرآن وهو يُريد أن يَكون ثوابه لَيِّت مِن المسلمين، هذه المسألة مَحَلُّ خِلاف بين أهل العِلْم على قولَيْن:

القول الأوَّل: أن ذلك غير مَشروع، وأن الميت لا يَنتَفِع به، أي: لا يَنتَفِع بالقرآن في هذه الحال.

القول الثَّاني: أنه يَنتَفِع بذلك، وأنه يَجوز للإنسان أن يَقرَأ القرآن بنِيَّة أنه لفُلان أو فُلانة مِن المُسلِمين سواء كان قريبًا أو غير قريب.

والراجِح: القول الثاني؛ لأنَّه ورَد في جِنْس العِبادات جواز صَرْفها للميت، كما في حديث سعد بنِ عُبادة رَضَيَالِيَّهُ عَنْهُ حين تَصدَّق ببُستانه لأُمِّه.

وكما في قِصَّة الرجل الذي قال للنبي ﷺ: إن أُمِّي افتُلِتَت نفسُها، وأُظنُّها لو تَكلَّمَت لتَصدَّقت، أَفأَتَصدَّق عنها؟ قال النبي ﷺ: «نَعَمْ»(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب قوله تعالى: ﴿لَا يَسْتَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافَا﴾، رقم (۱٤٧٧)، ومسلم: كتاب الأقضية، باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة، رقم (۱٤٧٧)، من حديث المغيرة بن شعبة رَجَعَاللَةُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب موت الفجأة، رقم (١٣٨٨)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه، رقم (١٠٠٤) من حديث عائشة رَضِّالِيَّهُ عَنْهَا.

وهذه قضايا أعيان تَدُلُّ على أن صرْف جِنْس العِبادات لأَحَد مِن المُسلِمين جائِز، وهو كذلك، ولكن أَفضَل مِن هذا أن تَدْعوَ للميت، وتَجعَل الأعمال الصالحِة لنَفْسك؛ لأن النبي عَلَيْ قال: "إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلّا مِنْ ثَلاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُولَهُ الله ولا يَقُل: أو ولَد صالِح يَتلُو له أو يُصوم له أو يَتصدَّق عنه، بل قال: "أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُولَهُ الله أو يَصوم له أو يَتصدَّق عنه، بل قال: "أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُولَه أَن الأَفضَل أن يَدعوَ الإنسان للمَيِّت لا أن والسياق في سِياق العَمَل، فدَلَّ ذلك على أن الأفضَل أن يَدعوَ الإنسان للمَيِّت لا أن يَجَعل له شيئًا مِن الأعمال الصالحِ، والإنسان عُتاج إلى العَمَل الصالِح، أن يَجِد ثوابه له مُدَّخَرًا عند الله عَنَهَجَلَ.

أمَّا ما يَفْعَله بعض الناس مِن التَّلاوة للميت بعد مَوته بأُجْرة، مِثل: أن يُحضِروا قارِئًا يَقرَأ القُرآن بأُجْرة، ليكونَ ثوابه للميت فإنَّه بِدْعة ولا يَصِل إلى الميِّت ثواب؛ لأن هذا القارِئ إنَّما قرَأ لأجل الدُّنيا ومَن أَتَى بعِبادة مِن أَجْل الدُّنيا فإنَّه لا حظَّ له مِنها في الآخِرة، كما قال الله تعالى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنيَا وَزِينَكُمَا نُونِ إلَيْهِمَ أَعْمَلُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِهَا لا يُبْخَسُونَ اللهُ أَوْلَتَهِكَ ٱلذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّكَارُ وَكَيْطَ مَا صَنعُواْ فِيهَا وَبِمُطِلًا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [هود:١٥-١٦].

وإنِّي بهذه المُناسَبة أُوجِّه نصيحة لإخواني الذين يَعتادُون مِثل هذا العَمَل: أن يَحفَظوا أموالهم لأنفُسهم أو لورَثة الميت، وأن يَعلَموا أن هذا العَمَل بِدْعة في ذاته، وأن الميت لا يَصِل إليه ثوابه، وحينَئِذٍ يَكون أكلًا للأموال بالباطِل، ولم يَنتَفِع الميت بذلك.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، رقم (١٦٣١)، من حديث أبي هريرة رَضِيًا لِللهُ عَنْهُ.

اس (٦٨٨): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: عَنْ حُكْم الاجتماع عند القبر والقِراءة؟ وهل يَنتَفِع الميت بالقِراءة أم لا؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: هذا العَمَل مِن الأمور المُنكَرة التي لم تَكُن مَعروفة في عهْد السَّلَف الصالِح، وهو الاجتِهاع عند القبر والقِراءة.

وأمَّا كون الميت يَنتَفِع بها، فنقول: إن كان المَقصود انتِفاعه بالاستهاع فهذا مُنتَفِ؛ لأَنَّه قد مات وقد ثَبَت عن النبي ﷺ أنه قال: «إِذَا مَاتَ العَبْدُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ لَأَنَّه قد مات وقد ثَبَت عن النبي ﷺ أنه قال: «إِذَا مَاتَ العَبْدُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ»(١). فهو وإنْ كان يَسمَع إذا قلْنا بأنه يَسمَع في هذه الحال فإنَّه لا يَنتَفِع؛ لأنَّه لو انتفَع لزِم منه ألا يَنقَطِع عَمَله، والحديث صريح في حصر انتِفاع الميت بعمَله بالثلاث التي ذُكِرت في الحديث.

وأمَّا إن كان المَقصود انتِفاع الميت بالثواب الحاصِل للقارِئ، بمَعنى: أن القارِئ بنوابه أن يَكون لهذا الميت، فإذا تَقرَّر أن هذا مِن البِدَع فالبِدَع لا أَجْرَ لها، «كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ» (٢) كما قال النبي ﷺ، ولا يُمكِن أن تَنقلِب الضلالة هِدايةً.

ثم إن هذه القِراءة في الغالِب تَكون بأُجْرة، والأُجْرة على الأعمال المُقرَّبة إلى الله باطِلة، والمُستأجَر للعمَل الصالِح إذا نَوَى بعمَله الصالِح مِن حيث البُّوع ليس بصالِح كما سيَتَبَيَّن إن شاء الله – إذا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، رقم (١٦٣١)، من حديث أبي هريرة رَضِيًا لِللهُ عَنهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد (٤/ ١٢٦)، وأبو داود: كتاب السنة، باب في لزوم السنة، رقم (٢٦٤)، وابن والترمذي: كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع، رقم (٢٦٧٦)، وابن ماجه: كتاب المقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، رقم (٤٢)، من حديث العرباض بن سارية رَضَيَالِيَّهُ عَنْهُ.

نَــوَى بالعَمَل الصالِح أَجْرًا في الدُّنيا فإن عمَله هذا لا يَنفَعه، ولا يُقرِّبه إلى الله، ولا يُثاب عليه؛ لقوله تعالى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنيَا وَزِينَنَهَا نُوَقِ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِلا يُثاب عليه؛ لقوله تعالى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنيَا وَزِينَنَهَا نُوقِ إِلَيْهِمْ أَعْمَلُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ۞ أُولَئيِكَ ٱلَذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنّارُ وَحَمِطَ مَا صَنعُواْ فِيهَا وَبَعِلِلُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [هود:١٥-١٦].

فهذا القارئ الذي نَوَى بقِراءته أن يَحصُل على أجر دُنيَوِي نَقول له: هذه القِراءة غير مَقبولة، بل هي حابِطة ليس فيها أَجْر ولا ثواب، وحينئذٍ لا يَنتَفِع الميت بها أُهدِي إليه مِن ثوابها؛ لأنَّه لا ثوابَ فيها.

إِذَنْ: فالعَمَلية إضاعةُ مالٍ، وإِثلاف وَقْت، وخُروجٌ عن سبيل السلَف الصالِح رَضَيَلَيَّهُ عَنْهُم، لا سِيَّما إذا كان هذا المال المَبذول مِن تَرِكة الميت وفيها حق قُصَّر وصِغار وسُفَهاء فيَأْخُذ مِن أموالهم ما ليس بحقِّ فيُزاد الإِثْم إِثْمًا. والله المُستَعان.

## 

اس (٦٨٩): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: هل يَجوز لنا أن نَقرَأ القرآن
 عِند المَقابر؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: القرآن تَجوز قِراءته في كل وقت، وفي كل مَكان؛ لأنَّه مِن ذِكْر الله، وقد قالت عائشة رَضَالِيَّهُ عَنْهَا: «كانَ النَّبيُّ ﷺ يَذكُرُ اللهَ عَلى كُلِّ أَحْيانِهِ»(١).

إِلَّا أَن أَهلَ العِلْم استَثْنُوا: ما إذا كان الإِنسان قاعِدًا على قَضاء حاجته مِن بول أو غائِط فإنَّه لا يَقرَأ القرآن؛ لأن هذه الحال غير مُناسِبة لقِراءة القرآن.

وعلى هذا فيَجوز للإنسان أن يَقرَأ القرآن وهو في المَقبَرة أو في السوق أو يَمشِي،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحيض، باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة، رقم (٣٧٣).

ويجوز للإنسان أن يَقرَأ القرآن وحوله امرأة حائِض، بل قد كان النبي ﷺ يَتَّكِئ في حَجْر أمِّ الْمُؤمِنِين عائشةَ ويَقرَأ القرآن وهي حائِض (١).

لكن مَن تَقصَّد الخروج إلى المقابِر والقراءة هناك؛ فنَقول: هذا مِن البِدَع، فإن ذلك لم يَرِد عن النبي ﷺ، ولا خُصوصيَّة لقراءة القرآن في المَقبَرة حتى يَذهَب الإنسان إلى المَقبَرة ليَقْرَأ فيها، فقِراءة القرآن في المَقابِر إن كان الإنسان خرَج إلى المَقبَرة مِن أَجْل أن يَقرَأ القرآن هناك فهو بِدْعة، وإنْ كان خرَج إلى المَقبَرة للسلام على أهل القبور، أو في تَشييع جَنازة وهو يَقرَأ القرآن هناك: فإنَّه لا بأس به.

## -699

إس (٦٩٠): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عَنْ حُكْم إِهداء القِراءة للمَيِّت.
 فأَجَابَ بقَوْلِهِ: هذا الأمريقَع على وجهَين:

أحدهما: أن يَأْتِيَ إلى قبر الميت فيقرأ عنده، فهذا لا يَستَفيد مِنْه الميت؛ لأن الاستِهاع الذي يُفيد مَن سمِعه إنها هو في حال الحياة حيثُ يُكتَب للمُستَمِع ما يُكتَب للقارِئ، وهنا الميت قدِ انقَطَع عمَله كها قال النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ: «إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَع عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ » (أَنْ عَلْمُ إِلَّا مِنْ ثَلاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ » (١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الحيض، باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض، رقم (۲۹۷)، ومسلم: كتاب الحيض، باب اتكاء الرجل في حجر زوجته، رقم (۳۰۱) من حديث عائشة رَضِّاللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، رقم (١٦٣١)، من حديث أبي هريرة رَضِّالِلَّهُ عَنْهُ.

الوجه الثَّاني: أن يَقرَأ الإنسان القُرآن الكريم تَقرُّبًا إلى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، ويَجعَل ثوابه لأَخيه المسلِم أو قريبه، فهذه المَسأَلة مَّا اختلَف فيها أهل العِلْم:

فمِنْهم: مَن يَرَى أن الأَعمال البَدنيَّة المَحضَة لا يَنتَفِع بَها الميت ولو أُهدِيَت له؛ لأن الأَصْل أن العِبادات ممَّا يَتعَلَّق بشَخْص العابِد؛ لأنَّها عِبارة عن تَذلُّل وقِيام بها كُلِّف به، وهذا لا يَكون إلا للفاعِل فقط، إلَّا ما ورَد النصُّ في انتِفاع الميت به، فإنَّه حسَب ما جاء في النصِّ يَكون مُحُصِّصًا لهذا الأَصْل.

ومِن العُلَماء مَن يَرَى: أن ما جاءت به النُّصوص مِن وصول الثواب إلى الأموات في بعض المسائِل يَدُلُّ على أنه يَصِل إلى الميت مِن ثواب الأعمال الأخرى ما يُهدِيه إلى الميت.

ولكن يَبقَى النظَر هل هذا مِن الأُمور المَشروعة أو مِن الأُمور الجائِزة.

بمَعنَى هل نَقول: إن الإنسان يُطلَب مِنه أن يَتقَرَّب إلى الله سُبْحَانَهُوَتَعَالَى بقِراءة القرآن الكريم، ثم يَجعَلها لقريبه أو أخيه المسلم، أو أن هذا مِن الأُمور الجائزة التي لا يُندَب إلى فِعْلها؟

والجواب: الذي نَرَى أن هذا مِن الأُمور الجائِزة التي لا يُندَب إلى فِعْلها، وإنَّما يُندَب إلى اللهُ تعالى أن وإنَّما يُندَب إلى اللهُ تعالى أن يَنفَعَه به.

وأمَّا فِعْل العِبادات وإِهداؤُها، فهذا أقلُّ ما فيه أن يَكون جائِزًا فقط، وليس مِن الأُمور المَندوبة، ولهذا لم يَندُب النبي ﷺ أُمَّته إليه، بل أَرشَدهم إلى الدُّعاء للميت فيَكون الدُّعاء أفضلَ مِن الإِهداء.

اس (٦٩١): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: ما الحُكْم فيها لو ذَبَح الإنسان خَروفًا وقال: اللهُمَّ اجعَلْ ثوابَه في صحيفة الشيخِ فُلان ابنِ فُلانٍ، هل في ذلك شيء مِن البِدَع؟

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: إذا ذَبَح الإنسان خَروفًا أو غيره مِن بَهيمة الأنعام ليَتَصدَّق به عن شخص مَيت، فهذا لا بأس به، وإن ذَبَح ذلك تَعظيًا لهذا الميِّت وتَقرُّبًا إلى هذا الميت كان شِرْكًا أكبرَ؛ وذلك لأن الذَّبْح عِبادة وقُرَبة، والعِبادة والقُرْبة لا تكون إلا لله، كها قال الله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَنُشَكِى وَمَعْيَاى وَمَعَافِ لِلّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [الأنعام:١٦٢] فيَجِب التَّفريق بين المَقصِدَين.

فإذا قَصَد بالذَّبْح: أن يَتصَدَّق بلَحْمه ليَكون ثوابه لهذا الميت، فهذا لا بأس به، وإنْ كان الأولى والأحسَنُ أن يَدعُو للميت إذا كان أهلًا للدُّعاء بأن كان مُسلِمًا، وتَكون الصَّدَقة للإنسان نفسه؛ لأن النبي ﷺ لم يُرشِد أُمَّته إلى أن يَتصَدَّقوا عن أمواتهم بشيء، وإنَّما قال عَينه الصَّدَة وَالسَّلامُ: «إذا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ»(١).

ولم يَقُل: يَتَصَدَّق عَنه، أو يَصوم عَنه، أو يُصلِّي عنه.

فدل هذا على أن الدُّعاء أَفضَل وأَحسَن، وأنت أيُّها الحي مُحتاج إلى العَمَل؛ فاجْعَلِ العَمَل لك، واجعَلْ لأخيك الميت الدُّعاءَ.

وأمَّا إذا كان قَصْده بالذَّبْح لفلان: التَّقرُّب إليه وتَعظيمه، فهو شِرْك أَكبرُ؛ لأَنَّه صرَف شيئًا مِن أنواع العِبادة لغير الله تعالى.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، رقم (١٦٣١)، من حديث أبي هريرة رَضِّالِيَّهُعَنهُ.

اس (٦٩٢): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عَنْ حُكم قراءة القرآن الكريم
 على القُبور؟ والدُّعاء للميت عند قَبره؟ ودُعاء الإنسان لنَفْسه عند القَبر؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: قِراءة القرآن الكريم على القبور بِدْعة ولم تَرِد عن النبي عَلَيْهُ ولا عن أصحابه رَسَحَالِتَهُ عَنْهُ فإنّه لا يَنبَغِي لنا نحن أن نَبتَدِعها مِن عِند أنفسنا؛ لأن النبي عَلَيْهُ قال فيها صحّ عنه: «كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ، وَكُلُّ ضَلالَةٍ فِي النَّارِ»(١). والواجب على المسلمين أن يَقتَدوا بمَن سلَف مِن الصحابة والتابِعِين لهم بإحسان حتَّى يكونوا على الحير والهُدَى؛ لما ثَبَت عن النبي عَلَيْهُ أنه قال: «خَيْرُ الكلامِ كَلامُ اللهِ، وَخَيْرُ المَدْيِ الخَيْرُ والحَدْيَ

وأمَّا الدُّعاء للميت عند قَبره فلا بأس به، فيَقِف الإنسان عِند القَبر ويَدعُو له بها يَتيَسَّر، مِثل أن يَقول: اللهُمَّ اغْفِر له، اللهمَّ ارْحَمْه، اللَّهُم أَدخِلْه الجنَّة، اللَّهُمَّ أَفسِحْ له في قبره، وما أَشبَه ذلك.

وأمَّا دُعاء الإنسان لنفسه عند القبر: فهذا إذا قَصَده الإنسان فهو مِن البِدَع أيضًا؛ لأنَّه لا يُخصَّص مَكان للدُّعاء إلا إذا ورَد به النَّصُّ، وإذا لم يَرِد به النصُّ ولم تَأْتِ به السُّنَّة فإنَّه –أُعنِي: تَخصيص مَكان للدُّعاء– أيًّا كان ذلك المكان يَكون تَخصيصه بدْعةً.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، رقم (۸٦٧ ٤٣)، والنسائي: كتاب صلاة العيدين، باب كيف الخطبة، وهذا لفظه، رقم (١٥٧٨) من حديث جابر بن عبد الله رَضِّ اللَّهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) انظر التخريج السابق.

ا س (٦٩٣): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: هل قوله تعالى: ﴿ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَا مَا سَعَىٰ ﴾ [النَّجم:٣٩]، يَدُلُّ على أن الثواب لا يَصِل إلى الميِّت إذا أُهدِي له؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: قوله تعالى: ﴿ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴾ [النَّجم:٣٩] المُراد -والله أَعلَم-: أن الإنسان لا يَستَحِقُّ مَن سَعْي غيره شيئًا، كما لا يَحمِل مِن وِزْر غيره شيئًا.

وليس المُراد: أنه لا يَصِل إليه ثواب سَعْي غيره؛ لكثرة النُّصوص الوارِدة في وصول ثواب سعْي الغير إلى غيره وانتِفاعه به إذا قَصَده به، فمِن ذلك:

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز، باب في إغماض الميت، رقم (٩٢٠) من حديث أم سلمة رَضَالِللَّهَ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز، باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه، رقم (٩٤٨)، من حديث ابن عباس رَيَخَالِيَّهُ عَنْهُمَا.

وهذا لا يُعارِض قول النبي ﷺ: "إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُولَهُ" (١). رواه مسلم؛ لأن المراد به عمَل الإنسان نفسِه لا عَمَل غيره له، وإنها جُعِل دُعاء الولد الصالح مِن عمَله؛ لأن الولد مِن كَسْبه، حيث إنه هو السبب في إيجاده، فكأن دُعاءه لوالِده دُعاءٌ مِن الوالد نفسِه، بخِلاف دُعاء غير الولد لأخيه، فإنَّه ليس مِن عمَله، وإنْ كان يَنتَفِع به فالاستِثناء الذي في الحديث مِن انقِطاع عمَل الميت نفسه لا عمَل غيره له؛ ولهذا لم يَقُل: انقَطَع العَمَل له، بل قال: "انقَطَع عَمَلُه"، وبينها فرْق بيِّنٌ.

٢- الصدَقة عن الميت: ففي صحيح البخاري عن عائشة رَضَيَلِيَهُ عَنهَا أَن رجُلًا قال للنبي ﷺ: إِنَّا أُمِّي افتُلِتَت نفسُها (مَاتت فَجأةً)، وأَظنُّها لو تَكلَّمَت تَصدَّقَت، فهل لها أَجْر إِنْ تَصدَّقْت عنها؟ قال: «نَعَمْ»<sup>(٢)</sup>. وروى مسلم نحوه مِن حديث أبي هريرة رَضَيَلِيَهُ عَنهُ أَنهُ والصدقة عِبادة مالية مَحضَة.

٣- الصيام عن الميت: ففي الصحيحين عن عائشة رَضَالِيَّهُ عَنْهَا أَن النبي عَيَالِيَّةُ قَال: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيَّهُ» (١).

والوَليُّ: هو الوارِث؛ لقوله تعالى: ﴿وَأُولُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعَضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنْبِ ٱللَّهِ إِنَّا اللَّهُ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [الأنفال:٧٥]، ولقول النبيِّ ﷺ: ﴿أَلِحِقُوا الفَرَائِضَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، رقم (١٦٣١)، من حديث أبي هريرة رَضِيًا لِنَهُ عَنهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب موت الفجأة، رقم (١٣٨٨)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه، رقم (١٠٠٤) من حديث عائشة رَيَخَالِنَّهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الهبات، باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت، رقم (١٦٣٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب من مات وعليه صيام، رقم (١٩٥٢)، ومسلم: كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، رقم (١١٤٧) من حديث عائشة رَخِوَالِلَهُ عَنْهَا.

بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ اللهُ اللهِ عَلَيه. والصيام عِبادة بَدنِيَّة مَحضَة.

الحَجُّ عن غيره: ففي الصحيحين مِن حديث ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهَا أن امرأة مِن خَثْعَمَ قالت: يا رسولَ الله، إن فَريضة الله على عباده في الحجِّ أَدرَكَت أبي شَيخًا كبيرًا لا يَثبُت على الراحِلة، أَفاَحُجُ عنه؟ قال: «نَعَمْ» (١). وذلك في حَجَّة الوداع. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهَا أن امرأة مِن جُهينة قالت للنبي ﷺ: إن أُمِّي نَذَرَت أن تَحَجَّ فلَم تَحجَّ حتى ماتَت، أَفاَحُجُّ عنها؟ قال: «نَعَمْ» حُجِّي عَنْها، أُمِّي نَذَرَت أن عَلى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيتَهُ؟ اقْضُوا الله، فَالله أَحَقُ بِالوَفاءِ» (١).

فإن قيلَ: هذا مِن عمَل الولَد لوالِده، وعمَل الولَد مِن عمَل الوالد، كما في الحديث السابق، «إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلاثٍ». حيث جعَل دُعاء الولد لوالِده من عمَل الوالد، فالجواب مِن وَجهَين:

أحدهما: أن النبي ﷺ لم يُعلِّل جواز حجِّ الولد عن والِده بكونه ولدَه، ولا أَومَا إلى ذلك، بل في الحديث ما يُبطِل التعليل به؛ لأن النبي ﷺ شَبَّهه بقضاء الدِّين الجائز مِن الولد وغيره، فجُعِل ذلك هو العِلَّة، أَعنِي: كونه قضاءَ شيء واجِب عن الميت.

الثَّاني: أنه قد جاء عن النبي ﷺ ما يَدُلُّ على جواز الحجِّ عن الغير، حتى مِن غير الولَد، فعنِ ابن عبَّاس رَخِوَلِيَهُ عَنْهُ أن النبي ﷺ سمِع رجُلًا يَقول: لبَّيك عن شُبْرُمة،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الفرائض، باب ميراث الولد من أبيه وأمه، رقم (٦٧٣٢)، ومسلم: كتاب الفرائض، باب ألحقوا الفرائض بأهلها فها بقي فلأول رجل ذكر، رقم (١٦١٥) من حديث ابن عباس رَجَالِيَهُءَنَهُمَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب وجوب الحج وفضله، رقم (١٥١٣)، ومسلم: كتاب الحج، باب الحج عن العاجز، رقم (١٣٣٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب من شبه أصلًا معلومًا بأصل مبيَّن، رقم (٧٣١٥).

قال: «مَنْ شُبْرُمَةُ؟» قال: أخّ لي. أو قريبٌ لي. قال: «حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟» قال: لا. قال: «حُجّ عَنْ نَفْسِكَ، ثُمّ حُجّ عَنْ شُبْرُمَةَ» (۱). قال في البلوغ (۱): رواه أبو داود وابن ماجه. وقال في الفُروع (۱): إسناده جيِّد احتَجَّ به أحمد في رواية صالِح، لكنه رجَّح في كلام آخِرَ أنه مَوقوف، فإن صحَّ المَرفوع فذاك، وإلا فهو قول صحابي لم يَظهَر له مخالِف، فهو حُجَّة، ودليل على أن هذا العَمَل كان مِن المعلوم جوازه عندهم، ثم إنه قد ثَبَت حديث عائشة في الصيام: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيام صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» (۱). والوَيُّ هو الوارِث سواء كان ولَدًا أم غير ولَد، وإذا جاز ذلك في الصّيام مع كونه عبادة محضة فجوازه بالحجِّ المَشُوب بالمال أولى وأحرى.

٥- الأُضحِية عن الغير: فقد ثَبَت في الصحيحين عن أنس بن مالك رَضَالِلَهُ عَنْهُ قال: «ضَحَّى النَّبِيُ عَلَيْهُ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيدِهِ، وَسَمَّى، وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفاحِهِما» (٥). ولأحمد مِن حديث أبي رافع رَضَالِتُهُ عَنْهُ أن النبي وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفاحِهِما» (٥). ولأحمد مِن حديث أبي رافع رَضَالِتُهُ عَنْهُ أن النبي عَلَيْهُ كان إذا ضَحَّى اشتَرى كَبشَين سَمِينَين أقرنَين أَملَحَين، فيذبَح أحدهما ويقول: «اللَّهُمَّ هَذَا عَنْ أُمَّتِي جَمِيعًا مَنْ شَهِدَ لَكَ بِالتَّوْحِيدِ وَشَهِدَ لِي بِالبَلاغِ».

ثم يَذبَح الآخَرَ ويَقول: «هَذَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ» (٦).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب الحج، باب الرجل يحج عن غيره، رقم (۱۸۱۱)، وابن ماجه: كتاب الحج، باب الحج عن الميت، رقم (۲۹۰۳) من حديث ابن عباس رَعَوَالِلَهُعَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) بلوغ المرام (ص:١٤٧).

<sup>(</sup>٣) الفروع (٥/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب من مات وعليه صيام، رقم (١٩٥٢)، ومسلم: كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، رقم (١١٤٧) من حديث عائشة رَيَخَالِلَةُعَنَهَا.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري: كتاب الأضاحي، باب من ذبح الأضاحي بيده، رقم (٥٥٥٨)، ومسلم: كتاب الصيد والذبائح، باب استحباب الضحية، رقم (١٩٦٦) من حديث أنس رَضَحَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد (٦/ ٣٩١).

قال في مَجمَع الزوائِد: وإسناده حسن (١)، وسكَت عنه في التَّلخيص (٢).

والأُضحِية عِبادة بَدَنية قوامُها المال، وقد ضَحَّى النبي ﷺ عن أهل بيته وعن أُمَّته جميعًا، وما مِن شكًّ في أن ذلك يَنفَع المُضحَّى عنهم ويَناهُم مِن ثوابه، ولو لم يَكُن كذلك لم يَكُن للتَّضحية عنهم فائِدة.

7 - اقتصاص المَظلوم مِن الظالمِ بالأَخْذ مِن صالِح أعماله: ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رَضَيَاتَهُ عَنهُ أن النبي عَيَّاتُ قال: «مَنْ كانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لأَخِيهِ البخاري عن أبي هريرة رَضَيَاتَهُ عَنهُ أن النبي عَيَّاتُ قال: «مَنْ كانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلُهُ مِنْهَا؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلا دِرْهَمٌ، مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لأَخِيهِ مِنْ حَسناتِهِ، فَلْيَتَحَلَّلُهُ مِنْهَا؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ ثُمَّ دِينَارٌ وَلا دِرْهَمٌ، مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لأَخِيهِ مِنْ حَسناتِهِ، فَإِنْ لَمُ يَكُنْ لَهُ حَسَناتُ أُخِذَ مِنْ سَيِّتَاتِ أَخِيهِ فُطِرَحَتْ عَلَيْهِ»(").

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رَضَالِلُهُ عَنْهُ أَن النبي عَلَيْهُ قال: «أَتَدْرُونَ مَنِ الْمُفْلِسُ؟» قالوا: المُفلِس فينا مَن لا دِرهمَ له ولا مَتاعَ. فقال: «إِنَّ المُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ بِصَلاةٍ وَصِيامٍ وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي وَقَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكُلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِي مَا عَلَيْهِ، أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ»('').

فإذا كانت الحسناتُ قابِلةً للمُقاصَّة بأخْذ ثوابها مِن عامِل إلى غيره كان ذلك دليلًا على أنها قابِلة لنَقْلها منه إلى غيره بالإهداء.

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد (٤/ ٢٢).

<sup>(</sup>٢) التلخيص الحبير (٣/ ٢٠٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق، باب القصاص يوم القيامة، رقم (٦٥٣٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم: كتاب البر، باب تحريم الظلم، رقم (٢٥٨١).

٧- انتفاعات أخرى بأعمال الغير: كرفْع درجات الذُّرِّية في الجنَّة إلى درجات البائهم، وزيادة أجْر الجماعة بكثْرة العدد، وصِحَّة صلاة المُنفرِد بمُصافَّة غيره له، والأمن والنصر بوجود أهل الفضل، كما في صحيح مسلم عن أبي بُردة عن أبيه أن النبي عَيِي رفَع رأسه إلى السماء -وكان كثيرًا ما يَرفَع رأسه إلى السماء - فقال: «النَّجُومُ أَمَنةٌ لِلسَّمَاء، فَإِذَا ذَهَبَتِ النَّجُومُ أَتَى السَّمَاء مَا تُوعَدُ، وَأَنَا أَمَنةٌ لأَصْحابِي، فَإِذَا ذَهَبَتُ أَمَّتي مَا يُوعَدُونَ، وَأَصْحَابِي أَمْنةٌ لأَمْتِي، فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحابِي أَمْنةٌ لأَمْتِي مَا يُوعَدُونَ» (أَن اللَّمَة عَلَى السَّمَاء مَا يُوعَدُونَ اللَّمَة عَلَى السَّمَاء مَا يُوعَدُونَ اللَّمَة عَلَى اللَمَة عَلَى اللَّمَة عَلَى اللَمَة عَلَى اللَمَامُ اللَّمَة عَلَى اللَمَامُ اللَّمَة عَلَى اللَمَامُ اللَمَامُ اللَّمَ عَلَى اللَمَامُ اللَّمُ اللَّمَ اللَّمَ عَلَى اللِمَامُ اللَّمَ عَلَى اللَمَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمَ عَلَى اللَمَامُ اللَمَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلَى اللَمَامُ اللَمُ اللَّهُ اللَمَامُ اللَمُ اللَمُ اللَمُ اللَمُ اللَمُ اللَمَامُ اللَمُ اللَمِ

وفيه أيضًا عن أبي سعيد الخدري رَضَيَّكَ عَنهُ قال رسول الله عَلَيْهُ: "يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانُ يُبْعَثُ مِنْهُمُ البَعْثُ فَيَقُولُونَ: انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ فِيكُمْ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ؟ فَيُفْتَحُ لَهُمْ بِهِ، ثُمَّ يُبْعَثُ البَعْثُ الثَّانِي فَيَقُولُونَ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ رَأَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ؟ فَيُفْتَحُ لَهُمْ بِهِ، ثُمَّ يُبْعَثُ البَعْثُ الثَّالِثُ فَيُقَالُ: انْظُرُوا وَلَى مَنْ رَأَى مَنْ رَأَى أَصْحَابَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ؟ ثُمَّ يَكُونُ البَعْثُ الرَّابِعُ هَلْ تَرُوْنَ فِيهِمْ مَنْ رَأَى مَنْ رَأَى مَنْ رَأَى مَنْ رَأَى مَنْ رَأَى مَنْ رَأَى أَصْحَابَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ؟ ثُمَّ يَكُونُ البَعْثُ الرَّابِعُ فَيُقَالُ: انْظُرُوا هَلْ تَرُوْنَ فِيهِمْ أَحَدًا رَأَى مَنْ رَأَى مَنْ رَأَى مَنْ رَأَى أَحَدًا رَأَى أَصْحَابَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ؟ فَيُقَالُ: انْظُرُوا هَلْ تَرُوْنَ فِيهِمْ أَحَدًا رَأَى مَنْ رَأَى مَنْ رَأَى مَنْ رَأَى أَحَدًا رَأَى أَصْحَابَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ؟ فَيُقَالُ: انْظُرُوا هَلْ تَرُوْنَ فِيهِمْ أَحَدًا رَأَى مَنْ رَأَى مَنْ رَأَى أَحَدًا رَأَى أَصْحَابَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ؟ فَيُقَالُ: انْظُرُوا هَلْ تَرُوْنَ فِيهِمْ أَحَدًا رَأَى مَنْ رَأَى مَنْ رَأَى أَحَدًا رَأَى أَصْحَابَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ؟ فَيُعْتَعُ لَتَحُ لَهُمْ بِهِ» (٢).

فإذا تَبيَّن أن الرجل يَنتَفِع بغيره وبعمَل غيره، فإن مِن شرط انتِفاعه أن يَكون مِن أهله، وهو المسلم، فأمَّا الكافِر فلا يَنتَفِع بها أُهدِي إليه مِن عمَل صالِح، ولا يَجوز أن يُهدَى إليه مِن عمَل صالِح، ولا يَجوز أن يُهدَى إليه، كها لا يَجوز أن يُدْعَى له ويُستَغفَر له، قال الله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِلنَّيِي وَالنَّذِينَ ءَامَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِى قُرْبَكَ مِنْ بَعْدِمَا تَبَيَّنَ فَكُمْ أَنَهُمْ أَضَحَبُ ٱلْجَحِيمِ ﴾ [التوبة:١١٣].

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة، باب أن بقاء النبي أمان لأصحابه، رقم (٢٥٣١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة، رقم (٢٥٣٢).

وعن عبدِ الله بن عمرِو بنِ العاصِ رَضَالِلَهُ عَنْهُا أَن جدَّه العاصَ بنَ وائِلِ السهميَّ أُوصَى أَن يُعتَق عنه مِئة رقبةٍ، فأَعتَق ابنه هِشام خَمسين رَقبةً، وأَراد ابنه عَمرُو ابنُ العاص أَن يُعتِق عنه الخمسين الباقية، فسأل النبي ﷺ فقال: «إِنَّهُ لَوْ كَانَ مُسْلِمًا فَأَعْتَقَهُمْ أَوْ تَصَدَّقْتُمْ عَنْهُ أَوْ حَجَجْتُمْ بَلَغَهُ ذَلِكَ». وفي رواية: «فَلَوْ كَانَ أَقَرَّ بِالتَّوْحِيدِ فَصُمْتَ وَتَصَدَّقْتُ عَنْهُ نَفَعَهُ ذَلِكَ». رواه أحمد وأبو داود (۱).

فإن قيل: هلا تَقتَصِرون على ما جاءت به السُّنَّة مِن إهداء القُرَب، وهي: الحج، والصوم، والصدقة، والعِتق؟

فالجواب: أن ما جاءت به السُّنَّة ليس على سبيل الحصر، وإنها غالِبه قضايا أعيان سُئِل عنها النبي ﷺ، فأجاب به، وأومَأ إلى العموم بذِكْر العِلَّة الصادِقة بها سُئل عنه وغيره، وهِي قوله ﷺ: «أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ، أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟».

ويَدُنُّ على العموم أنه قال ﷺ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ»<sup>(۲)</sup>. ثم لم يَمنَع الحجَّ، والصدَقة، والعِتْق، فعُلِم من ذلك أن شأن العِبادات واحد، والأَمْر فيها واسِع.

فإن قيل: فهل يَجوز إهداء القُرَب الواجِبة؟

فالجواب: أمَّا على القول بأنه لا يَصِتُّ إهداء القُرَب إلا إذا نَواه المُهدِي قبل الفِعْل، بحيث يَفعَل القُرْبة بِنِيَّة أنها عن فُلان، فإن إِهداء القُرَب الواجِبة لا يَجوز؛ لتَعذُّر ذلك، إذ مِن شرْط القُرَب الواجِبة أن يَنوِيَ بها الفاعِل أنها عن نفسه قِيامًا بها

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢/ ١٨١)، وأبو داود: كتاب الوصايا، ما جاء في وصية الحربي، رقم (٢٨٨٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب من مات وعليه صيام، رقم (١٩٥٢)، ومسلم: كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، رقم (١١٤٧) من حديث عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا.

أُوجَب الله تعالى عليه، اللهم إلا أن تكون مِن فُروض الكِفايات، فربَّما يُقال بصحَّة ذلك حيث يَنوِي الفاعِل القِيام بها عن غيره، لتَعلُّق الطَّلَب بأحدهما لا بعَيْنه.

وأمَّا على القول بأنه يَصِحُّ إهداء القُرَب بعد الفِعْل، ويَكون ذلك إهداء لثوابها بحيث يَفعَل القُرْبة ويَقول: اللهمَّ اجعَلْ ثوابها لفُلان. فإنَّه لا يَصحُّ إهداء ثوابها أيضًا على الأرجَح؛ وذلك لأن إيجاب الشارع لها إيجابًا عَينِيًّا دليل على شِدَّة احتِياج العَبْد لثوابها وضَرورته إليه، ومِثْل هذا لا يَنبَغِي أن يُؤثِر العبْد بثوابه غيرَه.

فإن قيل: إذا جاز إهداء القُرَب إلى الغير، فهل مِن المُستَحسَن فِعْله؟

فالجواب: أن فِعْله غير مُستَحسَن إلَّا فيها ورَدَت به السُّنَّة، كالأُضحية والواجبات التي تَدخُلها النِّيابة، كالصوم والحجِّ.

وأمَّا غير ذلك فقد قال شيخ الإسلام في الفتاوى (ص:٣٢٣-٣٢٣ ج٤٢/ مجموع ابن قاسِم): "إن الأمر الذي كان مَعروفًا بين المُسلِمِين في القرون الله بأنواع العبادات المَشروعة فرضِها ونفْلِها، ويَدْعون للمُؤمِنِين والمُؤمِنات كما أَمَر الله بذلك، لأحيائهم وأمواتهم»، قال: "ولم يَكُن مِن عادة السلَف إذا صلَّوا تَطوُّعًا، وصاموا، وحجُّوا، أو قَرؤُوا القرآن الكريم، يُهدُون ذلك لمُوتاهم المُسلِمِين، ولا لحُصوصهم (۱). بل كان عادتهم كما تقدَّم، فلا يَنبَغِي للناس أن يَعدِلوا عن طريقة السلَف؛ فإنَّه أَفضَل وأكمَل» اه.

وأمَّا ما رُوِيَ أن رجُلًا قال: يا رسول الله إن لي أَبوَين وكُنت أَبرُّهما في حياتها فكيف البِرُّ بعد مَوتهما؟ فقال: «إِنَّ مِنَ البِرِّ أَنْ تُصَلِّي لَهُمَا مَعَ صَلاتِك، وَتَصُومَ لَهُمَا فكيف البِرُّ بعد مَوتهما؟

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، والمراد بخصوصهم أقاربهم.

## مَعَ صِيامِكَ، وَتَصَدَّقَ لَهُمَا مَعَ صَدَقَتِكَ »(١). فهو حديث مُرسَل لا يَصِحُ.

وقد ذكر الله تعالى مُكافأة الوالِدَين بالدُّعاء، فقال تعالى: ﴿وَقُل رَّبِ اَرْحَمْهُمَا كُمَّ لَمُمَا كُمَّ وَمَيْكِ صَغِيرًا ﴾ [الإسراء:٢٤]. وعن أبي أُسَيد رَضَالِتُهُ عَنْهُ أن رجُلًا سأل النبي ﷺ: هل بَقِي مِن بِرِّ أبويَّ شيء أَبرُّهما به بعد مَوتهما؟ قال: «نَعَمْ، الصَّلاة عَلَيْهِمَا، وَالاسْتِغْفَارُ لَهُمَا، وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا، وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لا تُوصَلُ إِلَّا بِهِمَا، وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا »(١). رواه أبو داود وابن ماجه. ولم يَذكُرِ النبي ﷺ مِن بِرِّهما أن يُصَلِّي لهما مع صِيامه. مع صلاته، ويَصومَ لهما مع صِيامه.

فأمًّا ما يَفعَله كثير مِن العامَّة اليوم حيث يَقرَؤُون القرآن الكريم في شهر رمضان أو غيره، ثم يُؤثِرون موتاهم به ويَترُكون أنفسَهم، فهو لا يَنبَغِي؛ لما فيه مِن الخُروج عن جادَّة السَّلَف، وحِرمان المرء نفسَه مِن ثواب هذه العِبادة، فإن مُهدِيَ العِبادة ليس له مِن الأجرسِوى ما يَحصُل مِن الإحسان إلى الغير.

أمَّا ثواب العِبادة الخاصُّ فقد أهداه، ومِن ثَمَّ كان لا يَنبَغِي إهداء القُرب للنبي عَلِيهِ إلله العُرب للنبي عَلِيهِ له ثواب القُرْبة التي تَفعَلها الأُمَّة؛ لأنَّه الدالُّ عليها والآمِر بها، فله مِثْل أَجْر الفاعِل، ولا يَنتُج عن إهداء القُرَب إليه سِوى حِرْمان الفاعِل نفسَه مِن ثواب العِبادة.

وبهذا تَعرِف فِقْه السلَف الصالِح مِن الصحابة والتابِعِين لهم بإحسان، حيث لم يُنقَل عن واحد مِنهم أنه أَهدَى شيئًا مِن القُرَب إلى النبي ﷺ، مع أنهم أشدُّ الناس

<sup>(</sup>١) أورده مسلم في المقدمة، ونقل إعلاله بالإرسال عن عبد الله بن المبارك رَحْمَهُ اللَّهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود: كتاب الأدب، باب بر الوالدين، رقم (١٤٢٥)، وابن ماجه: كتاب الأدب، باب صل من كان أبوك يصل، رقم (٣٦٦٤).

حُبًّا للنبي ﷺ، وأحرَصهم على فِعْل الخير، وهم أهدَى الناس طريقًا، وأصوَبهم عملًا، فلا يَنبَغِي العُدول عن طريقتهم في هذا وغيره، فلن يُصلِح آخِرَ هذه الأُمَّة إلَّا ما أصلَح أَوَّها. والله الموفِّق والهادي إلى سواء السبيل.

اس (٦٩٤): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عن الحِكْمة مِن الطواف؟
 وهل الحِكْمة مِن تَقبيل الحَجَر التَّبَرُّك به؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: الحِكْمة مِن الطواف بيَّنها النبي ﷺ حين قال: «إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالبَيْتِ وَالصَّفَا وَالمَرْوَةِ وَرَمْيُ الجِمارِ لإِقَامَةِ ذِكْرِ اللهِ»(١).

فالطائف الذي يَدور على بيت الله تعالى يَقوم بقَلْبه مِن تعظيم الله تعالى ما يَجَعَله ذاكِرًا الله تعالى، وتَكون حرَكاته بالمَشي والتَّقبيل، واستِلام الحَجَر، والرَّكنِ اليهانيِّ، والإشارة إلى الحَجَر ذِكْرًا لله تعالى؛ لأنَّها مِن عِبادته، وكلُّ العِبادات ذِكْر لله تعالى بالمَعنى العام، وأمَّا ما يَنطِق به بلسانه مِن التكبير، والذِّكر، والدُّعاء، فظاهِر أنه مِن ذِكْر الله تعالى.

وأمَّا تَقبيل الحَجَر: فإنَّه عِبادة، حيث يُقبِّل الإنسان حَجَرًا لا عَلاقة له به سِوَى التَّعبُّد لله تعالى بتَعظيمه واتِّباع رسول الله ﷺ في ذلك كما ثَبَت أن أَميرَ المُؤمِنِين عمرَ ابنَ الخطاب رَحَالِيَهُ عَنْهُ أَنه قال حين قبَّل الحَجَر: «إِنِّي لأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لا تَضُرُّ وَلا ابنَ الخطاب رَحَالِيَهُ عَنْهُ أنه قال حين قبَّل الحَجَر: «إِنِّي لأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لا تَضُرُّ وَلا تَنْفَعُ، وَلَوْلا أَنِّي رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ يُقبِّلكَ ما قَبَّلتُكَ»(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٦٤/٦)، وأبو داود: كتاب الحج، باب في الرمل، رقم (١٨٨٨)، والترمذي: أبواب الحج، باب ما جاء كيف ترمي الجهار، رقم (٩٠٢) من حديث عائشة رَضِّوَاللَّهُ عَنْهَا. (٢) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب ما ذكر في الحجر الأسود، رقم (١٥٩٧).

وأمَّا ما يَظُنه بعض الجُهَّال مِن أن المَقصود بذلك التَّبرُّك به فإنَّه لا أَصْل لـه، فيكون باطِلًا.

وأمَّا ما أُورَده بعض الزَّنادِقة مِن أن الطواف بالبيت كالطواف على قبور أُولِيائِهم، وأنه وَثَنيَّةٌ فذاك مِن زندَقَتهم وإلحادِهم، فإن المُؤمِنِين ما طافوا به إلا بأَمْر الله، وما كان بأَمْر الله فالقِيام به عِبادة لله تعالى، ألا تَرَى أن السجود لغير الله شِرْك أَكبرُ؟ ولمَّا أَمَر الله تعالى المَلائِكة أن يَسجُدوا لآدمَ كان السجود لآدَمَ عِبادةً لله تعالى، وكان تَرْك السَّجود له كُفْرًا.

وحينتذٍ يَكون الطواف بالبيت عِبادةً مِن أجلِّ العِبادات، وهو رُكْن في الحج، والحج أَحَد أركان الإسلام؛ ولهذا يَجِد الطائف بالبيت إذا كان المَطاف هادِئًا مِن لَذَّة الطواف وشعور قَلْبه بالقُرْب مِن ربِّه ما يَتبَيَّن به عُلُوَّ شأنه وفَضْله، والله المستعان.

إس (١٩٥): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عَنْ حُكْم التَّمسُّح بالكعبة والرُّكن اليَهاني طلبًا للبَرَكة؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: مَا يَفْعَلَهُ بَعْضَ الجُهَّالَ مِن التَّمْشُحِ بِالْكَعْبَة، أَوِ الركن اليهاني، أو الحجَر الأسود طلبًا للبَركة، فهذا مِن البِدَع، فإن مَا يُمسَح منها يُمسَح تَعبُّدًا لا تَبرُّكًا، قال عمر رَضَائِنَهُ عَنْهُ عندما قَبَّل الحجر الأسود: «إِنِّي لأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لا تَضرُّ ولا تَنْفَعُ، ولَوْلا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ يُقبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ»(۱).

فالأمْر مَبنيٌّ على الاتِّباع لا على الابتِداع؛ ولهذا لا يُمسَح مِن الكعبة إلا الركنُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب ما ذكر في الحجر الأسود، رقم (١٥٩٧).

اليهاني والحجرُ الأسود، فمَن مَسَح شيئًا سِواهما من الكعبة فقد ابتَدَع؛ ولهذا أَنكر ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهُ اعلى معاويةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ استلامَ الركنَيْن الآخرين (١).

ح إس ( ٦٩٦): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عن مُؤذِّن يَقوم قبل صلاة العشاء في المسجد بعمَل المديح للرسول ﷺ والدُّعاء، وغالِبًا ما يَكون هذا المديح مِن شعائر الصوفية، كقولهم: يا حَبيبَ الخلْق ما لي سِواك. فها حُكْم ذلك؟

فأَجَابَ بقَوْلِهِ: هذا العَمَل لا شكَّ أنه بِدْعة مُنكرة يجِب النهي عنها والبُعْد عنها؛ وذلك لأنها لم تَرد في كتاب الله ولا سُنَّة رسوله ولله ولا سُنَّة الحلفاء الراشِدين رَضَالَةُ عَنْمُ وما عدا ذلك فهو بِدْعة، ولو كان خيرًا لسبقونا إليه، ونحن نعلَم ونُشهِد الله عَزَيْجَلَّ أَنّنا لسنا أَشدَّ حِرْصًا مِن الصحابة على عِبادة الله عَزَقِجَلَّ، ولسنا أَعلَمَ بها يُحِبُّه الله مِن الصحابة رَضَالِتُهَ عَنْمُ ولسنا أَشدَّ تعظيمًا لله مِن الصحابة وَصَالِتُهَ عَنْمُ ولسنا أَشدَّ تعظيمًا لله مِن الصحابة وَصَالِتُهُ عَمُل وهذه أُمور مُسلَّمة لا يَمترِي فيها أحدٌ، وإذا كانت هذه الأمور مُسلَّمة ولم يحصُل مِن الصحابة عمَل سِوى ما سَنَّه رسول الله والله عَلَيْ علِمنا بأن الخير في اتِّباعهم، كما قال الله عَزَيْجَلَّ: ﴿وَالسَّيِقُونَ الْمُؤَونُ الْمَوْلُونَ مِنَ الْمُهَجِينَ وَالْأَنصَارِ وَاللَّيْنَ اتَبَعُوهُم وَلَا الله عَزَيْجَلَّ: ﴿وَالسَّيِقُونَ الْمُؤَونُ الْمَوْلُونَ مِنَ الْمُهَجِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّيْنَ اتَبَعُوهُم والله عَزَيْجَلَّ: ﴿وَالسَّيقُونَ الْمُؤَونُ الْمَوْلُ عَنْهُ وَأَعَدَ لَهُمْ جَنَّتِ تَجَرِي عَمَّهَا الآنَهُمُ الله يَعْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَ لَهُمْ جَنَّتِ تَجَرِي عَلَى جميع المسلمين أن يَتَعُدوا عن البِدَع يَتَعِدوا عن البِدَع يَتَحَرُّوا سُنَّة رسول الله يَعْقُ وخُلَفائه الراشِدِين فيتَبِعوها، وأن يَبتَعِدوا عن البِدَع يتحرَّوا سُنَّة رسول الله إلا بُعْدًا، مع ما فيها مِن العَناء والمَشَقَّة وإفساد القلوب.

ثم إن في هذا القصيد الذي أشار إليه السَّائِل ما هو شِرْك لله عَنَّوَجَلَّ، بل

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب من لم يستلم إلا الركنين اليهانيين، رقم (١٦٠٨).

نِسيان لله عَزَقِجَلَ، كما في قوله: يا حَبيبَ الخلْق ما لي سِواك. فأين الله؟!

إن هذا الرجُل الذي يُخاطِب النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بأنه ليس له سِواه، يَعنِي: أنه نَسِي الله عَرَّفَجَلَّ، وأن الله تعالى في نظره لم يَكُن شيئًا، وأن النبي عَلَيْ هو الذي يَنفَع ويَضُرُّ، وهو الذي يُدعَى ويُستَغاث به، وهذا بلا شَكِّ مِن الشِّرْك الأَكْبر المُخرِج عن اللَّه، فمَن قاله مُعتَقِدًا مَدلوله فإنَّه لا تُقبَل منه صلاة ولا زكاة ولا صِيام ولا حَجُّ، وعمَله مَردود عليه حتى يَتوب إلى الله.

وقال الله عَزَقِجَلَّ آمِرًا إِيَّاه أَيضًا: ﴿قُل لَآ آمْلِكَ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ۚ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَاسْتَكَثَرْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَنِى ٱللَّوَءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ [الأعراف:١٨٨]. والآيات في هذا المَعنَى كثيرة، والحوادِث الواقِعة في عهد النبي على المؤمِن أن على أنه لا يَملِك لنفسه نَفْعًا ولا ضَرَّا ولا يَعلَم الغَيبَ كثيرةٌ أيضًا، فعلى المؤمِن أن يَتَقِي الله عَرَّفِجَلَّ في نفسه وفي رسوله وحبيبه على الله عَلَيْ وأن يَعلَم أن هذا الغُلُوَّ الذي يَعلُو فيه برسول الله على مِن الأمور التي يَكرَهها الرسول على ولا يُقرُّها، بل يَنهَى عنها عَنه الصَّلاةُ وَالسَكامُ ، وإذا كان صادِقًا في مَحبَّة الله ورسوله فلْيتبع الرسول على على ما جاء مِن شرْعه دُون تَجاوز أو تقصير، يقول الله تعالى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُم تُحبُونَ الله فَأتَيعُونِ يُحْبِبُكُمُ الله وَيغفِر لَكُم ذُنُوبَكُم وَالله عَمُورٌ رَحِيهُ آل عمران: ٣١]، وإن المسلم فأتَيعُونِ يُحْبِبُكُمُ الله وَيغفِر لَكُم دُنُوبَكُم وَالله عَنور مِن البلاد الإسلامية مِن الغُلُوِّ برسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَنهُ عن أحَد أمرَيْن لا مَناصَ مِنها:

إمَّا قُصور في عِلْم مَن عندهم مِن أهل العِلْم.

وإمَّا تَقصير مِن أهل العِلْم في إبلاغ الحق لهؤلاء العوامِّ الذين يَقَعون في الشِّرك الأَكْبر وربَّما لا يَشعُرون.

فالواجب على أهل العِلْم الذين حمَّلهم الله إياه وأَخَذ عليهم الميثاق أن يُبيِّنوه للناس ولا يَكتُموه: أن يَدْعو الناس إلى الحقِّ، وأن لا يُداهِنوا في دِين الله، وأن لا يُراعُوا ضَمائِر الناس الجُهَّال الذين لا يَعلَمون عن الحقِّ شيئًا، وأن لا تَأخُذُهم في الله لومةُ لائِم، ولا مانِع مِن أن يَتَّبِعوا الطريق التي يَكون بها حصول المقصود، ولو على الزمن الطويل، بل قد تَتعَيَّن هذه إذا لم تَكُن وسيلة أقرَب منها.

وأمَّا السكوت وتَرْك العامَّة على ما هم عليه بمُوافَقَتهم ومُصاحَبَتهم في هذا الأمر فهو أَمْر يُؤسَف له، ولن تَقوم للأُمَّة الإسلامية قائِمة حتى تَتَقدَّم إلى ما كان عليه السلف الصالِح مِن تَحقيق عِبادة الله عَرَّفَكِلَّ والإخلاص له، وتَحقيق مُتابَعة

النبي ﷺ وتَرْك البِدَع، فإنَّه لن يُصلِح آخِرَ هذه الأُمَّة إلا ما أَصلَح أَوَّلها. نَسأَل اللهَ أَن يَجعَلَنا جميعًا مِن أهل الصلاح.

## -5 Se

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: نَرُدُّ على هذه الشبهة بأننا نَدور على الكعبة، لا تَعظيماً للكعبة لذاتها، ولكن تَعظيماً لله عَنَّوَجَلَّ؛ لأنَّه رَبُّ البيت، وقد قال تعالى: ﴿وَلِذَ بَوَأَنَا لِلْمَاتِهِينَ وَلَكُن تَعظيماً لله عَنَّوَجَلَّ؛ لأنَّه رَبُّ البيت، وقد قال تعالى: ﴿وَلِذَ بَوَأَنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لا تُشْرِلِفَ فِي شَيْئًا وَطَهِر بَيْتِيَ لِلطَّآبِهِينَ وَالقَابِمِينَ وَالنَّهِينَ وَالشَّهُودِ ﴾ [الحج: ٢٦] والذين يَطوفون بالبيت لَيْسوا يَسألون البيت يقولون: يا أيَّتها الكعبةُ اقْضِ حوائِجنا واغْفِري ذُنوبنا وارْحَمينا. أبدًا، هم يَدْعون الله عَنَّوَجَلَ ويَذْكرون الله، ويَسألون الله المَغفِرة والرحمة، بخِلاف النصارى عابدِي الصَّلْبان، الذين يَعبُدُون الصليب ويَركَعون له، ويَسجُدون له ويَدْعونه.

ومِن سَفَههم: أن الصليب كما يَدْعون هو الذي صُلِب عليه المسيح عيسى ابن مريم عَيْنهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ، فكيف يُعظِّمون ما كان المقصود به تَعذيبُ نبيِّهم عَيْنهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ؟! ولكن هذا مِن جُملة ضَياع النَّصارى وسَفاهتهم، على أننا حنحن المسلمين - لا نَرى أن عيسى عَيْنهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلامُ قُتِل أو صُلِب؛ لأن ربَّنا عَرَقِجَلَّ يقول: ﴿وَمَا ضَلُهُ هُ وَلَكِن شُبِهَ لَهُمُ وَإِنَّ النِّينَ اَخْنَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكِي مِنَةً مَا لَمُمْ

بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱبْبَاعَ ٱلظَّلِنَّ وَمَا قَنَلُوهُ يَقِينَا ﴾ [النساء:١٥٧]، وهاتِ أيَّ واحِد من المسلمين حقًّا يَقول: إنه يَطوف بالكعبة مِن أَجْل أن تَكشِف ضُرَّه أو تُحصِّل ما يَطلُب! لن تَجِد أَحَدًا كذلك.

ا س ( ٦٩٨ ): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: هل يَجوز التَّبرُّك بثَوب الكعبة والتَّمسُّح به؟ فبعض الناس يَقول: إن شيخ الإسلام ابنَ تيميَّة أَجاز ذلك؟

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: التَّبرُّكُ بِثُوبِ الكعبة والتَّمشُّح به مِن البِدَع؛ لأن ذلك لم يَرِد عن النبي عَلَيْهُ، ولما طاف مُعاوية بنُ أبي سفيان رَسَحَالِيَهُ عَنهُ بالكَعْبة وجعل يَمسَح جميع أَركان النبي، يَمسَح الحجر الأسود، ويَمسَح الركن العِراقيَّ، والركن الشامِيَّ، والركن السامِيَّ، والركن البيانَّ، أَنكر عليه عبد الله بنُ عباس، فأَجابَ مُعاويةُ: ليس شيء مِن البيت مَهجورًا. فأَجابه ابن عباس: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللهِ أَسَوَةُ حَسَنَةً ﴾ [الأحزاب:٢١]، وقد رَأيْت النبيَّ عَلَيْهُ يَمسَح الرُّكْنَين. يعني: الحجر الأسود واليهانيَّ (١)، وهذا دليل على أنه يَجب علينا أن نَتَوقَف في مسْح الكعبة وأركانها، على ما جاءت به السُّنَّة؛ لأن هذه هي الأُسوة الحسَنة في رسول الله عَلَيْهُ، وأمَّا المُلتَزَم الذي بين الحجر الأسود والباب، فإن هذا قد وَرَد عن الصحابة رَحَوَالِيَهُ عَنْهُ أَنهم قاموا به فالتَزَموا ذلك (٢)، والله أعلَم.

أمَّا ما قاله السَّائِل: أن هذا قول شيخ الإسلام ابن تيميَّة رَحِمَهُ ٱللَّهُ، فنحن نَعلَم

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب من لم يستلم إلا الركنين اليهانيين، رقم (١٦٠٨).

<sup>(</sup>٢) من ذلك ما في سنن أبي داود: كتاب الحج، باب الملتزم، رقم (١٨٩٩): أن عبدالله بن عمرو وعملية من عتى استلم الحجر وقام بين الركن والباب فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا وبسطها بسطًا. وفي مصنف عبد الرزاق (٥/ ٧٦) أن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس ويَوْ الله عنه عنه كذا وبسطها بلتزمان ما بين الركن والباب.

أنه رَحِمَهُ اللّهُ مِن أَشَدِّ الناس مُحارَبة للبِدَع، وإذا قُدِّر أنه ثَبَت عنه فليس قوله حُجَّة على غيره؛ لأن ابن تيميَّة رَحِمَهُ اللهُ كغيره مِن أهل العِلْم يُخطِئ ويُصِيب، وإذا كان مُعاويةُ رَخِوَالِيَّهُ عَنْهُ وهو مِن الصحابة أَخطأ فيها أَخطأ فيه مَن مَسَح الأركان الأربعة حتى نَبَّهَه عبد الله بن عباس رَخَالِيَّهُ عَنْهُا في هذا، فإن مَن دُونَ مُعاويةَ يَجوز عليه الحَطأ.

فنحن أولًا نُطالِب هذا الرجُل بإِثبات ذلك عن شيخ الإسلام ابن تيميَّة، وإذا ثَبَت عن شيخ الإسلام ابن تيمية، فإنَّه ليس بحُجَّة؛ لأن أقوالَ أَهْل العِلْم يُحتَجُّ لها ولا يُحتَجُّ بها.

وهذه قاعِدة يَنبَغِي أن نَعرِفها: «كُلُّ أَهْلِ العِلْمِ أَقْوالهُمْ يُحْتَجُّ لَهَا وَلا يُحْتَجُّ مِها، إِلَّا إِذَا حَصَلَ إِجْماعُ المُسْلِمِينَ» فإن الإِجْماع لا يُمكِن الخُروج عنه، بل لا يُمكِن الخُروج عليه.

اس ( ۱۹۹ ): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: عن بِطاقة أُرسِلَت إليه فيها أَذكار مُرتَّبة مِن بعض الصوفية؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: اطَّلَعت على صورة البِطاقة، ومِن أَجْل العَدل وبَيان الحقِّ أَجَبْت عما فيها على سبيل الاختِصار بها يَلي:

١- تَضمَّنَت هذه البِطاقة الحثَّ على ذِكْر الله تعالى، وهذا حَقٌّ، ولكن ذِكْر الله تعالى عِبادة يُتَقَرَّب بها إليه، فيَجِب التَّمشِّي فيها على ما شَرَعه الله عَزَّوَجَلَّ، ولا يَتِمُّ ذلك إلَّا بالإِخلاص لله تعالى والاتِّباع لرسول الله ﷺ، وبذلك تَتحَقَّق شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ولا يكون الاتِّباع إلا إذا كانت العِبادة مَبنيَّة على الشرع في سببها، وجِنْسها، وقَدْرها، وكَيفِيَّتها، وزمانها، ومكانها.

وإذا كان كذلك فإن الذِّكر المَوجود في البِطاقة لا يَتضمَّن ما ذُكِر؛ فلا يَصِحُّ أن يَكون قُرْبة إلى الله تعالى أو ذِكْرًا مَرْضِيًّا عنده، كما هو ظاهِر لَمَن رآه، فأين في شريعة الله هذا النَّوْع مِن الذِّكْر الذي رَتَّبوه؟!

وأين في شريعة الله هذا العدّد الذي عَيَّنوه؟!

وأين في شريعة الله هذا الزمَن الذي خَصَّصوه، بحيث يَكون هذا في الليل وهذا في النهار؟! وأين في شريعة الله تَقدِيم الفاتحة عند البَدْء بهذا الذِّكْر البِدْعي؟!

٧- تَضمّنَت هذه البِطاقة قراءة الفاتحة لحضرة النبي عَلَيْهُ، فإن أرادوا بحضرته ذاته، وأن يَقرأ الإنسان الفاتحة ويُهدِي ثُوابها للنبي عَلَيْهُ، فهذه بِدْعة لم يَفْعَلْها الصحابة رَضَالِيَهُ عَنْهُ، وهو مِن جَهْل فاعِله، فإن النبي عَلَيْهُ يَناله مِن الأجر على العَمَل مِثْل ما يَنال فاعِله مِن أُمَّته؛ لأنَّه هو الدالُّ عليه، ومَن دَلَّ على خير فله مِثْل أَجْر فاعله، بدُون أن يُهدِي إليه الفاعِل، وإن أرادوا أن النبي عَلَيْهُ يَحضر بذاته فهو أَدهَى وأَمَرُّ، وهو أَمْر مُنكَر وزُورٌ، فالنبي عَلَيْهُ لا يَحضُر، ولن يَخرُج مِن قَبْره إلَّا عند البَعْث، وقال الله تعالى: ﴿ مِنْ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ له: ﴿ إِنَّكَ مَيْتُ وَإِنَّهُم مَيْتُونَ ﴾ وأشرَف المُخاطَبين بذلك رسول الله ولهذا قال الله له: ﴿ إِنَّكَ مَيْتُ وَإِنَّهُم مَيْتُونَ ﴾ [الزمر: ٣٠].

٣- تَضمَّنَت هذه البِطاقة مِن أَسماء الله تعالى (هو)، وفسَّره بأنه حاضِر لا يَغيب.
 والقول بأن (هو) مِن أسماء الله قول باطِل مَبنِيُّ على الجهْل والعُدْوان:

أَمَّا الجهْل: فلأن (هو) ضَمير لا يَدُلُّ على مَعنَى سِوى ما يَتضَمَّنه مَرجِع ذلك الضَّمير، وأسماء الله تعالى كلها حُسنَى؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْخُسْنَى فَٱدْعُوهُ بِهَا ﴾

[الأعراف:١٨٠] وهل أَحَد إذا دعا يَقول: يا هُوَ اغْفِرْ لي؟! وهل أَحَد يَقول في البسملة: بسم هو، بدَلًا عن اسم الله تعالى؟!

وأمَّا العُدُوان: فلأن إِثبات اسم لله تعالى لم يُسَمِّ به نفْسه عُدُوان على الله تعالى وقول عليه بلا عِلْم، وهو حرام؛ لقوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِيَ ٱلْفَوَكِ مِنَهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْى بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللّهِ مَا لَرٌ يُنَزِّلُ بِدِه سُلُطُكُ وَأَن تَقُولُوا عَلَى ٱللّهِ مَا لَا يُغَلّمُونَ ﴾ [الأعراف:٣٣].

ثُمَّ إِن تَفسير هو بـ (حاضِر لا يَغيب) كذِب على اللغة العَربية، فإن كلِمة (هو) ضَمير غَيبة وليس ضَمير حُضور، ومَن فَسَّره بها يَدُلُّ على الحُضور فهو مِن أَجهَل الناس باللغة العربية ودَلالات أَلفاظها، إن كان الذي حَمَله على ذلك الجَهْل، أو مِن أَعظَم الناس افتِراءً، إن كان قد قَصَد التَّقوُّل على الله، وعلى اللغة العربية.

٤ - فَسَّر اسم الله (الواحِد): بأنه الذي لا ثاني له.

والصواب: لا شَريك له، لا إله إلا الله وحدَه لا شَريكَ له، وقولُنا: «لا شريك» كما أنَّه هو الوارِد، فهو أَبلَغ ممَّا جاء في هذه البِطاقة.

٥ - فَسَّر اسم (العزيز): بأنه الذي لا نَظيرَ له، وهو قصور.

والصواب: الغالب الذي لا يَغلِبه أَحَد.

٦ - فَسَّر اسم (القيُّوم): بأنه القائِم بأسباب مَخلوقاته.

والصواب: القائِم بنفسه وعلى غيره، قال الله تَعالى: ﴿ أَفَمَنَ هُوَ قَآيِمُ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ ﴾ [الرعد:٣٣]، فهو قائِم بنفسه لا يَحتاج إلى غيره، وهو قائِم على غيره، فكُلُّ أَحَد مُحتاج إلى الله عَنَّهَ عَلَى، وتَفسيره بالقائِم بأسباب مَحَلوقاته قاصِر جدًّا. ٧- ذَكَر في هذه البِطاقة البِدْعية صيغة صلاة على رسول الله ﷺ، ما أَنزَل الله جَامِن سُلْطان، وهي: «اللهمَّ صلِّ على سيدِنا محمد، عدَدَ ما في عِلْم الله، صلاة دائِمةً بدوام مُلك الله».

٨- ذكر في هذه البطاقة البدعية أنه يَتأكّد الصلاة عليه عقب كل صلاة مكتوبة ثلاث مَرَّات بصيغة ذكرها، وهي: «اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيِّدنا ومَولانا محمد وعلى آله وصَحْبه، عدَد حروف القرآن حَرْفًا حَرْفًا، وعدد كل حَرْف ألفًا ألفًا، وعدد الرِّمال ذَرَّة ذرَّة، وعدد كل صَفِّ ألفًا ألفًا، وعدد الرِّمال ذَرَّة ذرَّة، وعدد كل خَرْ تَلْق ألفًا ألفًا، وعدد الرِّمال ذَرَّة فرَّة، وعدد كل خَدْ ما أحاط به عِلْمك، وجَرى به قلمك، ونَفذ به حُدْمك، في بَرِّك، وبَحْرك، وسائِر خَلْقك، عدد ما أحاط به عِلْمك القديم مِن ألوا جِب، والجائِز، والمُستَحيل، اللهمَّ صلِّ وسلِّم وبارِك على سيِّدنا ومَولانا محمَّد وعلى آله وصَحْبه مثل ذلك».

وهاتان الصِّيغتان بِدْعِيَّتان باطِلتان مُحَالِفَتان لما علَّمه النبي ﷺ أُمَّته، حيث قالوا: يا رسول الله، قد علِمنا كيف نُسلِّم عليك، فكيف نُصلِّي عليك؟ قال: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَعَلى آلِ مُحَمَّدٍ، كَما صَلَّيْتَ عَلى إِبْرَاهِيمَ وَعَلى آلِ الْمُحَمَّدِ، كَما صَلَّيْتَ عَلى إِبْرَاهِيمَ وَعَلى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَعَلى آلِ الْمُحَمَّدِ، كَما بَارَكْتَ عَلى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ عَجِيدٌ» (۱).

وبهذا عُلِم أن الأذكار والصلوات البِدْعيَّة -مع بُطلانها وفَسادها- تَستَلزِم الصدَّ -باعْتِبار حال فاعِلها- عَمَّا جاءت به الشريعة مِن الأَذكار والصلوات الشرْعيَّة،

فَحَذَارِ حَذَارِ أَيَهَا الْمُؤمِن مِن البِدَع، فإن كل بِدْعة ضَلالة، وكل ضَلالةٍ في النار، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومَن تَبِعَهم بإحسان.

الشّرَفة ومَسْح الخدود عليها ولَـحْسِها باللسان ومَسْحها بالكفوف، ثُمَّ وَضْعها على صدْر الحاجِّ؟

فأَجَابَ بقَوْلِهِ: هذه الأَعهال المَذكورة في السؤال مِن البِدَع، وهي إلى التحريم أَقرَب؛ لأن ذلك لم يَرِد عن النبي ﷺ، وغاية ما ورَد في مِثْل هذا الأمر هو الالتِزام، بحيث يَضَع الإنسان صدْره وخَدَّه ويَدَيه على الكعْبة فيها بين الحجَر الأسود والباب، لا في جميع جَوانِب الكَعبة كها يَفعَله جُهَّال الحُجَّاج اليوم.

وأمَّا اللَّحْس باللسان، أو التَّمشُّح بالكعبة ثم مَسْح الصدْر به أو الجسد فهذه بِدْعة بكل حال؛ لأنَّه لم يَرِد عن النبي ﷺ، والمَقصود بمَسْح الحجَر الأسود والركن النَّهاني هو: التَّعبُّد لله تعالى بمَسْحها لا التَّبرُّك بمَسْحها، خِلافًا لما يَظُنُّه الجَهَلة، حيث يَظنُّون أن المَقصود هو التَّبرُّك.

ولهذا تَرَى بعضهم يَمسَح الركن اليهاني أو الحَجَر الأسود ثم يَمسَح بيده على صدره أو على وجهه أو على صَدر طِفْله أو على وَجْهه، وهذا ليس بمَشروع، وهو اعتِقاد لا أصْلَ له.

فَفَرْق بِينِ التَّعَبُّدِ والتَّبرُّكِ ويَدُلُّ على أن المَقصود التَّعبُّد المَحضُ دُونِ التَّبرُّكِ أن عُمرَ رَضَيَالِلَهُعَنهُ قال وهو عند الحَجَر: «إِنِّي لأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَـرٌ لا تَضُرُّ ولا تَنْفَـعُ، ولَوْ لا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْةٍ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ (١).

وأمّا ما يَفعَله كثير مِن الجهلة عِنْدما يَتَمسَّحون بجميع جُدران الكعبة وجميع أركانها، فإن هذا لا أَصْلَ له، وهو بِدْعة يُنهَى عنه، ولمّا رأى عبدُ الله بنُ عبّاس رَخَالِتُهُ عَنْهُا مُعاوية رَخَالِتُهُ عَنْهُ يَستَلِم الأركان كلّها أَنكر عليه فقال له مُعاوية : عبّاس رَخَالِتُهُ عَنْهُ الله مُعاوية وَخَالِتُهُ عَنْهُ الله عَامِية فقال له مُعاوية ليس شيء مِن البيت مَهجورًا. فأجابه ابنُ عباس: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللهِ اللهِ اللهِ وَالْهُومُ ٱلْلَاحِرُ وَذَكرَ الله كَثِيرًا ﴾ [الأحزاب:٢١]، وقد رَأيت النبي عَلَيْهُ يَمسَح الرُّكنين اليهانِيَّن فرجَع مُعاوية إلى قول ابن عباس رَخَالِتُهُ عَنْهُ اللهُ فلا على أن مَسْح الكعبة أو التَّعبُّد لله تعالى بمَسْحها أو مَسْح أركانها إنَّها هو غبادة يَجِب أن تُتْبَع فيه آثار النبي عَلَيْهُ فقط.

### <del>-699-</del>

الكريم أم الحجَر الأسود؟ مع العِلْم بأن الحجَر لا يَنفَع ولا يَضُرُّ والقرآن يَنفَع ولا يَضُرُّ والقرآن يَنفَع ويَضُرُّ، وأنا أَجِد راحة نَفسية في تَقبِيل القرآن الكريم، فهو كلام الله تعالى، عِلْمًا بأن القرآن في زمَن الرسول عَلَيْ لم يَكُن بَجموعًا في مُصحَف واحِد بل كان مُوزَّعًا، فهاذا يَقولون في هذا؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: تَقبيل المصحَف بِدْعة ليس بسُنَّة، والفاعِل لذلك إلى الإثم أَقرَب منه إلى السلامة فَضْلًا عن الأَجْر، فمُقبِّل المُصحَف لا أَجْر له، لكن هل عليه إثْم أو لا؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب ما ذكر في الحجر الأسود، رقم (١٥٩٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب من لم يستلم إلا الركنين اليهانيين، رقم (١٦٠٨).

نَقول: أمَّا نِيَّته تَعظيم كلام الله فلا شكَّ أنه مَأْجُور عليه، لكن التَّقبِيل بِدْعة لم يَكُن في عهد الصحابة رَعَوَالِلَهُ عَامُور.

وأمَّا قول السَّائِل: إنه لم يُجمَع في مُصحَف فنعَمْ، لكنَّه مَوجود مَكتُوب في اللّخاف وعسَب النَّخْل وغيرها، ولم يَرِد أن الرسول ﷺ كان يُقبِّل ما كُتِبَت فيه الآية ولا أن الصحابة يَفعَلون ذلك في عهده ولا فعَلوه بعد جَمْع القرآن أيضًا، فدَلَّ ذلك على أنه مِن البِدَع، حتَّى لو استَراحت نَفسُك إلى تَقبيله فإن ذلك لا يَعنِي أنه مَشروع وسُنَّة، ولو رَجَعنا إلى أذواق الناس وارتِياحهم في مَشروعيَّة العِبادة لكان اللّين أوزاعًا وفِرَقًا، ولكن المَرجِع في ذلك كِتاب الله وسُنَّة رسوله صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ.

أمَّا المُقارَنة بينه وبين الحجر الأسود فهذه المُقارَنة بين سُنَّة وبِدْعة، فالحجر الأسود قد ثَبَت عن أمير المُؤمِنِين عمرَ الأسود قد ثَبَت عن النبي ﷺ أنه كان يُقبِّله في طوافه (۱)، وثبَت عن أمير المُؤمِنِين عمرَ بنِ الخطاب رَضَالِلهُ عَنْهُ أنه قال حين قبَّل الحجر: «والله إنِّي لأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لا تَضُرُّ ولا تَنْفَعُ، ولَوْلا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُقبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ» (۱).

إِذَنْ: فتقبيلنا للحجَر الأسود ليس لأنّه يَنفَعُنا الحجَر أو يَضُرُّنا، ولكن اتّباعًا للسُّنَّة سُنَّة الرسول ﷺ، ولو قبَّل النبي ﷺ الحجَر وجميع الأركان لفَعَلْنا، لكنه لم يُقبِّل السُّنَة سُنَّة الرسود فقط، كما جاء إلا الحجَر؛ ولهذا لا يُوجَد شيء في الدُّنيا يُشرَع تَقبِيله إلا الحجَر الأسود فقط، كما جاء ذلك في الطواف عن النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وأمَّا قُول السَّائِل: «إن الحجر لا يَضُرُّ ولا يَنفَع، والقرآن يَضُرُّ ويَنفَع» فهذا غَلَط؛ لأن المُصحَف الذي يُضُرُّ ويَنفَع

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب تقبيل الحجر، رقم (١٦١١) من حديث ابن عمر رَحِّوَلِيَّكُّعَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب ما ذكر في الحجر الأسود، رقم (١٥٩٧).

هو العَمَل بالقرآن تَصديقًا للأخبار وامتِثالًا للأوامِر واجتِنابًا للنَّواهي. كذلك الحجَر هو نفسه لا يَنفَع ولا يَضُرُّ، لكن تَقبِيلنا إيَّاه عِبادة يَحصُل لنا به ثواب، وهذا انتِفاع.

ح | س(٧٠٢): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: أَرَى قِلَّة مِن المُصلِّين بعد الانتِهاء مِن الصلاة وعِند الخروج يَمسَحون أَيدِيَهم بالجِدار المُحيط ببيت الرسول عَلَيْ ويَمسَحون صُدورهم ووُجوههم، هل هذا مِن البِدَع؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: نَعَمْ، هذا مِن البِدَع بلا شكّ؛ لأنّه لا يُشرَع مَسْح شيء مِن الدُّنيا مِن البِنايات إلا مَسْح رُكنَين الأوَّل: الحجر الأسود، والثَّاني: الركن اليهاني، وكلاهما في الكعبة المُشرَّفة، ولقد رأى ابنُ عباس رَخِوَاللَهُعَنْهُا مُعاوية رَخِواللَهُعَنْهُ وهو يَمسَح جميع الأركان فأنكر عليه فقال له مُعاويةُ: ليس شيء مِن البيت مَهجُورًا. فقال ابنُ عبّاس: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ لِنَن كَانَ يَرْجُوا اللّهَ وَالْيُومَ الْآخِرَ اللهَ وَالْيُومَ الْآخِرَ اللهَ وَذَكَرَ اللهَ كَوْبَرًا ﴾ [الأحزاب:٢١]، وما رَأيتُ النّبي عَيلِية يَمسَحُ مِنَ الأَرْكانِ إلَّا الرُّكْنينِ يَعنِي بِذلك الحجر الأسود والركن اليهاني، فكف مُعاوية رَخِوَاللَهُ عَنهُ مَسْح جميع الأركان (١)، فتَجِد ابن عباس رَخِوَاللَهُ عَنْهُا أَنكر على مُعاوية رَخِوَاللَهُ عَنهُ مَسْح جوانِب الكعبة التي لم يَرِد عن النبي عَلَيْ أنه كان يَمسَحها، فها بالله بجُدْران أُخرى.

والجِكْمة مِن كون الركْنَين اليهانيين في الكعبة يُمسَحان دُون الرُّكْنَين الآخرَين: أن الرُّكْنَين الآخرَين التُوكُنين الآخرَين ليسا على قواعِد إبراهيم؛ لأن الكعبة كانت أَكثر امتِدادًا نحو الشهال ممَّا كانت عليه الآن، ولكن قُريْشًا لما أرادوا أن يُعمِّروها قَصُرَت بهم النَّفَقة،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب من لم يستلم إلا الركنين اليهانيين، رقم (١٦٠٨).

فرأُوا أن يَبْنُوا هذا الجزء وأن يَدَعوا الجزء الآخر، واختاروا أن يَكون المَتروك الجزءَ الشماليَّ؛ لأنَّه ليس فيه الحِجْر.

وبذلك نَعرِف أن الحِجْر الموجود الآن ليس كها يَزعُم العامَّة حِجْر إسهاعيل فإن هذا الحِجْر إنَّها أُحدِث أخيرًا في عهد الجاهِليَّة، فكيف يَكون حِجْرًا لإسهاعيل؟! لكنه يُسمَّى الحِجْر والحَطيم، ولا يُضاف إلى إسهاعيلَ إطلاقًا.

ونصيحة له ولاء القَ وم الذين يَتَمسَّحون بحُجْرة قبر النبي عَلَيْةِ: أن يَتَقوا الله عَزَّوَجَلَّ وأن يَعبُدوا الله بها شَرَعه لا بأهوائهم، فإن الله تعالى يقول: ﴿ وَلَوِ ٱتَّبَعَ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ وأن يَعبُدوا الله بها شَرَعه لا بأهوائهم، فإن الله تعالى يقول: ﴿ وَلَوِ ٱتَّبَع الْحَقُّ أَهْوَاءَهُم لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَونَ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِرَ ﴾ [المؤمنون:١٧]، وكلُّ إنسان يعبُد على خلاف شَرِيعته فإنَّه عمَل مَردود عليه، وهو آثِم به إن كان عالمًا بأنه مُخالِف للشريعة؛ لقول النبي عَلَيْهِ أَهْرُنَا مَاليْسَ مِنهُ فَهُو رَدُّ " أي: مَردود عليه. وفي لفظ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا مَاليْسَ مِنهُ فَهُو رَدُّ " أي: مَردود عليه.

### <del>-699-</del>

ا س(٧٠٣): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُ اللهُ تَعَالَى: عَنْ حُكْم وَضْع العَروس قَدَمها في دَم خَروف مَذبوح؟

فَأَجَابَ بِقُوْلِهِ: ليس لهذه العادة مِن أَصْل شرْعِيِّ، وهي عادة سَيِّئة؛ لأنَّها: أُولًا: عَقيدة فاسِدة لا أَساس لها مِن الشَّرْع.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، رقم (٢٦٩٧)، ومسلم: كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، رقم (١٧١٨) عائشة رَضِّاللَهُ عَنْهَا.

ثانيًا: أن تَلوُّ ثها بالدَّم النَّجِس سَفَه؛ لأن النجاسة مَأمور بإزالتها والبُعْد عنها.

وبهذه المُناسَبة أَوَدُّ أَن أَقُول لإِخواني المسلِمِين: إِن مِن المَشروع أَن الإِنسان إِذَا أَصابَته النَّجاسة فلْيُبادِر بإزالتها وتَطْهيرها، فإن هذا هو هَدْيُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فإن الأعرابيَّ لما بال في المَسجِد أَمَر النبي عَلَيْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلامُ أَن يُراقَ على بَوله ذَنوبًا مِن ماء (۱). وكذلك الصَّبيُّ الذي بال في حَجْر النبي دَعا النبي بهاء فأَتْبَعَه إيَّاه (۲)، أي: أَتبَعَه بول الصبي.

وتَأخير إزالة النَّجاسة سبَب يُؤدِّي إلى نِسيان ذلك، ثم يُصلِّي الإنسان وهو على نَجاسة -وهذا وإنْ كان يُعذَر به على القول الراجِح وأنه لو صَلَّى بنَجاسة نَسِي أن يَغسِلها، فصلاته صحيحة - لكن ربَّها يَتذَكَّر في أثناء الصلاة، وحينئذٍ إذا لم يُمْكِنه أن يَتخَلَّص مِن النَّجاسة مع الاستِمرار في صلاته، فلازِم ذلك أنه سوف يَقطَع صلاته ويَنصرِف ويَبتَدِؤها مِن جديد.

على كل حال هذه العادة السيِّئة التي وقع السُّؤال عنها فيها تَلُوث المَرأة بالنَّجاسة الذي هو مِن السَّفَه، فإن الشرْع أَمَر بالتَّخلُّص مِن النَّجاسة وتَطهيرها، ثم إنَّني أَخشَى أن يَكون هناك عَقيدة أُخرى وهو أن يَذبَحوه؛ إِمَّا لِجِنِّ، أو شَياطينَ، أو ما أَشبَه ذلك فيكون، هذا نوعًا مِن الشِّرْك، ومَعلوم أن الشِّرْك لا يَغفِرُه الله عَنَّهَ عَلَى والله المُستَعان.



<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الوضوء، باب وجوب غسل البول، رقم (٢٨٥)، من حديث أنس رَضَحَالِتَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب بول الصبيان، رقم (٢٢٣)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله، رقم (٢٨٧) من حديث أم قيس بنت محصن رَحَوَالَيُّكَعَنْهَا.

ح | س (٧٠٤): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: عَنْ حُكْم وضْع التَّمْر على الطعام لئَلَّا تَأْتِيَه الحشرات؟

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: هذا الفِعْل وهو وَضْع التَّمْر على الطعام لئَلَّا تُصِيبه الحشَرات لا أَعلَم له أَصلًا مِن الشَّرْع، ولا أصلًا مِن الواقِع؛ فإن الحشَرات تَأْتِي إلى ما يُلائِمها، فمِنها ما يُلائِمه الدَّسَم فتأتي إليه فمِنها ما يُلائِمه الدَّسَم فتأتي إليه وتَطعَم منه، ولا أصل لهذا الذي يُفعَل، وإذا لم يَكُن له أصل مِن الشَّرْع ولا أصل مِن الوقع فإنَّه لا يَنبَغِي للإنسان أن يَفعَله؛ لأنَّه مَبنِيٌّ على مُجَرَّد أوهام وخيالات لا حقيقة لها. والله أعلم.

### <del>-699-</del>

ح | س(٧٠٥): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُ اللهُ تَعَالَى: عن شخص سكن في دار فأصابَته الأمراض وكثير مِن المَصائِب مَّا جَعَله يَتَشاءَم هو وأهله مِن هذه الدار، فهل يَجوز له تَرْكها لهذا السبَب؟

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: ربَّما يَكون بعض المَنازِل، أو بعض المَركوبات، أو بعض الزَّوجات مَشؤُومًا، يَجعَل الله بحِكْمته مع مُصاحَبَته إمَّا ضَرَرًا، أو فوات مَنفَعة، أو نحو ذلك، وعلى هذا فلا بَأْس ببَيْع هذا البيت والانتِقال إلى بيت غيره، ولعلَّ الله أن يَجعَل الخير فيها يَنتَقِل إليه، وقد ورَد عن النبي ﷺ أنه قال: «الشُّؤُمُ فِي ثَلاثٍ: النَّدُرُ، وَالمَرْأَةُ، وَالفَرَسُ»(۱).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد، باب ما يذكر في شؤم الفرس، رقم (٢٨٥٨)، ومسلم: كتاب السلام، باب الطيرة والفأل، وما يكون فيه الشؤم، رقم (٢٢٢٥) من حديث ابن عمر رَجَعَالِلَهُـعَـُهُا.

فبعض المَركوبات يَكون فيها شُؤْم، وبعض الزَّوْجات يَكون فيهنَّ شُؤْم، وبعض الزَّوْجات يَكون فيهنَّ شُؤْم، وبعض البُيوت يَكون فيها شُؤْم، فإذا رأى الإنسان ذلك فلْيَعلَم أنه بتَقْدير الله عَزَّوَجَلَّ، وأن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بحِكْمته قدَّر ذلك؛ ليَنتَقِل الإنسان إلى مَحَلِّ آخَر. والله أَعلَم.

السيّارة مِن أَجْل التّبرُّك والحِفْظ مِن العَين ومِن حوادث السيارات؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: حُكْم وَضْع المصحَف في السيارة؛ دَفْعًا للعين، أو تَوقِّيًا للخَطَر: بِدْعة، فإن الصحابة رَيَحَالِلهُ عَنْهُمْ لم يَكونوا يَحمِلون ما كُتِب فيه مِن القرآن مِن الرِّقاعِ وغيرها على إِبِلهم دَفْعًا للخَطَر أو للعين، وإذا كان بِدْعة فإن النبي ﷺ قال: «كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٍ، وَكُلُّ ضَلالَةٍ فِي النَّارِ»(۱).

### -680

اس (٧٠٧): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: ما حُكْم وضْع القرآن في السيَّارة حِفْظًا مِن العَيْن؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: لا يَجوز هذا ولا يَنفَع؛ لأنَّه لم يَرِد عن النبي ﷺ ولا عن أصحابه أنه يُتَحصَّن بالقرآن على هذا الوجه، وما يَتوَهَّمه بعض الناس فهو لأنه تَخيَّل أن هذا نافِع، فظَنَّ أن انتِفاء الشَّرِّ والعَين عن سيارته بواسِطة وضْع المُصحَف فيها.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد (١٢٦/٤)، وأبو داود: كتاب السنة، باب في لزوم السنة، رقم (٢٦٧)، وابن ماجه: والترمذي: كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع، رقم (٢٦٧٦)، وابن ماجه: كتاب المقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، رقم (٤٢)، من حديث العرباض بن سارية وَيَخَلَقُهُمَنهُ.

إلى (٧٠٨): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: بعض الشباب يَسكُنون معي ودائِمًا يَمزَحون ببعض الكَلِمات العَفَويَّة بالنسبة لهم، فيَقول أَحدُهم للآخر مَثلًا: إن المصالِح اليوم كلُّها تَعطَّلت في المَكان الفُلاني؛ لأنَّك كُنْت مُتواجِدًا فيه، وهذا لشُؤْم وجُهك. ويَضحَكون لِثْل هذا الكلام حتى صار هذا دَيدَنهم في كلِّ كلامِهم، بل ويَقولون: إن فُلانًا مات؛ لأنك ذَهبت تَزوره فهات مِن شُؤْم وَجْهك. فها حُكْم هذا الكلام؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: هذا الكلام مُحَرَّم؛ لأنَّه كذِب ورَجْم بالغيب، ثم إنه قد يُوجِد عقيدة فاسِدة بالتَّشاؤُم مِن هذا الرجل، ثم إنه قد يُوجِد عَداوة مُستَقبَلًا؛ لأن كثرة الحِزاح في مِثل هذه الأمور تُؤثِّر على القَلْب وعلى النفس حتى يَكون فيه عَداوة وبَغضاء.

فنَصيحَتِي لهؤلاء أن يَتجَنَّبُوا مِثْل هذه الكلِمات المَبنيَّة على الكذِب، والتي تُسبِّب ما لا يَنبَغِي أن يَكون.

ح | س (٧٠٩): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: بعض الناس إذا اشترى سيَّارة ثم حصَل لها عِدَّة صَدَمات قال: هذه السيارة مَنحوسة. فيقوم ببَيْعها، فهل هذا مِن التَّشاؤُم والطِّيرَة؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: صحيح أن بعض الناس يَجِد في بعض ماله بَركَةً فيَنْتَفِع به كثيرًا ويُوقَى الآفات، سواء كان في السيارة أو في البيت أو في غير ذلك، وربَّما يَجِد منه خِلاف هذا فيكون هذا الشيء كثير الآفات، مُقلِقًا له لا يَنشرِح صَدْره له، فإذا وَجَد

ذلك في بعض ماله فلا حرَج عليه أن يَبيعَه ليَتخلَّص مِن آفاته، وكم مِن إنسان حصَل له مِثْل هذا كمَنِ اشتَرى سيَّارة فصارت كثيرة الآفات مِن صَدَمات، أو غيرها، فيَبيعها ثم يَشتَري أُخرى، فيَجِد منها الراحة والبَرَكة وقِلَّة الآفات.

ولا يُعَدُّ هذا مِن باب التَّشاؤُم، بل هو مِن باب التَّخلُّص مِن آفات هذا الشيء وخَسارته التي يَخسَرها عليه، ولا يُعَدُّ هذا مِن باب التَّطيُّر.

إس (٧١٠): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُ اللهُ تَعَالَى: يُوجَد أُناسٌ في بلَد يَتَشاءَمون
 برجُل مِنهم، إذا أَقبلَ يَقولون: سوف تُصيبنا مُصيبةٌ. فها حُكْم هؤلاء؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: هؤلاء لا يَجوز لهم هذا التَّشاؤُم؛ لأن النبي ﷺ نَهى عن الطِّيرة وقال: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ أَوْ تُطِيِّرَ لَهُ، أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ» (١) فلا يَجوز لأحد أن يَتشاءَم بشخْص، وهذا على عكْس التَّفاؤُل، فإن التَّفاؤُل مَطلوب.

وأمَّا التَّشاؤُم الذي يُدخِل على الإنسان الحزْنَ والهمَّ والغمَّ، فإن ذلك ليس مِن أَعهال المُسلِمِين، فلا يَجوز للمَرء أن يَتَطَيَّر بأَحَد.

إس(٧١١): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: عما يَفعَله بعض أهل المَزارِع
 مِن ذَهابهم إلى رجُل ليَكتُب لهم ورَقة تَطرُد الطيور وتَحمِي مَزارِعَهم؟

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: هذا العَمَل ليس بجائِز شرْعًا، وذلك لأنَّه لا يُمكِن أن تَكون

<sup>(</sup>١) أخرجه البزار (٣٥٧٨)، والدُّولابي في الكُنى (٢٠٨٣)، والطبراني في الكبير (١٨/ ١٦٢)، رقم (٣٥٥)، من حديث عمران بن حصين رَضِّاللَّهُ عَنْهُما.

هذه الورقة تَطرُد الطيور عن المزارع، فإن هذا ليس مَعلومًا بالحسِّ ولا مَعلومًا بالشَّرع، وكل سبب ليس مَعلومًا بالحسِّ ولا بالشَّرع فإن اتِّخاذَه مُحرَّم فلا يَجوز أن يَعمَلوا هذا العَمَل، وإنَّما عليهم أن يُكافِحوا هذه الطيور التي تَنقُص محاصِيلَهم بالوسائِل المُعتادَة التي يَعرِفها الناس، دُون هذه الأمور التي لا يُعلَم لها سبب حِسِّيُّ ولا شرْعيُّ.

اس (٧١٧): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: ما حُكْم تَعليق لفظ الجلالة
 (الله) مِن جهة و (محمَّد) مِن جِهة على الجِدار وعلى مجِراب المَسجِد وغيره؟ أَفيدونا
 بالجواب مُفصَّلًا. وجَزاكم الله خيرًا.

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: إِن كِتابة لفظ الجلالة (الله) على جِهة ولفظ (محمد) على جِهة أُخرى مُحاذِية للفظ الجلالة هكذا (الله) (محمد) يَجعَل الناظر يَظُنُّ أَنَّهَما في مَنزِلة واحدة، ولقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لرجُل قال له: ما شاءَ الله وشَئْتَ. قال: «أَجَعَلْتَنِي للهِ نِدًّا؟ بَلْ مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ»(۱).

وإذا كان ذلك أمامَ المُصلِّين كان سببًا لانشِغالهم بالنَّظَر إلى ذلك، وقد كرِه كثير مِن العُلَماء أن يُكتَب شيءٌ في قِبْلة المُصلِّي؛ لِئَلَّا يُلْهيَه، فالواجِب الكفُّ عن كِتابة ذلك، أَعنِي: «الله» «محمد»، وما كان مَكتوبًا فلْيُطمَسْ.

حرر في ٥/ ٢/ ١٤٢١هـ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١/ ٢١٤)، وابن ماجه: كتاب الكفارات، باب النهي أن يقال ما شاء الله وشئت، رقم (٢١١٧)، من حديث ابن عباس رَضِيَالِتُهُءَنُهُا.

س (٧١٣): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: فإنَّه قدِ انتَشَرَ في الآونة الأُخيرة لوحات مَكتوب عليها في الجِهة اليُمنَى لفظ الجلالة (الله) ومِن الجِهة اليُسرى (محمَّد عليها في الجِهة اليُمنَى لفظ الجلالة (الله) ومِن الجِهة اليُسرى (محمَّد عَلَيْ على أشكال مُتعدِّدة: فتأتي مع آيات قرآنية وتأتي مع مناظِرَ طبيعيَّة، وتأتي مع الساعات الحائِطيَّة، وتأتي مع صورة الحرَم المكِّي أو المدَني، إلى غير ذلك مِن الأشكال المُتنوِّعة، وهي مُنتشِرة الآن في البيوت وفي المكاتِب، بل إنَّ هناك مِن الحَظَاطين مَن يَطبَع مِنها أَشكالًا مُتنوِّعة ويَعرِضها للتِّجارة وهُمْ لا يَعرِفون حُكْم ذلك، نَرجُو مِن فَضيلَتِكم التَّكرُّم ببيان حُكْم ذلك؟ وجزاكمُ الله خيرًا.

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: صحَّ عن النبي عَلَيْ أن قولَ القائِل: «ما شاءَ الله وشِئْتَ» مِن النَّه الله وشِئْتَ. فقال: «أَجَعَلْتَنِي للهِ نِدًّا؟ النَّاذ النَّد لله تعالى، فقد قال له رجُل: ما شاءَ الله وشِئْتَ. فقال: «أَجَعَلْتَنِي للهِ نِدًّا؟ مَا شَاءَ الله وَصِدَهُ الله وَحَدَهُ الله وَعَدَا فِي مَرتَبة واحدة، وهذا نَوْع مِن الشَّرْك، فلا يَحِلُّ فِعْله، وإذا كان لا بُدَّ فلْيَكْتُب: «لا إله إلا الله محمد رسول الله»، على أن تَرْك ذلك خيرٌ مِن فِعْله، ولو كتَب حِحْمة أو قولًا سديدًا فيه توجيه للناس لكان خيرًا مِن ذلك كلّه.

كتَبه محمد الصالح العُثَيْمِين في ١٤١٦/٦/١١هـ.



<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١/ ٢١٤)، وابن ماجه: كتاب الكفارات، باب النهي أن يقال ما شاء الله وشئت، رقم (٢١١٧)، من حديث ابن عباس رَضِاللَهُ عَنْهَا.



فضيلة الشيخ/ محمد بن صالح العُثَيْمِين حفِظه الله تعالى.

السلام عليكم ورحمة الله وبَرَكاته أما بَعدُ:

فقد كتَب أَحد الكُتَّاب مَقالًا دَعا فيه أَحد المُصابِين بحادِث للتَّوبة إلى الله عَرَّفَجَلَّ جاء فيه العبارة الآتية: «أَمَنَّى بعدَ أَن يَمُنَّ الله بالشِّفاء العاجِل على (فلان) أن يُولِّي وجهه إلى البيت الحرام يُؤدِّي شعيرة العُمْرة شُكْرًا لمَولاه ويَنطَلِق زائرًا للمَسجِد النَّبويِّ الشريف ويُصلِّي في الروضة ويَقِف أمام قبر المُصطَفى يُجدِّد البَيْعة القَلْبيَّة والفِكريَّة ويُعلِن البَراء مِن كلِّ تقصِيرِ انتَهى.

## فأجَابَ بقَوْلِهِ:

## بِسْ إِللَّهِ ٱلدَّحْرَ ٱلرِّحِيمِ

وعليكم السلام ورحمة الله وبَرَكاته.

لا شكَّ أن الإِنسان إذا مَنَّ الله عليه بحُصول نِعمة أو اندِفاع نِقمَة فأُخرَج مالًا أو صلَّى أو عَمِل عملًا صلحًا شُكْرًا لله تعالى على مِنَّته بذلك: فلا حرَج؛ لأن العَمَل الصالِح مِن الشُّكْر، ولأن أبَا لُبابة أُخرَج بعض ماله لَّا مَنَّ الله عليه بالتَّوبة.

لكن كونه يَقِف أَمام قَبر النَّبيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يُجَدِّد البَيعة ويُعلِن البَراء مِن كل تَقصير هو البِدْعة المُنكَرة؛ لأن النبيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَيِّت، ولا يُمكِن أن يُبايع أَحَدًا بعد مَوتِه ويُعلِن أَمام قَبره البَراء مِن كلِّ تَقصير، فالتَّوبة تَكون بين العبْد وبين ربِّه تَبَارَكَوَتَعَاكَ.

كتبه محمد الصالح العُثَيْمِين في ١٤١٨/٤/١٤هـ.



ح | س(٧١٤): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: ما رأيُكم في هذه الورقة التي تُسمَّى «رحلة سعيدة»:

البطاقة الشَّخصية:

الاسم: الإنسان «ابنُ آدَمَ»

الجِنسيَّة: مِن تُراب.

العنوان: كوكب الأرض.

عَطَّة المُغادَرة: الحياة الدُّنيا.

مَحطَّة الوُّصول: الدار الآخِرة.

مَوعِد الإِقلاع: ﴿وَمَا تَدْرِى نَفْشُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدُّا وَمَا تَدْرِى نَفْشُ بِأَي أَرْضِ تَمُونُ ﴾ [لقان:٣٤].

مَوعِد الْحُضور: ﴿لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴾ [الرعد:٣٨].

العَفْش المسمُوح به:

١ - مِتران قُماشٌ أبيضُ.

٢ - العَمَل الصالِح.

٣- دُعاء الولد الصالِح.

٤ - عِلْم يُنتَفَع به.

٥- ما سِوى ذلك لا يُسمَح باصطِحابه في الرِّحلة.

شروط الرِّحلة السعيدة:

على حضَرات المُسافِرِين الكِرام اتِّباع التَّعليهات الوارِدة في كِتاب الله وسُنَّة رسوله ﷺ.

«المَزيد مِن المَعلومات» يُرجَى الاتِّصال بكِتاب الله وسُنَّة رسوله الكريم. مُلاحظة: الاتِّصال مُباشِر وجَجَّانًا. لا داعِيَ لتأكيد الحجْز هاتف «٤٣٤٤٢»؟

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: رأْيِي في هذه التَّذكرة التي شاعَت منذ زمَن وانتَشَرَت بين الناس ووُضِعَت على وجوه شتَّى مِنها هذا الوجه الذي بين يَدَيَّ، وهذه الورقة تُشبِه أن تكون استِهْزاء بهذه الرِّحلة، وانظُر إلى قوله في أرقام الهاتِف «٤٣٤٤» يُشير إلى الصلوات الخمْس: اثنين لصلاة الفَجْر، وأربعة أربعة للظُّهْر والعَصْر، وثلاثة للمَغْرِب، وأربَعة للعِشاء، فجَعَل الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادَتين جعَلها أرقامًا للهاتف، ثم قال: إن مَوعِد الرِّحلة: ﴿وَمَا تَدْرِى نَفْسُلُ بِأَي آرْضِ تَمُوتُ ﴾ [لقهان: ٤٣]، فنقول: أين الوَعْد في هذه الرِّحلة؟

وقال: إن مَوعِد الحُضور: ﴿لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابٌ ﴾ [الرعد:٣٨] فأَينَ تَحديد مَوعِد الحُضور؟

والمُهِمُّ: أن كل فِقَراتها فيها شيء مِن الكذِب، ومِنها العَفْش الذي قال: إنه منه العِلْم الذي يُنتَفَع به والولَد الصالِح، وهذا لا يَكون مُصطَحَبًا مع الإنسان، ولكنَّه يَكون بعد الإنسان، فالذي أَرَى أن تُتْلَف هذه التَّذكرة، وأن لا تُنشَر بين الناس، وأن يُكون بعد الإنسان، فالذي أَرَى أن تُتْلَف هذه التَّذكرة، وأن لا تُنشَر بين الناس، وأن يُكتَب بَدَلها شيء مِن كِتاب الله أو سُنَّة رسوله عَلَيْهُ، حتَّى لا تَقَع مِثْل هذه المواعِظ على سبيل الهزء، وفي كِتاب الله وسُنَّة رسوله عَلَيْهُ ما يُغنِي عن هذا كُلِّه.

وإنّني بهذه المُناسَبة أَودُ أن أُنبّه إلى أنه كثر في هذه الآوِنة الأخيرة النّشرات التي تُنشَر بين الناس ما بين أحاديث ضَعيفة، بل مَوضوعةٌ على رسول الله ﷺ، وبين مَرائِي مَناميّةٍ تُنسَب لبعض الناس وهي كذِب وليست بصحيحة، وبين حِكَم تُنشَر وليس لها أَصْل، وإنني أُنبّه إخواني المسلِمين على خُطورة هذا الأَمْر، وأن الإنسان إذا أراد خيرًا فلْيتّصِل برئاسة إدارة البُحوث العِلْميّة والإِفْتاء والدَّعوة والإرشاد بالمملكة العربيّة السُّعودِيَّة، ولْيعرض عليها ما عنده مِن المال الذي يُحِبُّ أن يُنشَر ما يَنتَفِع الناس به وهي مَحَلُّ ثِقَة وأمانة -والحمْد لله- تُجمَع هذه الأموال وتُطبَع بها الكتُب النافِعة التي يَنتَفِع بها المُسلِمون في هذه البلاد وغيرها.

أمَّا هذه النَّشَرات التي ليست مَبنيَّة على شيء، وإنها هي أُكذُوبات، أو أَشياءُ ضَعيفةٌ، أو حِكَم ليست حقيقيَّة، بل هي كلِهات عليها مُؤاخَذات ومُلاحَظات، فإنَّني لا أُحِبُّ أن يَنتَشِر هذا بين المسلِمين، وفيها صحَّ مِن سُنَّة الرسول عَلَيْهِ الصَّلَامُ كِفاية. واللهُ المُستَعان.

ح | س (٧١٥): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عَمَّا يَفْعَله بعض الناس عِندما يَسكُن مَنزِلًا جديدًا مِن ذَبْحِه ذَبيحةً أو ذَبِيحَتَين داخِل المَنزِل؛ خَوفًا مِن مَسِّ الجِنِّ، فَمَا الحُكْم؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: ذَبْح الإنسان عند نُزوله للمَنزِل أَوَّل مَرَّة اتِّقاءَ الجِنِّ وحَذَرًا مِنهم: مُحَرَّم ولا يَزيد الإنسان إلا شرَّا مِنهم: مُحَرَّم ولا يَزيد الإنسان إلا شرَّا ورُعْبًا ورَهَبًا، قال الله تعالى: ﴿وَأَنَهُۥكَانَ رِجَالُ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالِ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَزَادُوهُمُ

رَهَقًا﴾ [الجن:٦]، والإنسان إذا نَزَل مَنزِلًا يَنبَغِي أَن يَقـول ما جـاءت به السُّنَّة مِن قوله ﷺ وقال: قوله ﷺ «أَعُوذُ بِكَلِهاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ» (١) فإن مَن نَزَل مَنزِلًا وقال: أَعوذُ بكَلِهات الله التَّامَّات مِن شَرِّ ما خَلَق. فلن يَضُرَّه شيء حتى يَرتَحِل مِن مَنزِله ذلك.

أمَّا إذا ذَبَح الذَّبائِح ودعا الأقارِب والجيران والأصحاب مِن باب إِظهار الفَرَح والسرور بهذا المَنزِل الجديد: فإن هذا لا بأس به، ولا حرَج فيه، وله أن يَدعُوَ مَن شاء ممَّن يَرى أَنَّهم يَفرَحون بفَرَحه ويُسرُّون بسُروره.



<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء، باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره، رقم (١) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء، باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره، رقع التعوذ من حديث خولة بنت حكيم رَضِيًا لللهُ عَنْهَا.

### تَحدير من هذه النشرة (دقيقة من عمرك)

أخي المسلم: إن الدَّقيقة مِن الزمَن يُمكِن أن يُفعَل فيها خير كثير، دقيقة واحِدة فقط يُمكِن أن تَزيد في عمْرك، في عطائِك، في فَهْمك، في حِفْظك، في حَسَناتك، دقيقة واحدة تُكتَب في صحيفة أَعمالِك، إذا عَرَفت كيف تَستَثْمِرها وتُحافِظ عليها، وفيها يَلِي مَشارِيعُ استِثْهاريَّة تَستَطيع إِنجازها في دقيقة واحِدة بإِذْن الله.

١ - في الدقيقة الواحدة تَستَطيع أن تَقْرَأ سورة الفاتِحة ٧ مرات سَرْدًا وسِرَّا،
 وحسَب بعضهم حَسَنات قِراءة الفاتِحة فإذا هِي أَكثرُ مِن ١٤٠٠ حسنة، فإذا قَرأْتَها
 ٧ مرَّات يَحصُل لك بإِذْن الله أَكثرُ مِن ٩٨٠٠ حسنةٍ، وكل هذا في دقيقة واحِدة.

٢- في الدقيقة الواحِدة تَستَطيع أن تَقرَأ سُورة الإخلاص ﴿ قُلْ هُو اللّهُ الشّهُ الدقيقة الواحِدة تَستَطيع أن تَقرَأ سُورة الإخلاص ﴿ قُلْ هُو اللّهُ القُرآن، فإذا قَرأتها مَرَّة واحِدة تَعدِل ثلث القُرآن، فإذا قَرأتها مَرَّة فإنّها تُعادِل كلَّ القُرآن ٧ مرَّات، ولو قَرَأْت كل يوم في دقيقة واحِدة ٢٠ مرَّة ﴿ قُلْ هُو اللّهُ أَحَدُ ﴾ ، وفي مرّة ﴿ قُلْ هُو اللّهُ أَحَدُ ﴾ ، وفي السّهر ٢٠٠ مرَّة ﴿ قُلْ هُو اللهُ أَحَدُ ﴾ ، وفي السّنة ٢٠٠ مرَّة، وهي تُعادِل في الأَجْر قِراءة القرآن ٢٤٠٠ مرَّة.

٣- في الدقيقة الواحِدة تَستطيع أن تَقول: لا إله إلا الله وحده لا شَريك له، له الْمُلْك وله الحمْد وهو على كل شيء قدير ٢٠ مرَّة، وأُجرُها كعِتْق ٨ رِقاب في سبيل الله مِن ولَد إسهاعيلَ.

٤ - في الدقيقة الواحدة تَستَطيع أن تَقول: سبحان الله وبحَمْده ١٠٠ مرَّة،
 ومَن قال ذلك في يوم غُفِرت ذُنوبه وإنْ كانت مِثْل زَبَد البَحْر.

هـ في الدقيقة الواحدة تَستَطيع أن تَقول: سُبحان الله وبحَمده سُبحان الله العظيم • ٥ مرَّة، وهما كَلِمتان خَفيفتان على اللِّسان، ثَقيلَتان في المِيزان، حَبيبَتان إلى الرَّحْن كما روى البخاري ومُسلِم.

٦- قال ﷺ: «لَأَنْ أَقُولَ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالحَمْدُ للهِ، وَلا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، أَحَبُّ إِلَى إِلَا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، أَحَبُّ إِلَى عِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ» رواه مسلم، وفي الدقيقة الواجدة تستطيع أن تقول هذه الكلِماتِ جَميعًا أَكثَرَ مِن ثمانِ عَشْرةَ مرَّةً، وهذه الكلِمات هي أَحبُّ الكَلام إلى الله كها ورَد في الأحاديث الصحيحة.

٧- في الدقيقة الواحِدة تَستَطيع أن تَقول: لا حولَ ولا قُوَّةَ إلَّا بِالله أَكثَر مِن
 ٤٠ مرَّةً، وهي كَنْز مِن كُنوز الجَنَّة كها روى البخاري ومسلم.

٨- في الدقيقة الواحدة تَستَطيع أن تَقول: لا إله إلا الله ٥٠ مَرَّةً تَقريبًا، وهي أَعظَم كلِمةٍ وهي كلِمة التَّوحيد.

٩- في الدقيقة الواحدة تَستَطيع أن تُصلِّيَ على النبي ﷺ ٥٠ مَرَّةً بصيغة:
 صلَّى الله عليه وسلَّم، فيُصلِّي عليك اللهُ مُقابِلَها ٥٠٠ مرَّةٍ؛ لأن الصلاة الواحِدة بعَشْر أَمثالها.

- ١٠ في الدقيقة الواحِدة تَستَطيع أن تَصِل رَحِمَك عبر الهاتِف.
- ١١ تَرفَع يَدَيك وتَدْعو بها شِئْت مِن جَوامِع الدُّعاء في الدقيقة.
  - ١٢ تُقدِّم نَصيحة لأخ لك في دقيقة.
  - ١٣ تُلقِي كلِمة مُحَتَزَلة مُحَتَصَرة في دقيقة.

- ١٤ تُسلِّم على عدد مِن الأشخاص وتُصافِحهم في دقيقة.
  - ٥١ تَشفَع شَفاعة حسَنة في دقيقة.
    - ١٦ تُواسِي مَهمومًا في دقيقة.
  - ١٧ تُميط الأَذَى عن الطريق في دقيقة.

١٨ - في الدقيقة الواحِدة تَستَطيع أن تَقرَأ أكثر مِن صفحتين مِن كِتاب مُفيد يسير الفَهْم.

وفي الخِتام: احْرِصْ يا أخي الحَبيبَ على الإِخلاص لله سبحانه عند فِعْل هذه الأمور، وتَأَمَّل ما تَقوله وما تَفعَله، واستَشْعِر مُراقَبة الله لك؛ فإنَّه بقَدْر إخلاصِك ومُراقَبَتِك يَعظُم أَجرُك وتَكثُر حَسَناتُك، وهذه الأمور فِعْلها سَهْل، ولكن المواظبة عليها أو على جُزء مِنها لا بُدَّ له مِن هِمَّة عالية، واعْلَم أن أَحَبَّ الأعهال إلى اللهِ أدومُه وإِن قَلَ.

# 

لا يَجوز العَمَل بهذه الوَرَقة ولا نَشْرها؛ لأنَّها بِدْعة.

كتَبه محمد الصالح العُثَيْمِين في ٨/ ٩/ ٩/ ١٤١٩هـ.





فضيلة الشيخ/ محمد بن صالِح العُثَيْمِين حفِظه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبَرَكاته... وبعد:

أُرفِق لفَضيلتكم نُسخةً ممَّا نُشِر في جريدة المدينة ليوم الثلاثاء المُوافِق ٣٠ شوَّال ١٤١٩ه في العَدَد ١٣٠٨٦ حول قِصَّة الآثار النبوية التي انتَقَلت إلى مِصْر مِن يَنبُعَ.

نَرجو مِن فَضيلتكم إِيضاح الحقيقة للناس حيثُ إِن آراءَ الناس في ذلك مُحتَلِفة؛ مِنهم مُكذِّب هذا الافتِراء، ومِنْهم مُصدِّق لذلك، ومِنْهم مَن يَقول: لا أَعلَم الحقيقة. نَرجو مِن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَن يُوفِّقَكم ويُسدِّد خُطاكم على الخير، واللهُ يَحفَظُكم ويَرعاكُم.

## بِسْ إِللَّهِ ٱلدَّحْنِ ٱلرَّحِي

وعليكم السلام ورحمة الله وبَرَكاته.

قَرَأْت المَقال المَذكور ولم أَجِد فيه ما يُثبِت ذلك ولا يَجوز الجَزْم بمِثْل هذا إلا بسَند صحيح وتَدبُّر لأحوال السلَف الصالِح، وليس هنا سَنَد صحيح يُثبِت ذلك، ولا حال مِن أَحوال السلَف تُؤيِّده، فلم يَكُن الصحابة رَضَيَالِيَّهُ عَنْهُمْ يَعتَنون بهذه الأمور حتَّى يُحافِظوا على أَربَع شعرات مِن شَعْر النبي عَلَيْقَ، وما رواه البُخاري(۱)

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب اللباس، باب ما يذكر في الشيب، رقم (٥٨٩٦).

عن أمِّ سلَمة رَضَالِتُهُ عَنها أنه كان عندها جُلجُل مِن فِضَة فيه شعرات مِن شَعْر النبيِّ عَن أَمِّ سلَمة رَضَالِتُهُ عَلَى الله الله الله عَنْ أو شيء بعَث إليها فرجَّته فشرِب مِنه، وليست تقصِد بذلك التَّبرُّك، ثم إنه لا يُعلَم أين مَصير هذه الشُّعيرات، وليس الفَخْر والبَرَكة في أن يَكون عند الناس مِن شيء مِن هذه الآثار الحسِّيَّة إن صَحَّت، وإنَّما الفَخْر والبَرَكة أن يَكون عِندهم آثار شَرْعيَّة يَعبُدُون الله بها، وهي القرآن الكريم وسُنَّة النبيِّ عَلَيْقٍ.

نَسأَل الله أن يُحقِّق ذلك للمُسلِمين رَعِيِّتهم ورُعاتِهم، إنه جَوَاد كريم.

كتَبه محمد الصالح العُثَيْمِين في ٢/ ٥/ ١٤٢٠هـ.



النّسائيّة)، حيث إِنّه إذا مات الميت يَجتَمِع النهُ تَعَالَى: ما حُكْم ما يُسمَّى بـ(الموالِد النّسائيَّة)، حيث إِنّه إذا مات الميت يَجتَمِع النساء في بيت الميت وتكون هناك مُقرِئة تَقرَأ لَهُنَّ بعض الآيات والأَذْكار، ويُكرِّرْنَ هذا العَمَل بعد مُضِيِّ ثلاثة أيَّام على مَوت الميت، وكذلك بعد مُرور سَبعة أيَّام، وأيضًا بعد شَهْر، وهكذا حتَّى تَنقَضِي عِدَّة المَرأة المُتوفَّ عنها زَوجُها، فهل هذا العَمَل يَجوز؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: هذا العَمَل لا يَجوز، وهو بِدْعة، والإنسان مَأْمور أن يَستَرْجِع عند المُصيبة ويَقول: إنا لله وإنا إليه راجِعون، اللهمَّ أُجُرْني في مُصيبَتي واخْلُف لي خَيرًا مِنها. ثُمَّ يَتَناساها.

وأمَّا ما يَفعَل هؤلاء النِّساء مَّا ذَكَرت فهو أصلًا بِدْعة، ثم تَحديده لكل ثلاثة أَيَّام أو كل أُسبوع أو كل شَهْر بِدْعةٌ أُخرى.



س (٧١٧): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: في يوم عاشوراء يَقوم بعض النساء بالاجتِهاع في بيت مِن البُيوت ثم يَأْتون بكِمِّيَّة كبيرة مِن الماء، ثم بعد ذلك تقوم كلُّ امرأة برَشِّ الأخرى بالماء، ويَعُمُّ ذلك كل الحاضِرِين مُظهِرِين بذلك الفَرَح والسرور، ويَصحَب ذلك غِناءٌ وصُراخ، فهل هذا العَمَل جائِز؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: هذا العَمَل لا يَجوز أصلًا، فَضْلًا عن كونه يَكون كالشِّعار ليوم عاشُوراء، فإن مِثل هذا يُوحِي بأنهم يَتَعَبَّدُون الله تعالى بمِثْل هذا العَمَل الباطِل.

ولهذا يَجِب على هؤلاء النِّسْوة أن يَنتَهِين عن هذا وأن يَستَغْفِرْنَ الله تعالى ممَّا وَقَع.

ويَجِب أَيضًا على أَوْلياء أُمورِهِنَّ أَن يَمنَعوهُن مِن هذا؛ لأَن الرجُل راعٍ في أهله ومَسؤُول عن رَعيَّتِه.

ويوم عاشوراء يوم مِن أَيَّام الله عَزَّوَجَلَّ ليس فيه شيء مَشروع إلا شيء واحِد وهو صِيامه، ومع هذا فقَد أَمَر الرسول ﷺ أن يُصام يومٌ قبلَه أو يَومٌ بعْدَه مُخالَفة لليَهود(١).

### 

إلى (٧١٨): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: فإن كثيرًا مِن الناس يَذهَبون لرُؤْية ومُشاهَدة مَدائِنِ صالِح، ويَقولون بأن قَصدَهم مِن ذلك أَخْذُ العِبْرة والعِظَة، وربَّم البعض مِنهم يَأْكُل ويَشرَب ويُصلِّي بها ونحو ذلك، فها رَأْيُكم في ذلك؟ حفِظكم الله في نُصْح وإِرْشاد مِثْل هؤلاء. وجزاكم الله خيرًا.

فأَجَابَ بقَوْلِهِ: الحمد لله ربِّ العالَمِين، وصلَّى الله وسلَّم على نَبيِّنا محمد وعلى آله وأصحابه ومَن تَبِعهم بإحسان إلى يوم الدِّين.

العِبْرة في قِصَّة ثَمودَ مَوجودةٌ في القرآن والسُّنَّة كها قال الله عَنَّقِجَلَّ: ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِلْأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ﴾ [يوسف:١١١].

وأمَّا هؤلاء الذين يَذهَبون إلى مَدائنِ صالِح فغالِبُهم إنَّما يُريدون الاطِّلاع على الآثار القَديمة وقوَّة الناس في ذلك الوقْت فقَطْ، لا يُريدون أن يَعتَبِروا بها آلَ إليه أَمْرُ هؤلاء المُكذِّبِين لرسولهم، حيث أَخَذَهم الله بالرَّجْفة والصَّيْحة فأَصبَحوا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصيام، باب في أي يوم يصام عاشوراء، رقم (١١٣٤) من حديث ابن عباس رَضَالَلَهُعَنْهُا.

في دِيارِهم جاثِمِين، فلا يَلتَفِت هؤلاء الزائِرون إلى تَحقيق الإيهان والرُّجوع إلى الله عَنْ وَهَا وَالرُّجوع إلى الله عَنْ وَهَذا قال النبيُّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لا تَدْخُلُوا عَلى هَؤُلاءِ اللهَ عَلَيْهِمْ» (١) . المُعَذَّبِينَ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلا تَدْخُلُوهَا عَلَيْهِمْ» (١) .

هؤلاء الذين يَذهَبون إلى مَدائِنِ صالِح لَيْسوا باكين -ولا حولَ البُكاء-، إِنَّما يَتفَرَّجون على أَعمال هؤلاء القَوْم وآثارهم فقط ؛ ولذلك نَرَى أنه يَحرُم على الإنسان أن يَذهَب إلى دِيار ثَمودَ إلا بالشَّرْط الذي ذَكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو قوله: «لا تَدْخُلُوا عَلى هَؤُلاءِ المُعَذَّبِينَ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلا تَدْخُلُوهَا عَلَيْهِمْ».

وإنَّني أُحذِّر هؤلاء الذين يَذهَبون إلى دِيار ثَمودَ للفُرجة مِن أن يَنالَهم ما نال هَؤلاءِ.

وليس المُراد أن يَنالهُم رَجْفة أو صَيْحة تُدمِّرهم، لا، المُراد هذا ومُراد آخَرُ وهو أن يُبتَلَوْا بتكذيب الرسول عَلَيْهِ الصَّلَامُ أو الاستِكبار عن طاعَته أو ما أَشبَه ذلك كما فَعَل قومُ صالِح.

والذين ذَهَبوا ولم يَعلَموا عن هذا فهؤلاءِ لا شيءَ عليهم؛ لقوله تَعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُوَاخِذُنَا إِن نَسِينَا آَوَ أَخْطَأَنَا ﴾ [البقرة:٢٨٦]، ولكن لا يَعودون لذلك.

حُرِّر في ۱۸/ ۲/ ۱٤۲۱هـ.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب الصلاة في مواضع الخسف، رقم (٤٣٣)، ومسلم: كتاب الزهد والرقائق، باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا (٢٩٨٠) من حديث ابن عمر رَضَالِيَّهُ عَنْهُا.

إس ( ٧١٩): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: يَضَع بعض الناس عُودًا على
 الطعام أو الشراب، فهل لهذا العَمَل أَصْل في الشريعة؟ وما الفائِدةُ مِنه؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: نَعَم، لهذا أَصْل مِن الشَّرْع، وهو قول النبي ﷺ: «غَطُّوا الإِنَاءَ، وَأَوْكُوا السِّقَاءَ؛ فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيهَا وَبَاءٌ لا يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَمْ يُغَطَّ وَلا سِقَاءٍ لَمْ يُوكَ إِلَّا وَقَعَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الوَبَاءِ»(١).

وفي لفظ: «أَغْلِقُوا أَبُوابِكُمْ وخَمِّرُوا آنِيَتِكُمْ وَأَطْفِتُوا سُرُجَكُمْ، وَأَوْكُوا أَسْقِيَتِكُمْ فَإَطْفِتُوا سُرُجَكُمْ، وَأَوْكُوا أَسْقِيَتِكُمْ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا، وَلا يَكْشِفُ غِطَاءً، وَلا يَجِلُّ وِعَاءً، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِنَّا يَعْرِضَ عَلَى إِنَائِهِ عُودًا وَيَذْكُرَ اسْمَ اللهِ فَلْيَفْعَلْ». رواه مسلم (١). وفي الصحيحين: «وَخَمِّرْ إِنَاءَكَ، وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، وَلَوْ أَنْ تَعْرِضَ عَلَيْهِ شَيْئًا» (١).

قال ابن مُفلِح تِلميذُ شيخِ الإسلام ابن تَيميَّة رحمها الله في كِتاب الآداب: وما سبَق مِن قوله: «وَخَمِّرْ إِنَاءَكَ، وَلَوْ أَنْ تَعْرِضَ عَلَيْهِ شَيْئًا» ظاهِره: التَّخيِير، ويَتوجَّه أن ذلك عند عَدَم ما يُخمَّر به لرِواية مُسلِم السابقة: «فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا أَنْ يَعْرِضَ عَلَى إِنَائِهِ عُودًا»(٤).

وحِكْمة وَضْع العُود -والله أَعلَم-: لِيَعْتاد تَخمِيرَه ولا يَنساه، وربَّما كان سببًا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتـاب الأشـربة، بـاب الأمـر بتغطية الإنـاء، رقـم (٢٠١٤) ٩٩) من حـديث جابر رَضَاللّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الأشربة، باب الأمر بتغطية الإناء، رقم (٢٠١٢–٢٠١٤) من حديث جابر رَضِّاللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الأشربة، باب تغطية الإناء، رقم (٥٦٢٣)، ومسلم: كتاب الأشربة، باب الأمربة، باب الأمربة، باب الأمر بتغطية الإناء، رقم (٢٠١٢) من حديث جابر رَضِحَاللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم: كتاب الأشربة، باب الأمر بتغطية الإناء، رقم (٢٠١٢–٢٠١٤) من حديث جابر رَضِّاَلِللهُعَنْهُ.

لَنْع دبيبٍ بحِياله أو بمُروره عليه. اه كلام ابن مُفلِح (١).

ولكن الذي يَظهَر لي: أن الجِكْمة في وَضْع العُود مَنْع البَلاء الذي يَنزِل، وأنه وإن لم يَكُنِ العُود شامِلًا للإِناء كلِّه فإنَّه يَمنَع ويُفيد، حيث حصَل به امتِثال أَمْر النبي ﷺ، والله أَعلَم.

اس (٧٢٠): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: يَقوم كثيرٌ مِن الناس بتَوزِيع ورَقة يُدَّعى أنها وصيَّةُ أَحمدَ خادِم الحرَم، فها حُكْم هذا العَمَل؟

فأَجَابَ بِقُوْلِهِ: هذه الوَصيَّة مِن شخص بَجهول سمَّى نفسه الشيخ أَحمدَ، ولكن فِعْله ليس بأَحْمَدَ، هذا الرجُل ادَّعى أنه رأى النبي عَلَيْق، وأَوْصاه بوصِيَّة، وحثَّه على نَشْر هذه الوصيَّة، وتُوعِد مَن لم يَنشُرْها بمَصائِبَ تَأْتِيه أو تَأْتي أولادَه، ولكن هذه الوصيَّة مَكذوبةٌ، والعَجيب أن الشيخ محمَّد رشيد رِضا المشهور يقول: إن هذه قد راجَتْ مُنذُ أكثرَ مِن مِئةِ سَنةٍ، يقول: هذه راجَتْ وأَنا في سِنِّ الطَّلَب. وهي كلَّما انتهز الوَضَّاعون الكذَّابون الفُرصة نَشروها بين الناس، وعلى مَن رأى هذا المَنشور أن يُمزِّقه، ولا يَحِلُّ له أن يَنشُره إلا إذا كتَب فيه بأن هذا مَوضوع مَكذوب على الرسول عَلَيْهُ.



<sup>(</sup>١) الآداب الشرعية (٣/ ٢٥٠).

## تَحديرٌ مِن نَشْر وَصيَّة

مِن الشيخ/ حامِل مَفاتيحِ حرَم الرسول ﷺ إلى المسلمين في مَشارِق الأرض ومَغارِبها، إليكم هذه التَّوصية:

يَقُولُ الشَيْخُ أُحمدُ: إِنَهُ كَانَ فِي لِيلَةَ يَقَرَأُ القرآنَ فِي حَرَمِ الرسولُ عَلَيْخُ، وفي تِلكَ اللحظة غَلَبَني النَّوْم، ورأيت في نَوْمي رسول الله عَلَيْ أَتَى إِليَّ وقال: إنه قد مات هذا الأُسبوع أَربَعُونُ أَلفًا مِن الناسُ على غير إِيهانهم، إنهم ماتوا مِيتة الجاهِليَّة، وأن النساء لا يُطعن أَزواجَهنَّ، ويَظهَرنَ أمام الرِّجال بزِينتِهِن مِن غير سِتْر ولا حِجاب عاريات الجَسَد، ويَحُرُجنَ مِن بُيوتِهِن مِن غير عِلْم أَزواجِهنَّ، وأن الأغنياء مِن الناسَ لا يُؤدُّون الزكاة، ولا يَحجُّون إلى بيت الله الحرام، ولا يُساعِدون الفقير، ولا يَأمُرون بالمَعروف ولا يَنهَوْن عنِ المُنكر، وقال رسول الله عَلَيْ أَبلِغِ الناسَ أن يوم القِيامة لَقَريبٌ، وقريبًا تَظهَر لكم نَجمة في السهاء وتَرونها جَليًّا وتَقتَرِب الشَّمس مِن رُؤوسِكم قاب قَوسَيْن أو أَدنَى، وبعد ذلك لا يَقبَلُ الله تَوبةً مِنكم، وستُقْفَل أبواب السهاء ويُرفَع القرآن مِن الأرض إلى السهاء.

ويَقُول الشيخ: إنه قالَ له رسول الله ﷺ: إذا قامَ أَحَد الناس بنَشْر هذه الوَصيَّة بين المسلمين فإنَّه يَحظَى بشَفاعة رسول الله ﷺ يوم القيامة ويَحصُل على الخير الكثير، وتُقضَى حوائجه في الدُّنيا، ويَصونه مِن جميع البَلِيَّات وشُرور نَفْسه، ويَقضِي الله دَيْنه، ويَحصُل على الخير والرِّزق الوفير.

ومِن قول الشيخ أَحمد: إذا اطَّلَع أَحَد على هذه الوَصيَّة ورَماها بَعيدًا فإنَّه اَثِمٌ إثمٌ إثمًا كبيرًا، أو إذا اطَّلع عليها وما قام بنَشْرِها فإنَّه يُحرَم مِن رحمة الله يوم القيامة؛ ولهذا أَطلُب مِن الَّذين يَقرؤُون هذه الوصية أن يَقرَؤُوا الفاتحة للنبيِّ عَيَالِيَّ، هذا وقد طلَب مِنِي رسولُ الله عَلَيْ أَن أُبلِغَ أَحَد خَدَم الحرَم الشريف أن القِيامة قريبة، فاستَغْفِروا الله.

وحَلَمتُ يوم الاثنين بأنه مَن قام بنشر ثلاثين ورَقةً مِن هذه التَّوصِية بين المسلمين فإن الله يُزيل عنه الهمَّ والغَمَّ، ويُوسِّع عليه رِزْقه، ويَجِل مَشاكِله، ويَرزُقه (خلال أَربَعين يَومًا تقريبًا لا أَكثر)، وقد علِمت أن أحَدَهم قام بنشر ثلاثين ورقةً مِن هذه التَّوصية فرَزَقه الله بخمسٍ وعِشرين ألف رُوبيَّةٍ، كها قام شخص آخر بنشرها فرزقه الله بسِتَّة آلاف رُوبيَّة، كها خُبِّرت أن شَخْصًا كذَّب الوصيَّة فقد ابنه في نَفْس اليوم، وهذه مَعلومات لا شكُّ فيها ولا لَغُوَّ، فآمِنوا بالله واعمَلوا صالحًا حتى يُوفِّقنا الله في آمالنا ويُصلِح شَأَننا في الدُّنيا والآخرة ويَرحَمَنا برَحْمَته، ﴿فَٱلَذِينَ عَمْهُمُ أَوْلَكِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ أمنُوا بود، وعَرَرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَبَعُوا النُّورَ اللَّنِيَ وَفِ الْآخِرةِ ﴾ [بونس:١٤]. ﴿ يُثَيِّتُ اللهِ والغَررة ويَرضَا بالله عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

قد وُزِّعَت حول العالَمِ لسبْع مَرَّات، عِلْمًا بأن هذه الوَصيَّة ستَجلِب لك بعد توزيعها الفَلاح والخير بعد أَربعة أيَّام بإِذْنِ الله مِن وُصولها إليك، وليس الأَمْر لهُوًا ولَعِبًا، فعَليك أن تُرسِل نُسَخًا مِن هذه الوَصِيَّة بعد سِتَّة وتِسْعِين ساعةً من قِراءَتك لها، وسبَق أن وَصَلت هذه الرِّسالة (الوَصيَّة) إلى أَحَد رِجال الأعمال

فوزَّعها فَوْرًا، ومِن ثَمَّ جاءته أُخبارٌ بنَجاح صَفْقة تِجارِيَّة بتِسعينَ ألفَ دِينارٍ بَحرينيٍّ زيادةً عَمَّا كان يَتوَقَّعه، كما وَصَلت إلى أَحَد الأطبَّاء فأهمَلها فلَقِيَ مَصرَعه في حادِث سيَّارة غَدَا جُثَّة هامِدة تَحدَّث عنها الجَميع. وأَغفَلها أَحَد المُقاوِلين فتُوفِي ابنه الأَكْبرُ في بلَد عربيٍّ شقيقٍ.

يُرْجى إِرسال خَمسٍ وعِشْرين نُسخةً مِن هذه الوصيَّة، ويُبشَّر المُرسِل بها يَحصُل له في اليوم الرابع، وحيث إن هذه الوَصيَّة مُهمَّة الطواف حولَ العالمِ كلَّه فيَجِب إِرسال خمسٍ وعِشرين نُسخةً مُطابِقة إلى أَحَد أَصدِقائك أو مَعارِفك، وبعد أيَّام ستُفاجَأُ بالنَّيَّة الطَّيِّبة.

وكما أَسلَفنا فإن ما سبَق ذِكْره هو كله صِدْق وليس هواجِسَ أو وَساوِسَ، فآمِنوا بالله واعمَلوا عمَلًا صالحًِا حتى يُوفِّقَنا الله في أعمالنا ويُصلِح شَأْننا بالدُّنيا والآخِرة ويَرحَمَنا برحمته. آمِينَ.

## 

قرَأْنا مَضمون هـذه الـوَصيَّة المَكـذوبة في الخُطبة الثانيـة مِـن يـوم الجمُعة ١٤٠٤ هـ وذلك في النِّقاط التالية:

١ - الشيخ أحمدُ مَجهول، وخبَر المَجهول مَردودٌ.

٢ هذه الوَصيَّة الكاذِبة قَديمة تُردَّد بين الحين والحين، فقد ذكر الشيخُ
 محمد رشيد رضا رَحَمَهُ ٱللَّهُ وهو مِن مواليد ١٢٨٢ه أنها كانت مُنذُ صِغَره.

٣- في هذه الوَصيَّة أن الساعة قريبة وأن قُربَها أن تَظهَر نَجمةٌ في السهاء جَليَّة تَقتَرِب مِن رُؤوسِكم أو أَدنَى، وبعد ذلك لا تُقبَل مِنكم تَوبةُ.

وهذا كذِب؛ لأنَّه مُخالِف للقرآن والسُّنَّة؛ فإن العَلامة التي لها هذا الحُكْم طُلوع الشَّمْس مِن مَغربها، لا ظُهور هذه النَّجْمة.

٤- قال الوصيُّ الكاذِب: «مَنْ نشَر هذه الوصيَّة فسيَحظَى بشفاعة النبي عَلَيْة مَن يَنشُر عَيْقَة ويَحصُل له...» ما يَحصُل ممَّا ذكره. وكيف يَحظَى بشفاعة النبي عَلَيْة مَن يَنشُر الكذِب عليه بين الناس؟! هذا شيء مُستَحيل ووَعْد كاذِب.

٥- طلب الوصيُّ الكاذِب منِ اطَّلَع على هذه الوصيَّة أن يَقرَأ سورة الفاتحة للنبي عَلِيَّة، وهذا مِن بَليَّات هذا الشيخ الكاذِب حيث دعا الناس إلى بِدْعة، فإن تخصيص قِراءة الفاتحة في مَوضِع لم يَرِد به الشرْع مِن البِدَع، وإهداء ثَواب العبادات إلى النبي عَلِيَّة لم يَكُن مَعروفًا في عهد النبي عَلِيَّة، وهو مِن السَّفَه؛ لأن حقيقته زُهد المُهدِي في الثواب، وإلَّا فالنبي عَلِيَّة له مِثل أَجْره سَواء أهدَى له أم لم يُهدِ. والله المُستَعان.

7- تَوعَد الوصيُّ الكاذِب مَن كذَّب هذه الوصيَّة أو لم يَقُم بنَشْرها، وهذا مِن جُرْأته العظيمة وهو مِن آيات الله التي يَحمِي بها سُنَّة نبيه ﷺ، فقد رَفَضها قوم مِنّ اطَّلعوا عليها وكذَّبوها ومَزَّقوها ونحن مَزَّقناها على المِنبَر يوم الجمُعة، ولم نَر حولله الحمد بأسًا في أَنفُسنا أو أهلنا أو مالنا، وما ذكره الوصيُّ الكاذِب مِن أن شخصًا كذَّب هذه الوصيَّة فَقَد ابنَه في نفس اليوم فليس أَكذَب مِن هذه الوصيَّة، فمَن افترى هذه الوصيَّة لم يَمتنِع مِن افتراء ما دُونها.

كتبه محمد الصالح العُثَيْمِين



# بِسْمِ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَرِ ٱلرَّحِيمِ

هذه الوصيَّة المَزعومة مِن أَحمدَ خادِمِ قبر النبي ﷺ وصيَّة مَكذوبة لا صِحَّة لها، وكانت تُنشَر مِن قديم الزمان، تَكلَّم عنها الشيخ محمد رشيد رضا في مَجلَّة المنار، وقد مَزَّقناها مِرارًا ولم نُصَب -ولله الحمد- بأذًى، فمَن رآها فليُمزِّقها ولْيُبيِّن أنها كذِب مَوضوعة.

كتبه محمد الصالح العُثيَّمِين في ١٤١٤/٦/١٣هـ.



# بِسْسِ إِللَّهِ ٱلدَّمْزِ ٱلرَّحِيمِ

هذه الرِّواية المنسوبة إلى الشيخ أحمدَ رِواية مَكذوبة، لا يَجِلُّ لأحد أن يَنشُرَها الا لِتَبيِين كذِبها، وقد كانت تُتَداوَل منذ أكثرَ مِن مِئة عام كلَّها مَضى فترة أُعيد نَشرُها، وقد بَيَّنَ أهل العِلْم كَذِبها، وهو ظاهِر مِن مَضمون ما فيها، وقد بَيَّنَا كذِبها ومَزَّقْناها على المِنبَر في خُطبة الجمعة منذ سنوات، ولكن كان مُروِّجوها يُظهِرونها وقْتًا بعد وقْت، ولعل ذلك بحُسْن نِيَّة، لكن عن جهْل، ومَن بان له الحَقُّ وجَب عليه اتِّباعه. والله المُوفِّق.

كتبه محمد الصالح العُثَيْمِين في ٧/ ١/٤١٤هـ.



اس (۲۲۱): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: هل ذِكْر الرسول ﷺ بشَكْل جماعى في أَيَّام مُحدَّدة جائِز؟

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: العِبادات التي يَتقَرَّب بها الإنسان إلى ربّه مَبنيَّة على أَصْلَين:

الأَصْل الأوَّل: الإِخلاص لله عَنَّهَجَلَّ بأن يَقصِد الإِنسان بتَعبُّده لله التَّقرُّب إلى الله تعالى والوصولَ إلى دار كرامَته، وأن لا يَقصِد بذلك مالًا ولا جاهًا ولا رِئاسةً ولا غير ذلك مِن أُمور الدُّنيا، بل لا يَقصِد إلَّا التَّقرُّب إلى الله والوصولَ إلى دار كرامته، ودليل هذا مِن القرآن والسُّنَة.

فمِن القرآن: قال الله تَبَارَكَوَتَعَالَ: ﴿فَاعَبُدِ اللّهَ مُخْلِصًا لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ [الزمر:٢]، وقال تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوۤا إِلّا لِيعَبُدُوا الله تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿وَمَا أُمِرُوٓا إِلّا لِيعَبُدُوا الله تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿وَمَا أُمِرُوّا إِلَّا إِلَيْهَ بُكُوا الله تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿فَنَ كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلَيْعُمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ [الكهف:١١٠]، والآيات في هذا كثيرة.

وأمَّا السُّنَّة: ففيها أحاديثُ، مِنها حديث عمرَ بنِ الخطَّاب رَخَالِكُهُ عَنهُ قال: سمِعت النبيَّ ﷺ يَقُول: ﴿إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلْهُ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلْدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ»(١).

فإن فُقِدَ الإخلاص مِن العِبادة بأن شارَكها الرِّياء، وهو: أن يَعمَل العَمَل العَمَل الصالِح لله لكن يُظهِره للناس ليَمدَحوه على ذلك، فإن العِبادة تكون باطِلة مَردودة؛ لأن الإنسان أَشرَكَ فيها مع الله عَزَّفَجَلَّ حيث راءَى الناس بها، ومع كونِها باطِلةً

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي، رقم (١)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ: «إِنَّهَا الأَعْمَالُ بِالنَّيَّة...»، رقم (١٩٠٧/ ١٥٥)، من حديث عمر بن الخطاب رَضَالِتُهُعَنهُ.

مَردودةً، فهو آثِمٌ بذلك مُشرِك بالله، إلا أن هذا الشِّرْك شرْكٌ أَصغَرُ ليس مُخرِجًا من المِلَّة، والشِّرْك وإنْ كان أَصغَرَ فإن الله تعالى لا يَغفِره؛ لعُموم قول الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآهُ ﴾ [النساء: ٤٨].

وقال بعض العُلَماء: إن الشِّرْك الأَصْغر داخِل تحت المَشيئة، لكن الذي يَظهَر القول الأول وأنه لا يُغفَر، لكن صاحبه لا يُخلَّد في النار؛ لأنَّه شِرْك أَصغَرُ.

إِذَنْ: لا بُدَّ في كل عِبادة مِن الإخلاص لله تعالى فيها، فمَن أَشرَك مع الله فيها غيره فإنَّه يَأْتُم بذلك وتَبطُل عِبادته.

الأوَّل: السبب، يَعنِي أَن يَكون سببُ هذه العِبادة ثابِتًا بالشَّرْع. والثَّاني: الجِنس، بأن يَكون جِنْس هذه العِبادة ثابِتًا بالشَّرْع.

والثَّالث: القَدْر، بأن يَأْتِيَ الإنسان بالعِبادة على القَدْر الذي جاءت به الشَّرِيعة. والرابع: الكيفيَّة، بأن يَأْتِيَ الإنسان بالعِبادة على الوَجْه الذي جاءت به الشَّرِيعة. والخامس: الزَّمان، بأن يَأْتِيَ الإنسان بالعِبادة في الزمَن الذي حدَّده الشَّرْع لها.

والسادس: المَكان، بأن يَأتيَ الإنسان بالعِبادة في المكان الذي حدَّده الشارع لها. فإذا اختَلَّ واحِد مِن هذه الأُمور السِّتَّة لم تَتَحقَّقِ المُتابَعة، وصار هذا مِن البِدَع.

فأمّا الأوّل وهو: السبَب، فإنّه لا بُدّ أن يكون السبب الذي بَنيْنا عليه هذه العِبادة ثابِتًا بالشَّرْع، فإن لم يَكُن ثابِتًا بالشَّرْع، فإن ما بُنِي على ما ليس بثابِت شَرْعًا فإنّه ليس بمَشْروع، ومِن ذلك ما يُحدِثه الناس في ليلة السابع والعِشرين مِن شهر رجب، حيث يُحدِثون احتِفالًا زَعْمًا مِنهم أن النبي عَلَيْهُ عُرِج به في ليلة سبع وعِشرين، وهذا لا أصْل له في التاريخ، وأيضًا لا أصْل له في الشَّرْع.

فإن الذي يَظهَر مِن التاريخ: أن الإسراء والمِعراج كان في ربيع الأوَّل، وأمَّا مِن الشَّرْع فلا أَصْل له أيضًا، فإن النبي ﷺ وخُلفاءه الراشِدين والصحابة أَجَعِين رَضَالِكُ عَنْهُم لم يَرِد عنهم أنهم كانوا يَحتَفِلون في الليلة التي عُرِج فيها برسول الله ﷺ، ومَعلوم أن الشَّرْع لا يَأْتِي إلَّا مِن طريقهم، قال النبي عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: "إِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلاقًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخَلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مَنْ بَعْدِي "(۱).

فَمَن أَحدَث احتِفالًا ليلةَ السابع والعِشرين مِن شهر رجب لهذه المُناسَبة فإنَّه بَناها على سبب لم يَثبُت شَرْعًا، بل ولم يَثبُتْ تارِيخِيًّا كما ذَكَرنا.

الأَمْرِ الثَّاني: أن تَكون العِبادة مُوافِقة للشَّرْع في الجِنس: فإن أَتَى بِعِبادة بغَيْر

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد (٤/ ١٢٦)، وأبو داود: كتاب السنة، باب في لزوم السنة، رقم (٢٦٠٧)، وابن والترمذي: كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع، رقم (٢٦٧٦)، وابن ماجه: كتاب المقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، رقم (٤٢)، من حديث العرباض بن سارية رَضَيَالِيَّهُ عَنْهُ.

الجِنْس الَّذي وَرَدَت به الشريعة فإن عِبادته مَردودة عليه ولا تُقبَل مِنه، مِثال ذلك: أن يُضحِّي الإنسان بالخيل بأن يَذبَح فرَسًا يوم عيد الأَضحى يَتقَرَّب به إلى الله عَزَّهَجَلَّ كها يَتقرَّب بذَبْح البَقَرة، فإن هذه العِبادة لا تُقبَل منه، ولا تكون أُضحيةً؛ لأنها مِن غير الجنس الذي ورَدَتْ به الشَّرِيعة، فإن الأَضاحِيَ إنها تكون مِن بَهيمة الأنعام، وهي الإِبل والبَقَر والغَنَم.

الأَمْرِ الثَّالِث: أَن تَكُون العِبادة مُوافِقة للشَّرْع فِي قَدْرها: فإن لم تَكُن مُوافِقة للشَّرْع فِي قَدْرها، فإن لم تَكُن مُوافِقة للشَّرْع فِي قَدْرها، بأن نَقَصت أو زادت فإنَّها لا تُقبَل، وبهذا لو صلَّى الإنسان صلاة الظهر خمسَ ركَعات لم تُقبَل مِنه؛ لأنَّه زاد على القَدْر الذي جاءت به الشَّرِيعة، ولو أنه صلَّها ثلاث ركَعات لم تُقبَل مِنه أيضًا؛ لأنَّه نقص عن القَدْر الذي جاءت به الشريعة.

الأمر الرابع: أن تَكون مُوافِقةً للشرع في كيفيَّتِها: بأن يَأْتِي بها على الكيفيَّة التي أَتَت بها الشريعة، فلو صلَّى الإنسان أربَع ركَعات، لكنه كان يَأْتِي بالسجود قبل الركوع فإن الصلاة لا تُقبَل مِنه؛ لأنَّه أتى بها على كيفيَّة لم تَرِد بها الشريعة، فكانت مَردودةً عليه؛ لعَدَم تَحَقُّق الاتِّباع في حقِّه.

الأمر الخامس: أن تكون مُوافِقة للشرع في زَمانها: فإن لم تَكُن مُوافِقة الشرع في زَمانها فإنَّها لا تُقبَل، فلو صام في شهر رجب بَدَلًا عن رمضانَ فإن ذلك لا يُقبَل منه ولا يُجزِئه عن رمضانَ؛ وذلك لأن رمضانَ خُصَّ الصيام فيه دُون غيره مِن الشهور، فمَن أتَى به في زمَن آخَر لم يَكُن أتَى بهذه العِبادة في الوقت الذي حدَّده الشَّم، وكذلك لو صلَّى الظُّهْر قبل زَوال الشَّمس فإنَّها لا تُقبَل مِنه؛ لأنَّه أتَى بها في غير الزمن الذي حدَّده الشارع بها.

الأمر السادس: أن تَكون مُوافِقة للشَّرْع في مَكانها: فلو أن الإنسان اعتكف في بيته في العَشْر الأواخِر مِن رمضانَ بَدَلًا مِن أن يَعتَكِف في المساجِد فإن هذا الاعتِكاف لا يَصِحُّ مِنه؛ لأنَّه في غير المكان الذي حدَّده الشارع للاعتِكاف.

ولْيُعلَمْ أَن مُخَالَفة الشريعة في هذه الأُمور السِّتَّة أَو في واحِد مِنها يَترتَّب عليه أَمران:

الأمر الأوَّل: الإِثْم إذا كان عامِدًا.

الأمر الثَّاني: البُطْلان، فإنْ كان جاهِلًا فإنَّه يَسقُط عنه الإِثْم، ولكن العبادة تَبقَى باطِلة، فإنْ كانت مَّا يُقضَى إذا بَطَل وجَب عليه قَضاؤُها وإنْ كانت مَّا لا يُقضَى سقَطَت عنه.

بِناءً على ذلك نَقول في إجابة هذا السؤال: إن ذِكْر الرسول ﷺ في غير الأوقات التي ورَد فيها ذِكْره ليس بمَشْروع، فلو أن الإنسان أراد أن يَأْتِي بقولِ: أشهَد أن محمدًا رسول الله، التي تُقالُ في الأذان وفي غير الأذان أيضًا، أَتَى بها في الضَّحى بِناءً على أنه يُريد بها الأذان: فإنَّه لا يُقبَل مِنه ذلك؛ لأن الأذان له وقْت مُعيَّن، وهو ما إذا دخل وقت الصلاة وأراد أن يُصلِّي.

أمَّا ذِكْر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا شَكَّ أَنَّه مِن أَجلِّ العِبادات والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مِن أَفضَلِ الأعمال، ومَن صلَّى على النبي عَلَيْةٌ مرَّةً واحِدة صلَّى الله عليه بها عَشْرًا (١٠).

فالإِكثار مِن الصلاة عليه بِلا عَدَد وبدُون زمَن مُعيَّن وبدُون مَكان مُعيَّن:

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب القول مثل قول المؤذن، رقم (٣٨٤) من حديث عبد الله بن عمرو رَعِحَالِتَهُ عَنْهُ، رقم (٤٠٨).

هذا خير مِن أن يَجعَل الإنسان لهذه الصلاة وَقتًا مُعيّنًا وعدَدًا مُعيّنًا وصِفة مُعيّنة؛ لأن كل شيء يَسُنُه الإنسان لنفسه ولو كان أصْله مَشروعًا يَكون مِن البِدَع، ويكون مِن البِدَع في كيفيّته أو زمانه أو مكانه حسب ما فَصَّلنا آنِفًا، والإنسان إذا استَغنى بالسُّنة عن غيرها كفَتْ وحصَل بها الخير الكثير، وإنْ كان الإنسان قد يَتقالُّ السُّنة بعض الأحيان ويقولُ: أنا أُريد أن أعمَل أكثر مِن ذلك، فإن النبي عَلَيُ أَنكرَ على الذين تقالُّوا سُنته وهَدْيَه وأرادوا أن يَزيدوا على ذلك، حيثُ اجتَمَع نَفَرٌ فقال بَعضهم لبعض حين سألوا عن عَمل النبي عَلَيْ في السرِّ -أي: فيها ما لا يَبدُو للناس-، فكأنَّهم نقالُوا هذا العَملَ، وقالوا: إن رسول الله عَليَّة قد غَفَرَ الله له ما تقدَّم مِن ذَبْه وما تأخَّر -يَعني: ونحن لم يَحصُل لنا ذلك-. فقال أحَدُهم: أنا أصومُ ولا أُفطِرُ. وقال الثَّاني: أنا أقومُ ولا أنامُ. وقال الثَّالث: أنا لا أتزوَّجُ النِّساءَ. فبلَغ ذلك النبيَّ عَلَيْ فأنكرَ عليهم وقال: "مَنْ رَغِبَ عَنْ سُتَّتِي فَلَيْسَ مِنِيٍ".

فاتِّباع السُّنَة، خير حتَّى وإنْ كان الإنسان يَظُنُّ أنه عمَل قَليل، فإن ما وافَق السُّنَة وإنْ كان أَقَلَ فهو خير ممَّا لم يُوافِق السُّنَة وإنْ كان أَكثرَ ؛ ولهذا لو أن الإنسان أراد أن يُطيلَ سُنَة الفَجْر وقال: أنا أُحِبُّ أن أُزداد مِن قِراءة القرآن، وأُحِبُّ أن أُزداد مِن التَّسبيح، وأُحِبُّ أن أُزداد مِن الدُّعاء، فأُحِبُّ أن أُطيل سُنَّة الفجْر. فإننا نَقول له: هذا التَسبيح، ومَنهَجُك هذا غير صحيح؛ لأن السُّنَّة في سُنَّة الفَجْر التخفيف كها كان النبيُّ يَكُلِيَّة يُخفِّفها حتى تَقولَ عائشةُ رَعَوَالِلَهُ عَنهَا: «حَتَّى إِنِّي أَقُولُ: أَقَرأً بِأُمِّ الْقُرْآنِ؟!» (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح، رقم (٥٠٦٣)، ومسلم: كتاب النكاح، باب استحباب النكاح، رقم (١٤٠١) من حديث أنس رَضِيَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في ركعتي الفجر، رقم (١١٧١)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب ركعتي سنة الفجر، رقم (٧٢٤) من حديث عائشة رَضَّ اللَّهُ عَنْهَا.

فلو كان عِندنا رَجُلان أَحدُهما صلَّى سُنَّة الفجْر على وجه خفيف لكنَّه مُحافِظ على الطُّمأنِينةِ، والثَّاني: صلَّاها على وجه أَطوَل.

قُلْنا: إن الأوّل أَفضَلُ مِن الثاني؛ مِن أَجلِ مُوافَقة السُّنَة، ثمَّ إنه يُبيِّن ذلك أن الرسول عَيْدِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَرسَل رجُلَين في حاجة فلَمْ يَجِدا الماءَ فتيَمَّما فصَلَّيا ثم وجَدا الماءَ في الوقت: فأحَدُهما تَوضَّا وأَعادَ الصلاة، والآخَرُ لم يُعِد الصلاة، فقال النبيُّ عَلَيْهِ الملاي لم يُعِد الصلاة قال له: «أَصَبْتَ السُّنَّة» وقال للآخر: «لَكَ الأَجْرُ مَرَّتَيْنِ»(١) فصَوَّب الأوَّل ولم يُصوِّب الثاني، ولكنَّه جَعَل له الأجْر مرَّتَين؛ لأَنَّه فعَل ما يَعتقِده عَبادة مُتَأوِّلًا ظانًا أن هذا هو الذي يَجِب عليه، فأثيب على هذا الاجتِهاد وإنْ كانت السُّنَّة في خِلافه.

كذلك أيضًا اجتباع الناس على الذّي رجماعيًّا بأن يقولوا بصوتٍ واحِد: الله أكبرُ، أو الحمد لله، أو لا إله إلا الله، أو اللهُمّ صلّ على محمد، أو مَا أَشبَه ذلك، هذا لا نَعلَم له أصلًا في سُنّة الرسول عَلَيْقَ، بل كان الصحابة وَ وَاللّهُ عَنْهُ يَذكُرون الله تعالى ويُثنون عليه كلٌّ بنفسه، وهاهم في حَجَّة الوَداع مع النبي عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ مِنهم المُهِلُّ ومِنهم المُكبِّر ولا أَحَد يَتْبَع أحدًا في ذلك، ولم يَجتَمِعوا على التلبية، وإنها كان كلُّ إنسان يُلبِّي لنَفْسه فهذا هو المشروع، أمَّا ما ورَدَت به السُّنَة مِن الاجتباع على الدُّعاء أو على الذِّع فيه السُّنَة، فالاجتباع على دُعاء القُنوت في الوَتر في صلاة التراويح وما أَشبَه ذلك فهذا يُتبَع فيه السُّنَة.



<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، باب في المتيمم يجد الماء، رقم (٣٣٨)، والنسائي: كتاب الغسل والتيمم، باب التيمم لمن يجد الماء بعد الصلاة، رقم (٤٣٣) من حديث أبي سعيد رَضَّالِيَّهُ عَنْهُ.

ح | س ( ٧٢٧): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: ما رأي فَضيلَتكم في كثيرٍ مِتَن يَعمَلون البِدَع، وعندما نَنهاهم عن ذلك العَمَلِ ونُرشِدهم إلى الأدِلَّة الصحيحة يَقولون: يا أُخِي، نَحن نَمقُت هذا الكلام، وأنتم تُريدون التَّضييق علينا؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: إذا كانوا يَمقُتون هذا الكلام؛ لأنَّه صَدَر مِن المُتكلِّم لا لأنه شريعة شريعة الله: فالأَمْر في هذا هيِّن، أمَّا إذا كانوا يَكرَهون هذا الكلام؛ لأنَّه مِن شَريعة الله فهُمْ على خطر عظيم فإن الله تَعالى قال في كتابه: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُواْ مَا أَنزَلَ اللهُ فَهُمْ عَلَى خَطَر عظيم فإن الله تَعالى قال في كتابه: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُواْ مَا أَنزَلَ اللهُ فَأَمْ اللهُ الل

ثمَّ على الاحتِمال الأوَّل أنهم كرِهوا قول هذا القائِل، نقولُ لهم: لماذا تكرَهونه؟ أليس عِنْده دَليل؟! ويَجِب على المُؤمِن إذا بان له الدليل أن يَترُك ما كان عليه إذا ما دَلَّ عليه الدليل؛ لقول الله تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ وَسَولُهُ الله وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَ صَلَالًا مُبِينًا ﴾ أمْرًا أن يَكُونَ لَمَهُمُ الحِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمُ وَمَن يَعْصِ الله بعادات قَوْمه؛ لأن مَن عارَض الأحزاب: ٣٦]؟ فلا يَجوز لأحد أن يُعارِض شريعة الله بعادات قَوْمه؛ لأن مَن عارَض شَرِيعة الله بعادات قومه الرسُل إلى شَرِيعة الله بعادات قومه صار مُشابِهًا لقول أُولئِك القَوْم الذين دعَتهم الرسُل إلى التوحيد فقالوا: ﴿إِنَّا وَبَدُنَا عَلَىٰ أَمَاتِهُ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثَرْهِم مُّهُ مَدُونَ ﴾ [الزحرف: ٢٢].

و الناس مُفتَتَحَةٌ بقوله تعالى: ﴿ بَلِ اللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِّنَ الشَّكِرِينَ ﴾ [الزمر: ٦٦] وآيات الناس مُفتَتَحَةٌ بقوله تعالى: ﴿ بَلِ اللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِّنَ الشَّكِرِينَ ﴾ [الزمر: ٦٦] وآيات بعدها، يَقول: ثمَّ تُرسَل هذه الآياتُ الكريمةُ لتكون بَجلَبةً للخَيْر وحُسْن طالِع وفلاح، فعليكَ أن تُرسِل نُسَخًا مِن هذه الرِّسالة لمَن هو في حاجة إلى الخير والفلاح، وإيَّاك أن تُرسِل مُعتَذِرًا، وإيَّاك أن تَحتفِظ بهذه الرِّسالة يَجِب أن تُرسِلَها وتَتخَلَّى عَنها بعد سِتِّ تُرسِل مُعتَذِرًا، وإيَّاك أن تَحتفِظ بهذه الرِّسالة يَجِب أن تُرسِلَها وتَتخَلَّى عَنها بعد سِتِّ

وتِسعِين ساعةً بعد قِراءَتك لها، سبَق وأن وَصَلت هذه الرسالة إلى أَحَد رِجال الأعمال فؤُفِّق إلى كذا وكذا إلخ، فها حُكْم هذه الرِّسالة؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: أُولًا: هذه الرِّسالة كذِب مَحض؛ فإن كون هذه الآيات التي ساقَها سببًا للسَّعادة والفلاح، وعدَم تَداوُلها سبَب للشَّقاء والهلاك، هذا أَمْر يَتوقَّف على وَحْي، ولم يَكُن في ذلك وَحْي لا في القرآن ولا في السُّنَّة فهي كذِب مَحْشُ.

ثانيًا: اعتِقاد أن ذلك صحيح طعن في الدِّين؛ لأن هذا لو كان صحيحًا لكان ممَّا تَتوفَّر الدَّواعي على نَقْله، وكان ممَّا يَجِب على النبي ﷺ تَبليغه ولم يُنقَل عن الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فَدَلَ هذا على أنه لم يَبلُغه، وإذا لم يَبلُغه فادَّعى إنسان أنه سبَب لكذا وكذا مِن الأُمور التي يَذكُرها فإن ذلك طعن في الإسلام، حيث كان الإسلام ناقِصًا وجاء هذا الرجُل فأكْمَله.

ثالثًا: نَقول: إن كان هذا الذي قاله هذا القائِل في هذه الآيات حقًّا، فأَيْن رسولُ الله ﷺ وأصحابه عنه؟ وإنْ كان باطِلًا فإنَّه لا يَجوز نَشْره ولا العَمَل به ولا تصدِيقه، بل يَجِب رَدُّه.

رابِعًا: أن الواقِع يُكذِّب ما جاء في هذه الرسالة، فكم مِن إنسان مَكَثْتُ معه أكثرَ مِن أَربعة أيَّام ولأني قَرَأته - ؛ قيل: إن الإنسان إذا لم يَعمَل به خلال أربعة أيَّام فإنَّه يُصاب بكوارِث، وهو أيضًا قد جاءنا في القصيم يُصاب بكوارِث، وهو أيضًا قد جاءنا في القصيم قبل نحو خمس سَنوات وشاع بين الناس، وأَخذْناه نحن ومَزَّ قْناه على المِنبَر في الجُمُعة، وتكلَّمنا عنه في الجمُعة على المِنبَر، وأَخذْتُ مِنه كِمِيَّة بيدي ومَزَّقْتها أمام المُصلِّين ولم أُصَب -ولله الحمد - بكوارِث، فإذَنْ هذه الأدِلَّة كلُّها تَدُلُّ على أن هذا كذِب، وأنه خُزَعْبلات مَنَّن تكلَّم به وأَشاعَه بين الناس.

والَّذي أَنصَح به إخواني المسلِمِين ألَّا يَلتَفِتوا إلى مِثْل ما يُروِّجه هؤلاء الكذَّابون، بل يَرجِعوا إلى كِتاب الله وإلى صحيح السُّنَّة الوارِد عن رسول الله ﷺ وفيها الكِفاية، أمَّا مِثْل هذه الأُمور وما يُوجَد في كتُب الوَعْظ مِن الأُمور المُخالِفة للشريعة فإنَّه لا يَجوز الاعتباد عليها، بل ولا يَجوز لأئِمَّة المساجِد أن يَقرَؤُوا مِثْل هذه الكتُب أو يُروِّجوا مِثل هذه المَنشورات؛ لما في ذلك مِنَ الضَّلال، وفي كِتاب الله تعالى وفيها صحَّ عن رسوله ﷺ كِفايَةٌ.

وأنا أقولُ للأَخِ السَّائِل -جَزاه الله خيرًا على إِرْسال هذه الرِّسالة-: لعلَّه يَكون فيه بَيان للناس ونُور يَهتَدون به في مِثْل هذه الأمور، كما أنه قبل سَنَوات أيضًا ورَدَت رِسالة مِن رَجُل يُسمِّي نفسَه أحمدَ خادِمَ المَسجِد النبويِّ، ذكر فيها أنه رأى الرسول ﷺ وأنه أوصاه بوصايا لا تَحضُرُني الآنَ، وهذه الرِّسالة المَكذوبة أو الرُّؤيا الكتوبة تَكلَّم عنها الشيخ محمد رشيد رضا رَحَمَهُ اللهُ مُنذُ نَحو ثمانِين سَنةً، وبيَّن أنها قد شاعَت وذاعَتْ، وأنها كذِب لا أصل لها، وهو صادِق، فإنَّها كذِب لا أصل لها.

فعَلَى كُلِّ حَالَ مِثْلُ هذه المَنشُورات التي يُروِّجها هؤلاءِ الكذَّابون الوَضَّاعون الذين لا يَخافون اللهَ ولا يَرْحَمون عِباد الله، ولا يَدينون لله تعالى دِينَ الحقِّ؛ لأنهم لو دانوا لله دِين الحقِّ لتَأَدَّبوا بين يَدَي الله ورسوله ﷺ ولم يَتَّخِذوا وَسيلةً لهِداية الناس إلا كِتابَ الله وسُنَّة رَسوله ﷺ، فهؤلاء المُروِّجون نَرجُو مِن الله تعالى أن يَهدِيهم بسُلْطان الوَحْي حتى يَتَعِظوا ويَتَذَكَّروا ويَرجِعوا إلى كِتاب الله وسُنَّة رسوله ﷺ، أو أن يَهدِيهم والنَّتَبُّع لهؤلاء؛ حتى يَرجِعوا، وحتى يَكونَ الناس في أمْن مِن شَرِّهم ومَنشوراتهم.

وَ إِس ( ٧٢٤)؛ سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُ اللهُ تَعَالَى: سمِعْت وقَرَأْت عن تِلك الوصيَّة التي تَلَقَّاها الشيخُ أحمدُ حارِسُ الحرَمِ النبويِّ الشريف وهو نائِم مِن رسول الله ﷺ يُريد بها تَنبيهَ المسلمين في تقليل الفساد واتِّباع الطريق القويم إلى آخِره، ثم قَرَأْت كِتابًا صادِرًا عن مُؤسَّسة في المَمْلَكة العربية السعودية يُكذِّب تِلك الوَصيَّة، فها هي الحقيقة أَصْلًا؟ وفَقَكمُ الله.

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: الحقيقة أَصْلًا أن هذه الرُّؤيا المَناميَّة كانت تُشاع وتُذاع مِن قبلِ أَكثرَ مِن مِئة سَنَةٍ، وقد تَكلَّم عليها الشيخ محمد رشيد رَحِمَهُ اللَّهُ وبيَّن أنها مَكذوبة وباطِلة، وكذلك أيضًا في المملكة العربية السعودية تَكلَّم عُلَهاؤها على هذه الوصيَّة وبَيَّنوا أنها باطِلةٌ ومَكذوبة، وهذا هو الحتُّ، وإذا كان لا بُدَّ لقَبول الخبر مِن مَعرِفة المُخبِر به وكونِه عَدْلًا غير مُتَّهَم.

فكذلك هذه المَسأَلة، فمَن هو الشيخ أَحمدُ خادِمُ الحَرَم؟ وما هو حالُه؟ وهل هو ثِقةٌ أو غيرَ ثِقةٍ؟

ثم إن هذه الوَصيَّة تَقتَضِي أن يَكون الدِّين غيرَ كامِل، والنبي ﷺ لم يَتُوفَّه الله حتى أَتَمَّ به الدِّين، وحتى كانت المَواعِظ الموجودة في كِتاب الله وفيها صحَّ عن رسول الله ﷺ كافيةً للأُمَّة مُقوِّمة لعَقائِدهم وعِباداتهم وأخلاقِهم ومَناهِجِهم في حياتهم، فليسوا بحاجة إلى مِثْل هذه الرُّوْيا المَناميَّة المَجهولِ صاحبُها عَينًا وحالًا؛ ولهذا لا يَجوز للمُسلِم أن يَعتَبِرها صحيحةً، ولا أن يُشيعَها بين الناس، بل عليه أن يُمزِّقها ويُحرِقها سواء أَتَت إليه أو رَآها عِند غيره إذا تَمكَّن مِن ذلك، وإلا فلْيَنْصَحه بإحراقها وإِثلافها.



س ( ٧٢٥): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عندنا رجُل رأى النبيَّ ﷺ في المَنام وهو يُعلِّمه كَلماتٍ ويَدعو بها فلَمَّا أُصبَح قام بطَبْع هذا الدُّعاء ووَزَّعه على الناس، ما الحُكْم في هذا العَمَل، جَزاكُمُ اللهُ خيرًا؟

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: هذا العَمَل لا يُؤخَذ مِنه حُكُمٌ شرْعيٌّ، وشريعة الرسول عَلَيْهُ كَمَلَت قبل مَوته صلوات الله وسلامه عليه، فلا تَشريعَ بعد موت الرسول عَلَيْهُ فإنَّه لا يَكُون أبدًا، والإنسان إذا رأى شَخْصًا ووَقَع في نفسه أنه الرسول عَلَيْهُ فإنَّه لا يَكون الرسول، بل لا بُدَّ أن يَكون هذا الشَّخصُ الذي رآه الإنسانُ مُطابِقًا لما نَقَله أهلُ العِلْم في صِفَة رسول الله عَلَيْه، وأمَّا مُجُرَّد أن يَقَع في نفس النائِم أن هذا رسول الله، فهذا ليس دَليلًا على أنه رَسولُ الله حقًّا، ثمَّ إن هذا الدُّعاء الذي ادَّعاه هذا المُدَّعي فهذا ليس دَليلًا على أنه رَسولُ الله حقًّا، ثمَّ إن هذا الدُّعاء الذي ادَّعاه هذا المُدَّعي إن كان قد جاءت به السُّنَة فهو سُنَّة مِن قَبلُ، وإنْ كانت السُّنَة لم تَأْتِ به مِن قَبلُ فإنّه لا يَجوز أن يَطبَعه ويُوزِّعه؛ لأنَّه لا تَشريعَ بعد وَفاة الرسول صلوات الله وسلامه فإنّه لا يَجوز أن يَطبَعه ويُوزِّعه؛ لأنَّه لا تَشريعَ بعد وَفاة الرسول صلوات الله وسلامه عليه.

ويَصومون ويُزكُّون ويَحجُّون، ولكن في كلِّ ليلةِ اثنيْنِ وليلة جُمعة بعد صلاة العشاء ويَصومون ويُزكُّون ويَحجُّون، ولكن في كلِّ ليلةِ اثنيْنِ وليلة جُمعة بعد صلاة العشاء يعمَلون دائِرة وهمْ وُقوف وهي ما تُسمَّى بـ(الحَضْرَة)، ويَعمَلون فيها أربعة أشواط، وبين كل شَوْط يَقوم رَجُل مِنهم يَمدَح الرسول، والشوط الأوَّل يَقولون فيه: لا إله إلا الله محمدٌ رسولُ الله، الشوط الثَّاني يَقولون فيه: اللهُمَّ دائِم بِاقي حَي، الثَّالث يَقولون فيه: صلِّ وسلِّم يا الله على النبيِّ ومَن والاه. والرابع يَقولون فيه: يا لطيفُ الطُفُ بنا. فيا حُكْمُ ذلك؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: هؤلاء مُبتَدِعون ضالُون فيها يُحِدِثونه كُلَّ ليلةِ اثْنَينِ وجمعة؛ لأن هذا العَمَل الذي يقومون به عَمَل مُنكر لم يَكُن عليه الصحابة رَجَوَلِيَهُ عَنْهُ ولا التابِعون لهم بإحسان، فإذا كانوا يَعتقدون أن النبي عَلَيْ يَأْتِي إليهم ويَحضُرهم كان هذا أَشدَّ ضَلالًا، وإن اعتقدوا في طوافهم هذا أنهم يطُوفون على كعبة فهذا أشدُّ وأَنكرُ؛ لأنّه لا طَواف إلّا على بيت الله الحرام في مَكّة، والواجِب عليهم أن يتوبوا إلى الله تعالى مِن هذا العَمَل، وأن يَأخُذوا بها أَمرهم به رسولُ الله عَلَيْهُ حيث قال: «عَلَيْكُمْ بِسُتَتِي وَسُنَةٍ هذا العَمَل، وأن يَأخُذوا بها أَمرهم به رسولُ الله عَلَيْهُ حيث قال: «عَلَيْكُمْ بِسُتَتِي وَسُنَةٍ الْخُلُفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي، مَسَكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَحُعْدَاتِ الأُمُورِ »(١) فقد حَذَّر النبي عَلَيْهُ عن مُحدَثات الأمور عمَّا يُحَدِثه الإنسان ويَتَعبَد به لله عَنَوْجَلَ.

ومُحَدَثات الأمور هي: كُلُّ عِبادة يَتَقرَّب بها الإنسان إلى الله عَرَّفَجَلَّ لم يَكُن عليها رسول الله ﷺ، سواءٌ كان ذلك في العَقيدة، أو في القَوْل، أو في العَمَل.

وقولي: «كلَّ عِبادَةٍ» هذا باعتِبار المُبتَدِع حيث يَظُنُّها عِبادةً وإلَّا فإنَّها ليست بِعِبادة؛ لأن البِدْعة ضلالة ليست عِبادةً.

### 

ح | س (٧٢٧): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: في بلدنا كلَّ يَوم خميس حَلَقاتٌ دِينية في بُيوت المَشايِخ يَقوم صاحِب الزاوِية أو الشيخ الذي تُقام في دارِه الحلَقة بتَعليم الناس الذين يَأْتون لُحضور هذه الحلَقة، ويَقومون بمَدْح الرسول والصحابة والشيخ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد (۱۲٦/٤)، وأبو داود: كتاب السنة، باب في لزوم السنة، رقم (۲۲۷)، وابن ماجه: والترمذي: كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع، رقم (۲۲۷)، وابن ماجه: كتاب المقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، رقم (٤٢)، من حديث العرباض بن سارية رَحَالَتُهُ عَنْهُ.

عبدِ القادِر والشيخ الرِّفاعيِّ وغيرِهم، كما يَضرِبون على الدُّفوف ويَتَحَرَّكون حرَكاتٍ هادِئةً تُشبِه الرُّكوع، ولكنَّها كثيرةٌ وسريعةٌ، ماذا تَقولون في مِثْل هؤلاء؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: نَقُول فِي مِثْل هؤلاء: إن عَمَلَهم هذا بِدْعة، وربَّما يَكُون فيه مَدائِحُ تَصِل إلى الكُفْر، فإن أَصحاب المَدائِح النَّبويَّة أَحيانًا يَصِلون بمَدائِحِهم إلى درجةٍ يَجعَلون فيها رسولَ الله عَلَيْةٍ بمَنزِلة الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، بل ربَّما يَرتَقُون فوق ذلك، مِنهم مَن يُردِّد قول القائِل يُخاطِب النبي عَلَيْةٍ:

يَا أَكْرَمَ الْخَلْقِ مَا لِي مَنْ أَلُوذُ بِهِ سِوَاكَ عِنْدَ حُلُولِ الْحَادِثِ الْعَمَمِ إِنْ لَمْ تَكُنْ آخِذًا يَوْمَ الْمَعَادِ يَدِي عَفْوًا وَإِلَّا فَقُلْ يَا زَلَّةَ الْقَدَمِ فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ

ومِثْل هذه الأَوْصاف لا تَصِتُّ إلَّا لله عَرَّوَجَلَ، فهو الذي يُدعَى عِند حُلول الحادث العَمَم، ويُلاذُ به عَرَّوَجَلَ، وهو الذي يَكشِف السُّوء، وهو الذي يُجيب دَعوةَ المُضْطَرِّ.

أمَّا الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فإنَّه لا يَملِك مِثْل ذلك، بل هو عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ يَسأَل ربَّه، ويَستَغِيثُه، وهو أَعبَدُ الناس لربِّه في هذا المَقام؛ ولهذا لمَّا دَخَل الرجُل والنبيُ عَلَيْهُ يَخطُب الناس شَكا إليه قِلَّة المَطَر فرَفَع النبي عَلَيْهُ يديه إلى السهاء يَدعُو الله يَقولُ: «اللَّهُمَّ أَغِثْنا»(۱). فهو عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لا يَملِك لنفسه نَفْعًا ولا ضَرَّا، فكيف يَملِك ذلك لغيره، إنَّها هو عَلَيْهِ هادٍ يَهدِي إلى صِراطِ الله عَنَّوَجَلَّ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة، باب الاستسقاء في خطبة الجمعة (٩٣٣)، ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاء، باب الدعاء في الاستسقاء، رقم (٨٩٧)، من حديث أنس بن مالك رَضَالِيَّكَ،

ومِثْل هذه الأبيات التي لا شَكَّ أَنَّها لم تَجعَل لله تَعَالى شيئًا، لأنَّه إذا كان مِن جُود النبي ﷺ الدُّنيا وضَرَّتُها -وهي الآخِرة- فإنَّه لم يَبقَ لله شيءٌ.

فأقول: هذا العَمَل الذي يَعمَله هؤلاء القَوْم عند هذا الشيخ عمَل بِدْعي، وقد يَتَضَمَّن أشياءَ مُنكَرة نكارةً عَظيمةً، وقد يَشتَمِل على أشياءَ تكون كُفْرًا وشِرْكًا أكبَرَ، ولو أن هذا الشيخ جَمعهم على تَعليم كِتاب الله، وما صَحَّ مِن سُنَّة رسول الله عَلِيْ لكان هذا خيرًا وأفضَل وأكمَل حتَّى يَنتَفِع ويَنفَع، وأمَّا ما ذكره السَّائِل مِن أنهم يَركَعون ويَسجُدون بصِفَةٍ، ويَضرِبون الدُّفوفَ بصِفَةٍ خفيفة سريعة.

فهذا مُنكر لا يَجوز لأَحَدٍ أن يَتَعبَّد به لله عَزَّقِجَلَّ، فإن العِبادة مَبناها على التَّوقيف، وليست على الذَّوْق ولا على الهُوَى، ولم يَرِد عن رسول الله ﷺ ولا عن خُلَفائه رَضَالِيَّهُ عَنْهُ ولا عن أَحَد مِن سَلَف الأُمَّة وأئمَّتها أن يَتَعَبَّدوا لله تعالى بمِثْل هذه العِبادة، بل هذا مُنكر بنفْسه، فَضْلًا عن أن يَكونَ عِبادةً.

إلى ( ٧٢٨): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: في يوم الجمُعة يَقوم بعض الناس بالتَّسبيح ويَقولون: الصلاة وألْف سلام يا سَيِّدي يا رسولَ الله. ويَستَدِلُّون لهذا بقوله: ﴿ إِنَّ اللّهَ وَمَلَيْكَ تَهُ لُونَ عَلَى النَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلَّوا عَلَيْهِ وَسَلِمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب:٥٦]، فكيف نَرُدُّ على مِثْل هؤلاء؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: نَقُول لِهُ وَلاء مَا ذَكَرْتُم مِنَ الآية: ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَيَ كُمُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّيِيِّ يَكَأَيُّهُا اللَّذِيكَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِمُوا تَسْلِيمًا ﴾ مَا ذَكَرَتُموه مِن الآية دليل على النَّيِي عَلَى اللَّي عَلَى الله عَنَّوَجَلَّ أَمْر بِالصَّلاة والسَّلام على نَبيِّه كلَّ وقْتٍ، ولم يَخُصَّ ذلك بيَوْم الجمعة، وأنتم جَعَلتم هذا في يوم الجمعة فقط، ثم إن الله عَرَّفَجَلَ

لم يَأْمُر بأن نُصلِّي ونُسلِّم عليه مُجتَمِعين، وأنتم جعَلْتُم الصَّلاة والسَّلام عليه مُجتَمِعين، فخالَفْتمُ الآيةَ حيث خَصَصْتموها بيَومٍ مُعيَّن وبصِفَةٍ مُعيَّنة، والواجِب علينا أن نُطلِق ما أَطلَقه الله، وأن نُقيِّد ما قيَّده الله، وأن لا نَتَجاوَز ما جاءت به نُصوص الكِتاب والسُّنَة.

ونَصيحتِي لهؤلاء الإِخوة: أن يَقتَدوا بها جاء به الشرْع مِن العِبادات كمِّيَّة وكيفِيَّة ونَوعًا ووقْتًا ومَكانًا؛ لأن مِن شرط صِحَّة العِبادة وقَبولها أن تَتَضمَّن أَمرَيْن:

الأَمْرِ الأَوَّل: الإِخلاص لله عَزَّوَجَلَّ.

والأَمْرِ الثَّاني: الْمُتابَعة لرسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

دليل الأَمْرِ الأَوَّلِ قوله تعالى: ﴿ فَا عَبُدِ اللّهَ مُغَلِصًا لَهُ الدِّينَ ﴾ [الزمر:٢]. وقوله تعالى: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلّا لِيَعْبُدُوا الله مُغِلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَآ ﴾ [البينة:٥]. وقول النبي ﷺ : «مَنْ عَمِلُ بِالنِّيَاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى (()). ودليل الثاني قوله ﷺ : «مَنْ عَمِل عَمَلًا ليس عليه أَحْدَثَ في أَمْرِنا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُو رَدُّ (). وفي رواية: «مَنْ عَمِل عَمَلًا ليس عليه أَمْرِنا فهو رَدُّ (). ولا تتَحقَّق المُتابَعة للرَّسول ﷺ إلَّا أن تكون العبادة مُوافِقة للشَّرْع في أمور سِتَّة: في سببها، وجِنْسها، وقَدْرها، وكيفيَّتها، وزمانها، ومكانها، فإذا خالَفَتِ الشَّرْعَ في هذه الأمور السِّتَة لم تَتَحقَّق فيها المُتابَعة وكانت باطِلةً.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي، رقم (۱)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ: «إِنَّهَا الأَعْمَالُ بالنَّيَّة...»، رقم (۱۹۰۷/ ۱۵۵)، من حديث عمر بن الخطاب رَضَالِللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، رقم (٢٦٩٧) ومسلم: كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، رقم (١٧١٨) عائشة رَخِاللَّهُ عَنْهَا.

اس ( ٧٢٩): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: لقد سمِعْت كثيرًا أن الذِّكْر الجهاعيَّ بِدْعة ولا يَجوز، ولكن -حسَب عِلْمي الْمَتواضِع- اطَّلَعتُ على بعض الأحاديث الَّتي تُفيد أنه لا حَرَج في ذلك، ومِن تِلك الأحادِيث ما رواه مُسلِم بها مَعناه: أنه ما جَلَس قوم في بيت مِن بُيوت الله يَتلون كِتابَ الله ويَتَدارَسُونه بينهم إلَّا نَزَلَت عليهم السَّكِينة، وغَشِيَتْهم الرَّحْمة، وحَفَّتهمُ الملائِكة، وذَكَرهمُ الله فيمَن عِنده (١). وأُعتَقِد أن السيوطيَّ أُشارَ لهذا الحديث في كِتابه الحاوي (٢)، وبناءً عليه قال بجواز الذِّكْر الجماعيِّ، ثمَّ الحديث الآخَر (٢) والذي مَعناه أن الرسول ﷺ خرَج على جماعة مِن أصحابه فقال لهم: مَا أَجْلَسَكُمْ؟ قالوا: جَلَسْنا نَذَكُرُ اللهَ. فلم يُنكِرْ عليهم ذلك، وواضِح بأن الذِّكْر هنا مُطلَق عِلْمًا بأن كل ذلك يَتعارَض ويَتَناقَض مع ما جاء في آخِر سورة الأعراف مِن قوله تعالى: ﴿ وَأَذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعُا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِ وَٱلْآصَالِ ﴾ [الأعراف:٢٠٥]. نَرجو أن تُوضِّحوا لنا الصوابَ في هذا المَوضوع وفَّقَكُمُ اللهُ؟

فَأَجَابَ بِقُوْلِهِ: الصَّوابِ في هذا الموضوع أن الحديث في الذين يَتَدارَسون كِتابِ الله ويَتْلونه، وكذلك الحديث في القوم الذين يَذْكُرون الله أن هذا مُطلَق، فيُحمَل على المُقيَّد المُتعارَف في عهد النبي ﷺ وأصحابه، فلم يَكُن مِن المُتعارَف بينهم أنهم يَذكُرون الله تعالى بلفظ جماعيٍّ أو يَقرَؤُون القرآن بلفظ جماعيٍّ، وفي قوله ﷺ:

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء، باب فضل الاجتماع على تلاوة، رقم (٢٦٩٩) من حديث أبي هريرة رَضِّاللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) الحاوي في الفتاوي (١/ ٣٧٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء، باب فضل الاجتماع على تلاوة، رقم (٢٧٠١) من حديث أبي سعيد رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

«وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ» يَدُلُّ على أن هذه المُدارَسة تكون بالتَّناوُب، إمَّا أن يَقرَأ واحِد فإذا أَتَمَّ قِراءته قَرَأ الثاني، وأَتَمَّ ما قَرَأ الأُوَّل، وهكذا. وإمَّا أن يكون كلُّ واحِد مِنْهم يَقرَأ جُزءًا، ثُمَّ يَقرَأ الآخَر ممَّا وَقَف عليه الأوَّل، هذا هو ظاهِر الحديث.

وأمَّا الحديث الآخر الذي فيه: أنَّهم يَذكُرون الله تعالى؛ فإنَّا نقول: هذا مُطلَق، فيُحمَل على ما كان مُتَعارَفًا عليه في عهد النبي عَيَّاتَةٍ وأصحابه رَضَوَالله عَنْهُ، فلم يَكُن مُتَعارَفًا بينهم أن يَجتَمِعوا وأن يَذكُروا بذِكْرٍ واحِدٍ جماعةً، ويَدُلُّك على هذا أن الصَّحابة رضوان الله عنهم مع النبي عَيَّاتِةٍ في الحجِّ كان مِنهم اللُكبِّر، ومِنهم اللهلِّل، ومِنهم المُلبِّي، فكُلُّ إنسان يَذكُر الله تعالى بنفْسه.

وأمَّا قوله تعالى: ﴿ وَٱذْكُر رَّبَكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْغَفِلِينَ ﴾ [الأعراف:٢٠٥]، فهذا مُرادٌ به الذِّكْر الخَاصُّ للمَرْء، وهو أيضًا مَحصوص بها دَلَّت عليه السُّنَّة مِن الجَهْر به، فإنَّه قد ثَبَت عن النبي ﷺ مِن حَديث ابن عباس رَخَالِتُهُ عَنْهَا أَن رَفْع الصوت بالذِّكْر حين يَنصَرِف الناس مِن المَكْتُوبة كان على عهد النبيِّ ﷺ (ا)؛ ولهذا يُشرَع الجهْر بالذِّكْر بعد الصلاة المُكتوبة؛ لأن هذا هو المَعروف في عهد النبيِّ صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ.

وأمَّا قول بعض أهل العِلْم: إن الإسرار به أَفضَلُ، وإِجابَتهم عن حديث ابن عباس بأن ذلك للتَّعليم فإن فيه نَظرًا؛ وذلك لأن التَّعليم يَحصُل بدُون هذا فإن الرسول عَلَيْهُ قد عَلَم فُقراء اللهاجِرين ماذا يَقولون دُبُرَ الصلاة، قال عَلَيْهُ: «تُسَبِّحُونَ وَتُحَمِّدُونَ وَتُكبِّرُونَ دُبُرَ كُلِّ صَلاةٍ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ» (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب الذكر بعد الصلاة، رقم (٨٤١)، ومسلم: كتاب المساجد، باب الذكر بعد الصلاة، رقم (٥٨٣) من حديث ابن عباس رَضِوَالِيَّهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب الذكر بعد الصلاة، رقم (٨٤٣)، ومسلم: كتاب المساجد،

ثمَّ إن التعليم يَحصُل بالمَرَّة الواحِدة، لا بأن يُحافِظ عليه النبي عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ في كلِّ صلاة. في كلِّ صلاة.

ثُمَّ نَقول: سلَّمْنا أنه للتَّعليم، فهو في التَّعليم في أَصْل الذِّكْر وفي صِفَته، بمَعنَى أَن الرسول يُعلِّمهم ما هو الذِّكْر الذي يُقال في أَدْبار الصَّلَوات، وما كيفيَّةُ تِلاوة هذا الذِّكْر وأن الإِتيان به يَكون جَهْرًا، وهذا هو القول الذي يُؤيِّده حديث ابن عباس المَذكور، وهو في صحيح البخاري<sup>(۱)</sup>.

اس (٧٣٠)؛ سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: في قَرْيَتنا البعض مِن الناس يَتَكِيُّهُ، ويَفعَلون ذلك في يَذكُرون الله بصَوْت مُرتَفِع وهم وُقوف، ويُصلُّون على النبي ﷺ، ويَفعَلون ذلك في ليلةِ الاثْنَينِ والجمُعة، نَصحْتُهم بذلك وقلتُ لهم بأنَّ ذلك بِدْعة في الدِّين، فسَخِروا مِنِّي، وقالوا لي: إِنَّنا على صواب، وأنتَ الَّذي على خَطأً. فها نَصيحَتُكم؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: إِن نَصيحَتَنا لِمِثْلِ هؤلاء أَن يَتَقُوا الله عَرَّقِجَلَّ فِي أَنفسهم، وأَن يَعرِفوا قَدْر أَنفُسهم، وأَن يَعلَموا أَنَّه لا يَجِلُّ لهم أَن يَتقَدَّموا بين يَدَيِ الله ورسوله ﷺ، وأنه ليس لهم الحقُّ أَن يَشرَعوا في دِين الله ما ليس مِنه.

فالدِّين دِين الله عَنَّوَجَلَّ، وهو الذي يَشرَع لعِباده ما تَقتَضِيه حِكْمته، ممَّا فيه مَصلَحَتهم في الحاضِر والمُستَقبَل، وهم يَعلَمون -شاؤُوا أَمْ أَبُوْا- أَن الدِّين دِينُ الله، وأن الشَّرْع شَرْعه، ولكنِّي أُريد مِنهم أَن يُطبِّقوا هذا العِلْم بحيث لا يَتَجَاوَزون

باب استحباب الذكر بعد الصلاة، رقم (٥٩٧) من حديث أبي هريرة رَسِحَالِتَهُ عَنهُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب الذكر بعد الصلاة، رقم (٨٤١)، ومسلم: كتاب المساجد، باب الذكر بعد الصلاة، رقم (٥٨٣) من حديث ابن عباس رَيَخَالِّتُهُءَنْهَا.

شَرْعِ الله فيَتَعَبَّدُون له بها لم يَشرَعه.

وليَعْلَمْ هؤلاء أن كلَّ عَمَل قوليٍّ أو فِعْليٍّ أو عَقَديٍّ يَقومون به تَقرُّبًا إلى الله عَزَقَجَلَّ فإنَّه لا يَزيدُهم مِن الله إلا بُعْدًا إذا لم يَكُن مَشروعًا بكِتاب الله أو سُنَّة رسوله ﷺ؛ ولهذا كان النبي ﷺ يَقول في خُطبة الجمُعة: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ المَدِي هَدِي مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ بَدْعَةٍ ضَلالَةٍ، وَكُلَّ ضَلالَةٍ فِي النَّارِ» (١).

فَأَخبَرَنا رسول الله ﷺ بهذا الحديث الذي يُعْلِنه في خُطْبة الجمُعة، أَخبَرَنا بأن خيرَ الهَدْي هَدْي محمدﷺ، فما خالَف هَدْيَه فهو شُرٌّ، وأَخبرَنا أيضًا أن كُلَّ بِدْعة في دِين الله ضَلالةٌ، وأن كلَّ ضَلالةٍ في النار.

فلْيَعْلَمْ هؤلاء: أن هذا العَمَل عَناءٌ وعِقاب؛ عَناءٌ في الدُّنيا ومَشقَّة وتَعَب ونَصَب؛ وعِقاب يَومَ القِيامة.

ولا أَخُصُّ هؤلاء بها ابتَدَعوه مِن الصلاة على النبي ﷺ على الكيفيَّة التي فَكَوها السَّائِل، ولكني أَتكلَّم على بِدْعتهم هذه وعلى جميع ما ابتُدِع في دِين الله تعالى مِن عَقيدة أو قَوْل أو عَمَل، فعَلى المَرْء أن يَكون عَبْدًا لله عَنَّهَ جَلَّ بِمَعْنى هذه العُبودِيَّة، فلا يَتقَدَّم بين يَدَيه، ولا يُدخِل في دِينه ما لم يَشرَعه.

## -699

ح | س ( ٧٣١): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: ما حُكْم سَماع المَوالِديُّ الَّذي يَمدَح الرسول ﷺ في الليالي ومعَه طائِفة يُردِّدون المَدْح والتَّهليل بمُكبِّرِ الصَّوْت؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، رقم (۲۸٦٧)، والنسائي: كتــاب صــلاة العيدين، بــاب كيف الخطبة، وهذا لفظــه، رقم (۱۵۷۸) من حديث جــابر بن عبد الله رَخَالِتُهُعَنْهُا.

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: مَدْحِ النبي ﷺ على هذا الوجه مِن البِدَع، فإنَّه لم يَكُن مَعروفًا عند الصحابة رَضَالِلَهُ عَنْمُ أَن يَقومُوا بِمَدْحِ الرسول ﷺ في الأسواق جَهْرًا، أو في المساجِد جهْرًا، أو يُعلِنون ذلك على المَلاِ، وإنَّما كانوا يُصلُّون على النبي ﷺ المساجِد جهْرًا، أو يُعلِنون ذلك على المَلاِ، وإنَّما كانوا يُصلُّون على النبي ﷺ الصلاة الوارِدة عنه ويَصِفُونه ﷺ بما يَستَحِقُّه مِن صِفات بدُون مُغالاة؛ لأنَّهم يَعلَمون رَضَالِيَةُ عَنْهُ أَن النبي ﷺ نمى عن الغُلُوِّ فيه (۱).

فهذه الصِّفَة بمُجرَّدها بِدْعة مَنهِيٌّ عنها، ثم إن كان في تِلك المَدائِح أَوْصافٌ لا تَصِحُّ إلا لله تَبَارَكَوَتَعَالَى، فإنَّها لا تَجوز، وتَكون أيضًا مَذمومة مِن ناحية أُخرى، وهو الشِّرْك مِثل قول القائِل يُخاطِب النبي عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ:

سِوَاكَ عِنْدَ حُلُولِ الْحَادِثِ الْعَمَمِ عَفْوًا وَإِلَّا فَقُلْ يَا ذَلَّةَ القَدَمِ وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ يَا أَكْرَمَ الخَلْقِ مَا لِي مَنْ أَلُوذُ بِهِ إِنْ لَمْ تَكُنْ آخِذًا يَوْمَ المَعَادِ يَدِي فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا

فإن هذا لا يَرضاه النبي ﷺ، ولا يَرضاه غيرُه مِن الْمُؤمِنِين؛ لأن هذه الأوصافَ لا تَليتُ إِلَّا لله عَزَوَجَلً.

بل إن في قوله: «فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا» جعَل النبيَّ ﷺ أَعظَمَ مِن اللهِ عَزَقِجَلَّ.

وقوله: «وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ» وهذا -والعِياذُ باللهِ - مُنكَر عَظيم وشِرْك بالله تَبَارَكَ وَتَعَالَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، باب ﴿وَاَذْكُرْ فِي ٱلْكِنَٰبِ مَرْيَمٌ إِذِ ٱنتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا﴾، رقم (٣٤٤٥)، من حديث عمر بن الخطاب رَضِّالِلَّهُ عَنْهُ.

فهذه المَدائِح بمُجرَّد الصِّفَة التي ذَكَرها السَّائل هي بِدْعة، ثم إن كانت مُشتَمِلة على ما لا يَرْضاه النبي ﷺ مِن الغُلُوِّ فإنَّها تَزداد قُبْحًا على قُبْحها.

أمَّا الاستِهاع إليها فهذا لا يجوز؛ لأن الاستِهاع إلى المُنكر مُنكَرٌ، وأمَّا سَهاعها والإنسان عابِر مارُّ أو سَهاعها والإنسان في بَيته بدُون قَصْد الاستِهاع فهذا لا يَضُرُّ، ولكنه يَجِب عليه أن يَنصَحَهم ويَنهاهُم عن ذلك، إنِ انتَهَوْا وإلَّا فلا شيء عليه مِنْهم.

### 

ح | س ( ٧٣٢): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُ اللهُ تَعَالَى: نَجَموعة مِن الناس طلَبوا مِنِّي أن أَشتَرِيَ لهم مِن مَكَّةَ والمدينة حاجاتٍ مِثْل سَجَّادة وكفَن، فهل في هذا حرَج؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: أَمَّا السَّجَّادات فإنْ كانوا أَوْصَوْك بها؛ لأن السَّجَّادات تَتَوَفَّر في ذلك المكان أَكثرَ مِن غيره، وقد تكون أَرخَصَ؛ فلا حَرَج، وأمَّا إن كان الاعتِقاد أن السَّجَّادات التي تُشتَرى مِن هناك لها مَزيَّةٌ على غيرها في الفَضْل فليس بصَحيح، ولا تَشتَرِها لهم بِناءً على هذا الاعتِقاد.

وأمَّا الكَفَن أيضًا فإنَّه ليس بمَشروع أن يَشتَرِيَ الإنسان كفَنَه مِن تِلْك المَواضِع، ولا أن يُغسِّله بهاءِ زَمزمَ؛ لأن ذلك ليس وارِدًا عن النبي عَلَيْتُ ولا عن أصحابه رَضَالِتُهُ عَنْمُ، وإنَّما يُتَبَرَّك بالكَفَن فيها ورَدَ به النَّصُّ وهو ما ثَبَت به الحديث عن النبي عَلَيْتُهُ أنه أُهدِيَت إليه جُبَّةٌ فسَأَله إِيَّاها رجُل مِن الصحابة فلاذَ الناس به وقالوا: كيف تَسأَلُ النبي عَلَيْتُهُ ذلك وقد عَلِمْت أنه لا يَرُدُّ سائِلًا؟ فقال: إني أُريدُ أن تكون كَفَني. فصارَت كَفَنَهُ (۱).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب من استعد الكفن، رقم (١٢٧٧) من حديث سهل بن سعد رَضِّالِللهُعَنْهُ.

وكذلك أيضًا طلَب عبدُ الله بنُ عبد الله بنِ أُبيِّ مِن النبي ﷺ أن يُكفِّن أباه عبدَ الله بنِ أُبيِّ مِن النبي ﷺ أن يُكفِّن أباه عبدَ الله بنَ أُبيِّ بقَميص الرسول عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ فَفَعَل (١)، فهذه الأكفان التي كانت مِن لِباس الرسول عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ لا بَأْس أن يَتَبرَّك بها الإنسان، وأمَّا كَوْنها مِن مَكَّةَ أو مِن المَدينة فهذا لا أَصْل للتَّبرُّك به.

حاس (٧٣٣): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: والدي يَعلَم بأن والِدَي تَستَعمِل أَحجِبة العَرَّافِين، لكنه لا يَهتَمُّ بذلك بحُجَّة أنه يَقرَأ المُعوِّذات وآية الكرسي، وأنها لن تَستَطيع أن تُؤثِّر عليه، عِلْمًا بأن والِدي تَستَخدِم هذه الأَحجِبة نَظرًا للمَشاكِل بينها وبين أبي، فها الحُكْم في ذلك مَأجُورِين؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: إذا كان الجِجاب الذي يُعلِّقه المريض مِن القرآن والأَدعِية المُباحة فقد اختَلَف العُلَماء رَحَهُمُ اللَّهُ في جواز تَعليقه:

فمِنْهم: مَن مَنَعها.

ومِنهم: مَن أَجازَها.

أمَّا إذا كان الحِجاب قد كُتِب فيه ما لا يُدرَى عنه ولا عن مَعناه فإنَّه لا يَجوز لُبْسه؛ لاحتِمال أن يَكون به أشياء شِرْكيَّة لا نَعلَم عنها.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب الكفن في القميص، رقم (١٢٦٩) مسلم: كتاب الفضائل، باب فضائل عمر، رقم (٢٤٠٠) من حديث ابن عمر رَضَوَلَيَّكَءَنْهُا.

إس(٧٣٤): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُ اللهُ تَعَالَى: امرأة كُلَّما حَمَلَت تُسقِط، وذَكر لها أَحَد الناس عمَل تَمَائِمَ مِن القُرآن وقد نَفَعت وهي مُتردِّدة، فها الحُكْم في ذلك؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: التَّمَائِم مِن القرآن التي تُعلَّق على العنُق اختَلَف فيها السلَف والخلَف:

فمِنهم مَن قال: بجَوازها، واستَدَلَّ بعُموم قوله تعالى: ﴿ وَنُنزِلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمُةٌ لِلْمُؤْمِنِينُ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴾ [الإسراء: ٨٦]، وقالوا: إن أيَّ تَجرِبة يَكُون فيها الشِّفاء، وهي مِن القُرآن الكريم، فإنَّها داخِلة في هذا العُموم.

ومِنهم مَن قال: إن التَّمائِم مَنوعة سواء كانت مِن القُرآن أو مِن غير القُرآن، فهذا مَوضِعُ خِلافٍ بين أهل العِلْم رَجَهُواللَّهُ.

والصُّواب مَع مَن مَنَعها.

س (٧٣٥): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: في بلدنا درج وضع الحجاب، إمَّا لغَرَض الحِفظ مِن العَين، أو للحِماية مِن إطلاق الرَّصاص، أي: لا يُصيب الشَّخْص أَيُّ أَذَى مِن إطلاق النار عليه، ويُوضَع لغَرَض تَهدِئة الطفْل الذي يَبكِي كثيرًا، وأنا أَرَى أنه لا يُفيد؛ لقول الله تَعالى: ﴿ وَإِن يَمْسَسَكَ اللهُ بِضُرِّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ بِاللهُ عَالَى: ﴿ وَإِن يَمْسَسَكَ اللهُ بِضُرِّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلّا هُوَ ﴾ [الأنعام:١٧]، فها نَصيحتُكم؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: يُريد السَّائل بالحِجاب التَّميمة التي تُعلَّق على الإنسان في عنُقه، أو يَجعَلوها في جَيْبه، أو يَجعَلوها تحت وِسادَته إذا نام، وهذه التَّمائِم تَكون على وجهَيْن:

الوجه الأوَّل: أن يُكتَب فيها ما لا يُعلَم ولا يُدرَى مَعناه، فهذه لا تَحِلُّ ولا تَجوز؟ لأنَّه لا يُدرَى ما الذي تَشتَمِل عليه أهو شِرْك، أم أسماءٌ للشياطِين، أو لمَردةِ الجِنِّ أو ما أشبَه ذلك مِن الأَشياء المُحرَّمة؟ فهذه لا تَجوز قَطْعًا.

الوجه الثَّاني: التَّمائِم التي يُكتَب فيها شيء مِن القُرآن على وَجْه واضِحٍ بيِّن يُقرَأ أُو شيء مِن الأَدعيَة الوارِدة عن النبي ﷺ، وهذه فيها خِلاف بين العُلَماء.

فمِنهم: مَن أَجازَها.

ومِنهم: مَن مَنَعها.

والصواب مع مَن مَنَعها، وأنها لا تَجوز؛ لأن الاستِشفاء بالقُرآن إنها يَجوز على الوَجْه الوارِد عن النبي ﷺ، وذلك بقِراءته على المَريض مُباشَرةً، وبعض السَّلَف يُجُوِّز أن يُكتَب القُرآن في إناء بزَعْفَران أو نحوه ويُصَبُّ عليه الماء ويُحرَّك حتَّى يَصطَبغ الماء بهذا اللون المَكتُوب به القُرآن ثم يُشرَب.

وعلى هذا فنقول: إن تَعليق التَّهائِم واصطِحابها في الجَيْب ووَضْعها تَحت الوِسادة لا يَجوز مُطلَقًا، سواء كانت مِن القُرآن أو غيره، ولكن يُقرَأ على المَريض بالآيات التى يُرقَى بها للمَرْضى.

وأمّا قول السَّائِل: أرى أن هذا لا يُفيد؛ لأن الله تَعالى يَقول: ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلا كَدُلُ عَلَى مَنْع هذا الحِجابِ اللّهُ بِضُرٍّ فَلا كَدُلُ عَلَى مَنْع هذا الحِجابِ أو هذه التَّميمة إذا صَحَّ أنها سبب شَرْعِيُّ؛ لأن قوله تعالى: ﴿ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِلّا هُو ﴾ يَشمَل ما كشفه الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بسبب غير مَعلوم لنا وما كشفه بسبب مَعلوم، لكن لا بُدَّ أن يكون هذا السبب مَعلومًا عن طريق الشَّرْع، أو عن طريق الحِسِّ والتَّجرِبة بها لا يُخالِف الشَّرْع.

ح | س ( ٧٣٦): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَى: عِندنا ظاهِرة الأَحراز التي يُعلِّقها الشباب والشابَّات على صُدروهم، وهذه الأَحراز مَكتوبة مِن مَشايخَ يَقولون بأنها تَحفَظ مِن العَيْن، فها حُكْم ذلك؟

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: الجوابِ على هذا السؤال: أنه يَجِب أن نَعلَم أن الأسباب التي تَجلِب الخير أو تَدفَع الشَّرَ لا بُدَّ أن تَكون مُتَلَقَّاة مِن الشَّرْع؛ لأن جَلْب الخير أو دَفْع الشَّرِ لا يَكون إلا بتَقْدير الله عَنَّهَ جَلَّ، فلا بُدَّ أن نَسلُك الطريق الذي جعله الله سُبْحَانَهُ وَقَعَالَى طريقًا يُوصِل إلى ذلك، أمَّا مُجُرَّد الأَوْهام التي لا تُبنَى على أَصْل شَرْعيً فإنَّها أوْهام لا حَقيقة لها، قد يَتأثَّر الإنسان مِنها نَفْسيًّا لاعتِقاده فيها ما يَعتَقِد، وإنْ كان في الحقيقة خلاف ذلك، وتَعليق الأحراز على الصُّدور لا يَخلُو مِن حالَيْن:

الحال الأُولى: أن تَكون طلاسِمَ أو حُروفًا مُقطَّعة لا يُعلَم لها مَعنًى، فهذه مُحرَّمة بلا شَكِّ، وربَّما يُكتَب عليها أَسهاءُ الشياطين مِن الجِنِّ، ولا يُعلَم حامِلُها ذلك، وعلى هذا فيكون تَعليقها نَوعًا مِن الشِّرْك، وإذا اعتَقَد مُعلِّقها أنها تَنفَع أو تَضُرُّ بدُون قدَر الله عَزَّقَجَلَّ كان مُشرِكًا شِرْكًا أَكبرَ.

وأمَّا إذا كان يَعتَقِد أن النافِع والضارَّ هو الله، ولكن هي وَسيلة، فهي شِرْك أَصغَرُ؛ لأن الله تعالى لم يَجعَل هذا سببًا يَندَفِع به الشرُّ أو يَحصُل به الخير.

الحال الثَّانية: أن تَكون هذه الأحراز مَكتوبة بحُروف مَعلومة مِن القُرآن أو مِن صحيح السُّنَّة فهذه مَوضِعُ خِلاف بين العُلَهاء.

فَمِنْهم: مَن يَـرَى أَنها لا بـأْسَ بهـا مُستَدِلًا بعُمـوم قـوله تَعالى: ﴿ وَنُنزِّلُ مِنْ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الإسراء:٨٢].

ومِنهم: مَن يَرَى مَنْعها وأنها مِن الشِّرْك الأَصْغر مُستَدِلًا بعُموم الأحاديث الدالَّة على أن التَّمائِم شِرْك.

والذي يَنبَغِي للمُؤمِن أن يَتجَنَّبه؛ وذلك لأن أَقَلَ ما فيها أنه لم يَرِد فيها عن النبي ﷺ ما يَدُنُّ على الجواز، والأَصْل في مِثْل هذه الأُمور المَنْع حتَّى يَقوم دَليل على الجواز.

ثم إن الإنسان إذا تَعلَّق بها أَعرَض عن ما يَنبَغِي أن يَقوم به مِن الأَوراد القَوليَّة التي جاءت بها الشريعة مِثْل قوله ﷺ في آية الكرسيِّ: «مَنْ قَرَأَهَا فِي لَيْلَةٍ لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ حَافِظٌ، وَلا يَقْرَبُهُ شَيْطانٌ حَتَّى يُصْبِحَ »(۱)، وقوله في الآيتَين الأَخيرتَين مِن سورة البقرة: «مَنْ قَرَأَهُمَا في لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ»(۱). وكذلك قوله في المُعوِّذتين.

وأمَّا هذه الأحراز التي تُكتَب فإنَّها تُوجِب غَفلَة الإنسان عن ما يَنبَغِي أن يَقوم به مِن الأَوراد الشرعيَّة القَوليَّة.

ونَصيحَتي لهؤلاء وأمثالهم أن يَدَعُوا هذه الأحرازَ، وأن يَقولوا بها جاء مِن الأَوراد القَولِيَّة إمَّا مِن القُرآن وإمَّا مِن السُّنَّة.

## 

ح | س (٧٣٧): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَى: يَقوم بعض الناس بِكِتابة بعض شُور القرآن الكريم ويُعلِّق ذلك على الأطفال مِثل المُعوِّذَتَين وسورة الإخلاص، يَقصِد أن تَحَمِيَه مِن العَيْن، وتَجلِب له النَّفْع والهِداية، فها حُكْم هذا العَمَل؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوكالة، باب إذا وكل رجلًا، رقم (٢٣١)، من حديث أبي هريرة رَضَّالِللَّهُ عَنْهُ. (٢) أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن، باب فضل سورة البقرة، رقم (٥٠٠٩)، ومسلم: كتاب المسافرين، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، رقم (٨٠٧)، من حديث ابن مسعود رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ.

فأَجَابَ بِقُولِهِ: تَعليق الآيات على صُدور الصِّبيان مَنهِيٌّ عنه؛ لأنَّه داخِل في التَّائِم في عُمومها، إذ إِنَّ الأحاديث الوارِدة في ذلك لم تَستَشْنِ شيئًا ممَّا يُعلَّق، ثم إن فيه عُرضةً لامتِهانه؛ لأن الصبِيَّ لا يَحترِز مِن وُقوع الأَذى على هذا الذي عُلِّق عليه مِن القرآن، وربَّما يَتلَطَّخ بشيء نَجِس، وربَّما يَدخُل به بيتَ الخَلاء، وما أَشبَه ذلك؛ فلهذا يُنهَى عن هذا العَمَل.

ويُقال: إذا أَرَدْت أن تُعوِّذ أَبناءَك بشيء فعَوِّذْهم بالقراءة عليهم.

ومِن العُلَماء مَن رخَّص في تَعليق المَكتوب مِن القرآن على المريض للاستِشْفاء به، واستَدَلَّ بعموم قوله تعالى: ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الإسراء:٨٦].

والاحتِياط ألَّا يَفعَل ذلك لا لدَفْع البلاء كها ذكره السَّائِل، ولا لرَفْعه كها أَشرْنا إليه، ولْيَكُن مُستَعمِلًا لما جاءت به السُّنَّة مِن تَعويذ الإنسان بقِراءة القُرآن مِن سُورِ الفلَق والناس وآية الكرسيِّ وآية الفاتِحة، وكذلك القِراءة على المريض بها ذُكِر مِن الأَيات أو ما ثَبَت عن رسول الله ﷺ مِن الأَدعِيَة.

اس ( ٧٣٨): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: ما حُكْم مَن يَقوم بالقراءة على الأطفال، وكِتابة بعض الكَلِهات أو العِبارات في أوراقٍ زَعْمًا مِنه أن في هذا شِفاءً لهم مِن الخَوْف مع العِلْم بأن هذه العِبارات قد تَكون غير مَفهومة؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: تَعليق التَّمائِم أو وَضْعها تحت وِسادة الفِراش أو تَعليقها في جُدْران الحُجْرة أو ما أَشبَه ذلك كلَّه مِنَ البِدَع، بل ممَّا نُهِيَ عنه، قال ﷺ: «فَمَنْ

تَعَلَّقَ تَــمِيمَةً فَلا أَتَمَّ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله و فِتْنة حَصَل بهذا ليس مِنها، بل هو فِتْنة حَصَل عِنْدها لا بها.

لكن اختَلَف السَّلَف رَجَهُمُّاللَّهُ فيها إذا كان المُعلَّق مِن القُرآن هل هو جائِز أم لا؟ فكرِهه ابن مَسعود رَضَّالِلَّهُ عَنهُ وجماعة، وهذا أَقرَب إلى الإخلاص والتَّوكُّل على الله عَزَّوَجَلَّ.

وأَجازَه آخَرون.

والصواب مع مَن مَنَع تَعليق التَّمائِم ولو كانت مِن القُرآن.

وأمَّا ما ليس مِن القُرآن فلا يَجوز، لا سِيَّا إذا كان فيه حُروف لا يُعرَف مَعناها؛ فإنَّها قد تَكون أسماءً للشياطين وطلاسِمَ سِحريَّةً، فلا يَجوز اعتِهادها حتى لو حَصَل الشِّفاء عند استِعهالها، فإنَّه لم يَحصُل بها؛ لأنَّه لم يَقُم دليل على أنها سبَب شَرعيُّ ولا هي سبب حِسِّيُّ، لكن قد يَبتَلِي الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى العبْد ويَفتِنه فيَحصُل مَطلوبه بوسيلة مُحَرَّمة.

فلْيَحذَرِ العاقِل اللبِيب مِن هذه الأُمور، ولْيَستَعِنْ بالله عَنَّهَجَلَ، ولْيَتَوكَّل على عَلَيَهُ ولْيَتَوكَّل عليه، ولو وُجِد رجُلٌ صالِح يَقرَأ على المريض بالقُرآن الكريم وبالأَحادِيث النَّبويَّة فهذا لا بَأْس به، وهو مِن السُّنَّة أن يَرقِيَ الإنسان أخاه بالرُّقَى المَشروعة.



ح إس ( ٧٣٩): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: نَجِد في أيام التَّشريق ونحن نَذهَب مِن مِنَى إلى الجَمَرات ونَعود إليها، نَجِد بعض الرِّجال يَجلِسون على الطُّرُقات،

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٤/ ١٥٤) من حديث عقبة بن عامر الجهني رَضَالِلَهُ عَنهُ.

ويَبيعون أَكياسًا مِثْل الجِبال وهي مِن الجِلْد اللَّوَّن وَنحَتومة مِن جَميع أَطرافها وفيها شيءٌ لا نَعلَمه، ويَقولون: فيها شِفاء مِن أَمراض عِدَّة وتَقِي الإنسان، فاللَّون الأَسوَد عن الجانِّ مَثَلًا، واللون الأَحَر عن الجلجان، واللون الأَصفَر عن ذات الصَّفْراء، واللون كذا يَشفِي مِن المَرض كذا، ويَقول: ضَعْ هذا في حَقيبتِكَ أو في مَنزِلكَ فيُفيدَك. فها حُكْم شِراء هذه الأَشياء؟ وما حُكْم بَيعِها؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: لا يَجوز شِراؤُها، ولا يَجوز اعتِقاد أن فيها نَفْعًا؛ لأن هذا لا دَليل عليه.

وأمَّا بَيْعها: فلا يَجوز أيضًا، ويَنبَغِي لكم -بل يَجِب عليكم- إذا رَأَيتم مِثْل هذا أن ثُخبِروا السُّلُطات عن هذا الأمر؛ حتَّى يَمنَعوهم مِن أَكُل أَموال الناس بالباطِل؛ لأن التَّكسُّب بمِثْل هذه الأمور مِن أَكْل أموال الناس بالباطِل، والواجِب مَنْعه وتَأدِيب فاعِلِه.

اس (٧٤٠): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُ اللهُ تَعَالَى: نَرى كثيرًا ما تُوضَع لوحات سواء كانت مِن الوَرَق أو القُهاش أو اللوحات الخشَبِيَّة ومَكتوب عليها جميعًا آياتٌ قُر آنيَّةٌ، وتُوضَع على أبواب المساجِد والعهائِر والشوارع العامَّة، ممَّا يُعرِّض كلام الله سُبْحَانَهُ وَتَعالَى للإِهانة بسبَب سُقوط هذه اللوحات على الطرُق والمَحلَّات القَذِرة، نَرجُو التَّوجيه مِن فَضيلتكم بشأْنِ هذا المَوضوع المُهمِّ لِحاية كلام الله تعالى؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: هذا الأمر الذي أشار إليه السَّائِل، وهو تَعليق الآيات القرآنية على الجُدْران وأبواب المَساجِد وما أَشبَهَها هو مِن الأمور المُحدَثة التي لم تَكُن مَعروفة

ولو كان هذا مِن الأُمور المَحبوبة لله عَنَّقَجَلَّ لشَرَعه الله تعالى على لِسان رسوله ﷺ؛ لأن كل ما يَنفَع الناس في دِينهم ودُنياهُم فهو مَشروع على لِسان الرسول ﷺ، ولو كان هذا مِن الخير لكان أُولئِك السَّلَف الصالِح أَسبَقَ إليه مِنَّا.

ومع هذا فإِنَّنا نَقول لهؤلاء الذين يُعلِّقون هذه الآيات: ماذا تَقصِدون مِن هذا التَّعليق؟ أَتَقْصِدون بذلك احتِرام كلام الله عَنَّاطَكًا؟

فإن قالوا: نَعَم؛ قُلْنا: لسنا والله أَشدَّ احتِراماً لكِتاب الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ مِن أَصحاب النبي ﷺ، ومع ذلك لم يُعلِّقوا شيئًا مِن آيات الله على جُدْرانهم أو جُدران مَساجِدِهم.

وإن قالوا: نُريد بذلك التَّذكير والمَوْعِظة.

قلنا: لِنَنظُر إلى الواقِع، فهل أحَد مِن الناس الذين يُشاهِدون هذه الآيات المُعلَّقة يَتَّعِظ بها فيها؟ فقد يَكون ذلك، ولكنَّه نادِر جِدًّا، وأكثَر ما يُلفِت النَّظَر في هذه الآيات المُكتوبة حُسْن الحَطِّ، أو ما يُحيط بها مِن البَراوِيز، أو ما أشبَه ذلك، والزَّخارِف، وهو نادِرٌ جِدًّا أن يَرفَع الإنسان رأسَه إليها ليَقرَأها فيَتَّعِظ بها فيها.

وإن قالوا: نُريد التَّبرُّك بها.

فيُقال: ليس هذا طريقَ التَّبرُّك، والقرآن كُلُّه مُبارَك، لكنه بتِلاوَته وتَدبُّر مَعانيه والعَمَل به، لا بأن يُعلَّق على الجُدْران ويَكون كالمَتاحِف.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات، باب لا يشهد على شهادة جور إذا شهد، رقم (٢٦٥٢)، ومسلم: كتاب فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة، رقم (٢٥٣٣) من حديث ابن مسعود رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ.

وإن قالوا: أُردْنا بذلك الحِماية والوِرْد.

قُلْنا: ليس هذا طريق الجماية والورْد، فإن الأوراد التي تكون مِن القُرآن إِنَّما تَنفَع صاحبها إذا قرأَها كما في قوله ﷺ فيمَن قرأ آية الكُرسيِّ في ليلة: «لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ حَافِظٌ، وَلا يَقْرَبُهُ شَيْطَانٌ حَتَّى يُصْبِحَ»(۱)، ومع هذا فإن بعض المَجالِس أو كثيرًا مِن المَجالِس التي تُكتَب فيها الآيات قد يكون فيها اللغو، بل قد يكون فيها الكلام المُحرَّم أو الأغاني المُحرَّمة، وفي ذلك مِنِ الامتِهان المَعنوي للقرآن ما هو ظاهِر، ثم إن الامتِهان الجسِّيَّ الذي أشار إليه السَّائِل بأن هذه الأوراق قد تتساقط في الأسواق وعلى القاذُورات وتُوطأ بالأقدام، هو أَمْر آخَر أيضًا ممَّا يَنبَغِي أن يُنزَّه عنه، بل ممَّا يَجِب أن يُنزَّه عنه عنه عنه عَلَى الله عَنْ عَنه عَلَى الله عَنْ عَالَى الله عَنْ عَنَه عَلَى الله عَنْ عَنْ الله عَنْ عَالَى الله عَنْ عَالمَالِ الله عَنْ عَنْ عَلَى الله عَنْ عَنْ عَلَى الله عَنْ عَالَى الله عَنْ عَنْ الله عَنْ عَالَى الله عَنْ عَالَى الله عَنْ عَنْ الله عَنْ عَالَى الله عَنْ عَالَى الله عَنْ عَالمَ الله عَنْ عَالَى الله عَنْ عَالمَ الله عَنْ عَالَى الله عَنْ عَالمَ الله عَنْ عَلَى الله عَنْ عَالَى الله عَنْ عَلَى الله عَنْ الله عَنْ عَلَى الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَلَى الله عَنْ عَلَى الله عَنْ الله عَنْ عَلَى الله عَنْ الله عَنْ عَلَى الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَلَى الله عَلَى الله عَنْ عَلَى الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَي

والخُلاصة: أن تَعليق هذه الآيات إلى الإِثْم أَقرَب مِنه إلى الأَجْر وسُلوك طريق السلامة أولى بالمُؤمِن وأَجدَر.

على أنَّني أيضًا رأيت بعض الناس يَكتُب هذه الآيات بحُروف أَشبَهَ ما تَكون مُزخْرَفة، حتَّى إني رَأَيْت مَن كتَب بعض الآيات على صُورة طائر أو حيوان أو رجُل جالِس جُلوس التَّشهُّد في الصلاة، أو ما أَشبَه ذلك، فيَكتُبون هذه الآيات على وَجْه التَّصوير الذي لَعَن النبي ﷺ فاعِلَه (٢).

ثُمَّ إِن العُلَمَاء رَحَهُمُ اللَّهُ اختَلَفُوا هل يَجوز أَن تُرسَم الآيات برَسْم على غير الرَّسْم العُثْماني أو لا يَجوز؟ على ثلاثة أقوالِ:

مِنهم مَن قال: يَجوز مُطلَقًا أن تُرسَم على القاعدة المَعروفة في كلِّ زمان ومَكان

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوكالة، باب إذا وكل رجلًا، رقم (٢٣١)، من حديث أبي هريرة رَضَّالِيَّهُ عَنْدُ (٢) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب ثمن الكلب، رقم (٢٢٣٨) من حديث أبي جحيفة رَضَّالِيَّهُ عَنْدُ.

بحَسَبه ما دامَت بالحروف العربيَّة.

ومِنهم مَن يَقول: إنه لا يَجوز مُطلَقًا، بل الواجِب أن تُرسَم الآيات القرآنية بالرَّسْم العُثْماني فقط.

ومِنهم مَن يَقول: إنَّه يَجوز أن تُرسَم بالقاعِدة المَعروفة في كلِّ زمان ومَكان بحسَبه للصِّبيان لتَمْرينهم على أن يَنطِقوا بالقرآن على الوجه السليم، بخِلاف رَسْمه للعُقَلاء الكِبار فيكون بالرَّسْم العُثْماني، وأمَّا أن يُرسَم على وجه الزَّرْكشة والنُّقوش أو صُور الحيوان فلا شكَّ في تَحريمه.

فعلى المُؤمِن أن يَكون مُعظِّم الكِتاب الله عَنَّوَجَلَّ مُحَتَّرِمًا له، وإذا أَراد أن يَأْتِي بشيء على صُورة زَرْكشة ونُقوش فلْيَأْتِ بأَلفاظٍ أُخَرَ مِن الحِكَم المَشهورة بين الناس وما أَشبَه ذلك، وأمَّا أن يَجعَل ذلك في كِتاب الله عَنَّفَجَلَّ فيتَّخِذ الحروف القرآنية صُورًا للنُّقوش والنَّ خارِف، أو ما هو أَقبَحُ مِن ذلك بأن يَتَّخِذها صُورًا للحيوان أو للإنسان: فإن هذا قبيح مُحرَّم، والله المُستَعان.

### 

ح | س (٧٤١): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: هل يَجوز تَعليقُ بعضٍ مِن الآيات مِن القرآن الكريم في المَنازِل أو المَكاتِب؟

فَأَجَابَ بِقُوْلِهِ: لا أَرى أن الإنسان يُعلِّق آياتٍ مِن القرآن على الجُدُر، سواء في المُساجِد أو في البُيوت؛ لأن هذا التَّعليق لا بُدَّ أن نَسأَل: ما الحامِلُ على ذلك؟

إن قال: الحامِل على ذلك التَّبرُّك بكلام الله عَزَّوَجَلَّ.

قُلْنا: إن التَّبرُّك بالقرآن الكريم على هذا الوجه ليس بصحيح؛ لأن هذا لم يَرِدْ

عن النبي ﷺ ولا عن أصحابه رَضَالِلهُ عَنْهُمُ أنهم كانوا يَتَبرَّكون بالقرآن على هذا الوجه، وإذ لم يَرِد عنهم ذلك فعُلِم أنه ليس مِن الشَّرْع، وإذا لم يَكُن مِن الشَّرْع فإنَّه لا يَجوز للإنسان أن يَتعَبَّد به لله عَنَّهَ عَلَى أَو أن يَتَبرَّك بالقرآن على هذا الوجه بدُون مُستَنَدٍ شَرْعى.

وقد يَقول مَن يُعلِّق الآياتِ في المَجالِس: إِنَّني أُريد بذلك تَذكيرَ الجالِسِين بها تَتَضَمَّنه هذه الآياتُ مِن تَرغيب أو تَرهيب.

فنقول: هذا التَّفكير وإنْ كان مَقصودًا للواضِع، لكنه في الحقيقة غير واقِع وغير عَمَلي، فيا أَكثرَ الآيات التي فيها تَرغيب وتَرهيب إذا وُضِعت، فإن أَكثرَ الحاضِرين إن لم يَكُن كلُّهم لا يَنتَفِع بذلك ولا يَتَّعِظ، قد يَكون مِن المُعلَّق قوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا ﴾ [الحجرات: ١٢]، ويَكون المَجلِس الذي فيه هذه الآية كلَّه غِيبة وكلام في أعراض الناس، فيكون هذا مِن باب المُضادَّة لِكلام الله عَنَّهَ عَلَى.

وقد يَقول مَن يُعلِّق الآياتِ: إِنِّي عَلَّقْتها حِمايةً لبَيْتي، فأنا أُعلِّق آية الكرسيِّ لتَحفظ البيت مِن الشياطين؛ لأنَّه ثَبَت عن النبي ﷺ أنه قال: «مَنْ قَرَأَ آيَةَ الكُرْسِيِّ فِي لَيْلَةٍ لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ حَافِظٌ، وَلَا يَقْرَبُهُ شَيْطَانٌ حَتَّى يُصْبِحَ »(١).

فنَقول: هذا أيضًا مِن البِدَع؛ فإن السلَف لم يَكونوا يَحفَظون بُيوتهم بتَعليق الآيات عليها، والنبي عَلَيْهِ الصَّلَاءُ وَالسَّلَامُ يَقول: ««مَنْ قَرَأَ آيَةَ الكُرْسِيِّ في لَيْلَةٍ»، والقِراءة غير التَّعليق كما هو ظاهِرٌ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوكالة، باب إذا وكل رجلًا، رقم (٢٣١١)، من حديث أبي هريرة رَضَالِلَّهُ عَنْهُ.

وبناءً على هذه العِلَّة التي يَتَعلَّل بها مَن يُعلِّق الآية تَجِد كثيرًا مِن الناس يَعتَمِد على هذا التَّعليق ولا يَقرَوُها بنفسه؛ لأنَّه يَقول: قد كُفِيت بتَعليق هذه الآية. فيَفُوت الإنسانَ خَيرٌ كثيرٌ بِناءً على هذا العَمَل المَبنيِّ على هذا الاعتِقاد الذي لا أَصْل له، ونحن نقول: إن بعض الناس قد يُعلِّق الآياتِ مِن باب التَّجميل، ولهذا تَجِدهم أحيانًا يُعلِّقون آياتٍ كُتِبَت على غير الرَّسْم العُثْهاني، بل هي مُخالِفة له، وربَّها تَحتُبونها على صورة بيت، يَحتُبونها على الشَّكُل الذي يُوجِي به مَعناها، وربَّها يَكتُبونها على صورة بيت، أو قَصْر، أو أعمِدة، وما أَشبَه ذلك، مما يَدُلُّ على أنهم جَعَلوا كلامَ الله عَنَّقِجَلَّ مُجَرَّد نُقوش وزَخْرفة، وهذا رَأَيْته كثيرًا.

فالذي أرى أنه لا يَنبَغِي للإنسان أن يُعلِّق شيئًا مِن كلام الله عَرَّفَجَلَّ على الجُدُر؛ فإن كلام الله أعلى وأسمَى وأجَلُّ مِن أن يُجعَل وَشْيًا تُحلَّى به الجُدْران، ولا يُمكِن أن يُقاس هذا على شَخْص علَّق المُصحَف بوتد أو شَبهه في الجِدار، فإن هذا قِياس مع الفارِق العظيم؛ فالمُصحَف مُغلَّف في جيبه أو بظرْفه، ولم تَبْدُ حُروفه ولا أسطره، ولا أحَد يقول: إني علَّقت المُصحَف هنا لأتَبرَّك به أو لأتّعِظ به، وإنها يقول: علَّقته هنا لرَفْعه عن الأرض وحِفْظه عن الصِّبيان ونحو ذلك، وفرِق بين البارِز الظَّاهِر المُعلَّق أو المُشمَّع على الجِدار وبين مُصحَف مُعلَّق مُعلَّق مُعلَّف جُعِل في فرجه أو عُلِّق بوتد أو شَبهه، ولا يَنطلي هذا القِياس على أحَد. تَأمَّل المَسأَلة وتَدَبَّرُها.

ح | س (٧٤٧): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: نُلاحِظ في الطرُق الطويلة لَوْحات كُتِب عليها عِبارة مِثْل: اذْكُروا الله، صَلُّوا على النبي، سَبِّحوا الله، لا تَنسَوْا ذِكْر الله، فهل هذا العَمَل بِدْعَةٌ؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: الحمد لله رب العالمين، وأُصلِّي وأُسلِّم على نبيِّنا محمد وعلى الله وأَصحابه ومَن تَبِعهم بإحسان إلى يوم الدِّين، الذي أَرَى أن مِثْل هذا العَمَل جائِز؛ لَمَا فيه مِن التَّذكير بأَمْر مَشروع، وهو ذِكْر الله عَزَّقِجَلَّ، وذِكْر الله عَزَّقِجَلَّ، وذِكْر الله عَزَّقِجَلَّ مَشروع في كُلِّ وَقْت، قال الله تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿يَكَأَيُّهُا ٱلّذِينَ ءَامَنُوا ٱذَكُرُوا ٱللهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴾ مشروع في كُلِّ وقوله تعالى: ﴿ وَسَبِّحُوهُ بُكُوهُ وَأَصِيلًا ﴾ [الأحزاب:٤١].

وذَكَر اللهُ مِن الأَوْصاف الحميدة المُوجِبة للمَغفِرة والأَجْر العظيم: ذِكْرَ اللهُ عَرَّفَكِلَ كثيرًا فقال: ﴿إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُشْلِمَةِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمَنْيِينَ وَٱلْصَّابِينَ وَٱلصَّابِينَ وَٱلصَّابِينَ وَٱلصَّابِينَ وَٱلصَّابِينَ وَٱلصَّابِينَ وَٱلصَّابِينَ وَٱلصَّابِينَ وَٱلصَّابِينَ وَٱلْصَابِينَ وَٱلْمَنْيِمِينَ وَٱلْمَنْيَمِينَ وَٱلْمَنْيِمِينَ وَالْمَنْيِمِينَ وَالْمَالِمُ وَالْمَنْيِمِينَ وَالْمَنْيِمِينَ وَالْمَنْيِمِينَ وَالْمَنْيِمِينَ وَالْمَنْيِمِينَ وَالْمَنْيِمِينَ وَالْمَنْيِمِينَ وَالْمَنْيِمِينَ وَالْمَنْيِمِينَ وَالْمَادِينِ وَالْمَادِينِ وَالْمَنْيِمِينَ وَاللَّهُ وَلَالْمَالِمِينَ وَالْمَنْيِمِينَ وَالْمَنْيِمِينَ وَالْمَالِمُونِيمِينَ وَاللْمَالِمُونِيمِينَالِمُونِيمِينَ وَالْمَنْيَعِيمُ وَالْمَالِمِينَ وَاللَّمِيمُ وَالْمَالِمُ وَلِيمُ وَاللْمَالِمِينِ وَاللْمَالِمِينَ وَاللْمَالِمِيمِينَ وَاللْمَالِمُونِيمِينَ وَاللْمَالِمِينَالِمُونِيمِينَ وَالْمَالِمِينِ وَالْمَالِمِيمُ وَالْمَالِمِيمُ وَاللْمَالِمِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَاللْمُونِيمِيمُ وَاللْمَالِمِيمُ وَاللْمَالِمِيمُ وَالْمَالِمُونِيمُ وَالْمَالِمِيمُ وَالْمَالِمُ وَلِمُونِيمُ وَالْمَالِمِيمُ وَالْمَالِمُونِ وَالْمُعْفِيمُ وَاللْمُعْفِيمُ وَالْمُولِمِيمُ وَاللْمُعِيمُ وَالْمُعْفِيمُ وَالْمُعْفِيمُ وَالْمُولِمِيمُ وَالْمُعْفِيمُ وَالْمُعْفِيمُ وَالْمُعْفِيمُ وَالْمُعْمِيمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُعْفِيمُ وَالْمُعْفِيمُ وَا

وبِناءً على ذلك فإن التَّذكير بهذا الأَمْر المَشروع ليس ببِدْعة؛ لأَنَّه وَسيلة لأَمْر مَشروع، ووَسيلة الأمر المَشروع مَشروعة، ويَجِب علينا أن نَعرِف الفَرْق بين الغايات والوَسائِل، فإذا كانت الغايات مَشروعة كانت الوَسائِل المُوصِّلة إليها مَشروعة، ولا تُعَدُّ مِن البِدَع.

حا س (٧٤٣): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: بعض الناس يَقومون بوَضْع البُخور في بُيوت قديمة، يَدَّعون أنهم يُبَخِّرونها للمَلائِكة، ويَضَعون قِطَعًا مِن القُهاش ويُبَخِّرونها، فها حُكْم هؤلاء؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: أَقُولُ: إِن هؤلاء جماعة مِن الخُرافِيِّين السُّفَهاء في عُقولهم، الضَّالِّين في عمَلهم؛ لأن الملائِكة لا يُمكِن أن تَكون أماكِنها الأماكن الخَرِبة، فالأَماكِن الخِرِبة يُمكِن أن تَكون مَأْوَى الجِنِّ أو الشياطين، أمَّا المَلائِكة فإن مَأْواها في الأَرض هي بُيوت الله عَنَّفِجَلَّ، كها جاء في الحديث عن النبي ﷺ فيمَن أكل في الأَرض هي بُيوت الله عَنَوَجَلَّ، كها جاء في الحديث عن النبي عَنَا في منهُ بَنُو بَصَلًا أو ثُومًا، قال: «فَلا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا؛ فَإِنَّ المَلائِكَة تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو المَلِيِّاتِ الطيِّين، والطيِّيون للطيِّيات، وأضَلُّ مِن ذلك أن يُبخِّروا هذه الأماكِنَ وكذلك يَجعَلون قِطَعًا مِن القُهاش ويُبخِّرونها، وكل هذا ضَلال في الدِّين، واسْفَهُ في العَقْل.

والواجِب على من عَلِم بذلك أن يُنكِر على مَن فَعَلها ويُبيِّن له أن هذا خَطأً عظيم، وأن المَلائِكة عليهم الصَّلاة والسَّلام أَجَلُّ وأكْرمُ عند الله مِن أن يَجعَل مَأواهم هذهِ البيوتَ الخرِبةَ.

# -69CD-

إلى المناه المأثورات شيئًا فضيلة الشَّيخ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: قرأتُ في كِتاب المَأْثُورات شيئًا لم أَجِدُه في بَقيَّة كتُب الأَدْعية، وما قَرأْته يُعرَف بوِرْد الرابِطة، وهو أن يَتلُو الإنسان قوله تعالى: ﴿ قُلِ اللّهُمَّ مَلِكَ المُلْكِ ثُوِّقِ المُلكِ مَن تَشَاء وَتَنزع المُلكَ مِتَن تَشَاء ﴾ [آل عمران:٢٦] إلى قوله: ﴿ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاء بِعَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [آل عمران:٢٧]، ثمَّ يَتلُو بعد ذلك الدُّعاء: ﴿ اللّهُمَّ إن هذا إِقبالُ لَيلِكَ وإِدبارُ نَهارِكَ، فاغْفِرْ لي اللهُمَّ إن هذا إِقبالُ لَيلِكَ وإِدبارُ نَهارِكَ، فاغْفِرْ لي اللهُمَّ إن هذا إِقبالُ لَيلِكَ وإِدبارُ نَهارِكَ، فاغْفِرْ لي اللهُمَّ إن هذا إِقبالُ لَيلِكَ وإِدبارُ نَهارِكَ، فاغْفِرْ بينه وبين مَن لم يَعرِف منهم، ثم يعرِف منهم، ثم

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتـاب المسـاجد، بـاب نهي من أكل ثـومًا...، رقم (٥٦٣-٥٦٤) من حـديث جـابر رَضِوَالِيَّهُ عَنْهُ.

يَدْعو لهم مِثْل هذا الدُّعاء: «اللهُمَّ إنَّكَ تَعلَم أن هذه القُلوب اجتَمَعَت على مَحبَّتِك، والتَقَتْ على طاعتك، وتَوحَّدت على دَعوَتك، وتَعاهَدت على نُصرةِ شَريعتك، فألَّفِ اللَّهُمَّ رابِطتَها، وأَدِمْ وُدَّها، واهْدِها سُبُلها، واهْلاْها بنورك الذي لا يُخبو، واشرَحْ صُدورها بفيض الإيهان بك، وجميل التَّوكُّل عليك، وأحيها بمَعرِفتك، وأمِتْها على الشهادة في سبيلك، إنَّك نِعْمَ المولى ونِعْم النَّصيرُ». كما ذكر ورْدًا آخَرَ يُسمَّى بورْد اللَّعاء يقول فيه: أَستَغْفِر الله. مِئة مرة، ثم الدُّعاء للدَّعوة والإخوان والنَّفْس بعد ذلك بها تَيسَّر مِن الدُّعاء بعد صلاة الفَجْر والمَعْرب والعِشاء وقبل النوم، وألا يَقطَع الوِرْد لأَمْر دُنيوَي إلَّا لضَرورة، وقد قَرَأْت كثيرًا مِن كتُب الأحاديث ورياض الصالحين ولم أجِد ما يَدُلُّ على صِحَّة هذا المَذكور، فأرجو أن تُنبَهونا على مَدى صِحَّتِه، وعن حُكْم الالتِزام به والمُداوَمة عليه؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: الأَمْرِ كَمَا ذَكَرت السَّائِلة في أن هذه الأَدْعية أَدْعية لا أَصْل لها في سُنَّة الرسول ﷺ، وليست بصحيحة، ولا يَجوز لأحَد أن يَلتَزِم بها، بل ولا أن يَفعَلها تَعبُّدًا لله؛ لأنَّها بِدْعة، وقد قال النبي ﷺ: «كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ»(١).

والذي ظهَر لي مِن حال هذه المَرأة السَّائِلة أنها تُطالِع كثيرًا مِن الكتُب، ولا سِيَّما كتُب الأذكار والأَوْراد، والذي أَنصَحُها به أن تَتَحَرَّز كثيرًا؛ لأَنَّه كتِب في الأذكار البِدْعيَّة والأَدعيَة البِدْعية شيء كثير، ومِن المُؤسِف أنها تَرُوج كثيرًا في المسلمين، ورَواجُها قد يَكون أَكثَرَ مِن رَواج الأَدعيَة والأذكار الصحيحة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد (۱۲٦/٤)، وأبو داود: كتاب السنة، باب في لزوم السنة، رقم (٤٦٠٧)، وابن ماجه: والترمذي: كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع، رقم (٢٦٧٦)، وابن ماجه: كتاب المقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، رقم (٤٢)، من حديث العرباض بن سارية رَحَالَلَهُ عَنْهُ.

فأنصَحها وأنصَح جميع إخواني المسلمين مِن التَّنَبُّت في هذه الأمور؛ حتَّى لا يَعبُدوا الله تعالى على جَهْل وضَلال وبِدَع، وفي الكتُب الصحيحة التي ألَّفها مَن يُوثَق بعِلْمهم وأَمَانَتهم ودِينهم ما يُغنِي عن ذلك، فالرُّجوع إليها هو الواجِب، وطرْح مِثْل هذه الكتُب التي أَشارَت إليها السَّائِلة وغيرها ممَّا يَشتَمِل على أَذْكار وأَدْعية بِدْعيَّة، طرْحها والتَّحذير مِنها هو الواجِب على المسلمين ؛حتى لا تَفشُو فيهم البِدَع وتَكثُر فيهم الضَّلالات، والله أَسأَلُ أن يَهدِينا وإخواننا المسلمين لما فيه صَلاح دِينِنا ودُنْيانا إنه جَوَاد كريم.

ح | س (٧٤٥): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: عِندنا جماعة، وفي الجامِع الذي نُصلِّي فيه عندما يُصلُّون يَأْمُرُهم إمام المَسجِد بأن يَقولوا جميعًا: يا لَطيفُ. مِئةَ ويَرَدِّدون ذلك، فهل يَجِب علينا أن نُرَدِّد ذلك، أم نَترُك هذا الإمام وهذا المَسجِد؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: أُولًا: أَنَا أُوجِّه نَصيحَتي إلى هذا الإمام أن يَتَّقِيَ اللهَ عَزَّهَجَلَّ في نَفْسه وفي إخوانه المسلِمين، فمِن أين أتَى بهذه البِدْعة؟!

فهل كان الرسول ﷺ يَفعَلها، أم كان أبو بَكْر أم عُمرُ أم عُثمانُ أم عَليُّ أمِ ابنُ مَسعود أم غيرهم مِن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين؟! هل كانوا يَأمُرون الناس أن يَقولوا هذا؟!

فلْيَتَّقِ اللهَ تعالى في نفْسه، ولْيَعلَم أنه مُؤاخَذٌ على ذلك ومُعاقَب عليه، وأنه بذلك ضالٌ، وأَمْره الناس بذلك يَكون به مُضِلَّا فهو ضالٌ مُضِلَّ، وعليه أن يَتوبَ إلى الله قَبْل أن يَفجَأَه الموت.

ثانيًا: أمَّا أهل المَسجِد فإنَّهم يَنصَحونه، فإنِ اهتَدى فهذا المَطلوب، وإلَّا فلْيَذْهَبوا إلى الجِهات المَسؤُولة التي بيَدِها عَزْل الأئمَّة ونَصْبُهم، ويَطلُبوا منها أن يَعزِلوه عن هذا المَنصِب العظيم، مَنصِب الإمامة، فإن لم يَتَمَكَّنوا مِن ذلك فلا يُصلُّوا معه؛ لأن هذا مُبتَدِع مُصِرُّ على بدْعته.

اللهُ تَعَالَى: تَعتَقِد بعض النِّساء أن للمَرأة وَعَلَى: تَعتَقِد بعض النِّساء أن للمَرأة دَعوةً مُستَجابةً بعد الولادة، فهل هذا صحيح؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: لا أَعرِف لـذلك أَصْلًا، ولكن مِن المَعلوم أن دَعوة المُضطَرِّ مُستَجابةٌ، كما قال تعالى: ﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلشُّوَءَ وَيَجْعَلُكُمْ مُستَجابةٌ، كما قال تعالى: ﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلشُّوَءَ وَيَجْعَلُكُمْ مُستَجابةٌ، كما قال تعالى: ﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضَاعَلَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَي اللهُ مَّا لَذَكَّرُونَ ﴾ [النمل: ٦٢].

فالمَرأة عِند الوِلادة وخُصوصًا مع شِدَّة الكرْب مُضطَرَّة مع ذلك إلى تَفريج كُرْبتها، فإذا رَفَعتْ شَكواها إلى بارِئِها وخالِقِها وكاشِف كُرْبَتها استَجاب الله لها.

اس(٧٤٧): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: يُوجَد بطاقاتٌ مَكتوب عليها أَسهاءُ الله جَلَجَلالهُ فها قولُكم؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: هذه المَسأَلة كثُرت في الناس على أُوجُه مُتَعدِّدة، مِنها بِطاقات تَحمِل لَفظ الجلالة (الله) وأُخرى إلى جانِبِها تَحمِل (محمد)، ثم تُوضَع البِطاقَتان مُتَوازِيَتَينِ على الجِدار أو على لَوْحة أو ما أَشبَه ذلك.

ونَقول لَمن عَلَّقها: ما فائِدة تَعليق كلِمة (الله) فقط و (محمَّد) فقط؟

إذا كان الإنسان يَظُن أنه يَستَفيد مِن ذلك برَكة فإن البَرَكة لا تَحصُل بمِثل هذا العَمَل؛ لأن هذا ليس بجُملة مُفيدة تُكسِب مَعنًى يُمكِن أن يُحمَل على أنه للتَبرُّك، ثم إن التَّبرُّك بمِثْل هذا لا يَسوغ؛ لأن التَّبرُّك بالله وأسمائه لا يُمكِن أن يُستَعْمَل إلا على الوَجْه الذي ورَد؛ لأنَّه عِبادة، والعِبادة مَبناها على التَّوقيف.

ثم إن هذا الوضْع الَّذي أَشَرْنا إليه سابِقًا أن تُوضَع كلِمة (الله) وبجانِبها مُوازِية لها كلِمة (حمد) هذا نَوْع مِن التَّشرِيك والمُوازَنة بين الله تعالى وبين الرسول عَلَيْة، وهذا أَمْر لا يَجوز، وقد قال رجُل للنبي عَلَيْة: ما شاء اللهُ وشِئْتَ. فقال النبيُّ عَلَيْة: «أَجَعَلْتَنِي للهِ نِدًّا؟ بَلْ مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ» (۱).

ثُمَّ إن التَّبرُّك بِمُجَرَّد وَضْع اسم النبيِّ ﷺ أَيضًا لا يَجوز، والتَّبرُّك إنَّما يَكون بالتِزام شَريعة النبي ﷺ والعَمَل بها.

ع | س ( ٧٤٨): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: يَقوم بعض الناس بتَوصِية مَن يُسافِر للمَدينة بأن يَقرَأ سُورة الفاتحة لرُوح النبي ﷺ، فها حُكْم ذلك؟

فأَجَابَ بِقُوْلِهِ: هذا مِن البِدَع التي أَحدَثها الجُهَّال في دِين الله، فالسلَف الصالِح ما كانوا يَفعَلون ذلك أبدًا، فها كان الواحِد مِنْهم إذا سافر إلى المدينة يقول له صاحِبه: اقْرَأُ لنا الفاتِحة لرُوح النبيِّ عَيَّاتُه، أو سلِّمْ على رسول الله عَيَّة، أو ما أَشبَه ذلك، إنَّما هذا مِن البِدَع التي أَحدَثها بعض الجاهِلين، وإهداءُ ثواب القُرَب للنبي عَيْنَةً مِن البِدَع أيضًا، حتى ولو كان على غير هذه الصورة، حتَّى لو صَلَّى الإنسان

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١/ ٢١٤)، وابن ماجه: كتاب الكفارات، باب النهي أن يقال ما شاء الله وشئت، رقم (٢١١٧)، من حديث ابن عباس رَضَالِللَّهُ عَنْهُما.

رَكعَتَين، أو تَصدَّق بدِرْهَمَين وأراد أن يَكونَ ثَواب ذلك للنبي عَيَلِيَّ، فإنَّه مِن البِدَع أيضًا؛ لأن السلَف الصالِحَ لم يَكونوا يَفعَلون ذلك وهو أيضًا مِن قُصور النَّظَر، فإن هذا الذي أَهدَى ثَواب العَمَل الصالِح للنبي عَيَلِيَّ ليس مَعنَى إِهدائِه حِرمان العامِل مِن ثواب هذا العَمَل، وإلا فالنبي عَيَلِيَّ له أَجْر ما عَمِلْتَ سواء أَهْدَيتَ له أَمْ لا، فإنَّه عَلَيْهِ الصَّلامُ هو الَّذي ذَلَّ أُمَّته على الخير، وهو الَّذي له أَجْر الفاعِلِين؛ لأن مَن ذَلَّ على الخير كان له مِن الأَجْر مِثْل فاعِله.

وعلى هذا فالنَّبيُّ ﷺ غير مُحتاج إلى أن يُهدَى إليه بشيء مِن أَعمالنا، فكُل عمَل صَالِح نَتَقرَّب به إلى الله فلِلنَّبيِّ عَيْكَ مِثْل أُجورنا، وعلى هذا فلا حاجة للإِهداء.

ح | س( ٧٤٩)؛ سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَى: كثيرًا ما نَسمَعُ إذا أَرادَ شَخْص أَن يُسافِر إلى المَدينة يُقال له: سلِّمْ لنا على رسول الله ﷺ. فهل يَصِحُّ هذا الفِعْل؟

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: هذا أيضًا مِن الخطَّ والجَهْل والبِدْعة؛ لأن السلام عمَلٌ بَدَني لا تَصِحُ فيه الاستِنابة، فالأعمال البَدنِيَّة لا تَصِحُ فيها الاستِنابة، ولهذا لو قال شخص لآخَر: صلِّ عنِّي رَكْعَتَين. ما نَفَع، وكذلك لو قال: سلِّمْ لي على النبي ﷺ، ومِن عَجَبٍ أن يَعدِل هذا الرجُل عن نَقْل اللَائِكة الَّذين يَنقُلون سَلام الناس إلى الرسول ﷺ، وهُمْ أَحفَظُ وأَثبَتُ مِن بَني آدَمَ، ثم نُحمِّلها هذا الرجُل الذي يُمكِن أن يَموت قبْل أن يَصِل، وربَّما يَنسَى ورُبَّما يَحدُث له عِلَل ومَوانِعُ تَمنَع مِن تَنفيذ هذه الوصيَّة، وعلى كلِّ حال هذا مِن البِدَع التي يَجِب التَّحذيرُ مِنها.



اس (٧٥٠): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخ رَحِمةُ اللهُ تَعَالَى: عن حكم التَّوسُّل.

فأَجَابَ بِقُوْلِهِ: هذا سؤال مُهمٌّ فنُحبُّ أن نَبسُط الجواب فيه فأقول:

التَّوسُّل: مصدر تَوسَّل يَتوسَّل، أي: اتَّخذ وسيلةً تُوصِلُه إلى مقصوده، فأصله طلب الوصول إلى الغاية المقصودة.

ويَنقسم التَّوسُّل إلى قِسْمين:

القسم الأوَّل: قِسم صحيح، وهو التَّوشُّل بالوسيلة الصَّحيحة الموصِلة إلى المطلوب، وهو على أنواع نَذكُر منها:

النُّوع الأوَّل: التَّوسُّل بأسماء الله تعالى وذلك على وجهين:

الوجه الأوَّل: أن يَكون ذلك على سبيل العُموم، ومثاله ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رَضَالِلهُ عَنهُ في دعاء الهمِّ والغمِّ قال: «اللَّهُمَّ إِنِّ عَبْدُكَ، ابْنُ عَبْدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِكُلِّ الْمُ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتُهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوِ اسْمَ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ عَلَمْ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي... (۱). فهنا توسَلَ السَّمَ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ بأَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمِ هُو لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ ... بأساء الله تعالى على سبيل العموم: «أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُو لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ».

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١/ ٣٩١) من حديث عبد الله بن مسعود رَضَالِلهُ عَنْهُ.

الوجه الثّاني: أن يكون ذلك على سبيل الخصوص، بأن يَتوسَّل الإنسان باسم خاصِّ لحاجة خاصَّة تُناسِب هذا الاسم، مثل ما جاء في حديث أبي بكر رَضَّ اللَّهُ عَنْهُ حيث طلب من النَّبيِّ عَلَيْ دعاءً يَدعو به في صلاته فقال: "قُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ اللَّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْ حَمْني، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ الله تعالى باسْمَيْن مِن أسمائه مناسِبَين للمطلوب وهما "الغفور" و"الرَّحيم".

وهذا النَّوع من التَّوشُّل داخل في قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ ٱلْأَسَمَآا مُ ٱلْحُسُنَىٰ فَٱدْعُوهُ مِ

النَّوع الثَّاني: التَّوسُّل إلى الله تعالى بصفاته، وهو أيضًا كالتَّوسُّل بأسمائه على وجهَيْن:

الوجه الأوَّل: أن يَكون عامًّا كأن تقول: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسألُك بأسهائك الحسنى وصفاتك العُليا» ثم تَذكُر مَطلوبَك.

الوجه الثَّاني: أن يَكون خاصًّا كأنْ تَتوَسَّل إلى الله تعالى بصفة مُعيَّنة خاصَّة لمطلوب خاصِّ، مثل ما جاء في الحديث: «اللَّهُمَّ بِعِلْمَكَ الْغَيْبِ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْحَلْقِ، أَخْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِي» (٢) فهنا تَوسَّل لله تعالى بصفة «العِلْم» و «القُدْرة»، وهما مُناسِبان للمَطلوب.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب الدعاء قبل السلام، رقم (٨٣٤)، ومسلم: كتاب الذكر، باب استحباب خفض الصوت بالذكر، رقم (٢٧٠٥)، من حديث أبي بكر الصديق رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٤/ ٢٦٤)، والنسائي: كتاب صفة الصلاة، باب نوع آخر من الدعاء بعد الذكر، (١٣٠٥) من حديث عمار بن ياسر رَضَوَاللَّهُ عَنْهُا.

ومِن ذلك أن يَتوسَّل بصفة فِعْليَّة مثل: اللَّهُمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد كما صلَّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.

النَّوع الثَّالث: أن يَتوسَّل الإنسان إلى الله عَزَّوَجَلَّ بالإيهان به، وبرسوله عَيَّاتُهُ، فيقول: «اللَّهُمَّ إِنِي آمنْتُ بك، وبرسولك فاغفِرْ لي أو وَفَقني» أو يقول: «اللَّهُمَّ بإيهاني بك وبرسولك أَسأَلُك كذا وكذا»، ومنه قوله تعالى: ﴿ إِنَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَاخْتِلَفِ ٱلنَّيلِ وَٱلنَّهَادِ لَايَنتِ لِأَوْلِي ٱلأَلْبَدِ ﴿ إِنَ فَي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَاخْتِلَفِ ٱلنَّيلِ وَٱلنَّهَادِ لَاينتِ لِأَوْلِي ٱلأَلْبَدِ ﴿ إِنَ اللَّهِ اللَّينِ يَذَكُرُونَ ٱللَّهَ قِيدَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِم ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى الإيمنِ أَنْ ءَامِنُوا بِرَبِيكُمْ فَعَامَنَا وَكَوَفَنَا مَع ٱلأَبْرَادِ ﴾ [آل عمران:١٩٣-١٩٣]، فتَوسَّلُوا إلى الله تعالى بالإيهان به أن يَغفِر لهم الذُّنوب، ويُكفِّر عنهم الشَّيئات، ويَتوفَّاهم مع الأبرار.

النَّوع الرَّابع: أن يَتوسَّل إلى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بالعمل الصَّالح، ومنه قصة النَّفر الثَّلاثة الذين أُووْا إلى غار ليَبيتوا فيه، فانطبق عليهم الغار بصخرة لا يَستطيعون زَحزَحتها، فتَوسَّل كلُّ منهم إلى الله بعمل صالح فَعَلَه، فأحدهم تَوسَّل إلى الله تعالى ببرِّه بوالديه، والثَّاني بعفَّته التَّامَّة، والثَّالث بوفائه لأجيره، قال كلُّ منهم: «اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِكَ فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ»(١) فَانْفَرَجَتْ الصَّخرة، فهذا تَوسُّل إلى الله بالعمل الصَّالح.

النُّوع الخامس: أن يَتوسَّل إلى الله تعالى بذِكْر حاله، يَعني: أن الدَّاعي يَتوسَّل

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الإجارة، باب من استأجر أجيرًا فترك الأجير أجره، رقم (٢٢٧٢)، ومسلم: كتاب الرقاق، باب قصة أصحاب الغار الثلاثة، رقم (٢٧٤٣)، من حديث عبد الله بن عمر رَجَوَاللَّهُ عَنْهَا.

إلى الله تعالى بذِكْر حاله وما هو عليه مِن الحاجة، ومنه قول موسى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: ﴿ رَبِّ إِنِي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِيرُ ﴾ [القصص: ٢٤]، يَتوسَّل إلى الله تعالى بذِكْر حاله أن يُنزِلَ إليه الخير، ويَقرُب من ذلك قول زكريا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: ﴿ رَبِّ إِنِي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنْ وَاشْتَعَلَ ٱلرَّأْشُ شَكِيْبًا وَلَمْ أَكُنُ بِدُعَآبِكَ رَبِّ شَقِيًا ﴾ [مريم: ٤]، فهذه أنواع مِن التَّوسُّل كلها جائزة؛ لأنَّها أسباب صالحة لحُصول المقصود بالتَّوسُّل بها.

النَّوع السَّادس: التَّوسُّل إلى الله عَزَّوَجَلَّ بدُعاء الرَّجُل الصَّالح الـذي تُرجى إجابته، فإنَّ الصَّحابة رَضَيَّكُ عَنْهُ كانوا يَسألون النَّبيَّ ﷺ أَن يَدعوَ الله لهم بدُعاء عامٍّ، ودُعاء خاصِّ ففي الصَّحيحين من حديث أنس بن مالك رَضَالِكَ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا دخل يوم الجمعة والنَّبيُّ عَلِيْتُهُ يَخطُب فقال: يا رسول الله هَلَكَتِ الأموال وانقَطَعتِ الشَّبُل، فادعُ الله يُغيثُنا، فرفع النَّبيُّ عَلِيْهُ يديه وقال: «اللَّهُمَّ أَغِثْنَا» ثلاث مرات، فها نزَل من مِنبَره إلَّا والمَطَر يَتحادَرُ من لِحْيته، وبقِيَ المطر أسبوعًا كاملًا.

وفي الجمعة الأخرى جاء ذلك الرَّجُل -أو غيرُه- والنَّبيُّ عَلَيْهِ يَخطُب فقال: يا رسول الله غَرِق المالُ، وتَهدَّم البِناء، فادعُ الله أن يُمسِكها عنَّا؛ فرفع النَّبيُّ عَلَيْنَا يَ الله عَلَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا فَما يُشير إلى ناحية مِن السَّماء إلا انفَرَجت، حتى خرَج النَّاس يَمشون في الشَّمس (۱).

وهناك عِدَّة وقائِعَ سأل الصَّحابة النَّبيَّ صَلَّلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن يَدعوَ لهم على وجه الخصوص، ومِن ذلك أنَّ النَّبيَّ عَلِيَّةٍ ذَكر أنَّ في أُمَّته سبعين ألفًا يَدخُلون الجنَّة بغير حساب ولا عذاب، وهمُ الذين لا يَستَرْقون، ولا يَكتوون، ولا يَتطَيَّرون، وعلى

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة، باب الاستسقاء في خطبة الجمعة (٩٣٣)، ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاء، باب الدعاء في الاستسقاء، رقم (٨٩٧)، من حديث أنس بن مالك رَسَحُالِلَّهُ عَنْهُ.

ربهم يَتَوَكَّلُون، فقام عُكَّاشة بن مِحِصَن، وقال: يا رسول الله، ادعُ الله أن يَجعَلني منهم. فقال: «أَنْتَ مِنْهُمْ»(١).

فهذا أيضًا مِن التَّوسُّل الجائز، وهو: أن يَطلُب الإنسان من شخص تُرجَى إجابتُه أن يَدعوَ الله تعالى له، إلَّا أنَّ الذي يَنبغي أن يَكون السَّائل يُريد بذلك نَفْع نفسه ونَفْع أخيه الذي طلَب منه الدُّعاء؛ حتى لا يَتمَحَّض السُّؤال لنَفْسه خاصَّة؛ لأَنَك إذا أردْتَ نَفْع أخيك ونَفْع نفْسك صار في هذا إحسان إليه؛ فإنَّ الإنسان إذا دعا لأخيه في ظهر الغيب قال المَلكُ: «آمِينَ، وَلَكَ بِمِثْلٍ»، وهو كذلك يَكون مِن المُحسِنين بهذا الدُّعاء، والله يُحِبُّ المُحسِنين.

القِسْم الثَّاني: التَّوسُّل غير الصَّحيح وهو:

أن يَتوسَّل الإنسان إلى الله تعالى بها ليس بوسيلة.

أي: بها لم يَثبُت في الشَّرع أنَّه وَسيلة؛ لأنَّ التَّوسُّل بمِثْل ذلك مِن اللَّغْو والباطل المُخالِف للمَعقول والمَنقول.

ومِن ذلك: أن يَتوسَّل الإنسان إلى الله تعالى بدُعاء ميِّت، يَطلُب من هذا الليِّت أن يَدعوَ الله له؛ لأنَّ هذا ليس وسيلةً شرعيَّةً صحيحة، بل مِن سَفَه الإنسان أن يَطلُب من الميِّت أن يَدعوَ الله له؛ لأنَّ الميِّت إذا مات انقَطَع عمله، ولا يُمكِن لأحَد أن يَدعو لأحَد بعد موته، حتَّى النَّبيُّ عَيَّا لا يُمكِن أن يَدعو لأحَد بعد موته.

ولهذا لم يَتوسَّلِ الصَّحابة رَضَيَايَتُهُءَنَّهُمْ إلى الله بطَلَب الدُّعاء من رسوله ﷺ بعد

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الطب، باب من اكتوى، رقم (٥٧٠٥)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب رقم (٢٢٠)، من حديث ابن عباس رَجْوَاللّهُ عَنْهُا.

موته، فإنَّ النَّاسِ لَمَ أَصابِهُم الجُدْبِ فِي عهد عمرَ رَضَالِلُهُمَّ أَنَّا وَاللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا فَتَوَسَّلِ إليكَ بِعَمِّ نَبِيِّنا فَاسْقِنا» (١)، فقام العبَّاسِ نَتَوَسَّلِ إليكَ بِعَمِّ نَبِيِّنا فَاسْقِنا» (١)، فقام العبَّاسِ رَضَالِلُهُ عَنْهُ فَدَعَا اللهُ تعالى، ولو كان طلَبِ الدُّعاء مِن الميِّت سائِغًا ووسيلةً صحيحة لكان عمرُ ومَن مَعَه مِن الصَّحابة رضي الله عنهم أَجمعين يَطلُبُون ذلك مِن رسول الله عنهم أَجمعين يَطلُبُون ذلك مِن رسول الله عَنْهُ، لأنَّ إجابة دُعاء العباس رَضَالِللهُعَنْهُ.

فَالْمُهِمُّ: أَنَّ التَّوسُّل إلى الله تعالى بطلَب الدُّعاء من ميِّت تَوسُّلُ باطِل لا يَجِلُّ ولا يَجِلُ

ومِن التَّوشُل الذي ليس بصحيح: أن يَتوسَّل الإنسان بجاهِ النَّبيِّ عَلَيْهُ وذلك أن جاهَ الرَّسول عَلَيْهُ وذلك أن جاهَ الرَّسول عَلَيْهُ ليس مُفيدًا بالنِّسبة إلى الدَّاعي؛ لأنَّه لا يُفيد إلَّا الرَّسول عَلَيْهُ، أمَّا بالنِّسبة للدَّاعي فليس بمُفيد حتى يَتوسَّل إلى الله به، وقد تَقدَّم أن التَّوسُّل اتِّخاذ الوسيلة الصَّالحة التي تُثمِر.

فها فائِدتكَ أنت مِن كون الرَّسول ﷺ له جاهٌ عند الله؟! وإذا أُردْتَ أن تَتَوَسَّل إلى الله على وجه صحيح فقل: اللَّهُمَّ بإيهاني بكَ وبرَسولِكَ، أو بمَحبَّتي لرَسولِكَ، وما أَشبَهَ ذلك، فإنَّ هذا الوسيلة الصَّحيحة النَّافعة.



إس (٧٥١): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: عن حُكْم التَّوسُّل وأقسامه؟ فأَجَابَ بقَوْلِهِ: التَّوسُّل الِّخاذ الوسيلة.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء، باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء، رقم (١٠١٠) من حديث أنس رَضَالَيَّهُ عَنْهُ.

والوسيلة: «كلُّ ما يُوصِل إلى المقصود» فهِي مِن الوَصْل؛ لأنَّ الصَّاد والسِّين يَتناوَبان كما يُقال: صِراط وسِراط، وبَصْطة وبَسْطة.

والتَّوسُّل في دُعاء الله تعالى أن يَقرِنَ الدَّاعي بدُعائه ما يكون سببًا في قبول دُعائه، ولا بدَّ من دليل على كون هذا الشَّيء سببًا للقبول، ولا يُعلَمُ ذلك إلا من طريق الشَّرع، فمَن جعَل شيئًا من الأمور وسيلةً له في قبول دُعائه بدون دَليل من الشَّرع فقد قال على الله ما لا يَعلَم، إذْ كيف يَدري أنَّ ما جعله وسيلةً مما يَرْضاه الله تعالى ويكون سببًا في قبول دُعائه؟

والدُّعاء من العبادة والعِبادة موقوفة على بَجيء الشَّرع بها.

وقد أنكر الله تعالى على مَن اتَّبَع شرعًا بدون إذنه وجعَله من الشِّرك، فقال تعالى: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَتُوا شَرَعُوا لَهُم مِّنَ اللِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ اللَّهُ ﴾ [الشورى: ٢١]، وقال تعالى: ﴿ أَغَّ لَذُوا أَخْبَ ارَهُمْ وَرُهْبَ نَهُمْ أَرْبَ ابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَكُمْ وَمُمَّ أَلُولُهُمْ وَرُهُ اللَّهُ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مُرْيَكُمْ وَمَا أَمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُ دُوا إِلَى هَا وَحِدًا لَا إِلَهُ إِلَى هُو سُبُحَ نَهُ. وَكُمَ يُشْرِكُونَ ﴾ [التوبة: ٣١].

والتَّوسُّل في دُعاء الله تعالى قِسمان:

القِسْم الأوَّل: أن يكون بوسيلة جاءت بها الشَّريعة وهو أنواع:

النّوع الأوّل: التّوسُّل بأسهاء الله تعالى وصفاته وأفعاله، فيُتوسَّل إلى الله تعالى بالاسم المُقتضِي لمه؛ قال الله تعالى: ﴿وَلِلّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْخُسَّنَى فَأَدْعُوهُ بِهَا ﴾ [الأعراف:١٨٠]، فيقول: اللّهُمَّ يا رحيم ارحمني، ويا غَفورُ اغفرْ لي، ونحو ذلك، وفي الحديث عن النّبيِّ عَلَيْهِ أَنَّه قال: «اللّهُمَّ بِعِلْمِكَ

الْغَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الخَلْقِ، أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الحَيَاةَ خَيْرًا لِي (١)، وعلَّم ﷺ أُمَّته أن يَقولوا في الصَّلاة عليه: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ (٢).

النَّوع الثَّاني: التَّوسُّل إلى الله تعالى بالإيهان به وطاعته كقَوله تعالى عن أُولي الألباب: ﴿ رَّبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى لِلْإِيمَانِ أَنَّ ءَامِنُوا بِرَيِّكُمْ فَعَامَنَا ۚ رَبَّنَا فَاعْفِرْ لَنَا اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ أَنْ عَامِنُوا بِرَيِّكُمْ فَعَامَنَا ۚ رَبَّنَا فَاعْفِرْ لَنَا اللهُ اللهُواللهُ اللهُ اللهُ

وقوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ، كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِى يَقُولُونَ رَبُّنَآ ءَامَنَا فَأَغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَا﴾ [المؤمنون:١٠٩].

وقوله تعالى عن الحواريِّين: ﴿رَبَّنَا ءَامَنَا بِمَا أَنزَلْتَ وَٱتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَأَكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّهِدِينَ ﴾ [آل عمران:٥٣].

النَّوع الثَّالث: أن يُتوسَّل إلى الله بذِكْر حال الدَّاعي المُبيِّنة لاضطراره وحاجته، كقول موسى عَلَيْهِ الصَّلَاءُ وَالسَّلَامُ: ﴿رَبِّ إِنِي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرٍ فَقِيثُرُ ﴾ [القصص:٢٤].

النَّوع الرَّابع: أن يُتوسَّل إلى الله بدُعاء مَن تُرْجَى إجابتُه، كطلَب الصَّحابة رَضَالِيَةُ عَنْهُ مِن النَّبِيِّ عَيَّلِيَّةٍ أن يَدعوَ الله لهم، مثل قول الرَّجُل الذي دخل يوم الجمعة والنَّبيُّ عَيِّلِةٍ يَخطُب فقال: ادعُ الله أن يُغيثنا (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢٦٤/٤)، والنسائي: كتاب صفة الصلاة، باب نوع آخر من الدعاء بعد الذكر، (١٣٠٥) من حديث عمار بن ياسر رَحِيَّاللَّهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، رقم (٣٣٧٠)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي عَلَيْ بعد التشهد، رقم (٢٠٤)، من حديث كعب بن عُجرة رَضَ اللهُ عَنهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة، باب الاستسقاء في خطبة الجمعة (٩٣٣)، ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاء، باب الدعاء في الاستسقاء، رقم (٨٩٧)، من حديث أنس بن مالك رَضَالَتُهُ عَنْهُ.

وقول عُكَّاشة بن مِحِصَن للنبي ﷺ: ادعُ اللهَ أن يَجعَلَني منهم (١١).

وهذا إنَّمَا يَكُون في حياة الدَّاعي، أمَّا بعد مَوته فلا يَجوز؛ لأنَّه لا عمَل له، فقدِ انتَقَل إلى دار الجزاء؛ ولذلك لما أُجدَب النَّاس في عهد عمرَ بنِ الخطَّاب رَضَالِلَهُ عَنْهُ (٢) لم يَطلُبوا من النَّبيِّ عَيَّا أَن يَستَسقي لهم، بلِ استسقى عمرُ بالعبَّاس فدَعَا.

وأمّا ما يُروَى عن العتبيّ أنّ أعرابيًا جاء إلى قبر النّبيّ ﷺ فقال: السّلام عليك يا رسول الله، سمِعت الله يقول: ﴿ وَلَوْ أَنَهُمْ إِذَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ حَامَوكَ عَليك يا رسول الله، سمِعت الله يقول: ﴿ وَلَوْ أَنقُهُمْ إِذَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ حَامَوكَ وَاللّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴾ [النساء: ٢٤] (٢)، فأستَغفَرُوا ألله وَلَا يَقبُلُ مُستغفِرًا مِن ذنوبي مُستشفِعًا بك إلى ربّي. وذكر تمام القِصَة فهذه كذب لا تَصِحُّ، والآية ليس فيها دليل لذلك؛ لأنّ الله يقول: ﴿ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ﴾ و﴿ إِذْ ﴾ لما مضى لا للمُستقبَل، والآية في قوم تَحاكَموا أو أرادوا التّحاكُم إلى غير الله ورسوله كما يَدُنُّ على ذلك سياقها السَّابق واللاحِق.

القسم الثَّاني: أن يَكون التَّوشُل بوسيلة لم يَأْتِ بَها الشَّرع، وهي نوعان: أحدهما: أن يَكون بوسيلة أَبطَلها الشَّرع، كتَوشُّل المُشرِكين بآلهتهم، وبُطلان هذا ظاهر.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الطب، باب من اكتوى، رقم (٥٧٠٥)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب رقم (٢٢٠)، من حديث ابن عباس رَضَّالِتُهُعَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء، باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء، رقم (١٠١٠) من حديث أنس رَضَالِللهُ عَنهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عساكر في معجمه (١/ ٥٩٩-٠٦٠)، من طريق ابن طوق الموصلي، قال: بإسناد لا أذكره الآن عن العتبي. وذكره بلا إسناد الماوردي في الحاوي (٤/ ٢١٤)، وابن قدامة في المغني (٥/ ٤٦٥-٤٦).

الثَّاني: أَن يَكُون بوسيلة سكَت عنها الشَّرع، وهذا مُحرَّم، وهو نوع مِن الشِّرْك.

مثل: أن يَتوسَّل بجاه شخص ذي جاه عند الله فيقول: أَسألُك بجاه نَبيِّكَ. فلا يَجوز ذلك؛ لأنَّه إثبات لسبب لم يَعتبرُه الشَّرع؛ ولأنَّ جاه ذي الجاه ليس له أثر في قبول الدُّعاء؛ لأنَّه لا يَتعلَّق بالدَّاعي ولا بالمَدعُوِّ، وإنَّما هو من شأن ذي الجاه وحده، فليس بنافِع لك في حصول مَطلوبك أو دفع مَكروبك، ووسيلة الشَّيء ما كان مُوصِلًا إليه، والتَّوسُّل بالشَّيء إلى ما لا يُوصَل إليه نوع مِن العَبْث، فلا يَليق أن تَتَّخِذه فيما بينك وبين ربِّك. والله المُوفِّق.

إس (٧٥٧): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: عن حكم التَّوسُّل بالنَّبيِّ عَيْكَةٍ؟
 فأَجَابَ بقَوْلِهِ: التَّوسُّل بالنَّبيِّ عَيْكَةٍ أقسام:

الأوَّل: أن يتوسَّل بالإيهان به، فهذا التَّوسُّل صحيح؛ مثل: أن يَقول: اللَّهُمَّ إِنِي آمنت بك وبرسولك فاغفِرْ لي، وهذا لا بأس به.

وقد ذَكَره الله تعالى في القرآن الكريم في قوله: ﴿ رَّبَّنَآ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى لِلْإِيمَانِ أَنَّ ءَامِنُوا بِرَتِكُمْ فَعَامَنَا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّعَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْإِيمَانِ أَنْ ءَامِنُوا بِرَتِكُمْ فَعَامَنَا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِيرٌ وسيلة شرعيَّة لَمَغفِرة الذُّنوب الْأَبُورِ ﴾ [آل عمران:١٩٣]، ولأنَّ الإيهان بالرَّسول ﷺ وسيلة شرعيًّة لَمغفِرة الذُّنوب وتكفير السَّيئات، فهو قد تَوسَّل بوسيلة ثابِتة شَرْعًا.

الثَّاني: أن يتوسَّل بدُعائه ﷺ، أي: بأن يَدعو للمَشفوع له، وهذا أيضًا جائز وثابت، لكنَّه لا يُمكِن أن يَكون إِلَّا في حياة الرَّسول صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ.

وقد ثبَت عن عمرَ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ أَنه قال: «اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا،

وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا»(١)، وأمر العبَّاسَ أن يَقوم فَيَدعو الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ بالسُّقيا، فالتَّوسُّل في حياة النَّبيِّ عَيَّالِيْهُ بدُعائه جائِز ولا بأس به.

الثَّالث: أن يتوسَّل بجاهِ الرَّسول ﷺ، سواء في حياته أو بعد مماته، فهذا تَوسُّل بِدْعيٌّ لا يَجوز؛ وذلك لأنَّ جاهَ الرَّسول ﷺ لا يَنتفِع به إلا الرَّسول صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وعلى هذا فلا يَجوز للإنسان أن يَقول: اللَّهُمَّ إنِّي أَسألُك بجاهِ نَبيِّكَ أن تَغفِرَ لِي أو تَرزُقَني الشَّيء الفلاني؛ لأنَّ الوسيلة لا بُدَّ أن تكون وسيلةً، والوسيلة مأخوذة منَ: الوسل بمعنى الوصول إلى الشيء، فلا بدَّ أن تكون هذه الوسيلة مُوصِلةً إلى الشَّيء، وإذا لم تَكُن موصلة إليه فإن التَّوسُّل بها غير مُجدٍ ولا نافِع.

وعلى هذا فنَقول: التَّوسُّل بالرَّسول عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ثلاثة أَقسام:

القسم الأوَّل: أن يتوسَّل بالإيمان به واتِّباعه، وهذا جائِز في حياته وبعد مماته.

القسم الثَّاني: أن يتوسَّل بدُعائه، أي: بأن يَطلُب مِن الرَّسول ﷺ أن يَدعوَ له، فهذا جائز في حياته لا بعد مماته؛ لأنَّه بعد مماته مُتعَذِّر.

القسم الثَّالث: أن يتوسَّل بجاهِه ومَنزِلته عند الله، فهذا لا يَجوز لا في حياته ولا بعد مماته؛ لأنَّه ليس وسيلةً، إذْ إنَّه لا يُوصِل الإنسان إلى مَقصوده؛ لأنَّه ليس مِن عمَله.

فإذا قال قائل: جئت إلى الرَّسول عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ عند قبره وسألته أن يَستغفِرَ لي أو أن يَشفَع لي عند الله، فهل يَجوز ذلك أو لا؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء، باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء، رقم (١٠١٠) من حديث أنس رَضَالِتَهُ عَنهُ.

قلنا: لا يَجوز.

فإذا قال: أليس الله يَقول: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوَّا أَنفُسَهُمْ جَاآمُوكَ فَأَسَمُ مَا إِذ ظَلَمُوَّا أَنفُسَهُمْ جَاآمُوكَ فَأَسَتَغْفَرُوا اللّهَ وَأُسْتَغْفَرُوا اللّهَ وَأُسْتَغْفَرُوا اللّهَ وَأُسْتَغْفَرُوا اللّهَ وَأُسْتَغْفَرُوا الله عَنفَرُوا الله عَنفُولُ لَوَجَدُوا اللّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴾ [النساء: ٦٤].

قلنا له: بلى إنَّ الله يَقول ذلك، ولكن يَقول: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظُلْمُواً ﴾، وهإذ ﴾ هذه ظرْف لما مضى، وليست ظرفًا للمُستقبَل، لم يَقُلِ الله: «ولو أنَّهم إذا ظلموا»، بل قال: ﴿ إِذْ ظُلْمُواً ﴾، فالآية تَتحدَّث عن أمر وقَع في حياة الرَّسول عمله عليه واستغفار الرَّسول عَلَيْ بعد مماته أمر مُتعَذِّر؛ لأنَّه إذا مات العبد انقطع عمله إلا مِن ثلاث كما قال الرَّسول عَلَيْ : «صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ » (١)، فلا يُمكِن لإنسان بعد موته أن يَستغفِر لأحَد، بل ولا يَستغفِر لنفسه أيضًا؛ لأنَّ العمَل انقطَع.

ح | س ( ٧٥٣): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: هناك أشخاص يَتوسَّلون بجاهِ النَّبيِّ عَلَيْةٍ، فَبَعْد دُعاء الرَّجُل يقول: بجاهِ سيِّدنا محمَّد. فها تَوجيهكم؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: نُوجِّهِكُم إلى أَن تَدَعُوا التَّوسُّل بِجاهِ النَّبِيِّ ﷺ؛ لأَنَّ ذلك من البِدَع، ولأَنَّ جاهَ النَّبِيِّ ﷺ؛ لأَنَّ ذلك من البِدَع، ولأَنَّ جاهَ النَّبِيِّ ﷺ لا يَنفعُكُم، والله تَبَارِكَوَتَعَالَى إِنَّها يُتُوسَّل إليه بها يكون سببًا ووسيلةً لحصول المقصود، وجاهُ النَّبِيِّ ﷺ باعتبار الدَّاعي لا يُفيده، ونحن لا نَشُكُّ أَنَّ رسول الله ﷺ سيِّدُ ولد آدمَ، وأنَّ له جاهًا عظيمًا عند الله عَرَّوَجَلَّ كسائر إخوانه

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، رقم (١٦٣١)، من حديث أبي هريرة رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ.

مِن المُرسَلين عليهم الصَّلاة والسَّلام، ولكنَّ جاهَه عند الله إنَّما يَنتفِع به هو صلَّى الله عليه وعلى آله وسلِّم، أمَّا نحن فلا، وقد أَبدَلَنا الله تعالى عن التَّوسُّل المُحرَّم بتَوسُّل مباح، فلماذا نَعدِل عن التَّوسُّل المباح المشروع إلى تَوسُّل لم يَرِدْ لا في الكِتاب ولا في السُّنَّة، وليس سببًا لحصول المقصود<sup>(۱)</sup>؟

ح | س (٧٥٤): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُ اللهُ تَعَالَى: عن التَّوسُّل هل هو مِن مَسائِل العقيدة؟ وعن حكم التَّوسُّل بالصَّالحين؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: التَّوسُّل داخِل في العقيدة؛ لأنَّ الْتُوسِّل يَعتقِد أنَّ لهذه الوسيلة تَأثيرًا في حصول مَطلوبه ودفْع مَكروهه، فهو في الحقيقة من مَسائِل العقيدة؛ لأنَّ الإنسان لا يَتوسَّل بشيء إلا وهو يَعتقِد أن له تأثيرًا فيها يُريد.

والتَّوسُّل بالصَّالحين يَنقسِم إلى قِسمَين:

القسم الأوَّل: التَّوشُل بدُعائهم، فهذا لا بأس به، فقد كان الصَّحابة رَضَالِيَهُ عَنْهُمُ يَتوسَّلون برسول الله عَلَيْهُ بدُعائه، يَدعو الله لهم فينتفِعون بذلك، واستسقى عمرُ ابن الخطاب رَضَالِيَهُ عَنْهُ بِعَمِّ النَّبِيِّ عَلَيْهُ «العبَّاس بن عبد المطَّلِب» بدُعائه (٢).

وأمَّا القِسم الثَّاني: فهو التَّوسُّل بذواتهم فهذا ليس بشرعي، بل هو من البِدَع من وجه، ونوع من الشِّرْك من وجه آخَرَ، فهو من البِدَع؛ لأنَّه لم يَكُن مَعروفًا في عهد النَّبِّيِّ ﷺ وأصحابه رَضَىَالِشَىءَنْهُمْ.

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم من أنواع التَّوسُّل المشروع في الفتاوي السابقة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء، باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء، رقم (١٠١٠) من حديث أنس رَحَوَاللَّهُ عَنهُ.

وهو مِن الشِّرْك؛ لأنَّ كلَّ مَنِ اعتَقَد في أمر من الأمور أنَّه سبب ولم يكن سببًا شرعيًّا فإنَّه قد أتى نَوعًا من أنواع الشِّرْك، وعلى هذا لا يجوز التَّوسُّل بذات النَّبيِّ عَلَيْه، مثل أن يقول: أَسألُك بنبيِّك محمَّد عَلَيْه، إلا على تَقدير أنَّه يتوسَّل إلى الله تعالى بالإيهان بالرَّسول عَلَيْهُ ومحبَّته، فإنَّ ذلك من دِين الله الذي يَنتفِع به العبد، وأمَّا ذات النَّبيِّ عَلَيْهُ فليست وسيلةً يَنتفِع بها العبد.

وكذلك على القول الرَّاجح: لا يَجوز التَّوسُّل بجاهِ النَّبيِّ عَلَيْهِ، لأنَّ جاه النَّبيِّ عَلَيْهِ، لأنَّ جاه النَّبيِّ إِنَّمَا يَنتفِع به غيرُه، وإذا كان الإنسان يَتوسَّل بجاه النَّبيِّ عَلَيْهِ، باعتِقاد أنَّ للنَّبيِّ عَلَيْهِ جاهًا عند الله، فلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِي أَسَأَلُك أن تُشفِّع النَّبيِّ عَلَيْهِ، وما أَشبَه ذلك من الكلمات التي يَدعو بها الله عَرَفَجَلَ.

إس (٧٥٥): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: هل يَجوز التَّوسُّل بجاهِ النَّبيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم؟

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: التَّوسُّل بجاهِ النَّبِيِّ عَيَّا لِيس بجائز على الرَّاجِح مِن قول أهل العِلْم، فيَحرُم التَّوسُّل بجاهِ النَّبِيِّ عَيَّالِم، فلا يقول الإنسان: اللَّهُمَّ إِنِي أَسأَلُك بجاهِ نَبِيِّك كذا وكذا؛ وذلك لأنَّ الوسيلة لا تكون وسيلة إلَّا إذا كان لها أثر في حصول المقصود، وإذا لم المقصود، وجاهُ النَّبِيِّ عَيَّ بالنِّسبة للدَّاعي ليس له أثر في حصول المقصود، وإذا لم يكن له أثر لم يكن سببًا صحيحًا، والله عَنَهَجَلَّ لا يُدعَى إلا بها يكون سببًا صحيحًا له أثر في حصول المطلوب، فجاهُ النَّبِيِّ عَيَّ هو مما يَختَصُّ به النَّبِيُ عَيِّ وحده، وهو ما يكون منقبةً له وحده، أمَّا نحن فلسنا نَستفع بذلك وإنَّها نَستفع بالإيهان بالرَّسول عَيْقَ، يكن بكَ وبرَسولِكَ وحَبَّته، وما أَيسرَ الأمر على الدَّاعي إذا قال: «اللَّهُمَّ إني أَسأَلُكَ بإيهاني بكَ وبرَسولِكَ

كذا وكذا» بدلًا من أن يَقول: أَسألُك بجاهِ نَبيَّك.

ومِن نِعمة الله عَزَّهَ عَلَ ورحمته بِنا أَنَّه لا يَنسَدُّ بـابٌ من الأبواب المحظورة إلا وأمام الإنسان أبواب كثيرة مِن الأبواب المباحة. والحمد لله ربِّ العالمين.

إس ( ٧٥٦): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: ما حُكْم التَّوسُّل بالنَّبيِّ ﷺ عَنْد الدُّعاء؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: التَّوسُّل بالنَّبِيِّ ﷺ عند الدُّعاء:

إذا كان المُتوسِّل قَصْدُه التَّوسُّل بالإيهان بالرَّسول ﷺ، أو التَّوسُّل بمَحبَّة الرَّسول ﷺ، فهذا لا بأس به.

أمَّا إذا كان قَصدُه التَّوسُّلَ بذاته فلا يَجوز؛ لأنَّ التَّوسُّل بذاته لا يَنفَع المُتوسِّل، فيكون قد دعا الله تعالى بها ليس سببًا للإجابة، وهذا نوع مِنَ الاستِهزاء، وقد ذكرْنا في إجاباتٍ سابقة التَّوسُّلَ المشروع وأنواعَه.

ح | س ( ۷۵۷): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: ما حُكْم الدُّعاء بجاهِ الرَّسول عَلَيْهُ، والقرآن الكريم؟

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: هاتانِ مَسألتانِ:

المسألة الأولى: الدُّعاء بالقرآن الكريم، فالدُّعاء بالقرآن الكريم يعني: أن يَسأَلَ الإِنسان ربَّه بكلامه، وهذا على القاعدة المعروفة عند أهل العِلْم جائِز؛ لأنَّ هذا من

باب التَّوسُّل بصِفات الله عَنَّوَجَلَّ، والتَّوسُّل بصفات الله عَنَّوَجَلَّ جائز جاءت به الشَّريعة، والقرآن صِفَة مِن صِفات الله عَنَّوَجَلَّ، فإنَّه كلام الله تَكلَّم به حقيقة لفظًا وأراده مَعنًى، فهو كلامه عَنَّوَجَلَّ لفظًا ومعنًى، ليس كلامُ الله ألفاظًا دون المعاني، ولا المعاني دون الألفاظ، وإذا كان صِفة من صِفاته فالتَّوسُّل به جائز.

أَمَّا المسألة الثَّانية: وهي التَّوسُّل بجاهِ النَّبيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

فالرَّاجِع من أقوال أهل العِلْم: أنّه ليس بجائز، وأنّه يَحرُم التَّوسُل بجاهِ النّبي عَلَيْ فلا يَجوز للإنسان أن يقول: اللَّهُمَّ أَسألُك بجاهِ نَبيِّك كذا وكذا؛ وذلك لأنَّ الوسيلة لا تكون وَسيلة إلا إذا كان لها أثر في حصول المقصود، وجاه النّبي عَلَيْ النّسبة للدَّاعي ليس له أثر في حصول المقصود، وإذا لم يَكُن له أثر لم يَكُن سببًا صحيحًا والله عَرَّقَجَلَّ لا يُدعَى إلا بها يكون سببًا صحيحًا له أثر في حصول المطلوب، فجاهُ النّبيِّ عَلَيْ هو ممّا يَحتَصُّ به النّبيُ عَلَيْ وحده وهو ممّا يَكون مَنْقَبَةً له وحدَه، أمّا نحن فلسنا نَنتَفِع بذلك، وإنّها نَنتفِع بالإيهان بالرَّسول عَلَيْ وما أيسرَ الأمر على الدَّاعي إذا قال: اللَّهُمَّ إني أَسألُك بإيهاني بكَ وبرَسولك كذا وكذا، بدَلًا من أن يَقول: أَسألُك بجاهِ نبيِّك.

ومن نِعمة الله عَزَّوَجَلَّ علينا ورحمته بنا أنَّه لا يَنسَدُّ باب من الأبواب المَحظورة إلَّا وأمام الإنسان أبواب كثيرة من الأبواب المباحة.

ولهذا يَنبَغي للدَّاعي إلى الله عَنَّوَجَلَّ إذا ذَكَر للنَّاس بابًا مسدودًا في الشَّرْع أن يُبيِّن لهم الباب المفتوح الذي أتت به الشَّريعة؛ حتى لا يَسُدَّ على النَّاس الطُّرُق، ويُبقيهم في حيرة، وقد أرشَد الله تعالى إلى ذلك في كِتابه، وأرشَد إليه النَّبيُّ ﷺ في سُنَّته؛ فقال الله تعالى في القرآن الكريم: ﴿ يَمَا يَهُمَا ٱلَذِيرَ ﴾ ءَامَنُوا لَا تَعُولُوا رَعِنَ وَقُولُوا أَنظُرْنَا

وَأَسْمَعُوا ۗ وَلِلْكَ فِرِينَ عَكَابُ أَلِيهٌ ﴾ [البقرة:١٠٤]، فنهاهم عن قولٍ، وفتَح لهم باب قول آخَرَ: ﴿لَا تَـعُولُوا رَعِنَ وَقُولُوا ٱنظُرْنَا ﴾.

وقال النّبيُّ عَلَيْهِ الصَّاعَين والصَّاعَين بالثّلاثة، قال له النّبيُّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسّلامُ للرّبُ الطّيّب الصّاعَ بالصّاعَين والصّاعَين بالثّلاثة، قال له النّبيُّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسّلامُ: «لَا تَفْعَلْ» فنهاه أن يَشتري صاعًا من التّمر الطّيّب بصاعين مِن التّمر الرّديء، نهاه عن ذلك؛ لأنّ هذا ربًا، وقال له: «بع الجَمْع -يعني: الرّديء- بِالدَّرَاهِم، ثُمَّ اشْترِ بِالدَّرَاهِم مَرَّا طَيِّبًا» (۱)، فلما نهاه النّبيُّ عَلَيْهِ عن مُحرَّم بَيَّن له الحلال، وهكذا يَنبغي لكل داعية يَدعو النّاس إلى شيء فيُحذِّرهم من فِعْل أو قول أن يَذكُر هم بدلًا منه من الأقوال والأفعال المباحة.

# 

ح | س ( ۷۵۸): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُ اللهُ تَعَالَى: هـل يَجـوز ذِكْـر السِّيـادة للرَّسول ﷺ في الصَّلاة عليه، سواء في التَّشهُّد أو خلافه؟ وما هو الأفضل ذِكْرها أم تَرْكها؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: الجوابِ عن السُّؤال وهو تَسويد الرَّسول ﷺ عند الصَّلاة عليه، فإنَّنا نَقول: لا ريبَ أنَّ رسول الله ﷺ سيِّد ولَد آدَمَ، وأنَّه له السِّيادة المُطلَقة عليهم، لكنَّها السِّيادة البَشريَّة سيادة بَشر على بشر.

أُمَّا السِّيادة المُطلَقة: فإنَّها لله عَنَّوَجَلَ، فالرَّسول ﷺ سَيِّد ولد آدَمَ في الدُّنيا والآخرة، وهو إمامهم ﷺ، ويَجِب على المُؤمِن أن يَعتقِد ذلك في رسوله ﷺ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه، رقم (٢٢٠١)، ومسلم: كتاب الطلاق، باب بيع الطعام مثلا بمثل، رقم (١٥٩٤)، من حديث أبي سعيد الخدري رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ.

أمَّا زيادة: «سيِّدنا» في الصَّلاة على الرَّسول ﷺ فإنَّما إن أَردْنا الألفاظ التي ورد من النَّبُّ وَ النَّبُ النَّسُ لا يَنبغي ذِكْرها إذا كانت لم تُذكر؛ لأنَّ الصِّيغة التي وردَت عن النَّبيُّ عَلَيْهُ في صفة الصَّلاة عليه هي أحسَن الصِّيغ وأولاها بالاتِّباع، أمَّا إذا كان يُصلِّي على النَّبي على النَّبي صلاة مُطلَقة فإنَّه لا بأس أن يقول: «صلَّى الله وسلَّم على سيِّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه أجمعين»؛ لأنَّ النَّبيَ ﷺ له السِّيادة على البشر، ولكنَّنا في الصَّلاة على النَّبي وصحبه أجمعين»؛ لأنَّ النَّبي عَلَيْهُ له السِّيادة على البشر، ولكنَّنا في الصَّلاة على النَّبي النَّبي ونقول: «السَّلام عليك سيِّدنا أيُّها النَّبيُّ» ونقول: «السَّلام عليك سيِّدنا أيُّها النَّبيُّ» ونقول: «اللَّهُمَّ صل على سيِّدنا محمَّد»؛ بل «اللَّهُمَّ صل على سيِّدنا محمَّد»؛ بل نقول: «اللَّهُمَّ صل على سيِّدنا محمَّد» ولا نقول: «اللَّهُمَّ صل على ميَّدنا محمَّد» ولا نقول: «اللَّهُمَّ صل على معمَّد» كما جاء به النَّصُ، هذا هو الأولى والأفضل.

# 

س (٧٥٩)؛ سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: عن هذا الحديث: إن أعمَى أتى إلى رسول الله عَيْنِ فقال: يا رسول الله ادْعُ الله أن يَكشِف عن بصري. قال: «أَوْ أَدَعُك؟» قال: يا رسول الله إنَّه قد شَقَّ عليَّ ذَهاب بصري. فقال: فانطلِقْ فتَوضَّا ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ. ثم قال: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوجَهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا مُحَمَّد عَيْنِيْ، نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، يَا مُحَمَّد إِنِّي أَتَوجَهُ بِكَ إِلَى رَبِّي فَيَقْضِي حَاجَتِي »(١)، ما صحَّةُ هذا وما معناه؟ فأجَابَ بقَوْلِهِ: هذا الحديث اختَلَف أهل العِلْم في صحَّته.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب التشهد في الآخرة، رقم (٨٣١)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة، رقم (٤٠٢)، من حديث ابن مسعود رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات، رقم (٣٥٧٨)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في صلاة الحاجة، رقم (١٣٨٥)، من حديث عثمان بن حنيف رَضَالِتَكُعَنهُ.

فمِنهم مَن قال: إنَّه ضعيف.

ومِنهم مَن قال: إنَّه حسَن، ولكن له وِجهة ليست كها يَتبادَر مِن اللَّفظ، فإنَّ هذا الحديث معناه أنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ أَمَر هذا الرَّجُل الأعمى أن يَتوضَّأ ويُصلِّي ركعتين؛ ليكون صادِقًا في طلب شفاعة النَّبيِّ عَلَيْهُ له، وليكون وُضوؤه وصلاته عنوانًا على رغبته في التَّوسُّل بالنَّبيِّ عَلَيْهُ والتَّوجُّه به إلى الله سُبْحَانهُ وَتَعَالَى، فإذا صدقَتِ النيَّة وصحَّت وقويت العزيمة فإنَّ النَّبيَ عَلَيْهُ يَشفَع له إلى الله عَنَقِجَلَّ، وذلك بأن يَدعو النَّبيُّ عَلَيْهُ له، فإنَّ الدُّعاء نوع مِن الشَّفاعة كها ثبت ذلك في الحديث الصَّحيح عن النَّبيُّ عَلَيْهُ أَنَّه قال: «مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِم يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يُشرِكُونَ بِاللهِ شَيْئًا إِلَّا شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيهِ» (أَ، فيكون معنى هذا الحديث أنَّ هذا الأعمى يَطُلُب مِن النَّبيِّ عَلَيْهُ أن يَدعوَ الله له؛ لأنَّ هذا الدُّعاء نوع شفاعة.

أمَّا الآن وبعد موت النَّبِيِّ عَلَيْهُ فإنَّ مثل هذه الحال لا يُمكِن أن تكون؛ لتَعذُّر دعاء النَّبِيِّ عَلَيْهُ لأحد بعد الموت، كما قال النَّبيُّ عَلَيْهُ: «إِذَا مَاتَ الْعَبْدُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ""، والدُّعاء بلا شكِّ مِن الأَعهال التي تَنقطع بالموت، بل الدُّعاء عِبادة كما قال الله تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِ آسَتَجِبْ لَكُمُّ إِنَّ اللَّذِينَ يَسْتَكَمِّرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَمَ دَاخِرِينَ ﴾ [غافر: 1].

ولهذا لم يَلجَأِ الصَّحابة رَضَالِلُّهُ عَنْهُ عند الشَّدائد وعند الحاجة إلى سؤال النَّبيِّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز، باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه، رقم (٩٤٨)، من حديث ابن عباس رَحِوَالِلَهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، رقم (١٦٣١)، من حديث أبي هريرة رَضِيًا لِللهُ عَنْهُ.

عَلَيْهُ أَن يَدَعُو الله لهم، بل قال عمر بن الخطاب رَضَالِتُهُ عَنْهُ حَين قحط المطَر: «اللَّهُمَّ إِنَّا كَنَّا نَتُوسَّل إليك بِعَمِّ نَبيِّنا فاسْقِنا» فيسقَون (١٠)، وإنَّا نَتُوسَّل إليك بِعَمِّ نَبيِّنا فاسْقِنا» فيسقَون (١٠)، وطلب من العبَّاس رَضَالِيَّهُ عَنْهُ أَن يَدعو الله عَنَّهَ جَلَّ بالسُّقيا، فدعا فسُقُوا.

وهذا يَدلُّ على أنَّه لا يُمكِن أن يُطلَب من رسول الله عَلَيْق، بعد موته أن يَدعوَ لأَحَد؛ لأنَّ ذلك مُتعذِّر لانقطاع عمله بموته صلوات الله وسلامه عليه، وإذا كان لا يُمكِن لأَحَد أن يَطلُب من النَّبِيِّ عَلَيْقَ أن يَدعوَ له بعد موت النَّبيِّ عَلَيْقَ فإنَّه لا يُمكِن المَّبيِّ عَلَيْقَ فإنَّه لا يُمكِن النَّبيِّ عَلَيْقَ فإنَّه بيء من حاجاته أو مصالحه؛ فإن حومن باب أولى - أن يدعو أحَد النَّبيُّ عَلَيْقَ نفسه بشيء من حاجاته أو مصالحه؛ فإن هذا من الشَّرْك الأكبر الذي لا يَغفِره الله، والذي حرَّم الله على من اتَصف به الجنَّة.

قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَذَعُ مِن دُونِ اللّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنْكَ إِذَا مِن الظّلِمِينَ ﴾ [يونس:١٠٦]، وقال تعالى: ﴿ فَلَا نَدْعُ مَعَ اللّهِ إِلَاهًا ءَاخَر فَتَكُونَ مِنَ الشّعراء:٢١٣]، وقال الله عَزَّفَجَلَّ: ﴿ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللّهِ إِلَىٰهًا ءَاخَر لَا بُرْهَانَ لَاهُ عَزَّفَجَلَّ: ﴿ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللّهِ إِلَىٰهًا ءَاخَر لَا بُرْهَانَ لَاهُ عَلَيْهِ إِلَىٰهًا ءَاخَر لَا بُرْهَانَ لَكُهُ بِهِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ، عِندَ رَبِّهِ ۚ إِنَّكُهُ لَا يُفْلِمُ اللّهُ عَلَيْهِ الْحَكْفِرُونَ ﴾ [المؤمنون:١١٧]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأُونَكُ النّازُ وَمَا لِلظّلِمِينَ مِن أَنْصَادٍ ﴾ [المائدة:٧٧].

فَالْمُهُمُّ: أَنْ مَنْ دَعَا رَسُولَ الله ﷺ بعد وَفَاتُه أَو غَيْرَه مِنَ الأَمُواتِ لَدَفْع ضَرِر أَو جَلْب مَنْفعة: فهو مُشْرِك شِرْكًا أَكْبَرَ مُخْرِجًا عَنَ اللَّهَ، وعليه أَنْ يَتُوبَ إِلَى الله شُبْحَانَهُ وَتَعَانَى وأَنْ يُوجِّه الدُّعَاء إلى العَليِّ الكبير الذي يُجيب دَعُوة المُضطَرِّ إذا دعاه ويَكشِف السُّوء.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء، باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء، رقم (١٠١٠) من حديث أنس رَضَاللَّهُ عَنْهُ.

وإني لأعجَب مِن قوم يَذهَبون إلى قبر فلان وفلان يَدعونه أن يُفرِّج عنهم الكُرُبات ويَجلِب لهم الخيرات، وهم يَعلَمون أنَّ هذا الرَّجُل كان في حال حياته لا يَملِك ذلك فكيف بعد موته؟! بعد أن كان جُثَّة، وربَّما يكون رميمًا قد أكلتُه الأرض فيَذهَبون يَدْعونه ويَتْرُكون دُعاء الله عَرَّيَجَلَّ الذي هو كاشف الضُّرِّ وجالب النَّفْع والخير، مع أن الله تعالى أمرَهم بذلك وحثَّهم عليه فقال: ﴿ وَقَالَ رَبُكُمُ النَّفْع والخير، مع أن الله تعالى أمرَهم بذلك وحثَّهم عليه فقال: ﴿ وَقَالَ رَبُكُمُ النَّفُع وَالْحَيْر، مَع أَن الله تعالى أمرَهم بذلك وحثَّهم عليه فقال عَبَادِي عَنِي فَإِنِي النَّوْمِ الله يَعلى مَن دعا قَرِيبُ أَجِيبُ دَعْوَة الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ الله وَالله الله وَالله الله تعالى مُنكِرًا على مَن دعا غيره: ﴿ أَمِّن يُجِيبُ المُضْطَرُ إِذَا دَعَانِ الله تعالى أن يَهدِينا جميعًا صِر اطَه المستقيم.

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: يَقُولِهِ: يَقُولِهِ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْخُسْنَى فَأَدْعُوهُ بِهَا ﴾ [الأعراف:١٨٠]، وليس المعنى: أن نَدعوه بجميع هذه الأسهاء؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ كان يَدعو الله بأسهائه مِن غير أن يَجمَعها كلَّها، وكيفيَّة الدُّعاء بالأسهاء أن تُقدِّمها بين يدَيْ دُعائك مُتوسِّلًا بها إلى الله، أو أن تَختِم بها دُعاءك.

مثال الأوَّل: أن تَقول: اللَّهُمَّ يا غفورُ اغفِرْ لي، يا رحيمُ ارحَمْني، وما أشبَه ذلك.

ومثال الثَّاني: أن تَقول: ربِّ اغفِرْ لي وارحَمْني إنَّك أنت الغفور الرَّحيم، وقد طلب أبو بكرِ الصِّدِّيقُ رَضَاً يَنَهُ من النَّبِيِّ عَيِّلِيْ أن يُعلِّمه دُعاءً يَدعو به في صلاته،

فقال له النَّبِيُّ ﷺ: «قُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرُ الرَّحِيمُ»(١).

وكما يَجوز التَّوسُّل إلى الله تعالى بأسمائه عند الدُّعاء فإنَّه يَجوز أن يَتوسَّل الإنسان بصِفات الله عند الدُّعاء، كما في الحديث الصَّحيح: «اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِي (٢)، فهذا تَوسُّل إلى الله تعالى بعِلْمه وقُدْرته، وكذلك قول القائل في دُعاء الاستِخارة: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّمُ الْغُيُوب» (٣).

فالتَّوسُّل إلى الله تعالى في الدُّعاء بأسهائه أو بصفاته -سواء كان ذلك على سبيل العموم أو على سبيل الخُصوص- هو من الأمور المَطلوبة، وقد عَرَفت الأمثلة في ذلك.

ومِن التَّوسُّل بأسهاء الله على سبيل العموم ما جاء في حديث ابن مسعود رَضَالِلهُ عَنهُ في دُعاء الهمِّ والغمِّ: «اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ ابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِي قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ مَاضٍ فَيْ حُدْمُكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوِ اسْتَأْثُرُتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب الدعاء قبل السلام، رقم (٨٣٤)، ومسلم: كتاب الذكر، باب استحباب خفض الصوت بالذكر، رقم (٢٧٠٥)، من حديث أبي بكر الصديق رَضَّاللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٤/ ٢٦٤)، والنسائي: كتاب صفة الصلاة، باب نوع آخر من الدعاء بعد الذكر، (١٣٠٥) من حديث عمار بن ياسر رَضِيَّاللَّهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات، باب الدعاء عند الاستخارة، رقم (٦٣٨٢)، من حديث جابر بن عبد الله رَضِيَاتِشَهُ عَنْهُا.

عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وَجَلَاءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي وَغَمِّي؛ فَإِنَّه مَا دَعَا بِهِ دَاعٍ مَهْمُومٌ أَوْ مَغْمُومٌ إِلَّا فَرَّجَ اللهُ بِهِ عَنْهُ (١)، ففيه التَّوسُّل بأسهاء الله عامَّة «أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ »، لكنَّه لم يُعدِّدُها.

الله المالة عمر رَخَوَالِلَهُ عَنْهُ كَانَ إِذَا قَحَطُوا استَسقى بالعبَّاس بن عبد المطلب وقال: «اللَّهُمَّ إِنَّا كَنَّا نَستَسقِي إليكَ بنبيِّنا فتسقِينا، وإنَّا نَتَوسَّل إليك بعَمِّ نَبيِّنا فاسْقِنا» وإنَّا نَتَوسَّل إليك بعَمِّ نَبيِّنا فاسْقِنا» فيسقون، هل هو صحيح؟ وهل يَدُلُّ على جواز التَّوسُّل بِجاه الأولياء؟

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: هذا الحديث الذي أشار إليه السَّائل حديث صحيح رواه البخاريُّ(٢)، لكن مَن تَأمَّله وجد أنَّه دليل على عدم التَّوسُّل بِجاه النَّبِيِّ ﷺ أو غيره.

وذلك أنَّ التَّوسُّل هو: اتِّخاذ وَسيلة.

والوَسيلة هي: الشَّيء المُوصِّل إلى المقصود، والوسيلة المذكورة في هذا الحديث: «نَتوسَّل إليك بنَبيِّنا فتَسقِينا، وإنَّا نَتَوَسَّل إليك بعَمِّ نَبيِّنا فاسْقِنا».

المُراد بها: التَّوشُل إلى الله تعالى بدُعاء النَّبيِّ ﷺ، كما قال الرَّجُل: «يا رسولَ الله هَلَكَتِ الأَموالُ وانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فادعُ اللهَ يُغيثُنا» (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١/ ٣٩١) من حديث عبد الله بن مسعود رَضَالِللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء، باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء، رقم (١٠١٠) من حديث أنس رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة، باب الاستسقاء في خطبة الجمعة (٩٣٣)، ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاء، باب الدعاء في الاستسقاء، رقم (٨٩٧)، من حديث أنس بن مالك رَضَا لِللَّهُ عَنْهُ.

ولأنَّ عمرَ قال للعبَّاس: قمْ يا عبَّاسُ فادعُ الله. فدعا، ولو كان هذا من باب التَّوسُّل بالجاه لكان عُمرُ رَضَالِيَهُ عَنهُ يَتوسَّل بجاه النَّبيِّ عَلَيْهِ قبل أن يَتوسَّل بالعبَّاس؛ لأنَّ جاه النَّبيِّ عَلَيْهِ عند الله أعظمُ مِن جاهِ العبَّاس وغيره، فلو كان هذا الحديث مِن باب التَّوسُّل بالجاه لكان الأجدرُ بأمير المؤمنين عمر رَضَالِيَهُ عَنهُ أن يَتوسَّل بجاه النَّبيِّ عَلِيْهُ دون جاه العبَّاس بن عبد المطلب.

والحاصِل أنَّ التَّوسُّل إلى الله تعالى بدُعاء مَن تُرجَى فيه إجابة الدُّعاء لصَلاحه لا بأسَ به فقد كان الصَّحابة رَضَالِيَةَ عَنْهُ يَتوسَّلون إلى الله تعالى بدُعاء النَّبيِّ عَلَيْهُ لهم، وكذلك عمر رَضَالِيَة عَنْهُ تَوسَّل بدُعاء العباس بن عبد المطلب رَضَالِيَة عَنْهُ فلا بأسَ إذا رأيت رجُلًا صالحًا حَرِيًّا بالإجابة لكون طَعامه وشرابه ومَلبسه ومَسكنه حلالًا، وكونه معروفًا بالعِبادة والتَّقْوى، لا بأس أن تَسأله أن يَدعوَ اللهَ لك بها تُحِبُّ.

بشرط: أن لا يَحصُل في ذلك غرور لهذا الشخص الذي طُلِب منه الدُّعاء، فإن حصَل منه غرور بذلك فإنَّه لا يَحِلُّ لك أن تَقتُله وتُهلِكه بهذا الطَّلَب منه؛ لأنَّ ذلك يَضرُّه.

كما أنَّني أيضًا أقول: إنَّ هذا جائز، ولكنَّني لا أُحبِّذه، وأرى أنَّ الإنسان يَسأل الله تعالى بنفسه دون أن يَجعَل له واسطة بينه وبين الله، وأنَّ ذلك أقوى في الرَّجاء وأقرَب إلى الخشية.

كما أنّني أيضًا أرغَب من الإنسان إذا طلّب من أخيه الذي تُرجى إجابة دُعائه أن يَدعو له، أن يَنويَ بذلك الإحسان إليه -أي: إلى هذا الدَّاعي - دون دَفْع حاجة هذا اللَّدعُوِّ له؛ لأنَّه إذا طلّبه مِن أَجْل دَفْع حاجته صار كسُؤال المال وشبهه المذموم، أمَّا إذا قصد بذلك نَفْع أخيه الدَّاعي بالإحسان إليه، والإحسان إلى المسلم يُثاب عليه المرء كما هو معروف كان هذا أولى وأحسنَ. والله وليُّ التَّوفيق.

ح | س (٧٦٢)؛ سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عن حُكْم هذا الدُّعاء: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسأَلك بحَقِّ السَّائلين حَقُّ على الله؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: يَجِب علينا أولًا أن نَعلَم أنَّ التَّوشُّل إلى الله تعالى قِسْمان:

قِسْم جائز: وهو ما جاء به الشَّرْع.

قِسْم مَمْنوع: وهو ما مَنَعه الشَّرْع.

والجائز أنواع: ونَعني بالجائز هنا ما ليس بمَمنوع، فلا يُمنَع أن يكون مُستَحَبًّا.

أولًا: من الأنواع الجائزة في التَّوسُّل: التَّوسُّل إلى الله بأسهائه، وهذا جائز، ودليله قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسُنَىٰ فَأَدْعُوهُ بِهَا ﴾ [الأعراف:١٨٠]، وكذلك قوله ﷺ: «أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتُهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتُهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ» (١)، إلى آخر الحديث.

ثانيًا: من الأنواع الجائزة في التَّوسُّل: التَّوسُّل إلى الله بصفاته؛ ومنه ما جاء في الحديث: «اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الخَلْقِ، أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الحَيَاةَ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِي» (٢)، فإنَّ عِلْم الله الغيبَ صِفةٌ، وقُدْرته على الخلق صِفةٌ، وهذا التَّوسُّل إلى الله تعالى بعِلْمه وقُدْرته.

ثَالِثًا: مِن الأنواع الجائزة في التَّوسُّل: التَّوسُّل إلى الله تعالى بأفعاله، أن تَدعوَ اللهَ بشيءٍ ثم تَتوسَّل إليه في تحقيق هذا الشَّيء بفِعْل نظيره، ومنه حديث الصَّلاة على

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١/ ٣٩١) من حديث عبد الله بن مسعود رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٤/ ٢٦٤)، والنسائي: كتاب صفة الصلاة، باب نوع آخر من الدعاء بعد الذكر، (٢) أخرجه أحمد عمار بن ياسر رَضَّاللَّهُ عَنْهُا.

النَّبِيِّ ﷺ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ»<sup>(۱)</sup>، فإنَّ صلاة الله على إبراهيم وعلى آل إبراهيم مِن أفعاله.

وكذلك أيضًا تَقول: «اللَّهُمَّ كما أَنزَلت علينا المطَر فاجعَلْه غَيثًا نافِعًا»، فهنا تَوسُّل إلى الله بإنزال المطر وهو فِعْل مِن أفعال الله.

رابِعًا: مِن الأنواع الجائزة في التَّوشُل: التَّوشُل إلى الله بالإيهان، ومنه قوله تعالى: ﴿ إِنَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلنِّيلِ وَٱلنَّهَارِ لَاَينَتِ لِأُولِى اللهُ اللهُ بالإيهان، ومنه قوله تعالى: ﴿ رَّبَنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيَا يُنَادِى اللهِ يمنِنِ ٱلْأَلْبَبِ ﴾ [آل عمران:١٩٠]، ثم قال تعالى: ﴿ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيَا يُنَادِى اللهِ يمنِنِ أَنْ مَامِنُوا بِرَتِكُمْ فَعَامَنًا كَبُنَا فَأَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِرْ عَنَا سَيِّعَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴾ [آل عمران:١٩٣].

خامسًا: مِن الأنواع الجائزة في التَّوسُّل: التَّوسُّل إلى الله بالعمَل الصَّالح: ومنه حديث الثَّلاثة الذين خَرَجُوا في سفَر، فآواهم الليل إلى غار فدَخلوه، ثم انحَدَرت عليهم صخْرة من الجبَل فسَدَّتِ الباب، فتَوسَّل كلُّ واحِد مِنهم بصالِح عمَله فانفَرَجتِ الصَّخرة (٢).

سادِسًا: من الأنواع الجائزة في التَّوسُّل: التَّوسُّل إلى الله بدُعاء مَن تُرجَى إجابته، يعني: أن تَطلُب من شخص تُرجَى إجابته أن يَدعو الله لك، وهذا كثير، ومنه ما ثبت في الصَّحيحَيْن عن أنس بن مالك رَجَالِيَهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبيَ ﷺ كان يَخطُب النَّاس يوم

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، رقم (٣٣٧٠)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي ﷺ بعد التشهد، رقم (٤٠٦)، من حديث كعب بن عُجرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الإجارة، باب من استأجر أجيرًا فترك الأجير أجره، رقم (٢٢٧٢)، ومسلم: كتاب الرقاق، باب قصة أصحاب الغار الثلاثة، رقم (٢٧٤٣)، من حديث عبد الله بن عمر رَضَيْلَيُّهُ عَنْهُا.

الجمعة، فدخل رجل فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطَعتِ السُّبُل -يَعني: من قِلَّة المطر والنَّبات - فادعُ الله أن يُغيثنا. فرَفَعَ النَّبيُّ ﷺ يديه وقال: «اللَّهُمَّ أَغِثْنا، اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللهُمُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللهُ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللهُمُ اللهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللهُمُ اللَّهُمُ الللهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ الللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وقولنا: «التَّوسُّل إلى الله بدُعاءِ مَن تُرجَى إجابته» هذا مِن النَّوع الجائز، ولكنَّه هله هذا مِن النَّوع الجائز، ولكنَّه هل هو من الأمر المشروع، يعني: هل يُشرَع لك أن تَقول لشخص ما: ادعُ الله لي؟ نَقول: في هذا تفصيل:

إن كان لأمرٍ عامِّ -يَعني: طلَبْتَ من هذا الرَّجُل أن يَشفَع لكَ في أمر عامِّ لك ولِغَيرك - فلا بأس به، ومنه الحديث الذي أشرْت إليه في قصة الرَّجُل الذي جاء إلى النَّبيِّ عَلَيْةٍ فقال: «هلكَتِ الأموال وانقطَعَتِ السُّبُل»(٢)، فإنَّ هذا الرَّجُل لم يَسألْ شيئًا

أمَّا إذا كان لغير عامَّة المسلمين فالأولى ألَّا تَسأل أَحَدًا يَدعوَ لك، إلَّا إذا كنتَ تَقصِد مِن وراء ذلك أن يَنتفِع الدَّاعي؛ فتأتي لشخص وتَقول: ادعُ اللهَ لي. هذا لا بأس به بشرط: ألَّا تَقصِد به إذلال نفسك بالسُّؤال، ولكن قصدك نَفعَ الدَّاعي؛ لأنَّه إذا دعا لأخيه بظَهْر الغيب قال الملك: «آمِينَ وَلكَ بمِثْلِهِ».

فهذه أنواع سِتَّة كلُّها جائزة.

لنَفْسه، وإنَّما سأل شيئًا لعموم المسلمين.

أمَّا التَّوسُّل المَمنوع فهو: أن يَتوسَّل الإنسان بالمخلوق، فإنَّ هذا لا يَجوز،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة، باب الاستسقاء في خطبة الجمعة (٩٣٣)، ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاء، باب الدعاء في الاستسقاء، رقم (٨٩٧)، من حديث أنس بن مالك رَضَّا لِللَّهُ عَنْهُ. (٢) انظر التخريج السابق.

فالتَّوشُّل بالمَخلوق حرام، يَعني: لا بدُعائه، ولكن بذاته، مِثْل أن تَقول: «اللَّهُمَّ إنِّي أَسألُك بمحمَّد ﷺ، وكذا وكذا» فإنَّ هذا لا يَجوز.

وكذلك لو سألتَ بجاه الرَّسول ﷺ، فإنَّه لا يَجوز؛ لأنَّ هذا السَّبب لم يَجعَله الله ولا رسولُه سببًا.

وأمَّا ما جاء في السُّؤال: «أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ» فالسَّائل يَسأل: هل للسَّائلين حتُّ

الجواب: نَعَم، للسَّائِلِينَ حَقُّ أُوجَبه الله على نَفْسه في قوله: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِي قَالِيبُ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ [البقرة:١٨٦]، وكذلك فإنَّ الله يَقول إذا نَزَل إلى السَّماء الدُّنيا: «مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيَهُ؟ »(١) فهذا حَقُّ السَّائِلِين، وهو من فِعْل الله عَنَّفَظَ، والتَّوسُّل إلى الله بفِعْله لا بأسَ به.

اللهُ تَعَالَى: هل هذا الدُّعاء: «اللَّهُمَّ إنِّ اللهُ تَعَالَى: هل هذا الدُّعاء: «اللَّهُمَّ إنِّ اللهُ تَعَالَى: هل هذا الدُّعاء: «اللَّهُمَّ إنِّ أَسْأَلُك بحقِّ نَبيِّك الذي أرسَلْت، وبحَقِّ كِتابِكَ الَّذي أنزَلْت» دُعاءٌ صحيح؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: هذا الدُّعاء غير صحيح؛ لأنَّ حقَّ النَّبِيِّ ﷺ هل المراد به حقُّ النَّبِيِّ على الله؟ وهذا لا نَدري عنه؛ لأنَّه مُبهَم، فحقُّ النَّبِيِّ على الله عَرَقَجَلَ، بل حقُّ كل مُسلِم مُوحِّد أن لا يُعذِّب مَن لا يُشرِك بالله شيئًا، كما قال

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التهجد، باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل، رقم (١١٤٥)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل، رقم (٧٥٨)، من حديث أبي هريرة رَضَّالِيَّكَ عَنْهُ.

النَّبِيُّ ﷺ في حديث مُعاذ بنِ جبَل رَضَالِيَّهُ عَنهُ: «حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُعَدِّبَ مَنْ اللهِ شَيْئًا» (١١).

وحقُّ النَّبِيِّ عَلَيْهُ علينا هو تَـوقيره واحترامه وتَصـديق أخباره وامتِثال أمْـره واجتِناب نَهيِه، وكلُّ هذا لا يَصِحُّ أن يَكون وَسيلةً للعَبْد.

والصَّحيح أن يُقال: «اللَّهُمَّ إنِّي أسألُك بأنِّي آمَنت برسولكَ واتَّبعْتُه أن تَغفِر ليَّ اللَّهُمَّ إنِّي أسألُك بأنِّي آمَنت برسولكَ واتَّبعْتُه أن تَغفِر ليَ أو ما أشبَه ذلك، كقول المؤمنين في قوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي اللَّإِيمَٰنِ أَنْ ءَامِنُوا بِرَتِكُمْ فَعَامَنَا رَبَّنَا فَأَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفَرْ عَنَّا سَيِّعَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ اللَّابَرَارِ ﴾ [آل عمران:١٩٣].

ولْيَحرِصْ كلُّ مُسلِم ومسلمة على الأدعية الوارِدة في القرآن والسُّنَّة؛ فإنَّها خير، وهي جامعة، ولا يَعتَري الإنسان فيها شَكُّ، وهي خير من جميع الأدعية التي صُنِّفت بعدُ والَّتي تَعتَمِد على السَّجْع وما يُثير النَّفس من البُّكاء وغيره، ويَكون بها الإعراض عن الأدعية المشروعة التي جاءت في الكتاب والسُّنَّة.

إس (٧٦٤): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: هل يَجوز التَّوسُّل إلى الله بهذه الصِّيغة: اللَّهُمَّ صلِّ على محمَّد وبارِكْ على نَبيِّنا محمَّد، صلاةً تُفرِّج بها هَمِّي، وتُنفِّس بها كُرْبتي، وتُوسِّع بها رِزْقي، إلى آخره؟ وما حُكْم قول: «اللَّهُمَّ شَفِّع فينا نَبيَّنا محمَّدًا صلَّى الله عليه وعلى آله وسلم»؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب اللباس، باب إرداف الرجل خلف الرجل، رقم (٥٩٦٧)، ومسلم: كتاب، باب من لقي الله بالإيهان، رقم (٣٠)، من حديث معاذ بن جبل رَضَالِيَّهُ عَنْهُ.

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: قبل أَن أُجيب على هذا السُّؤال أُودُّ أَن أَنصَح هذا السَّائل وغيره مِن الإخوان أَن يُحافِظوا في الدُّعاء على الصِّيغ الوارِدة في القرآن والسُّنَة؛ وذلك لأنَّ الدُّعاء عبادة يَتقرَّب به الإنسان إلى ربِّه، وليس مُجرَّد طلَب يَحصُل به الإنسان على ما يُريد، بل هو نفسه عِبادة؛ لقول الله تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِ آسَتَجِبُ لَكُوْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسَتَكُمِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَمَ دَاخِرِينَ ﴾ أَسْتَجِبُ لَكُوْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسَتَكُمِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَمَ دَاخِرِينَ ﴾ أَعْفر: ٢٠].

## أمًّا ما ذَكره السَّائل من هذه الصِّيع.

فنَقول: لا يَنبَغي أن تَكون وَسيلة، بل تَوسَّلْ إلى الله سُبْحَانَهُوَتَعَالَ بأسمائه وصفاته المناسبة لمَطلوبك، فقُلْ: يا غفورُ اغفِرْ لي، يا رحيمُ ارحْمْنِي، يا عزيزُ أعِزَّني بطاعتك، وما أشبَه ذلك؛ حتى تَكون مُتوسِّلًا بوسيلة ليس فيها شُبهة.

أما قول القائل: «اللَّهُمَّ شَفِّع فِيَّ رسولكَ محمَّدا صلى الله عليه وسلم» فإنَّ ذلك لا بأس به؛ ولهذا أُمِرنا أن نقول خلف الأذان إذا تابَعْنا المُؤذِّن أن نقول: «اللَّهُمَّ صَلِّعَلَى مُحَمَّد، اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلةَ وَالفَضِيلةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ»، فإن من قالها حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَته عَلَيْ وَالفَضِيلة وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ»، فإن من قالها حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَته عَلَيْ وَالفَضِيلة وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ»، فإن من قالها حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَته عَلَيْ وَالفَضِيلة وَابْعَثُهُ مَقَامًا مَحْمُودًا اللَّذِي وَعَدْتَهُ الله على مَن الله الله عَلَيْهُ وَمِن ذلك: الدُّعاء؛ فإنَّ الدُّعاء مِن أكبر الأسباب لحصول المقصود، كما قال الله تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ انْعُونَ آسَتَجِبٌ لَكُن الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتـاب الأذان، بـاب الـدعاء عند النـداء، رقم (٦١٤)، من حديث جـابر بـن عبد الله رَضَالَتَهُ عَنْهُا.



اس (٧٦٥): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: ما أهمية الجماعة في الإسلام؟
 وهل يُشترَط على المسلم أن يَنتمِيَ إلى جماعة مُعيَّنة؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: الجماعة في الإسلام هي الاجتماع على شريعة الله عَزَّوَجَلَّ التي قال فيها الرَّسول ﷺ: «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الحَقِّ ظَاهِرِينَ، لَا يَضُرُّ هُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ، حَتَّى يَأْتِي أَمْرُ اللهِ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ» (١) هذه هي الجماعة التي يَجِب على الإنسان أن يَنتمِي إليها.

أمَّا الجهاعة الحزبية التي لا تُريد إلا الانتِصار لرأْيِها سواء كان بحقِّ أم بباطِل، فإنَّه لا يَجوز الانتِها، إلنَّ ذلك مُتضمِّن البراءة من الجهاعة الإسلامية، والولاية للجهاعة الحزبية التي فيها التَّفرُّق والاختِلاف.

وقد قال الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَسَتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءً إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللهِ تعالى: ﴿شَرَعُ لَكُم مِنَ الْمَرُهُمْ إِلَى ٱللّهِ ثُمَّ يُنَتِئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ﴾ [الانعام:١٥٩]، وقال تعالى: ﴿شَرَعَ لَكُم مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ ِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَيْ أَنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ ِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَيْ أَنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ ِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَيْ أَنَ اللّهِ مِنَ اللّهِ مِنَ اللّهُ وَمَا وَصَيْنَا بِهِ وَاللّهُ وَمُوسَىٰ وَعِيسَيْ أَنَ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَقُواْ وَلِيهِ ﴾ [الشورى:١٣]، وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَقُواْ وَالْحَيْنَ لَا مُؤْوَا مِنْ اللّهِ مِنْ مَا جَاءَهُمُ ٱلْمِينَاتُ وَأُولَتِهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [آل عمران:١٠٥]، وقال تعالى وَالْحَيْنَا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ ٱلْمِينَاتُ وَأُولَتِهِكَ لَمُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [آل عمران:١٠٥]، وقال تعالى

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الإمارة، رقم (٣٦٤١)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ: «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الحَقِّ» رقم (٣٧٠ / ١٧٤)، من حديث معاوية رَيَخَالِلَهُعَنْهُ.

لنَبيِّه ﷺ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَىَّءً إِنَّمَاۤ أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْيَتُهُم عِاكَانُواْ يَفْعَلُونَ﴾ [الأنعام:١٥٩].

وهذه الجهاعات التي تَنتمِي إلى الإسلام، وهدَفُها انتِصار الإسلام يَجِب عليها أن لا تتفرق وأن تَنحصِر في طائفة واحدة وجماعة واحدة التي كان عليها رسول الله ﷺ وأصحابه، كها أخبَر بذلك النّبيُّ ﷺ حين قال: «سَتَفْتَرِقُ هَذِهِ الْأُمَّةُ عَلَى ثَلَاثٍ وأَسَبْعِينَ فِرْقَةً، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً» قالوا: مَن هي يا رسول الله؟ قال: «مَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي»(۱)، وهذه الجهاعات فرَّقتِ الأُمَّة وشتَتَهُم وألْقت بينهم العداوة، حتى صار الواحد منهم يَنظُر إلى الثَّاني نَظرَ العَدُو البعيد، مع أنَّ الكُلَّ منهم مُسلِم يَنتَمِي إلى الإسلام ويُريد أن يَنتصِر الإسلام به.

فالذي أُوجِّه إِخواني إليه أن يَجتَمِعوا على الحقِّ، وأن يَجتَنِبوا أَوجُهَ الاختِلاف بينهم فيُزيلوه بالرجوع إلى كِتاب الله وسُنَّة رسوله ﷺ .

والحقيقة أن هذا التَّفرُّق أَصبَح فريسته هذا الوعيَ الذي نُشاهِده في الشَّباب، فإنَّ هذا الشَّباب تَفرَّق بتَفرُّق هذه الجهاعات، وصار كلُّ واحد منهم يَنتَمي إلى جماعة من هذه الجهاعات، وتَفرَّقوا وصار بَعضُهم يَسبُّ بعضًا، ويَطعَن في بعض، وهذه ضربة قاسية وقاصِمة للظَّهْر لهذه الصحوة التي بَدَأتْ -ولله الحمد- تَظهَر آثارُها في شباب المسلمين.

فالنَّصيحة بعدَم التَّفرُّق وأن تَكون الأُمَّـة الإسلامية أُمَّـة واحِـدة لا تَختَلِف ولا تَتسمَّى كل واحدة منهم باسم تَرَى أنَها نِدُّ للجهاعات الأخرى.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: كتاب الإيهان، باب ما جاء في افتراق هذه الأمة، رقم (٢٦٤١)، من حديث عبد الله بن عمرو رَضِوَاللَّهُ عَنْهُا.

ح | س ( ٧٦٦): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: عن صحة حديث: «سَتَفْتَرِقُ هَذِهِ الْأُمَّةُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً»(١)، وما هي الفِرَق الضَّالة من هذه الفِرْقة النَّاجية؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: هذا الحديث صحيح بكثرة طُرُقه وتَلقِّي الأُمَّة له بالقبول، فإنَّ العُلَمَاء قَبِلوه وأَثبَتوه حتى في بعض كتُب العقائد، وقد بيَّن النَّبيُّ عَلَيْتُ أَنَّ الفِرْقة النَّاجية هي الجماعة أي: الذين اجتَمعوا على ما كان عليه النَّبيُّ عَلَيْتُ وأصحابه رَضَيَليَّهُ عَنْهُمُ من عقيدة وقول وعمَل.

فَمَنِ التَزَمِ مَا كَانَ عَلَيه رَسُولَ الله ﷺ مِنَ العقائد الصَّحيحة السَّليمة، والأقوال والفِعال المشروعة فإنَّ ذلك هو طريق الفِرْقة النَّاجية، ولا يَختَصُّ ذلك بزمان ولا بمكان، بل كلُّ مَن التَزَم هدي الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَا وُوَالسَّلَامُ ظَاهِرًا وباطنًا فهو من هذه الجهاعة النَّاجية، وهي ناجِية في الدُّنيا من البِدَع والمُخالَفات وناجية في الآخرة مِن النَّار.

### 

السَّلَف؟ اللَّهَ يَعَالَى: ما المَقصود بالسَّلَف؟ مَا المَقصود بالسَّلَف؟

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: السَّلف معناه: المُتقدِّمُون، فكلُّ مُتَقدِّم على غيره فهو سلَف له.

ولكن إذا أُطلِق لفظ (السَّلَف) فالمراد به: القرون الثَّلاثة الله فَضَّلة: الصَّحابة، والتَّابعون، وتابِعوهم، هؤلاء همُ السَّلَف الصَّالح، ومن كان بعدهم وسار على

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب السنة، باب شرح السنة، رقم (٤٥٩٦)، والترمذي: كتاب الإيهان، باب افتراق الأمم، رقم (٢٦٤٠)، من حديث أبي هريرة رَضِيَلِيَّهُ عَنْهُ.

مَنهجهم فإنَّه مِثْلهم على طريقة السَّلف وإن كان مُتأخِّرًا عنهم في الزَّمَن؛ لأنَّ السَّلفية تُطلَق على المِنهاج الذي سلكه السَّلف الصَّالح رَضَائِلَهُ عَنْهُم كما قال النَّبيُّ السَّلف الصَّالح رَضَائِلَهُ عَنْهُم كما قال النَّبيُّ عَلَيْهِ: «إِنَّ أُمَّتِي سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً، وَهِيَ الجَمَاعَةُ»، وَفِي لَفْظٍ: «مَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي»(١).

وبِناءً على ذلك تكون السَّلَفية هنا مقيَّدةً بالمعنى، فكلُّ مَن كان على مِنهاج الصَّحابة والتَّابعين وتابعيهم بإحسان فهو سلَفيُّ، وإن كان في عصرِنا هذا وهو القرن الرَّابعَ عشرَ بعد الهجرة.

إس (٧٦٨): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عندنا الكثير مِن كتُب التَّصوُّف؟ وفي كتُبه؟

فأَجَابَ بقَوْلِهِ: نظَري في التَّصوُّف كغيره مما ابتُدع في الإسلام مما بَيَّنه رسول الله ﷺ لأُمَّتِه حيث قال: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْحَلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ؛ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ "'، فالتَّصوُّف المُخالِف لهدي الرَّسول ﷺ بِدْعة وضلالة، ويجب على المُسلِم أن يَبتعِد عنها وأن يَأْخُذ طريق سيره إلى الله مِن كِتَابِ الله وسُنَّة رسوله صَأَلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(١) أخرجه أبو داود: كتاب السنة، باب شرح السنة، رقم (٤٥٩٦)، والترمذي: كتاب الإيهان، باب افتراق الأمة، رقم (٢٦٤٠)، وابن ماجه: كتاب الفتن، باب افتراق الأمم، رقم (٣٩٩١)، من حديث أبي هريرة رَضِيَلَيْهُ عَنْهُ..

وأمّا كتُب الصُّوفية: فإنّه لا يَجوز اقتِناؤُها ولا مُراجَعتها، إلا لشخْص في نيته أن يَعرِف ما فيها مِن البِدَع من أجل أن يَرُدَّ عليها، فيكون في نظره إليها فائدة عظيمة، وهي مُعالَجة هذه البِدْعة حتى يَسلَم النَّاس منها، ومِن المَعلوم أنَّ النَّظَر في كتُب الصُّوفية وغيرها من كتب أهل البِدَع؛ لأجل أن يَعرِف الإنسان ما عندهم حتَّى يَرُدَّ عليهم، من المعلوم أنَّ هذا أمْر مَرغوب فيه إذا أمِن الإنسان على نفسه من أن يَنحرِف مِن هذه الكتُب.

إس (٧٦٩): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالى: ما قولكم في التَّصوُّف والصُّوفية مع العِلْم أنَّ التَّاريخ الإسلامي قد حفظ لنا مِن خِريِّجي التَّصوُّف من غير حضر رِجالًا لا تُلهيهم تِجارة ولا بِيعٌ عن ذِكْر الله، وهذه حقيقة لا تَحتاج إلى مَزيد مِن البَحْث؟ فنَرْجو مِنكمُ الإجابة حول هذا.

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: الحمد لله ربِّ العالمين، وأُصلي وأُسلِّم على نَبيِّنا محمَّد وعلى الله وأصحابه ومَن تَبِعهم بإحسان إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد: فإنَّ خير الحديث كِتاب الله، وخير الهدْي هَديُ محمَّد عَلَيْهِ، وشرَّ الأمور مُحدَثاتها، وكلَّ مُحدَثة بِدْعة، وكلَّ بدْعة ضلالة، وكلَّ ضلالة في النَّار، ولعلَّ هذه الخُطبة كافية في الجواب عن هذا السُّوال، وذلك أنَّ الطَّريق الصُّوفيَّ طريق مُبتدَع ما أنزَل الله به مِن سُلطان، فليس عليه رسول الله عليه ولا خُلفاؤه الرَّاشدون رَضَالِيَهُ عَنْهُ ولا الأَئِمَّة المَهديُّون رَحَهُمُ اللهُ والطَّريق الصُّوفي على دَرجاتٍ مُتفاوِتة.

منها: ما يُوصِّل إلى الكفْر الصَّريح.

ومنها: ما يُوصِّل إلى الفِسْق، ومع ذلك فهو يَتَفاوَت تَفاوُتًا كبيرًا، ولا يُمكِن أن نَحكُم عليه حُكْمًا عامًّا يَشمَل جميع دَرجاته.

ولكنِّي أقول: بدَلًا مِن أن يُتعِب الإنسان نفسَه في هذا الطَّريق الصُّوفيِّ، وتصوره، والعمل بمُصطلَحاته، ليُتعِب نَفْسه في طريق النَّبيِّ عَلَيْهِ وخُلَفائه الرَّاشدين رَحَوَّلِيَهُ عَنْهُ والأئمَّة المَهديِّين رَحَهُ راللهُ؛ حتى يَتبيَّن له الحُقُّ ويَتَبِعه ويَعبُد الله على عِلْم وبصيرة؛ لأنَّ الطَّريقة الصُّوفية مَبنِيَّة إمَّا على: جهْل بالشَّريعة، فتكون ضلالًا، وإمَّا على: إصرار وعِناد، فتكون استِكْبارًا واستِنْكافًا.

فكلُّ ذلك لا يَرْضاه المسلِم في دِينه، وإنَّني أنصَح أخي السَّائلَ أن يَتجنَّب هذا الطَّريق، وأن يَنظُر إلى الطَّريق السَّليم المَبنيِّ على كِتاب الله وسُنَّة رَسوله ﷺ وفيه كِفاية وهداية، وما سِواه من الطُّرق فإنَّه ضلال وعماية. نَسأَل الله السَّلامة.

### -699-

اس (٧٧٠): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: ما حُكْم مَن قال: بأنَّ الخوض في مَسائِل العقيدة والتَّوحيد والمناقشات العِلْميَّة يُسبِّب الفُرْقة وضياع الجهد والفِكْر والدَّعوة؟

فَأَجَابَ بِقُوْلِهِ: التَّعمُّق في السُّؤال فيها يَتعلَّق بالعقيدة ليس هو مِن طريق السَّلَف، بل كانوا يُحَذِّرون منه غاية التَّحذير؛ لأنَّ أمور العقيدة أُمور غَيبِيَّة يَجِب أَن يَتلَقَّاها الإنسان بالتَّسليم دون الخوض في كيفِيَّاتها وحقيقتها.

ولهذا لـيَّا سأل رَجُل الإمامَ مـالكًا رَحِمَهُ اللَّهُ عن قـوله: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْعَـرْشِ السَّوى؟ فأطرَق مالكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ برأسه حتَّى علاه الرُّحضاء،

أي: حتى علاه العَرَق، ثم رفع رأسه فقال: «يا هذا، الاستِواء غير مَجهول، والكيف غير مَجهول، والكيف غير مَعقول، والإيهان به واجِب، والسُّؤال عنه بِدْعة، وما أراك إلَّا مُبتدِعًا»، ثمَّ أمَر به فأُخرِج مِن مَسجِد النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلم (۱).

وأمَّا البحث عن مَعاني أسهاء الله تعالى وصِفاته وإثباتها على الوجه اللائِق به جَلَّوَعَلا من غير تَكييف ولا تَمثيل، فهذا حتُّ، وهذا مَنهَج السَّلَف الصَّالِح رَضَالِلَهُ عَنْهُم، فهذه هي القاعِدة والجادَّة فيها يَتعلَّق بالعقيدة، ولكن إذا ابتُلِيتَ بشخص أرغَمَكَ على أن تَبحَث معه وله اصطلاحات خاصَّة فعليك أن تُبيِّن الحقَّ وأن لا تَسكُت أو تُسكِته، إلا إذا علِمنا أنَّه مُعانِد فلَنا أن نُسكِته حتَّى يَعرِف قَدْر نَفْسه.

### 

إس (٧٧١): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُ اللهُ تَعَالَى: ما السَّبَب في وجود عقيدة
 صحيحة وعقيدة خاطِئة؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: هذا سؤال عجيب، يَعني: إِذَنْ قُلْ أَيُّهَا السَّائلُ: ما السَّبب في وجود مُؤمِنين وكافِرين؟ وما السَّبب في وجود فاسِقين ومُعتدِلين؟

ونَقول السَّبب في ذلك: أنَّ هذه حِكْمة الله عَنَّوَجَلَّ، كما قال تعالى: ﴿ هُو الَّذِى خَلَقَكُو فَهِ السَّبب في ذلك: أنَّ هذه حِكْمة الله عَنَّوَجَلَّ، كما قال تعالى: ﴿ هُو اللّهِ عَمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴾ [التغابن: ٢]، وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ شَآءَ رَبُكَ لَمَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَحِدَةً ﴾ أي: على دِين واحِد وعقيدة واحدة، ولكنْ ﴿ وَلَا يَزَالُونَ مُغْنَلِفِينَ ﴿ إِلّا مَن رَحِمَ رَبُكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمُ ﴾ [هود: ١١٨-١١٩]، ولو لا هذا الاختِلاف لكان خَلْق الجنَّة والنَّار عَبَثًا؛ لأنَّ النَّار تَحتاج إلى أهل، والجنَّة تَحتاج هذا الاختِلاف لكان خَلْق الجنَّة والنَّار عَبَثًا؛ لأنَّ النَّار تَحتاج إلى أهل، والجَنَّة تَحتاج

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (٨٦٦).

إلى أهْل، فلا بُدَّ منَ الاختِلاف.

لكن يَنبَغِي أن يُسأل: ما هو الضَّابِط في العقيدة الصَّحيحة وفي العقيدة الفاسِدة؟ وجوابُنا على هذا أن نَقول: ما كان مُوافِقًا لما عليه النَّبيُ ﷺ وأصحابه فهو عقيدة فاسِدة. عقيدة صحيحة، وما كان مُخالِفًا لما عليه الرَّسول ﷺ وأصحابه فهو عقيدة فاسِدة.

وكذلك يُقال في الأعمال البَدنيَّة: ما كان مُوافقًا لما كان عليه النَّبيُّ صَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وأصحابه فهو عمَل صالِح، وما لم يَكُن كذلك فهو عمَل فاسِد، وهذا هو الذي ينبَغِي أن نَسأل عنه، ويَنبَغِي أن نَبحَث: هل نحن في عقيدتنا وفي أعمالنا مُوافِقون لما كان عليه النَّبيُّ ﷺ وأصحابه أم مُخالِفون؟!

إس (٧٧٧): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَى: لقد زَعَم بعض الصُّوفية أنَّ لأَهْل القبور كراماتٍ واستَدلُّوا بقوله تعالى في سورة الكهف ﴿وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلْامَيْنِ ﴾ [الكهف: ٨٦] الآية، وقالوا أيضًا: لولا أنَّ أباهم كان صالحًا ما خرَج الكَنْز، وعَدُّوا هذه من الكرامات له بعد موته، فها الجواب على قولهم؟

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: هذا السَّؤال سؤال عظيم، وجوابه يَحتاج إلى بَسْط بعَوْن الله عَرَّقِجَلَّ، فنَقول: إنَّ أصحاب القُبور يَنقسِمون إلى قِسْمَين:

قِسْم: تُوفِيَ على الإسلام ويُثنِي النَّاس عليه خيرًا، فهذا يُرجَى له الخيرُ، ولكنَّه مُفتَقِر لإخوانه المسلمين يَدْعون الله له بالمغفرة والرَّحمة، وهو داخل في عموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا آغَفِرْلَنَ اوَلِإِخْوَنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِآلِايمَنِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا عِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوثُ رَّحِيمٌ ﴾ [الحشر:١٠]، وهو

بنفسه لا يَنفَع أَحَدًا؛ إذْ إنَّه مَيِّت جثَّة، لا يَستَطيع أن يَدفَع عن نفسه الضُّرَّ ولا عن غيره، ولا أن يَجلِب لنفسه النَّفْع ولا لغيره، فهو مُحتاج إلى نَفْع إخوانه غير نافِع لهم.

القسم الثَّاني من أصحاب القبور: مَن أفعاله تُؤدِّي إلى فِسْقه الفِسْقَ المُخرِج مِن المِلَّة، كأولئك الذين يَدَّعون أنَّهم أولياءُ، ويَعلَمون الغيب، ويَشفون مِن المرض، ويَجلِبون الخير والنَّفع بأسباب غير مَعلومة حِسَّا ولا شرْعًا، فهؤلاء الذين ماتوا على الكفر لا يَجوز الدُّعاء لهم ولا التَّرَحُّم عليهم؛ لقول الله تعالى: ﴿ وَمَا كَاكَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَيِّيهِ إِلَا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَبَيْنَ لَهُۥ أَنَهُ، عَدُوُّ لِللَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَأَوَّهُ حَلِيمٌ ﴾ [التوبة: ١١٤].

وهم لا يَنفَعون أَحَدًا ولا يَضرُّونه، ولا يَجوز لأَحَد أن يَتعلَّق بهم، وإن قُدِّر أنَّ أحدًا رأى كراماتٍ لهم، مثل أن يَتراءَى له أنَّ في قبورهم نُورًا، أو أنَّه يَخرُج منها رائحة طيبة، أو ما أشبَه ذلك وهم مَعروفون بأنَّهم ماتوا على الكُفْر، فإنَّ هذا من خِداع إبليسَ وغُروره ليَفتِن هؤلاءِ العبادَ بأصحاب هذه القبور.

وإنَّني أُحـذِّر إخـواني المُسلِمين من أن يَتعَلَّقوا بأحَـدٍ سِـوى الله عَرَّفِجَلَ، فإنَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ هو الذي بيَدِه مَلكوت السَّموات والأرض وإليه يُرجَع الأمْرُ كلُه، ولا يُجيب دعوة المُضطرِّ إلا الله، ولا يَكشِف السُّوء إلا الله، قال الله تعالى: ﴿ وَمَا يِكُم مِن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللهِ ثُمَّ إِذَا مَسَكُمُ ٱلضَّرُ فَإِلَيْهِ تَجْعَرُونَ ﴾ [النحل:٥٣].

ونَصيحتي لهم أيضًا: ألَّا يُقلِّدوا في دِينهم، ولا يَتَّبِعوا أَحَدًا إِلَّا رسول الله ﷺ؛ لقول الله تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْمِوْمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَالَى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُجِبُونَ ٱللهَ فَاتَبِعُونِي اللهَ فَاتَبِعُونِي اللهَ وَيَمْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهَ عَمُورٌ تَحِيمُ ﴾ [آل عمران:٣١].

فيَجِب على جميع المسلمين أن يَزِنُوا أعمال مَن يَدَّعي الولاية بها جاء في الكتاب والشُّنَّة، فإن وافَق الكتاب والسُّنَّة فإنَّه يُرجَى أن يكون من أولياء الله، وإن خالف الكتاب والسُّنَّة فليس مِن أولياء الله.

وقد ذكر الله تعالى في كتابه مِيزانًا قِسْطًا عَدْلًا في مَعرِفة أولياء الله، حيث قال: ﴿ أَلاَ إِنَ أَوْلِياءَ الله حِينَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ الله وَليّا، ومَن لم يَكُن وَكَانُوا يَتَقُونَ ﴾ [يونس:٢٢-٦٣]، فمَن كان مُؤمِنًا تَقيًّا كان لله وَليًّا، ومَن لم يَكُن كذلك فليس بوَلِيّ لله، وإن كان معه بعض الإيهان والتّقوى كان فيه شيء مِن الولاية، ومع ذلك فإنّنا لا نَجزِم لشخص بعينه بشيء، ولكنّنا نقول على سبيل العموم: كُلُّ مَن كان مُؤمِنًا تَقِيًّا كان لله وليًّا، لقول الله تعالى: ﴿ أَلاّ إِنَ اللّهِ لا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزُنُونَ ﴿ اللهِ اللهِ الله تعالى: ﴿ أَلاّ إِنَ اللهِ لا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحَدُنُونَ ﴾ اللّهِ وليًّا، لقول الله تعالى: ﴿ أَلاّ إِنَ اللهِ لا خَوْفُ

ولْيعلَمْ أَنَّ الله عَنَّوَجَلَّ قد يَفتِن الإنسان بشيء من مثل هذه الأمور، فقد يَتعلَّق الإنسان بالقبر فيَدعو صاحبه أو يَأخُذ من ترابه يَتبرَّك به فيَحصُل مطلوبه، ويكون ذلك فِتنةً مِن الله عَنَّوَجَلَّ لهذا الرَّجُل؛ لأَنَّنا نَعلَم بأنَّ هذا القبر لا يُجيب الدُّعاء، وأنَّ هذا التُّراب لا يُكون سببًا لزوال ضَرَر أو جَلْب نَفْع، نَعلَم ذلك؛ لقول الله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن يَدْعُوا مِن دُونِ اللهِ مَن لَا يَستَجِيبُ لَهُ وَإِلَى يَوْمِ الْقِينَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآبِهِم عَن دُعَآبِهِم وَمُمْ يُغَلُونَ ﴾ [الأحقاف:٥-٦]، وقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ لا يَغْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ عُن دُعَآبٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيْانَ يُبْعَثُونَ ﴾ [الأحقاف:٥-٦]، وقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ لَا يَغْلُقُونَ شَيْئًا

والآيات في هذا المعنى كثيرة تَدُلُّ على أنَّ كُلَّ مَن دُعِيَ مِن دون الله فلن يَستَجيب الدُّعاء، ولن يَنفَع الدَّاعي، ولكن قد يَحصُل المطلوب المَدعوُّ به عند دُعاء غير الله فِتنةً وامتِحانًا، ونَقول: إنَّه حصَل هذا الشَّيء عند الدُّعاء، أي: عند

دُعاء هذا الذي دُعِيَ من دون الله لا بدُعائه.

وفرق بين حصول الشَّيء بالشَّيء، وبين حصول الشَّيء عند الشَّيء؛ لأنَّنا نَعلَم عِلْم اليَقين أنَّ دُعاء غير الله ليس سببًا في جَلْب النَّفْع أو دَفْع الضَّرَر بالآيات الكثيرة التي ذَكرها الله عَنَّةَجَلَّ في كتابه.

ولكن قد يَحصُل هذا الشَّيء عند هذا الدُّعاء فِتنةً وامتِحانًا، والله تعالى قد يَبتَلِي إنسانًا بأسباب المعصية؛ ليَعلَمَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ مَن كان عبدًا لله ومَن كان عبدًا لهواه، ألا تَرى إلى أصحاب السَّبْت مِنَ اليَهود حيث حرَّم الله عليهم أن يَصطادوا الحِيتان في يوم السَّبت، فابتَلاهم الله عَنَّوَجَلَّ، فكانتِ الحِيتان تَأْتي يوم السَّبت بكثرة عظيمة، وفي غير يوم السَّبت تَختفي، فطال عليهم الأمَد، وقالوا: كيف نَحرِم أنفسنا هذه الحيتان؟ ثم فكَروا وقدَّروا ونظروا. فقالوا: نَجعَل شبكة في يوم الجمعة، ونأخُذ الحِيتان منها يوم الأحد، فأقدَموا على هذا الفِعْل الذي هو حيلة على مَحارِم الله، فقلَبهم الله تعالى قِرَدة خاسِئين.

قال الله تعالى: ﴿ وَسَّنَا لَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْكِةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَعْدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ جَيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ صَكَالِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴾ [الأعراف:١٦٣]، وقال يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدُواْ مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَلِيثِينَ عَلَيْهُمْ لَوُلُواْ قِرَدَةً خَلِيثِينَ ﴾ [البقرة:٦٥-٢٦].

فانظر كيف يَسَّر الله لهم هذه الحيتان في اليوم الذي مُنِعوا من صيدها، ولكنَّهم -والعياذُ بالله- لم يَصبِروا فقاموا بهذه الحِيلة على محارِمِ الله، فلْنَنظُر لما حصَل لأصحاب النَّبيِّ ﷺ، حيث ابتكلاهمُ الله تعالى وهم مُحرِمون بالصُّيود المُحرَّمة على

المُحرِم، فكانت في مُتناوَل أيديهم، ولكنَّهم رَضَّالِللهُ عَنْهُمْ لَم يَجُرُّؤُوا على شيء منها فقال الله تعالى: ﴿ يَثَائِهُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُۥ اَيَّدِيكُمْ وَرِمَاكُكُمْ لِيَعْلَمَ اللهُ مَن يَخَافُهُۥ بِالْفَيْبُ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُۥ عَذَابُ اللَّهُ ﴾ [المائدة: ٩٤].

فقد كانت الصُّيود العاديَّة الطَّائرة في مُتناوَل أيديهم، يُمسِكون الصَّيد العاديَّ باليَدِ، ويَنالون الصَّيد الطَّائر بالرِّماح فيسهُل عليهم جدًّا، ولكنَّهم رَخَوَلِيَّهُ عَنْهُمُ خافوا اللهِ عَرَّفِجَلَّ فلم يُقدِموا على أخذ شيء من الصُّيود، وهكذا يَجِب على المرء إذْ هَيَّأ الله له أسباب الفِعْل المُحرَّم أن يَتَقيَ الله عَرَّفَجَلَّ، وألا يُقدِم على هذا الفِعْل المُحرَّم، وأن يَعلَم أنَّ تَيسير الله له أسبابه مِن باب الابتِلاء والامتِحان، فليُحْجِمْ ولْيصبِرْ؛ فإنَّ العاقبة للمُتَّقين.

### 

الأولياء تَنكشِف عنهمُ الحُجُبُ، ويَتلَقُّون عِلْمًا مباشِرًا من الله، يُسمُّونه العِلْم اللَّدُنِّ، الأولياء تَنكشِف عنهمُ الحُجُبُ، ويَتلَقَّون عِلْمًا مباشِرًا من الله، يُسمُّونه العِلْم اللَّدُنِّ، وعندما عارضناهم استشهدوا بها رآه عمر بن الخطاب رَضَيَلِيَّهُ عَنهُ وهو على المِنبَر من بعض سراياه (۱) وهم في مَيدان القِتال وحذَّرهم من الجبل الذي كان خلفهم، وأنَّ العِلْم الإلهى الذي يَأتيهم هو ممَّا يَختَصُّ اللهُ بعضَ عِباده به؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: نَقُول: كُل إنسان يَدَّعي عِلْم الغيب فإنَّه كافر، وكلُّ إنسان يُصدِّقه في ذلك فإنَّه كافر؛ لأنَّ الله تعالى يَقُول: ﴿قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ يُصدِّقه فِي ذلك فإنَّه كافر؛ لأنَّ الله تَبَارَكَوَتَعَالَ لم يُطلِع عليه أحدًا إلا مَنِ ارتَضى مِن ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللهُ ﴾ [النمل:٦٥]، وغيب الله تَبَارَكَوَتَعَالَ لم يُطلِع عليه أحدًا إلا مَنِ ارتَضى مِن

<sup>(</sup>١) أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة (٩/ ١٢٧) رقم (٦٧)، والبيهقي في الاعتقاد (ص١٠٤)، وانظر تاريخ الطبري (٤/ ١٧٨ –١٧٩).

رسول كما قال الله تعالى: ﴿عَالِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ ۚ أَحَدًّا ﴿ ۚ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولِ ﴾ [الجن:٢٦-٢٧].

وهؤلاء الأولياء المذكورين في السُّؤال ليسوا برُسُل، وليسوا أيضًا بأولياءَ لله، ما داموا يَدَّعون ما يكون فيه تكذيب للقرآن؛ لأنَّ وليَّ الله هو مَن جَمَع الوصفَين اللَّذين ذكرَهما الله في قوله: ﴿أَلاَ إِنَ أَوْلِيآءَ ٱللَّهِ لاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمُ يَحُنُونُ لَلَّا اللَّذين ذكرَهما الله في قوله: ﴿أَلاَ إِنَ أَوْلِيآءَ ٱللّهِ لاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمُ يَحُنُونُ لَى اللَّهُ وَلَا عَلَيْهِمْ وَلاَ الذين يُسمُّونهم أُولياءَ إذا ادَّعوا عِلْم الغيب، فليسوا بأولياء، بل هم أعداءٌ لله؛ لأنَهم مُكذّبون له، ولما ثبَت من شريعة رسوله محمَّد صَالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ.

وأمّّا احتِجاجهم بها أكرَم الله به أمير المُؤمِنين عمر رَضَالِلهُ عَلَمُ ليست من أمور الغيب؛ لأنّ هذا أمر محسوس مُشاهَد، لكنّه بعيد عن مكان عمر رَضَالِلهُ عَنهُ فكشفه الله له، فليس هذا من باب عِلْم الغيب، لكنّه من باب الأمور التي يُطلِع الله عليها مَن يَشاء مِن عِباده، وهي أمور واقعة، ثُمَّ إِنَّ أمير المؤمنين عمر رَضَالِلهُ عَنهُ لا شكَّ عليها مَن يَشاء مِن عِباده، وهي أمور واقعة، ثُمَّ إِنَّ أمير المؤمنين عمر رَضَالِلهُ عَنهُ لا شكَّ أَنّه مِن أولياء الله؛ لاجتِهاع الوصفين فيه الإيهان والتقوى، لكن هؤلاء الأولياء الذين يَدَّعون الولاية وهم منها بَرَاءٌ، هؤلاء لا يُصدَّقُون، ثُمَّ إِن قُدِّر أَنَّهم أخبَروا به عَله المَنه عمن إخوان الكُهَّان إِن لم يكونوا كُهَّانًا تَنزِلُ بخبر ووقع الأمر كها أخبَروا به، فإنَّها هم من إخوان الكُهَّان إِن لم يكونوا كُهَّانًا تَنزِلُ عليهم الشَّياطين، فيُخبر ونهم بالخبر ويَكذِبون معه ما شاؤوا من الكَذِبات.

ح | س (٧٧٤): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: رَجُل يَقُول: مسألة الطُّرُق وكثرة مشايخها تَجعَل الإنسان يَعيش في حيرة مِن أمره، فهل لهذه الطُّرُق داعٍ أو أنَّ الإنسان إذا كان على مَذهَب من المذاهب الأربعة لا يَلزَمه الاهتمام بهذه الطُّرُق؟

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: نحن نَحمَد الله تعالى أنَّنا لا نَعيش مع هذه الطُّرُق ومشايخها، ونَسأل الله تعالى لنا ولإخواننا المسلمين الثّبات على الحقّ.

أمَّا فيها يَتعلَّق بسؤال الأخِ: فإنِّي أذكُر له ولغيره آية من القرآن تُبيِّن صحَّة هذه الطُّرُق أو بُطلانها، يَقول الله تَبَارَكَوَتَعَالَ: ﴿وَأَنَّ هَلْذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُوهُ وَلَا تَبَيْعُوا الله تَبَارَكَوَتَعَالَ: ﴿وَأَنَ هَلْذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُوهُ وَلَا تَنَبِّعُوا اللهُ بُل فَنَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَلِكُمْ وَصَّنَكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ ﴾ تَنَبَعُوا الله بُل فَنَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَلِكُمْ وَصَّنَكُم بِهِ لَعَلَكُمْ تَنَقُونَ ﴾ [الأنعام:١٥٣]، فتَذُلُّ الآية: على أنَّ الصَّراط واحد والسُّبُل مُتفرِّقة، وهي: جمع سبيل بمعنى: طريق.

والمراد بها: كل ما خالف طريق الله عَزَّوَجَلَ، فإنَّه طريق مَنهيٌّ عنه داخل في عموم قوله تعالى: «السُّبل» ثم قال تعالى: ﴿ذَلِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ ﴾، فهذه الطُّرُق التي يُشير إليها السَّائل يَجِب أن تُعرَض على كِتاب الله وسُنَّة رسوله ﷺ وهدْي خُلَفائه الرَّاشِدين رَضَيُلِيَّةُ عَنْهُ، فإن وافقتها فهي حقٌّ، وإن خالفتها فهي باطل يَجِب رَدُّها مَهم كان الشَّيخُ الذي يَقول بها ومهم كانت شَعبيتُه، ومَهم كان أتباعُه، ولا تَعترَّ أيُّها السَّائلُ بكثرة التَّابعين لهؤلاء المشايخ؛ لأنَّ الله يقول: ﴿ وَإِن تُطِعُ اللهُ عَن سَبِيلِ اللهِ ﴾ [الأنعام:١١٦].

وقولك: إنّه يَلزَم واحدًا من المذاهب الأربعة: فنقول: الحقيقة أنّ الإسلام مذهب واحد، وأنّ هذه المذاهب الأربعة التي ائتمّ بها مَنِ ائتمّ مِن النّاس، إنّها هي عبارة عن أقوال عُلَهاء مُجتهدِين يَتحرّون بذلك كِتاب الله وسُنّة رسوله عليه وليست طرُقًا مُستقِلّة عن الدّين الإسلامي؛ إذ لو كانت كذلك لم يَكُن بينها وبين أصحاب الظُّرُق الذين ذكرت عنهم في سؤالك فَرْقٌ، ولكنّهم يَتحرّون موافقة الكتاب والسُّنَّة، وإن خالف ذلك أقوالهم فأنت يجِب

عليك إذا أردْتَ النُّصِح لنفسك واستقامة دِينك أن تَبحَث عن سُنَة النَّبيِّ ﷺ وخلفائه الرَّاشدين رَضَالِتَهُ عَنْهُ الذين أمَر النَّبيُّ ﷺ باتِّباعهم، حيث قال: «عَلَيْكُمْ بِسُنَتِي وَسُنَّة الخُلفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي»، وأن تقيس ما عليه هؤلاء المشايخ وما عليه غيرهم بكِتاب الله وسُنَّة الرَّسول ﷺ وخلفائه الرَّاشدين رَضَالِتَهُ عَنْهُمْ.

إس (٧٧٥): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: عن رَجُل يَسلُك طريقة صوفيَّة مع اعتِقاده في شيخ الطَّريقة الصُّوفية بها لا يُخالِف الشَّريعة، ويَرى في هذا الشَّيخِ أستاذًا لطريق الشَّرع اتِّفاقًا مع الشَّريعة الغرَّاء فقط، ولكنَّه ينظم أذكارًا شرعيَّة فيها الخير، ولا يَقول بغير ما جاءت به السُّنَّة أو جاء به الكتاب، فها رأيكم في اتِّباعها؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: رأينا أنَّ المؤمن يَجِب عليه أن يَجعَل مَتبوعَه رسولَ الله ﷺ قبل كُلِّ شيء؛ لقوله تعالى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُجِبُّونَ اللّهَ فَأَتَبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ اللّهُ وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ وَاللّهُ عَفُورٌ رَّحِيبُ كُمُ اللّهُ وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ اللّهُ عَفُورٌ رَحِيبُ ﴾ [آل عمران:٣١]، فإذا كان هذا هو الهدف وهو الأصل عند هذا الرَّجُل، وكان لا يَستطيع أن يَصِل إلى الحقِّ بنفسه؛ لقُصور عِلْمه أو فَهْمه، واعتمد على شخص يَدُلُه على الشَّرع وعلى الخير: فإنَّ ذلك لا بأس به، ولكن من غير أن يكون هذا الشَّخص مُنتَميًا إلى طريقة معينة مِن الطَّرُق، بل يكون مُستَقيبًا على ما دلَّ عليه كِتاب الله وسُنَة رسوله ﷺ، ومُنتميًا لمذهب السَّلف الصَّالح رَضَائِلَهُ عَنْهُ.

وأمَّا الأذكار المنظَّمة التي يُنظِّمها بعض العُبَّاد، فإن كانت ممَّا ورَد على هذا الوجه الذي يَفعَلونه، المنظِّم لها رسول الله ﷺ وليس هؤلاء، فهي على ما جاء عن النَّبِّي صَاَلِللهُ عَلَيْهِ وَلَيْسُ صَاَلِللهُ عَلَيْهِ وَلَيْسُ مَا لِللهُ عَلَيْهِ وَلَيْسُ مَا لَانَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ.

وإن كانت على خلاف ما ورد فإنها بِدْعة، وإن كان أصل الذِّكْر مشروعًا لكن تَنظيمه على وجه معيَّن يُعتَبر مِن البِدَع.

ولذلك نَقول: إنَّ العبادة تَفتقر إلى دليل في سببها، وفي جنسها، وفي نوعها، وفي قَدْرها، وفي وقتها، وفي مكانها، فلا بدَّ من أن تكون العِبادة التي يَفعَلها العبد مطابقة للشَّرع في هذه الأمور:

أن يَكون سببُها معلومًا بالشَّرع.

وأن يَكون جِنسُها معلومًا بالشَّرع.

وأن يَكون نوعُها معلومًا بالشَّرع.

وأن يَكون قَدْرُها معلومًا بالشَّرع.

وأن يَكون زِمانُها معلومًا بالشَّرع.

وأن يكون مكانُّها معلومًا بالشَّرع.

فإذا اختَلَفت هذه الأمور السِّتَّة فإنَّ العبادة يَكون فيها بِدْعة حسب ما خرجت به عن السُّنَّة، فعليك يا أخي باتِّباع السَّلَف الصَّالح، والحِرْص على مِنهاجهم، ودع الطُّرُق التي أُحدِثت، فإنَّ رسول الله ﷺ يقول: «كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ مِنها لَهُ عَلَيْهُ يَقُول اللهِ عَلَيْهُ يَقُول اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

اس ( ٧٧٦)؛ سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: شخص يَقول: أنعَم الله عليَّ بالهداية وسلَكْتُ الطَّريق الصَّحيح للإسلام وطبَّقت جميع الشُّروط من صلاة

وصوم... إلخ، والتَزَمت أكثر مِن اللَّازِم، حيث التَجَأَت إلى أَحَد الشُّيوخ الصُّوفية وأصبَحت تلميذًا من تلاميذه، حيث أمَرَني بالحضور لحلقة الذِّكْر يومي الاثنين والخميس من كل أُسبوع، وأن أُصلِّي وأُسلِّمَ على الرَّسول ﷺ ألف مرة يوميًّا، وتسابيح أخرى، فهل هذه الطَّريقة الصُّوفية صحيحة في الشَّريعة الإسلامية وتعاليمها أم غير صحيحة؟ أفيدونا أفادكم الله.

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: اعلم أَنَّ الطُّرق صوفية كانت أم غير صوفية يَجِب أَن تُعرَض على كتاب الله وسُنَّة رسوله ﷺ، فما كان مُوافِقًا لهما فهو حتَّى، وما كان مُحالِفًا فهو باطل.

والغالب في الطُّرُق الصُّوفية أنَّها طُرُق مُبتدَعة، وربَّها يَصِل بعضها إلى الكفر، وبعضها دون ذلك، ومِن هذا الابتِداع: ما ذكرتَ عن شيخك أنَّه كان يَأمُرك بأن تُصلِّ على النَّبيِّ عَلِيَّة كل يوم ألف صلاة، وبتسابيح أخرى، فهذه التَّسابيح الأخرى التي ذكرْتَ لا نَدري ما هي حتى نَحكُم بأنَّها حقُّ أم باطل، وأمَّا الأمر بأن تُصلِّ على النَّبيِّ عَلِيَّة كل يوم ألف صلاة، فهذا لا شكَّ بِدْعة لا أصل له في سُنَّة النَّبيِّ عَلِيَة.

والذي أنصَحُك به: أن تَتطلَّب عالمًا من عُلَماء السُّنَّة المعروفين باتِّباع السَّلَف الصَّالح وتَأخُذ دِينك منه، وتَدَع الطُّرُق التي تُشير إليها من صوفية وغيرها.

إلى الله الذين لا هَمَّ لهم سِوى أكْل أموال النَّاس بالباطل -وهمُ اللهُ تَعَالَى: نَرى كثيرًا مِن عُلَماء السُّوء والضَّلال الذين لا هَمَّ لهم سِوى أكْل أموال النَّاس بالباطل -وهمُ الذين أوقَعوا النَّاس في شِرْك - يَلبِسون العمائم الخُضْر ويتَّسِمون بِسِمات أهل الصَّلاح، ولكنَّهم لا يُصلُّون، وإذا سُئِلوا: لماذا لا تُصلُّون؟ يَقولون: نحن نُصلِّي في المسجد الحرام بمَكَّة،

ويَأْتِي من المُريدين مِن أَتباعهم فيُزكُّونهم ويقولون: إنَّكم لا تَرُونه عندما يَذهَب إلى مكة؛ لأنّه من أهل الحضرة؛ ولأنَّ بينكم وبينه حِجَابًا فلا تَرونه، وإذا سُئِلوا عن الصِّيام؟ قالوا: هذا من فَضْل الله علينا، فنَحن لسنا بحاجة إلى الصِّيام؛ لأنّنا مِن أصحاب الأموال، والصِّيام هو للفقراء الذين لا يَملِكون المال، وإذا سُئِلوا عن الحجِّ؟ قالوا: هذا أيضًا من فَضْل الله. ويَعتذِرون ويَقولون: إنَّ مكّةَ بلد حارَّة وكلُها جِبال ولا يُوجَد أشجار أو ظلال، وفي المقابل نَرى البعض من النَّاس ممَّن يَتْبعون لهم عِندما يُؤدُّون العمرة أو الحجَّ نَراهم يَطوفون لهم، ويَدْعُون لهم ويُؤدُّون الصَّلاة لهم في كل جزء من المسجد الحرام، فها حُكْم فِعْل هؤلاء؟ وما حُكْم تَصديقهم فيها يَقولون؟ وهل أعالهم مقبولة؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: قبل الجواب على هذا السُّؤال أُحِبُّ أَن أُوجِّه نصيحة إلى أولئك الشُّيوخ الذين وصفهم هذا السَّائل بها وصَفهم به، فأقول: إنَّ الواجب عليهم المبادرة بالتَّوبة إلى الله عَزَّفَجَلَّ، والرُّجوع عمَّا هم عليه مما وصف فيهم، وأن يَلتَزِموا طريق النَّبيِّ عَيَّا في وصف فيهم، وأن يَلتَزِموا طريق النَّبيِّ عَيَّا وَ وَصَفَ فيهم، وأن يَلتَزِموا الظَّاهرة النَّبيِّ عَيَّا وَ وَصَلَّم الله به من العبادات الظَّاهرة والباطنة؛ حتى يَكونوا أئمَّة هُدًى وصلاح وإصلاح.

وأمَّا بَقاؤُهم على ما هم عليه مما وصَف السَّائل فهو: خسارة لهم في دِينهم ودُنياهم، وهو ضلال وكفْر بالله عَزَّوَجَلَّ، ولا تَغُرَّنكم الحياة الدنيا ولا يَغُرَّنكم بالله الغرور، لا يَغرَّكم أنَّ السُّذَج من الحَلْق يَأتون إليكم ويُقبِّلون أيديكم وأرجُلكم ويَتمسَّحون بثِيابكم وعَائمكم، إنَّ هذا غرور من الشَّيطان، يَبعَث إليكم هؤلاء السُّذَج من أجل أن تَستَمرِئوا ما أنتم عليه، وتَستَمِرُوا على هذه الطَّريقة الباطلة، فاتَقوا الله في أنفسكم، واتَّقوا الله في عباد الله، قال تعالى: ﴿وَاَخْشَوْا يَوْمَا لَا يَجْزِي

وَالِدُ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُو جَازٍ عَن وَالِدِهِ ﴿ [لقان:٣٣]، واعلَموا أَنَّ مَن دعا إلى ضلالة كان عليه إثم هذه الدَّعوة وإثم مَن عمِل بها إلى يوم القيامة، وباب التَّوبة مفتوح، فعليكم أن تَرجِعوا إلى الله، وأن تُبيِّنوا أنَّ طريقتكم الأولى التي أنتم عليها طريقة ضلال، وأنتم خاطِئون فيها.

فَمَن أَنكَر وجوب الصِّيام على الأغنياء، وقال: إنَّه واجِب على الفقراء فقط، فقد كفَر بالقرآن، وكفَر بالسُّنَّة، وكذَّب إجماع المسلمين وهو كافِر بلا شَكِّ.

وكذلك مَنِ استكبر عن الحجّ، وقال: إنَّ مكةَ حارَّة وفيها جبال وليس فيها أشجار، فإنَّه كافِر مُستكبر عن عبادة الله عَزَّفَجَلَّ؛ لأَنَّه كرِهَ ما أَنزَل الله بهذا من فريضة الحجِّ على عباده، وتعليله هذا كالمُستهزئ بشريعة الله سُبْحَانهُ وَتَعَالَى، والله عَزَّفَجَلَّ فرض الحجَّ على عباده على المستطيع منهم وهو يَعلَم حال هذه البلاد التي فرض الله إليها كما قال الله عن إبراهيم خليله: ﴿ رَبِّناً إِنِي أَسْكُنتُ مِن ذُرِيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعِ عِندَ كَما قال الله عن إبراهيم خليله: ﴿ رَبِّناً إِنِي أَسْكُنتُ مِن ذُرِيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعِ عِندَ بَيْكِ كَاللهُ عَن إبراهيم وَاللهُ عَنْ إبراهيم. وَاللهُ عَن إبراهيم عَلَيْهُ أَلْمُ مَن أَنْفِيدَةً مِن النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقَهُم مِن اللهُ اللهُ عَن إبراهيم. والله عَن إبراهيم. والله عَن إبراهيم. والله عَن إبراهيم. والله عَنْ أَلْفَكُونَ ﴾ [إبراهيم: ٣٧].

والمغرور بهؤلاء الشُّيوخ الذين هذه صِفتهم والذين هم يَصدُّون عن الإسلام، المغرور بهؤلاء الشُّيوخ الذين هذه صِفتهم والذين هم يَصدُّون عن الإسلام، المغرورُ بهم مخدوع، فلا يَجُوز لأحَد أن يَدعوَ الله لهم إلا بالهداية، وأمَّا أن يَحُجَّ لهم أو يَعتَمِر لهم أو يَأخُذ بقولهم ويُصدِّقهم فيها يَقولون ويَتَّبِعهم فيها إليه يَذهَبون فإنَّه

كافِر؛ لأنَّ كلَّ مَن صدَّق أنَّ الصَّوم لا يَجِب إلَّا على الفُقراء فقط، أو أن تكليف النَّاس الحجَّ تكليفٌ لهم بها لا يُطاق؛ لأنَّ مكَّة جبال وحارَّة، فإنَّه يُعتَبر كافرًا لاعتراضه على حُكم الله وحِكْمته وإنكاره ما فرَض الله تعالى على عباده من الصَّوم، إلا أن يَكون جاهلًا لا يَعرِف، وإنَّم سقَط في أحضان هؤلاء وضَلَّلوه ولم يُهيَّأ له مَن يَقول له: إنَّ هذا كذِب وباطل، فهذا يُنظَر في أمره.

وأمَّا مَن صدَّقهم وهو يَعرِف ما المسلمون عليه فإنَّه يَكون كافِرًا بتَصديقهم؛ لأنَّه صدَّقهم في إنكارِهم فرْضَ الصِّيام.

كذلك زعْم هؤلاء الشُّيوخ إذا أُمِروا بالصَّلاة أنَّهم يُصلُّون في المسجد الحرام، وعْم كاذب باطِل، فكيف يُصلِّ في المسجد الحرام مَن كان في إفريقيا، أو شرق آسيا أو ما أشبَه ذلك؟ فهذا أمْر لا يُمكِن، ولكنَّهم يَغرُّون العامَّة بمِثْل هذه الكلِمات، فهم لا يُصلُّون في المسجد الحرام، وإنَّما يُريدون التَّملُّص والتَّخلُّص من الاعتراض عليهم.

وعلى كلِّ حال: فإنِّي أُحذِّر إخواني المسلمين مِن الاغتِرار بأمثال هؤلاء، وأدعوهم إلى نَبْذ هؤلاء وإلى البعد عنهم، ولكن لا يَمنَع ذلك من مُناصَحتهم والكتابة إليهم لعلَّهم يَرجِعون إلى الحقِّ.

ح إس ( ٧٧٨): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: سمِعت العُلَماء يَذُمُّون التَّصوُّف كَمَبدَأ سيِّعُ، أم هناك مَن يَدَّعي الصُّوفيَّة وهو التَّصوُّف كَمَبدَأ سيِّعُ، أم هناك مَن يَدَّعي الصُّوفيَّة وهو ليس من أهلها؟ وإذا كان التَّصوُّف كذلك فهاذا نَقول عن أئمَّة التَّصوُّف والذين

أفادونا في الدِّين أعظمَ إفادة من خلال عِلْمهم وعَمَلهم أمثال الإمام الغزالي، وكذلك ابن عطاء الله، وعبد القادر الجيلانيِّ، والشَّيخِ السنوسيِّ، وزواياهم معروفة، وفي العصر الحديث الدكتور عبد الحليم محمود رَحَمَهُ اللَّهُ؟ وماذا يَقول الدِّين عن التَّصوُّف في أبسَط مَعانيه والتي نَفهَمها، وهو يَتمثَّل في الزُّهد في الدُّنيا مع عدَم تَرْك ما أحلَّ الله لعباده وإخلاص العمَل والنيَّة لله تعالى وذِكْره كثيرًا واستِغْفاره وحمده، مع نَبْذ كل ما يَلتصِق بالدِّين والتَّصوُّف من خرافات وبِدَع وأشياءَ تُؤدِّي إلى الكفر أعوذ بالله من يَلتصِق بالدِّين والتَّصوُّف من خرافات وبِدَع وأشياءَ تُؤدِّي إلى الكفر أعوذ بالله من ذلك؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: هذا السُّؤال مُطوَّل مُتداخِل، وفيه شيء يَحتاج إلى تَصنيف، فالذين سمِعهم يَذُمُّون التَّصوُّف ويُطلِقون إنِّما يُريدون أنَّ إثبات طريقة على نحو مُعيَّن تَنفرِد عن طريقة أهل السُّنَّة والجهاعة هذا من حيث هو مَذمومٌ بلا شكِّ.

فالذي يَنبَغي لجميع المسلمين أن يكونوا طائفة واحدة ألا وهي: طائفة السَّلَف الصَّالح أهل السُّنَّة والجهاعة سواء كان ذلك في العقيدة، أو كان ذلك في الأعهال الظَّاهرة أعهال الجوارح، فالذي يُذَمُّ مُطلقًا أن تُحدَث طريقة معينة يُقال لها: هذه طريقة القوم؛ إِذْ إِنَّ كلَّ طريق أو كلَّ طريقة تُخالِف ما كان عليه النَّبيُّ ﷺ فَا مَذمومة مَهها كانت.

أمَّا بالنِّسبة للأعمال التي تُحدِثها هذه الطَّائفة: فإنَّه يُنظَر إن وافقت ما جاء به النَّبيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ فهي حتُّ، لكن لا يَنبَغي أن يُقال: إنَّها من طريق الصُّوفية، أو مِن تَنظيم الصُّوفية، أو ما أشبَه ذلك، بل يُقال: هذه سُنَّة الرَّسول عَلَيْهُ ولا تُنسَبُ إلى هذه الطَّائفة بعينها، وحينئذٍ يَخرُج من اللَّقب الذي قد يُوجِب الذَّمَّ.

وأمّا ما يَتعلّق بالزُّهْد في الدُّنيا: فلا ريبَ أنَّ الزُّهْد بالدُّنيا الذي لا يَتضمَّن تَرْك ما أحلَّ الله عَرَقَجَلَّ أو لا يَتضمَّن تَرْك ما يَنفع في الآخرة، لا ريبَ أنَّه محمود، وأنَّ الإنسان يَنبغي له أن تَكون الدُّنيا وسيلةً إلى الآخرة لا يَكون كلُّ همّه وقصده بالدُّنيا، والإنسان إذا أراد الدُّنيا فقط فإنَّه قد يُضيِّع الدُّنيا والآخرة؛ لقوله تعالى: همّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَلنَا لَهُ, فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَمَ يَصَلَمُها مَدْمُومًا مَدْحُورًا شَي وَمَن أَرَاد آلاَخِرة وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُو مُؤْمِنٌ فَأُولَلِهِكَ كَانَ سَعْيَهُم مَشْكُورًا ﴾ [الإسراء:١٨-١٩].

وأمَّا الأذكار والأوراد التي أحدَثها أهل التَّصوُّف: فإنَّه لا شكَّ أنَّ ما خالف الشَّرع منها بكيفيته أو وقته أو عدده أو سببه، فإنَّه بِدْعة يُنكَر على صاحبه؛ لأنَّه لا تكون العبادة عبادةً حتى يقوم دليل شرعيُّ على الأمور التَّالية: على سببها، وجنسها، ونوعها، وهيئتها، وزمانها، ومكانها، وقَدْرها، فإذا لم يَكُن دليلٌ على هذه الأمور فإنَّا تكون بِدْعةً ويكون فيها من البِدَع أو من البِدْعيَّة بحسب ما فارقت السُّنَّة فيه.

### - SS

إلرِّ فاعيَّة، سؤالي حول موضوع الطَّرائق الصُّوفية إنِّي سمعت من فضيلة العلماء الرِّفاعيَّة، سؤالي حول موضوع الطَّرائق الصُّوفية إنِّي سمعت من فضيلة العلماء أنَّهم يُشكِّكون في الطَّرائق ويقولون: إنَّ الطَّريقة بِدْعة حيث إنَّها لم تَرِد عن رسول الله ﷺ، وحيث إنِّي أخَذت الطَّريقة عن شيخي، وشيخي أخذ الطَّريقة عن أبيه، وأبوه عن جدِّه وهكذا إلى سيدنا الكبير سيدي أحمد الرفاعيِّ، أمَّا السَّيِّد أحمد الرفاعيُّ فهو ابن السَّيِّد سُلطان بن عليٍّ، وسِتَّة أظهر يَنتسِب إلى سيدنا الحسين بن عليٍّ بن أبي طالبٍ، وهو الذي له الطَّريقة الرفاعيَّةُ وتُنسَب إليه، وهو الذي أسَّس

ضرب الحراب والسُّيوف والدُّحول في النَّار، وعمل الرفاعيِّ كيف تُنكِرون هذا وقال الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ: ﴿ يَخْنَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَآهُ ﴾ [آل عمران: ٧٤]، وقد خصَّ الله سيدي أحمد الرفاعيَّ بالكرامات والشَّواهد التي جاءت بها الكتب الصُّوفيَّة مثل قوله أمام حضرة الرَّسول ﷺ: يا مصطفى أنت من أسرار منزلها .. إلى آخره، فمُدَّ يدك -أو فَمُدَّ يمينك - لأُقبِّلَها لكي تَحظى بها شفتي، وظهَرت يدُ الرَّسول فقبَّلَها سيدي أحمد الرفاعيُّ هل هذا حتُّ ؟ أفتونا فيها وشكرًا.

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: هذه المسألة مسألة عظيمة وهي مسألة الطُّرُق التي ابتَدَعها مَن ابتَدَعها بواسطة الدِّعاية له:

إمَّا من جهة النَّسب ودعواه أنَّه يَتَّصل بنسب شريف.

وإمَّا من جهة: ما يَدَّعيه من الكرامات التي اختَصَّه الله بها فيُلبِّس بذلك على عامَّة النَّاس ويَبتدِع في دِين الله تعالى ما ليس منه.

ونحن نَذكُر جملة عامَّة أمام الطَّريقة الرِّفاعيَّة وغيرها فنقول: إنَّ الله تَبَارَكَوَقَعَالَا جعل المُشرِّعين في دِين الله تعالى ما ليس منه جعلهم بمَنزِلة الأصنام اللَّاتي تُتَخَد من دون الله تعالى شركاء فقال: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَوَوُا شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ مِن دون الله تعالى شركاء فقال: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَوَوُا شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ الله ﴾ [الشورى:٢١]، واليهود والنصارى اتَّخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله؛ لأنهم تابِعون في تشريع ما يُخالِف شريعة الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، ورسول الله عَنْدر من البِدَع تَحَذيرًا بالِغًا حتى إنَّه في خطبة الجمعة يُحذِر منها ويقول: «كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ» (۱)، وهذه الطُّرق التي يَبتدِعها أهلها ليتَقرَّبُوا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، رقم (٤٣/٨٦٧)، والنسائي: كتاب صلاة العيدين، باب كيف الخطبة، وهذا لفظه، رقم (١٥٧٨) من حديث جابر بن عبد الله رَجَوَلْيَلْهُ عَنْهُا.

بها إلى الله، ولم تَكُن في سُنَّة النَّبِيِّ ﷺ نقول عنها إنَّها: بِدَع محرَّمة، وإنَّها لا تَزيدهم من الله إلا بُعْدًا.

وأنَّ ما يَدَّعونه من نسب شريف أو من كرامات يَختَصُّهم الله بها، فإنَّه لا أساس لها من الصحَّة ما داموا مُخالِفين في ذلك لشريعة النَّبيِّ عَيَّالِيَّة، فإنَّ الكرامات لا تكون إلا لأولياء الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وأولياء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى بيَّنهم الله سبحانه في كتابه في قوله: ﴿أَلَا إِنَ أَوْلِيااَ اللهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِم وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللهِ الله

فنحن نَعرِض حال هذا الرَّجُل الذي يَدَّعي الكرامات على كتاب الله وسُنَة رسوله ﷺ فإن كان مُؤمِنًا تَقيًّا كان لله وليًّا، ومن أعظم التَّقوى أن يتَّقي الإنسان البِدْعة في دِين الله أو أن يُشرِّع في دِين الله ما ليس منه، فإذا عُلِمَ أنَّ الرفاعيَّ البِدْعة في دِين الله على البير عليها رسولُ الله ﷺ ولا خُلفاؤه أو غيره من زعاء البِدَع ابتَدعوا طريقة ليس عليها رسولُ الله ﷺ ولا خُلفاؤه الراشدون: عُلِم أنَّها طريقة بِدْعية ضالَّة وأنَّه لا يجوز التَّمسُّك بها، وأنَّ ما يَدَّعون من كرامات فليست كراماتٍ في الحقيقة، وإنَّما هي أشياء يُموِّهون بها على العامَّة يَتَخذونها بطرق حِسِّية لا بطرُق إلهيَّة غيبيَّة، ويَدَّعون أنَّها الكرامات.

فالدُّخول في النَّار مثلًا هناك أشياءً يَستعمِلها الإنسان فيَدَّهن بها ويَدخُل بها النَّار ولا يَحترِق، فيأتي هذا الرَّجُل الذي يَدَّعي أَنَّه وليٌّ وأَنَّه يَدخُل في النَّار ولا تَضرُّه كما دخل إبراهيم عَلَيْهِ النَّار وأُلقِي فيها ولم تَضرَّه، يَدَّهن بهذه الأشياء المضادَّة للاحتراق، لكنَّه لا يَدَّهِن بها أمام العوامِّ، بل يَدَّهن بها خفية، ثم يأتي أمام النَّاس ويَدخُل في النَّار ويَزعُم أَنَّه وليُّ، لم يَحترِق بالنَّار إلى غير ذلك ممَّا يَفعَله المشعوِذون.

فإذا قال هذا الرَّجُل: إن ما حصل من الكرامات من الله عَزَّوَجَلَّ.

فإنّه يَجِب أن نَنظُر حاله إن كان مُؤمِنًا تَقيًّا فإنَّ ما ادَّعاه مِن الكرامات قد يَكون حقًّا، وإن كان ليس بمؤمن تَقيِّ، بل هو صاحب بِدْعة وخرافة وتَشريعات لم يَأذَنْ بها الله عَزَّوَجَلَّ، علِمنا أَنَّه كاذب وأَنَّه ليس من أولياء الله، بل هو من أبعد النَّاس عن ولاية الله سُبْحَانَهُ وَتَعَاكَ.

وهذه جملة عامَّة أزُفُّها للرِّفاعية ولغيرهم من أهل البِدَع، وإنَّني أُناشِدهم اللهُ عَنَّوَجَلَّ أن يَرجِعوا إلى دِين النَّبِيِّ ﷺ وإلى شريعته، وأن يَعلَموا أنَّ دِين الله تعالى كامل وأنَّ الله تعالى يقول: ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَثَمَنْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [المائدة:٣].

ولْيَعلَمْ كُلُّ مُبتدِع أَنَّه مع تحريم سلوكه وابتداعه هو مُتنَقِّص لدِين الله عَزَّوَجَلَّ، وهذا معناه أَنَّ دِين حيث زعم أَنَّ ما ابتَدَعه ممَّا تَدعو الحاجة إليه في دِين الله عَزَّوَجَلَّ، وهذا معناه أَنَّ دِين الله تعالى ناقص، ويكون بهذا مُكذِّبًا لقول الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَينَكُمْ وَينَا ﴾ فكلُّ ما خالف هذا الدِّين الذي أَكْمَله الله على يدَيْ رسوله ﷺ فإنَّ الله لا يَرضاه، فإنَّ الله يقول: ﴿ وَرَضِيتُ لَكُمُ أَلِاسًلامَ دِينَا ﴾ المائدة: ٣] فقط، وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسَلامِ دِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِئْهُ ﴾ [آل عمران: ٨٥].

فكلُّ بِدْعة فإنَّمَا ليست من الإسلام بشيء، فأُناشِد هؤلاء الذين يَسلُكون هذا الطَّريق من الرِّفاعية أو القادِرة أو النَّقشبنديَّة وغيرهم، أُناشِدهم الله عَنَّوَجَلَّ أن يَرجِعوا إلى دِين الله وإلى سُنَّة رسول الله عَنَّكِيْ، وأن يَعلَموا أنَّهم مُلاقو الله عَنَّوَجَلَّ ومُحَاسِبهم على ذلك ﴿ يَتَأَيُّهُ الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلقِيدِ ﴾ [الانشقاق:٦]، ولْيَتأمَّلوا كثيرًا قول الله عَنَّوَجَلَّ: ﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُكُمُ عَلَيْتِكُمُ الله عَنَوَجَلَّ: ﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُكُمُ عَلَيْتِكُمُ الله عَنَوَجَلَّ: ﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُكُمُ عَلَيْتِكُمُ الله عَنَوَجَلَّ الله عَنَوَجَلَّا الله عَنَوْجَلًا الله عَنَوْجَلُوا الله عَنَوْجَلُوا الله عَنْ اللهُ عَنَوْدَ الله عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ الله عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنَوْدَ الله عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَلَمْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

إلى أن قال: ﴿ وَأَنَ هَنَدَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَبِعُوهُ ۚ وَلَا تَنَبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَلِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ ﴾ [الأنعام:١٥١-١٥٣].

ولو أنَّ المسلمين اجتَمعوا على السُّنَّة، ولم يَتفرَّقوا شيعًا في عقائدهم ومناهجهم وسلوكهم، فلو أنَّهم اجتَمعوا على ذلك لحصل للأمَّة الإسلاميَّة من النَّصر والتَّأييد والعزِّ والتَّمكين ما لم يَكُن كما هم عليه اليوم من الوضع المشين، وذلك بسبب بعدهم عن دِينهم وتَمسُّكهم به، والله أسألُ أن يُصلِح المسلمين وولاة أمورهم وبطانتهم، إنَّه جوَاد كريم.

### <del>-6920-</del>

إس ٧٨٠): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: قال الرَّسول ﷺ: «سَتَفْتَرِقُ هَذِهِ الْأُمَّةُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً»، فهل تُعرَف هذه الفِرْقة الآنَ؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: هذه الفِرْقة مَعروفة بوَصْفها وحالها وتَديُّنها، فإنَّ النَّبيَّ ﷺ سُئل عنها فقال: «هِيَ مَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي»(١)، فإن كان متَّبِعًا للنَّبيِّ ﷺ ظاهِرًا وباطِنًا فهو مِن هذه الفِرْقة من أيِّ بلد كان وقبيلة كانت.

اس (٧٨١): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُ اللهُ تَعَالَى: هل عامَّة النَّاس مُلزَمون باتِّباع أَحَد المذاهب الأربعة المشهورة؟

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب السنة، باب شرح السنة، رقم (٤٥٩٦)، والترمذي: كتاب الإيهان، باب افتراق الأمة، رقم (٢٦٤٠)، وابن ماجه: كتاب الفتن، باب افتراق الأمم، رقم (٣٩٩١)، من حديث أبي هريرة رَضَيْلَيُّهُ عَنْهُ.

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: الصَّحيح أنَّه لا يَلزَم أَحَدًا أَن يَتَبع مَذْهبًا دون مَذْهَب إلَّا مَذهبًا واحدًا وهو ما كان عليه النَّبيُّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما عليه خُلفاؤه الرَّاشِدون رضي الله عنهم أجمعين، وما عليه السَّلَف الصَّالح مِن الهُدَى والحقِّ، وهؤلاء الأئمَّة الأربعة كلُّهم يُريدون أَن يَتمسَّكوا بَهَدْي الرَّسول عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَمُ، ولكنَّهم بشر مُجتَهِدون، ولا نَرى أَنَّ واحدًا منهم يَجِب اتِباع قوله اتِباعًا مُطلَقًا، بل فقول: مَن تَبيَّن أَنَّ الصَّواب في قوله وجَب اتِباعه من أجل أنَّه صواب، لا من أجل أنَّه قول فلان أو فلان.

ح | س ( ٧٨٧): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: الطُّرق الشَّاذليَّة، والصُّوفيَّة، والرِّفاعيَّة، والبَينيَّة، مُثَن يُقيمون الأذكار في موالد أولياء الله الصَّالحين مثل سيدنا الحسين، والسَّيدة زينبَ، والسَّيد البدويِّ والكثير من أولياء الله الصَّالحين؟

فَأَجَابَ بِقُوْلِهِ: الذي نَرى من هذه الطُّرُق والنِّحَل والمذاهب أنَّه: يَجِب أن تُعرَض على كتاب الله وسُنَّة رسول الله ﷺ، فها كان منها باطلًا وجَب رَدُّه وتَرْكه وعَدَم الاعتهاد عليه والتَّمسُّك به.

وهذه الطُّرق التي عدَّدها السَّائل تُبنى على ما أشرنا إليه من وجوب عَرْضها على كتاب الله وسُنَّة رسول الله ﷺ، وإذا اشتملت هذه الطُّرق على دُعاء الأولياء وتقديم محبَّتهم على محبَّة الله ورسوله ﷺ والتَّعلُّق بهم ودُعائهم، كان ذلك داخلًا في الشِّرك، وقد يَكون شركًا أكبرَ مُخْرِجًا عن المِلَّة، فلا يَنتفِعون بهذه الطُّرق.

وأمَّا نصيحتي لهم ولغيرهم: أن يَرجِعوا في أمرهم وشؤون دِينهم إلى ما كان

عليه النَّبيُّ ﷺ وأصحابه، فإنَّ ذلك هو الخير، وإنَّ ذلك هو الذي يَنفَعهم عند الله، وأمَّا هذه الأمور التي يَتعلَّقون بها فإنَّها لا أصْل لها.

### 

الشُّوفية؟
الشُّوفية؟

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على نبينا محمَّد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

الصُّوفية كلمة قِيل: إنَّها مُشتقَّة من الصَّفا.

وقِيل: إنَّها مُشتقَّة من الصَّفوة.

وقِيل: إنَّهَا مُشتقَّة من الصُّوف، وهـو الأقرب؛ لأنَّهم كانوا في أوَّل ظُهورهم يرتدون الألبسة من الصُّوف، تَقشُّفًا وتَزهُّدًا.

والصُّوفية لها طرُق مُتعدِّدة قد تَصِل بهم أحيانًا إلى الكفر الصَّريح، حيث إنَّهم يَصِلون إلى الكفر الصَّريح، حيث إنَّهم يَصِلون إلى القول: بوِحْدة الوجود، وأنَّهم لا يَشاهِدون إلا الرَّبَّ، ويَعتقِدون أنَّ كلَّ شيء مُشاهَد من آيات الله تَبَارَكَوَتَعَاكَ فإنَّه هو الله، ولا شكَّ أنَّ هذا كفْر صريح.

ومنهم مَن هو دون ذلك، وهم على درجات مُتفاوِتة.

وأنا أَنصَح السَّائل أن يَقرَأ كتاب «الصُّوفية» للشيخ عبد الرحمن الوكيل رَحِمَهُ اللَّهُ؛ لأَنَّه بيَّن في هذا الكتاب ما كان عليه الصُّوفية الذين يَدَّعون أنَّهم أهل الصَّفاء والمعرفة بالله عَزَّقَ جَلَّ، وهم في الحقيقة أجهَل النَّاس بالله؛ لأنَّ أعلم النَّاس بالله

رسول الله عَلَيْهِ، ثم خُلَفاؤه الرَّاشدون في هذه الأمَّة، ثُمَّ التَّابِعون لهم بإحسان، فهؤلاء هم أعرَف النَّاس، وكلُّ مَن سلَك سبيلًا غير سبيلهم فإنَّ فيه مِن الجهل بالله بمِقدار ما نأى به عن طريق النَّبِيِّ عَلَيْهُ وخُلَفائه الرَّاشدين رضي الله عنهم أجمعين.

إس ٧٨٤): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالى: «وَسَتَفْتَرِقُ هَذِهِ الْأُمَّةُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً» (١) هل يُعطِي قول الرَّسول ﷺ هذا تحديدًا، أم قد تَزيد وتَنقُص، وهل تُعرَف هذه الفِرَق الآنَ؟

فأَجَابَ بِقُوْلِهِ: يَتلَخُّص هذا السُّؤال في فقرتين:

أ- هل قول النَّبِيِّ عَيَّكِيَّ فِي الفرق الإسلامية يُفيد التَّحديد؟

ب- هل هذه الفِرَق تُعرَف الآن؟

أما الفقرة الأولى: فالذي يَظهَر أنَّ هذا على وجه التَّحديد؛ فإنَّ مفهوم العدد حجَّة على أصحِّ قولي الأُصولِيِّن، إلا بقرينة تَدلُّ على عدم إرادة الحصر، وليس هنا قرينة، بل القرينة على الحصر أظهَر منها على عدَمه، فإنَّ المقصود بيانُ مَدى ما يَنتهِي إليه التَّفرُّق.

ثم إنَّ كون النَّصارى تَفترِق على اثنتينِ وسبعينَ فرقةً دليلٌ على أنَّ هذه الأُمَّة تَبلُغ هذا العدد مِن الفِرَق؛ لقوله ﷺ في الحديث الآخر: «لَتَتَبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ»

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب السنة، باب شرح السنة، رقم (٤٥٩٦)، والترمذي: كتاب الإيهان، باب افتراق الأمة، رقم (٢٦٤٠)، وابن ماجه: كتاب الفتن، باب افتراق الأمم، رقم (٣٩٩١)، من حديث أبي هريرة رَحِّقَالَقُهُعَنَهُ.

حتى قِيل له: اليهود والنَّصارى؟ قال: «فَمَنْ؟»<sup>(۱)</sup>، وتَكون الفِرْقة الثَّالثة والسَّبعون هي المُهتدية التي لم تَتَّبع اليهود والنَّصارى، وبعد هذا فإنَّ استمرار هذه الفِرَق غير معلوم من الحديث فقد يُمكِن انقراض شيء منها.

وأمَّا الفقرة الثَّانية: فقد ذكر السَّفارينيُّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ في شرح عقيدته هذه الفِرَق.

فمِن الجائز أن يَكون نَقَلها عن غيره على علَّاتها، وأنَّه لم يَنظُر من هنا وهناك ولم يَتَتَبَّع بَقاء هذه الفِرَق.

ومِن الجائز أن يَكون لديه عِلْم بوجودها آنذاك.

والسَّفارينيُّ كان مُتأخِّرًا في القرن الثَّاني عشر، فقد كانت وفاته سنة ١١٨٨، غير أنِّي قد مرَّ عليَّ في كتاب عنوانه «الأثريُّ» للدكتور حمود غرابة، من علماء القرن التاسعَ عشرَ الميلادي، ذكر فيه: «أنَّ الخوارج انقرَضوا، ولم يَبقَ منهم إلا فريق من الإباضية في طرابلس، وصحراءِ الجزائر، وزِنجبار، وفي عُمان أيضًا في جزيرة العرب» اه.

فكلام هذا يُشعِر بانقراض بعضهم، بل هو صريح في ذلك، وليس لديَّ أكثر من هذا العِلْم بهذه الناحية، ثم إنَّه لا يَخفَى أنَّ مِن الفِرَق من قد يَتحوَّل عن بعض مُعتَقدات مَذهَبه، كما تَحوَّلت القَدَرية عن إنكار عِلْم الله، والله أعلم.



<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، رقم (٣٤٥٦)، ومسلم: كتاب العلم، باب اتباع سنن اليهود والنصارى، رقم (٢٦٦٩)، من حديث أبي سعيد الخدري رَضِيَّالِلَهُ عَنهُ.

ح | س ( ٧٨٥): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: ما هو الضَّابط الذي نَعرِف به الفِرْقة الخارجة عن الإسلام؟

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: البِدَع أنواع:

منها: ما يُخرِج من الإسلام.

ومنها: ما لا يُخرِج من الإسلام.

والضَّابط: الرُّجوع إلى الكتاب والسُّنَّة، فها دلَّ القرآن والسُّنَّة على أنَّه بِدْعة مُكفِّرة، كالذي يَعتقِد أنَّ من أوليائه مَن يُدبِّر الكون، ويُنزِل المطر ويُدخِل الجنَّة، ويُنجِّي من النَّار، وما أشبَه ذلك، هذا بِدْعته مُكفِّرة، ولا يَنفَعه إلا أن يَتوب منها قبل أن يَموت.

وبعض البِدَع: لا تَصِل إلى حدِّ الكُفْر، بِل تَكون شِركًا أصغرَ، أو كبيرة من كبائر الذُّنوب أو معصية من المعاصي، لكن البِدَع خطيرة كلها.

### 

# اس ( ٧٨٦): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: مَن همُ المعتزِلة؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: المعتزِلة هم: طائفة مُبتدِعة يَقولون في الله وفي كلام الله وفي أفعال الله ما يُخالِف مَذهَب أهل السُّنَّة والجهاعة.

ورئيسُهم عمرُو بن عُبيد، وواصل بن عطاء.

وسُمُّوا مُعتزِلة؛ لأنَّهم اعتزلوا مجلس الحسن البصريِّ، حيث كان يُقرِّر أنَّ فاعل الكبيرة لا يَخرُج من الإيهان، بل هو مؤمن ناقص الإيهان، أو مؤمن بإيهانه فاسِق

بكبيرته، فاعتزلوا هذا المجلس-مجلسَ الحسن البصري- وقالوا بقولتهم المشهورة: إنَّ فاعل الكبيرة في مَنزِلة بين مَنزِلتَين فليس مؤمنًا وليس كافرًا، لكنَّه مع ذلك مُخلَّد في النَّار، فهم يَلتَقون بالخوارج في القول: بأنَّ فاعل الكبيرة مُخلَّد في النَّار.

ولكن الخوارج يُصرِّحون: بأنَّه كافر خارج عن الإسلام، وهؤلاء يُصرِّحون بأنَّه خارج عن الإسلام، لكنَّهم لا يَجرُؤون أن يقولوا: إنَّه كافِر، بل يقولون: إنَّه في مَنزِلة بين مَنزِلتَين، فأثبَتوا هذه المَنزِلة المُخالِفة لكلام الله عَرَّهَجَلَّ، حيث قال تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ هُوَ اللَّذِى خَلَقَكُمُ فَيَنكُمُ كَافِرٌ وَمِنكُم مُؤْمِنٌ ﴾ [النغابن:٢]، وليس هناك قِسم ثالث ليس بكافر ولا مؤمن إلَّا على قول هؤلاء المُعتزِلة الذين ابتَدَعوا في دِين الله وشريعته ما ليس منها.





## اس (٧٨٧): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: عن الولاء والبراء؟

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: البراء والولاء لله سبحانه أن يَتبرَّأُ الإنسان من كلِّ ما تَبرَّأُ الله منه، كما قال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ فَدْ كَانَتَ لَكُمْ أَسُوهُ حَسَنَةٌ فِي إِنَرِهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُواْ مِنهُ مَا قَالُواْ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ كَفَرْنَا بِكُرْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَوةُ وَقَرْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَ وَأَ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ كَفَرْنَا بِكُرْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَوةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا ﴾ [المتحنة:٤]، وهذا مع القوم المشركين كما قال سبحانه: ﴿ وَأَذَنُ مِن اللّهِ وَرَسُولِهِ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النّاسِ يَوْمَ الْحَجَ الْأَصَابِرِ أَنَّ اللّهَ بَرِينَ مُ مِن الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ ﴾ مِن الله وَرَسُولِهِ إِلَى النّاسِ يَوْمَ الْحَرِمِ أَن يَتبرَّأُ مِن كل مُشرِك وكافر. فهذا في التوبة:٣]، فيَجِب على كلّ مُؤمِن أن يَتبرَّأُ من كل مُشرِك وكافر. فهذا في الأشخاص.

وكذلك يَجِب على المُسلِم أن يَتبرَّأ مِن كل عمَـل لا يُرضي الله ورسـوله وإن لم يَكُن كُفْرًا، كالفسوق والعِصيان، كما قال سبحانه: ﴿وَلَكِكِنَّ اللّهَ حَبَّ إِلَيْكُمُ الْكُثْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أَوْلَئِكُ هُمُ الرَّشِدُوك ﴾ الإيمَن وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهُ إِلَيْكُمُ الْكُثْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أَوْلَئِكَ هُمُ الرَّشِدُوك ﴾ [الحجرات:٧].

وإذا كان مُؤمنٌ عنده إيهان وعنده مَعصية، فنُواليه على إيهانه، ونَكرَهه على معاصيه، وهذا يَجرِي في حياتنا، فقد تَأخُذ الدواء كريهَ الطعْم وأنت كارِه لطعمه، وأنت مع ذلك راغِب فيه؛ لأنَّ فيه شفاءً من المرض.

وبعض الناس يَكرَه المؤمن العاصيَ أكثرَ ممَّا يَكرَه الكافر، وهذا مِن العجب

وهو قلب للحقائق، فالكافر عدُوُّ لله ولرسوله وللمُؤمِنين، ويَجِب علينا أن نَكرَهه من كل قُلوبنا.

قال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا عَدُوِى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ ثَلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوْدَةِ وَقَدْ كَفَرُواْ بِمَا جَآءَكُمْ مِّنَ ٱلْحَقِّ يُحْرِّجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ ۚ أَن تُؤْمِنُواْ بِٱللّهِ رَتِيكُمْ إِن كُنْتُمْ خَرَجْتُدْ جِهَدًا فِي سَبِيلِي وَٱلْبِغَآءَ مَرْضَانِيَّ ثَيْرُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ ﴾ [المتحنة: ١].

وقال جَلَّوَعَلا: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا لَا نَتَخِذُوا ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَارَىٰ ٱوْلِيَآءُ بَعْضُهُمْ ٱوْلِيَآءُ بَعْضُ وَمَن يَتَوَلِّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمُ أَوْلِيَآءُ بَعْضُ مَرَثُ وَمَن يَتَوَلِّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمُ أَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهُ فَنَرَى ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَرَثُ يُسَرِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِي بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِندِهِ عَيْصَبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي آنفُسِهِمْ نَادِمِينَ ﴾ [المائدة:٥١-٥٢].

وهؤلاء الكُفَّار لن يَرضَوا منك إلا اتَّباع مِلَّتهم وبيع دِينك، كما قال تعالى: ﴿ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَرَىٰ حَتَىٰ تَلَّبِعَ مِلَتَهُمْ ﴾ [البقرة: ١٢٠].

وكما قبال سبحانه: ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِئْنِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنَ بَعْدِ إِيمَننِكُمْ كُفَّارًا ﴾ [البقرة:١٠٩]، وهذا في كلِّ أنواع الكُفْر: الجحود، والإنكار، والتَّكذيب، والشِّرْك، والإلحاد.

أمَّا الأعمال فنَتَبرَّأ من كل عمل مُحرَّم، ولا يَجوز لنا أن نَألَف الأعمال المُحرَّمة ولا أن نَأخُذ بها، والمؤمِن العاصي نَتبرَّأ مِن عمله بالمعصية، ولكنَّنا نُواليه ونُحِبُّه على ما معه من الإيهان.

-<del>6</del>22

ا س (٧٨٨): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: عن حُكْم مُوالاة الكُفَّار؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: مُوالاة الكَفَّار بِالمُوادَّة والمُناصرة واتِّخاذهم بِطانة حرام مَنْهِيٌّ عنها بنصِّ القرآن الكريم، قال الله تعالى: ﴿لَا تَجِدُ فَوْمًا يُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَٱلْبَوْمِ اللّهِ وَالْبَوْمِ اللّهِ وَالْبَوْمِ اللّهِ وَالْبَوْمِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ ا

ولا يَنبَغي أبدًا أن يَثِق المؤمِن بغير المؤمِن مها أظهَر مِن المَودَّة وأبدَى من النَّصح، فإنَّ الله تعالى يَقول عنهم: ﴿ وَدُّواْ لَوْ تَكُفُرُونَ كُمَا كَفُرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءَ ﴾ النَّصح، فإنَّ الله تعالى يَقول عنهم: ﴿ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَرَىٰ حَتَّىٰ تَتَبِّعَ مِلَتَهُمْ ﴾ [النساء: ٨٩]، ويَقول سبحانه لنبيه: ﴿ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَرَىٰ حَتَّىٰ تَتَبِّعَ مِلَتَهُمْ ﴾ [البقرة: ١٢٠].

والواجب على المؤمِن أن يَعتمِد على الله في تَنفيذ شرْعه، وألَّا تَأخُذه فيه لومةُ لائم، وألَّا يَخاف من أعدائه، فقد قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ ٱلشَّيْطَنُ يُحَوِّفُ أَوْلِيَآ هَهُ فَلاَ تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنكُم مُّوْمِنِينَ ﴾ [آل عمران:١٧٥]، وقال تعالى: ﴿ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَرِعُونَ فِيهُم يَقُولُونَ نَخَشَى أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةٌ فَعَسَى ٱلله أن يَأْتِيَ بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ مِن عِندِهِ عَيْصُونُ عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي آنهُسِهِم نَدِمِينَ ﴾ [المائدة:٥١].

وقال سبحانه: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُّ فَلَا يَقْرَبُواْ

ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَكَذَأَ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۚ إِن شَكَةً إِنَ ٱللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة:٢٨]، والله المُوفِّق.

### 

اس (٧٨٩): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عن حُكْم مَودَّة الكفَّار وتفضيلهم على المسلمين؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: لا شَكَّ أَنَّ الذي يُوادُّ الكفَّار أكثرَ من المسلمين قد فعَل مُحرَّمًا عظيمًا، فإنَّه يَجِب أن يُحِبَّ المسلمين، وأن يُحِبَّ لهم ما يُحِبُّ لنفسه، أمَّا أن يَودَّهم ولو الله أكثر من المسلمين فهذا خطر عظيم وحرام عليه، بل لا يَجوز أن يَودَّهم ولو أقلَّ من المسلمين؛ لقوله تعالى: ﴿لَا يَجِدُ فَوْمَا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَٱلْيَوْرِ ٱلْآخِرِ يُوَادُونَ أَقلَ من المسلمين؛ لقوله تعالى: ﴿لَا يَجِدُ فَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَٱلْيَوْرِ ٱلْآخِرِ يُوَادُونَ مَنْ حَاذَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا ءَابَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ يَعْدِينَ بَعْرِي مِن أَوْلَيْكِ حَرَّبُ اللّهُ عَلَيْمَ أَلَو اللّهُ عَنْهُمْ وَرَشُوا عَنْهُ أَوْلَئِكَ حِرْبُ اللّهِ أَلَا إِنَّ حِرْبَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَشُوا عَنْهُ أَوْلَئِكَ حِرْبُ اللّهِ أَلَا إِنَّ حِرْبَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَشُوا عَنْهُ أَوْلَئِكَ حِرْبُ اللّهِ أَلَا إِنَّ حِرْبَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَشُوا عَنْهُ أَوْلَئِكَ حِرْبُ اللّهُ أَلَا إِنَّ حِرْبَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَشُوا عَنْهُ أَوْلَئِكَ حِرْبُ اللّهُ أَلَا إِنَّ حِرْبَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَشُوا عَنْهُ أَوْلَئِكَ حَرْبُ اللّهُ أَلَا إِنَّ حَرْبَ اللّهُ عَلْهُمْ وَلَا تعالى: ﴿ يَكُنَا أَيْنَ عَلَيْهُ اللّهِ أَلَا إِنَّ حَرْبُ اللّهُ أَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ قد فعَل وَعُدُوا مَلُونَ الظَنَّ بَاخُوانه المسلمين، وأحسن بمَن ليسوا أهلًا لإحسان الظَّنِّ.

والواجب على المؤمن أن يُقدِّم المسلمين على غيرهم في جميع الشؤون في الأعمال وفي غيرها، وإذا حصَل من المسلمين تقصير فالواجب عليه أن يَنصَحهم وأن يُبيِّن لهم مَغبَّة الظُّلْم لعلَّ الله أن يَهديَهم على يده.

ا س ( ٧٩٠): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عن المُوالاة والمعاداة؟ وعن حُكْم هَجْر المسلم؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: إِنَّ الموالاة والمعاداة يَجِب أَن تَكُون لله عَنَّقَجَلَّ، فإنَّ مَن أُحبَّ في الله، وأبغَض في الله، ووالى في الله، وعادى في الله: فقد سلَك الطَّريق التي بها تُنال ولاية الله عَزَّقَجَلَّ.

أمَّا مَن كانت و لايته ومعاداته وحُبُّه وبُغضُه للهوى أو للتَّقليد الأعمى فقد حُرِم خيرًا كثيرًا، وربَّما يَقَع في أمر كبير، فقد يُعادِي وليًّا مِن أولياء الله عَرَّوَجَلَّ فيكون حـرْبًا لله تعالى، كما في الحديث القُدسيِّ الصَّحيح الذي رواه البخاريُّ عن أبي هريرة رَحَوَالِلهُ عَنَّ النَّبيُّ عَلَيْهُ قال: قال الله عَرَّوَجَلَّ: «مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ فِي هريرة رَحَوَالِلهُ عَنَّ النَّبيُّ عَلَيْهُ قال: قال الله عَرَّوَجَلَّ: «مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ فِي المَو كبير المَوْرِب إللهُ عَلَيْهِ وَاليَّا فَقَدْ وَرَبُّهُ وَلِي عَدُوا مِن أولياء الله عَرَّقِجَلَّ، فيقَع في أمر كبير وخطر عظيم، كما قال الله تعالى: ﴿لَا يَجِدُ فَوْمًا يُوْمِنُونَ عِاللّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ يُوَاذُونَ مَنْ حَاذَ اللهَ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ يُوَاذُونَ مَنْ حَاذَ اللهَ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ عُلَا يَعِدُ مَوْمًا يُوْمِنُونَ عِلْمَا أَوْ أَبْنَا مَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ عَشِيرَةً مُمْ مَنْ وَالْمَوْمِ وَعَدُونَهُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَا يَعِدُ أَوْ أَبْنَا مَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِ وَالْمَوْمُ لَوْمُ اللهُ عَلَيْهِمْ ﴾ [المتحنة: ١٦]، وقال تعالى: ﴿ يَكَافُهُمْ اللهُ عَلَيْهِمْ ﴾ [المتحنة: ١]، وقال تعالى: ﴿ يَكَافُهُمُ ٱللّهُ عَلَيْهِمْ ﴾ [المتحنة: ١]، وقال تعالى: ﴿ يَكَافُهُمُ ٱللّهُ عَلَيْهِمْ ﴾ [المتحنة: ١]،

وهجْر المسلم في الأصل حرام، بل من كبائر الذُّنوب إذا زاد على ثلاثة أيام، فقد صحَّ عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه قال: «لَا يَجِلُّ لِمُسْلِم أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ؛ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ»(٢) متَّفَق عليه.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق، باب التَّواضع، رقم (٢٥٠٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب الهجرة، رقم (٧٧٠)، ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب،

وروى أبو داود والنَّسائيُّ بإسناد قال المنذريُّ: إنَّه على شرط البخاريِّ ومسلم: «فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَهَاتَ دَخَلَ النَّارَ»(١).

ومن المعلوم أنَّ المسلم لا يَخرُج عن الإسلام بالمعاصي وإن عظُمت ما لم تَكُن كُفْرًا، وعلى هذا فلا يَحلُّ هجْر أصحاب المعاصي إلَّا أن يَكون في هجْرهم مَصلحة بإقلاعهم عنها ورَدْع غيرهم عنها؛ لأنَّ المسلم العاصي -ولو كانت معصيته كبيرة - أخُ لك، فيَدخُل في قوله ﷺ: «لَا يَجِلُّ لِمُسْلِم أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ» (٢).

ومن الأدلَّة على أنَّ العاصيَ أخ للمُطيع وإن عظُمت مَعصيته قوله تعالى فيمن قتَل مُؤمِنًا عمْدًا: ﴿فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَىٰءٌ فَأَنِّبَاعٌ بِأَلْمَعُرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنِ ﴾ [البقرة:١٧٨]، فجعل الله القاتل عمْدًا أخًا للمَقتول، مع أنَّ القتل -قتل المؤمن عمْدًا مِن أعظم الكبائر.

وقوله تعالى في الطَّائِفتين المُقتَتِلتَين من المؤمِنين: ﴿ وَإِن طَآبِهَ نَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنُونَ إِخُوةً فَأَصَلِحُواْ بَيْنَ آخُويَكُمُ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَنَالُواْ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَ آخُويَكُمُ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَنَالُوا فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَ آخُويَكُمُ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمُ تُرَحَّمُونَ ﴾ [الحجرات:٩-١٠]، فلم يُخرِج الله الطَّائفتين المقتتلتين من الإيهان ولا مِن الأُخوَّة الإيهانيَّة.

فإن كان في الهجر مَصلَحة أو زوال مَفسَدة بحيث يَكون رادِعًا لغير العاصي

<sup>=</sup> باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي، رقم (٢٥٦٠)، من حديث أبي أيوب الأنصاري رَضِّاً لَلَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب الأدب، باب فيمن يهجر أخاه المسلم، رقم (٤٩١٤)، والنسائي في الكبرى: كتاب عشرة النساء، باب كم تهجر، رقم (٩١١٦)، من حديث أبي هريرة رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، بأب الهجرة، رقم (٢٠٧٧)، ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي، رقم (٢٥٦٠)، من حديث أبي أيوب الأنصارى رَضِّاللَهُ عَنْهُ.

عن المعصية، أو مُوجِبًا لإقلاع العاصي عن مَعصيته: كان الهجْر حينئذٍ جائزًا، بل مَطلوبًا طلَبًا لازِمًا أو مُرغَّبًا فيه، حسَب عِظَم المعصية التي هجر من أجلها.

ودليل ذلك قصة كعب بن مالك وصاحبيه رَضَالِيَهُ عَنْمُون وهم الثَّلاثة الذين خُلِفوا، فقد أمر النَّبيُّ عَلَيْهُم مِهُم ونَهى عن تكليمهم فاجتَنَبهم الناس، حتى إنَّ كعبًا رَضَالِيَهُ عَنْهُ دخل على ابن عمه أبي قتادة رَضَالِيهُ عَنْهُ -وهو أحبُ الناس إليه - فسلَّم عليه فلَمْ يَرُدَّ عليه السَّلام (۱)، فصار بهذا الهجر من المصلحة العظيمة لهؤلاء الثَّلاثة من الرُّجوع إلى الله عَنَّهُ عَلَّ والتَّوبة النَّصوح والابتِلاء العظيم، ولغيرهم من المسلمين ما ترجَّحت به مصلحة الهجْر على مصلَحة الوصل.

أمَّا اليوم فإنَّ كثيرًا من أهل المعاصي لا يَزيدُهم الهجْر إلَّا مُكابَرة وتَمَادِيًا في معصيتهم ونُفورًا وتَنفيرًا عن أهل العِلْم والإيهان، فلا يَكون في هجرهم فائدة لهم ولا لغيرهم.

وعلى هذا فنقول: إنَّ الهجر دواء يُستَعمَل حيث كان فيه الشِّفاء، وأمَّا إذا لم يَكُن فيه شفاءٌ أو كان فيه إشفاءٌ -وهو الهلاك- فلا يُستَعمَل.

## فأحوال الهجر ثلاث:

إمَّا أَن تَترَجَّح مَصلحته فيَكون مَطلوبًا.

وإمَّا أَن تَترَجَّح مَفسَدته فينهى عنه بلا شكٍّ.

وإمَّا أن لا يَترَجَّح هذا ولا هذا فالأقرب النَّهي عنه؛ لعُموم قول النَّبيِّ ﷺ:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب حديث كعب بن مالك، رقم (٤٤١٨)، ومسلم: كتاب التوبة، باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه، رقم (٢٧٦٩)، من حديث كعب بن مالك رَحَوَاللَّهُ عَنْهُ.

# «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةٍ»(١).

أمَّا الكفَّار المُرتدُّون فيَجِب هجْرهم والبُعْد عنهم وألَّا يُجالَسوا ولا يُواكلوا إذا قام الإنسان بنُصحِهم ودَعوتهم إلى الرُّجوع إلى الإسلام فأبوْا؛ وذلك لأنَّ المُرتَدَّ لا يُقَرُّ على رِدَّته، بل يُدْعَى إلى الرُّجوع إلى ما خرج منه، فإن أبى وجَب قتْلُه، وإذا قُتِل على ردَّته فإنَّه لا يُغسَّل، ولا يُكفَّن، ولا يُصلَّى عليه، ولا يُدفنُ مع المسلمين، وإنَّما يُرمَى بثيابه ورِجْس دَمِه في حفرة بَعيدًا عن المقابر الإسلامية في مكان غير مملوك.

وأمَّا الكفَّار غير المُرتَدِّين فلهم حقُّ القرابة إن كانوا من ذَوي القُربي، كما قال تعالى: ﴿ وَمَاتِ ذَا ٱلْفُرْفِى حَقَّهُ ﴾ [الإسراء:٢٦]، وقال تعالى في الأبوَيْن الكافِرَين المشرِكَين: ﴿ وَإِن جَهْدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا أَلَا وَصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَبَعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى ﴾ [لقان:١٥].

### <del>-699-</del>

إس (٧٩١): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: عمَّا زَعَمه أَحَد الوعَّاظ في مسجد من مساجِد أوربا من أنَّه لا يَجوز تَكفير اليهود والنَّصارى؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: أَقُول: إِنَّ هذا القول الصادِر عن هذا الرجل ضلال، وقد يَكُون كُفْرًا؛ وذلك لأنَّ اليهود والنَّصارى كَفَّرهم الله عَزَّوَجَلَّ في كتابه، قال الله تعالى: ﴿ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَرَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ذَلِكَ ﴾

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب الهجرة، رقم (۲۰۷۷)، ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي، رقم (۲۵٦٠)، من حديث أبي أيوب الأنصاري رَضِيَالِلَهُ عَنْهُ.

قال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ

وقال سُبْحَانَهُوَتَعَالَى: ﴿لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَـثَةٍ﴾ [المائدة:٧٣].

وقال سُبْحَانَهُوَتَعَالَىٰ: ﴿ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَغِت إِسْرَتِهِ بِلَ عَلَى لِسَكَانِ دَاوُرَدَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ ﴾ [المائدة:٧٨].

وقال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ﴾ [البينة:٦].

والآيات في هذا كثيرة، والأحاديث، فمَن أنكَر كُفْر اليهود والنَّصارى الذين لم يُؤمِنوا بمُحمَّد ﷺ وكذَّبوه فقد كذَّب الله عَرَّفَجَلَّ، وتَكذيب الله كُفْرٌ، ومَن شكَّ في كُفْرهم فلا شكَّ في كفره هو.

ويا سبحان الله كيف يَرضَى هذا الرَّجُل أن يَقول: إنَّه لا يَجوز إطلاق الكفر على هؤلاء وهم يَقولون: إنَّ الله ثالث ثلاثة؟ وقد كفَّرهم خالِقُهم عَزَّفَكَلَ، وكيف لا يَرضى أن يُكفَّر هؤلاء وهم يَقولون: إنَّ المسيح ابن الله. ويَقولون: يد الله مَغلولة. ويَقولون: إنَّ الله فقير ونحن أغنياءُ؟!

كيف لا يَرضى أن يُكفَّر هؤلاء وأن يُطلَق كلمة الكفر عليهم، وهم يَصفُون ربَّهم بهذه الأوصاف السَّيئة التي كلُّها عيبٌ وشتمٌ وسبُّ؟!

وإنِّي أدعو هذا الرَّجُل أدعوه أن يَتوب إلى الله عَرَّوَجَلَ، وأن يَقرَأ قول الله تعالى: ﴿ وَدُّوا لَوْ تُدُهِنُ فَيُدُهِنُوكَ ﴾ [القلم: ٩]، وألا يُدَاهِن هؤلاء في كُفْرهم، وأن يُبيِّن لكلِّ أحد أنَّ هؤلاء كفَّار، وأنَّهم من أصحاب النَّار، قال النَّبيُّ ﷺ: ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يَسْمَعُ بِي يَهُودِيُّ وَلَا نَصْرَانِيُّ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ -أي: أُمة الدَّعوة - ثُمَّ لَا يَتَّبعُ مَا جِئْتُ بِهِ -أو قال: لَا يُؤْمِنُ بِهَا جِئْتُ بِهِ - إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ﴾ (١).

فعلى هذا القائل أن يَتوب إلى ربّه من هذا القول العظيم الفِرية، وأن يُعلِن إعلانًا صريحًا بأنَّ هؤلاء كفَرة، وأنَّهم من أصحاب النَّار، وأنَّ الواجب عليهم أن يَتَبِعوا النَّبيَّ الأُميَّ محمَّدا ﷺ فإنَّه مكتوب عندهم في التَّوراة والإنجيل ﴿ يَأْمُرُهُم بِأَلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَمُهُمْ عَنِ ٱلمُنكِرِ وَيُحِلُ لَهُمُ ٱلطَّيِبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْنِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْنِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْنِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْنِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْنِ وَيَحْرُوهُ وَيَنْهَمُ مِن ٱلمُنوا بِهِ وَعَزَرُوهُ وَيَضَكُوهُ وَيَتَهمُ النَّورَ الَّذِي آنِنِ لَ مَعَهُمُ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلمُغْلِحُون ﴾ [الأعراف:١٥٧]، وهو بِشارة عيسى ابنِ مريمَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ.

فقد قال عيسى ابنُ مريمَ ما حكاه ربه عنه: ﴿ يَنَبَنِيٓ إِسْرَ مِيلَ إِنِي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُر مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلنَّوْرَئِةِ وَمُبَشِّرًا مِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِى ٱسْمُهُۥ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْبِيَّنَتِ قَالُواْ هَذَا سِحِّ مُبِينٌ ﴾ [الصف:٦].

لما جاءهم مَنْ؟ مَنْ الذي جاءهم؟ المُبشَّر به أحمد، لما جاءهم بالبيِّنات قالوا:

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب وجوب الإيهان برسالة نبينا محمد ﷺ إلى جميع الناس، ونسخ الملل بملته، رقم (١٥٣)، من حديث أبي هريرة رَضَاً اللَّهُ عَنْهُ.

هذا سحر مبين. وبهذا نَرُدُّ دَعوى أولئك النَّصارى الذين قالوا: إنَّ الذي بشَر به عيسى هو أحمَد لا محمَّد. فنقول: إنَّ الله قال: ﴿ فَلَمّا جَاءَهُم بِٱلْبَيِّنَتِ ﴾ ولم يَأْتِكم بعد عيسى إلا محمَّد عَلَيْ ومحمَّد هو أحمَد الكن الله ألهم عيسى أن يُسمِّي محمَّدا بأحمَد الأنَّ أحمَد: اسم تَفضيل من الحمد، فهو أحمدُ النَّاس لله وهو أحمدُ الخلق في الأوصاف كاملة، فهو عَيْدِالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أحمدُ النَّاس لله ، جَعلًا لصيغة التَّفضيل من باب اسم المفعول، وهو أحمدُ النَّاس، بمعنى: أحقُّ النَّاس أن يُحمَد جعلًا لصيغة التَّفضيل من باب اسم المفعول، فهو حامد ومحمود على أكمل صيغة الحمد الدَّالُ عليها أحمدُ.

وإنِّي أقول: إنَّ كلَّ مَن زَعَم أنَّ في الأرض دِينًا يَقبَله الله سِوى دِين الإسلام فإنَّه كافِر لا شكَّ في كُفْره؛ لأنَّ الله عَزَّوَجَلَّ يَقول في كتابه: ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ [آل عمران: ٨٥]، ويَقول عَزَّوَجَلَّ: ﴿ٱلْيَوْمَ أَكُمُ لَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَلَي الله عَنَّكُمُ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [المائدة: ٣].

وعلى هذا -وأُكرِّرها مرةً ثالثة - على هذا القائل أن يَتوب إلى الله عَرَّفَجَلَّ، وأن يُبيِّن للنَّاس جميعًا أنَّ هؤلاء اليهود والنَّصارى كُفَّار؛ لأنَّ الحُجَّة قد قامت عليهم؛ بَلَغتهم الرِّسالة، ولكنَّهم كفروا عِنادًا.

ولقد كان اليهود يُوصَفون بأنَّهم مَغضوب عليهم؛ لأنَّهم علِموا الحقَّ وخالَفوه، وكان النَّصارى يُوصَفون بأنَّهم ضالُّون؛ لأنَّهم أرادوا الحقَّ فضَلُّوا عنه، أمَّا الآن فقد علِم الجميع الحقَّ وعرَفوه، ولكنَّهم خالَفوه، وبذلك استَحَقُّوا جميعًا أن يكونوا مغضوبًا عليهم، وإنِّي أدعو هؤلاء اليهودَ والنَّصارى إلى أن يُؤمِنوا بالله ورُسُله جميعًا وأن يَتَبعوا محمَّدا ﷺ؛ لأنَّ هذا هو الذي أُمِروا به في كتبهم، كما قال الله تعالى: ﴿وَرَحْمَةِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٌ فَسَأَحَتُنُهُم لِللَّذِينَ يَنَّقُونَ وَيُؤتُونَ الزَّكَوةَ تعالى: ﴿وَرَحْمَةِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٌ فَسَأَحَتُنُهُم لِللَّذِينَ يَنَقُونَ وَيُؤتُونَ الزَّكَوةَ

وَالَذِينَ هُم بِنَايَنِنَا يُوْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ الَّذِينَ يَنَبِعُونَ الرَّسُولَ النِّي الْأُمِحَ الَّذِي يَجِدُونَهُ، مَكُنُوبًا عِندَهُمْ فِي التّورَدَةِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَمُهُمْ عَنِ الْمُنكِرِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَلُ الَّتِي وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْثِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَلُ الَّتِي وَيُحِرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْثِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْثِ وَيَصَكُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِي أَنْزِلَ مَعَهُ لَا اللَّهِ عَلَيْهِمُ اللَّهُ النَّاسُ عَلَيْهِمُ الْمُغْلِحُونَ ﴾ [الأعراف:٥٦ -١٥٧]، وقوله تعالى: ﴿ قُلْ يَتَأَيّنُهَا النَّاسُ أُولَتِكُمْ جَمِيعًا الّذِي لَهُ مُلْكُ السّمَونِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهُ إِلَّا هُو يُحْيِمُ وَيُعْرِفُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّيِي اللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّيِي الْأَرْقِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّيِي الْأَمِّي الَّذِي يُؤْمِثُ وَاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّيِي الْأَمْقِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّيِي اللَّهُ وَلَا اللَّهِ وَكَلَمْ اللَّهُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّيِي الْأَمْنِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَكَلْمَاتُ اللَّهُ وَكُلُمَ اللَّهُ اللَّهُ وَكُلُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولِهِ النَّيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَلْمُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْتُ اللَّهُ وَلَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَالَا اللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّتِي اللَّهُ وَلَاكُ السَّكُونَ وَاللَّهُ وَكُلُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّالَةُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

ولْيَأْخُذُوا مِن الأَجر بنَصيبين، كما قال رسول الله ﷺ: «ثَلَاثَةٌ لَـهُمْ أَجْرَانِ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ...»(١) الحديث.

ثم إنِّي اطَّلَعت بعد هذا على كلام لصاحب الإقناع (٢) في باب حُكْم المُرتَدِّ قال فيه -بعد كلام سبق-: «أوْ لم يُكفِّر من دان بغير الإسلام كالنَّصارى، أو شكَّ في كُفْرهم، أو صحَّح مَذهَبهم، فهو كافر».

ونُقِل عن شيخ الإسلام قوله: «مَنِ اعتَقَد أنَّ الكنائس بُيوت الله، وأنَّ الله يُعبَد فيها، وأنَّ الله يُعبَد فيها، وأنَّ ما يَفعَله اليهود والنَّصارى عِبادة لله وطاعة له ولرسوله، أو أنَّه يُحِبُّ ذلك أو يَرضاه، أو أعانهم على فتحها وإقامة دِينهم، وأنَّ ذلك قربة أو طاعة: فهو كافِر».

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب فضل من أسلم من أهل الكتابين، رقم (٣٠١١)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب وجوب الإيهان برسالة نبيّنا محمَّد ﷺ، رقم (١٥٤). من حديث أبي موسى الأشعري: بلفظ: «ثَلَاثَةٌ يُؤْتَونَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ... وَمُؤمِنُ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِي كَانَ مُؤْمِنًا ثُمَّ آمَنَ بِالنَّبِيِّ ﷺ فَلَهُ أَجْرَانِ...».

<sup>(</sup>٢) الإقناع لُلحجاوي (٤/ ٩٨).

وقال أيضًا في موضِع آخرَ: «مَنِ اعتَقَد أنَّ زيارة أهل الذِّمَّة في كنائسهم قُرْبة إلى الله فهو مُرْتدُّ (١).

وهذا يُؤيِّد ما ذكَرناه في صدر الجواب، وهذا أَمْر لا إشكال فيه، والله المُستعان.

## 

اس (٧٩٢): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عن وصف الكُفَّار بالصِّدق والأمانة وحُسْن العمل؟

فأَجَابَ بِقُولِهِ: هذه الأخلاق إن صحَّت مع أنَّ فيهم الكذِبَ والغَدْر والخيانة والسَّطو أكثر مما يُوجَد في بعض البلاد الإسلاميَّة، وهذا معلوم، لكن إذا صحَّت هذه فإنَّها أخلاق يَدعو إليها الإسلام، والمسلمون أولى أن يَقوموا بها؛ ليكسِبوا بذلك حُسْن الأخلاق مع الأجر والثواب.

أمَّا الكفَّار فإنَّهم لا يَقصِدون بها إلا أمرًا ماديًّا، فيَصدُقون في المعاملة لجلْب النَّاس إليهم.

لكن المسلم إذا تَخلَق بمِثل هذه الأمور فهو يُريد بالإضافة إلى الأمر المادِّيِّ أُمرًا شرعيًّا، وهو تحقيق الإيهان والثَّواب من الله عَرَّفَجَلَّ، وهذا هو الفارق بين المسلِم والكافِر.

أمَّا ما زُعِم من الصِّدق في دول الكفْر، شرقيةً كانت أم غربية، فهذا إن صحَّ فإنَّم المَّر من الشَّرِ، ولو لم يَكُن من ذلك إلا فإنَّم أَنكروا حقَّ مَنْ حقُّه أَعظم الحقوق، وهو الله عَنَّاجَلَ: ﴿إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمُ

<sup>(</sup>١) الإقناع للحجاوي (٦/ ١٧٠).

عَظِيمٌ ﴾ [لفان:١٣]، فه ولاء مهما عمِلوا من الخير فإنَّه نَزْرٌ قليل مغمور في جانب سيئاتهم وكفرهم وظلمهم؛ فلا خير فيهم.

## 

ح | س (٧٩٣): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُ اللهُ تَعَالَى: عن حُكْم السَّفَر إلى بـلاد الكفَّار، وحُكْم السَّفر للسياحة؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: السَّفر إلى بلاد الكُفَّار لا يَجوز إلا بثلاثة شروط:

الشَّرط الأوَّل: أن يَكون عند الإنسان عِلْم يَدفَع به الشُّبُهات.

الشَّرط الثَّاني: أن يَكون عنده دِين يَمنَعه من الشَّهَوات.

الشَّرط الثَّالث: أن يَكون مُحتاجًا إلى ذلك.

فإن لم تَتِمَّ هذه الشُّروط فإنَّه لا يَجوز السَّفَر إلى بِلاد الكفَّار؛ لما في ذلك من الفِتنة أو خوف الفِتنة، وفيه إضاعة المال؛ لأنَّ الإنسان يُنفِق أموالًا كثيرة في هذه الأسفار.

أمَّا إذا دَعتِ الحاجة إلى ذلك لعلاج أو تَلقِّي عِلْم لا يُوجَد في بلده، وكان عنده عِلْم ودِين على ما وصَفنا فهذا لا بأسَ به.

وأمَّا السَّفر للسِّياحة في بلاد الكفَّار فهذا ليس بحاجة، وبإمكانه أن يَذْهَب إلى بلاد إسلامية يُحافِظ أهلها على شعائر الإسلام، وبلادنا الآن –والحمد لله- أصبَحت بـلادًا سياحيَّة في بعض المناطق، فبإمكانه أن يَذَهَـب إليها ويَقضيَ زمن إجازته فيها.

ح | س ( ٧٩٤): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُ اللهُ تَعَالَى: عن رجل يَقول: أُصلِّي وأَصوم شهر رمضانَ، وكان معي جماعة من النَّصارى وسكَنْتُ معهم، وكنتُ آكُل وأَشرَب معهم، هل صلاتي صحيحة، وأكلي وشربي معهم جائز أم لا؟

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: أمَّا صلاة السَّائل مع كونه يَسكُن مع جماعة من النَّصارى صلاة صحيحة؛ لأنَّه لم يَكُن فيها شيء يُوجِب بُطلانها، وربَّها تكون صلاتك داعيةً لهم إلى الإسلام مُرغِّبة لهم فيها إذا رأوا أنَّكَ تَذهَب وتَدَعُ العمل لتَقوم بها أُوجَب الله عليك من الصَّلاة، وتَقوم في آخِر اللَّيل تتوضَّأ -ولا سيَّها في اللَّيالي الباردة - لتُؤدِّي ما فرَض الله عليك، فربَّها يكون ذلك سببًا لرغبتهم في الإسلام ودخولهم فيه.

وأما مُعاشرَتك إيَّاهم وأكلك وشربك معهم: فإنَّ هذا لا يَنبَغي بل الذي ينبَغي لك أن تَختار أصحابًا من المسلمين؛ ليكونوا لك عونًا على طاعة الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وتَبَعِد عن قوم ليسوا بمسلمين؛ لأنَّ ذلك -أعني: مُخالَطتك غير المسلمين- قد يُؤدِّي إلى عَبَّتك إيَّاهم ومَودَّتك لهم، وقد يكون لك معهم مُجامَلة ومُصانَعة لا تَجُلُ لك، وقد قال الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿لَا يَجِدُ قَوْمًا يُؤمِنُونَ وَاللّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ لا تَجَلُ لك، وقد قال الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿لَا يَجِدُ قَوْمًا يُؤمِنُونَ وَاللّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَوْ كَانُواْ ءَابَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إَبْنَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ وَيَشُونَ وَأَيْدَهُم وَرَضُواْ عَنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنْتِ عَشِيرَتَهُمْ أَوْلَئِهِكَ حِزْبُ ٱللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَتِكَ حِزْبُ ٱللّهِ أَلا يَعْدَ الله عَمْ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَتِهِكَ حِزْبُ ٱللّهِ أَلا يَحْدَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَتِكَ حِزْبُ ٱللّهِ أَلاً اللهُ اللهُ عُمْ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴾ [المجادلة: ٢٢].

الله الكفّار الكفّار ( ٧٩٥): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: لِي أَخٌ يَسكُن في بلاد الكفّار مثل الاتِّحاد السوفيتيّ، فكيف أتعامَل معه؟

فَأَجَابَ بِقُوْلِهِ: هذا الأخ الذي يَكون في بلاد الكفَّار، سواء كانت حربيَّة أم ذات عهد: يَجِب على المرء أن يُراسِله؛ ليُناصِحه ويَدعوَه إلى القدوم إلى بلاد الإسلام؛ لأنَّ ذلك أَسلَمُ لدِينه، وأبراً من بَراثِن الشِّرْك والكُفْر.

وأمَّا تَرْكه وهَجْره فهذا قد لا يَزيده إلا شرَّا وسُوءًا وتَمَسُّكًا بها هو عليه، فالذي يَنبَغِي لهذا أن يُراسِل أخاه ويَدعوَه إلى الدِّين ويُرغِّبه فيه ثم إلى الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، إلا إذا كانت إقامته هناك لمَصلحة تَعود إلى الإسلام مثل: أن يكون داعية هنالك مُوفَّقًا في دَعوته، فهنا الإقامة من أَجْل هذا الغرَض لا بأس بها، بل قد تكون واجِبةً عليه.

اس ( ٧٩٦): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عن حُكْم الإقامة في بلاد الكفَّار؟

فأَجَابَ بقَوْلِهِ: الإقامة في بلاد الكفَّار خَطَر عظيم على دِين المسلم، وأخلاقه، وسلوكه، وآدابه، وقد شاهَدْنا وغيرُنا انحراف كثير ممَّن أقاموا هناك، فرجَعوا بغير ما ذهبوا به، رجَعوا فُسَّاقًا، وبعضهم رجَع مُرتَدًّا عن دِينه وكافرًا به وبسائر الأديان -والعِياذ بالله-، حتى صاروا إلى الجُحود المطلق والاستِهزاء بالدِّين وأهله السَّابقين منهم واللَّاحقين.

ولهذا كان يَنبَغي -بل يَتعيَّن- التَّحفُّظ من ذلك ووضع الشُّروط الَّتي تَمنَع من الهويِّ في تِلك المَهالِك.

فالإقامة في بلاد الكفر لا بدَّ فيها من شرطَين أساسِيَّين:

الشَّرط الأول: أمْن المُقيم على دِينه بحيث يَكون عنده من العِلْم والإيهان، وقوة العزيمة ما يُطمئنُه على الثَّبات على دِينه، والحذر من الانحراف والزَّيغ، وأن يكون مُضمِرًا لعَداوة الكافرين وبُغضِهم، مُبتعِدًا عن موالاتهم ومحبَّتهم، فإنَّ موالاتهم ومحبَّتهم عا يُنافي الإيهان.

قال الله تعالى: ﴿لَا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ مِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَاذً اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُواْ ءَابَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ﴾ اللّه وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُواْ ءَابَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ﴾ [المجادلة:٢٢] الآية، وقال تعالى: ﴿يَتَأَيُّمُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَتَخِذُواْ ٱلنَّهُودَ وَالنَّصَرَى آوَلِيَا أَهُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَا لَهُ بَعْضُهُمْ وَمَن يَتُولُمُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمُ إِنَّ ٱللّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللّهُ فَرَى الّذِينَ فِى اللّهُ وَمَن يَتُولُمُ مَنكُمْ فَإِنَّهُ مِنهُمُ إِنَّ ٱللّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللّهُ أَن يَأْتُونَ اللّهُ أَن يَأْتُونَ اللّهُ أَن يَأْتِي بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ مُؤْلُونَ خَنْشَى أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةً فَعَسَى ٱللّهُ أَن يَأْتِي بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ مِينَ عَندِهِ وَيُصْبِحُواْ عَلَى مَا أَسَرُّواْ فِي آنفُسِمِمْ نَدِمِينَ ﴾ [المائدة:٥٥-٥٢].

وثبَت في الصَّحيح عن النَّبيِّ ﷺ: «أَنَّ مَنْ أَحَبَّ قومًا فَهُوَ مِنْهُمْ، وَأَنَّ المَرْءَ مَعْ مَنْ أَحَبَّ هومًا فَهُوَ مِنْهُمْ، وَأَنَّ المَرْءَ مَعَ مَنْ أَحَبَّ » (١)، ومحبة أعداء الله من أعظم ما يكون خطرًا على المسلم؛ لأنَّ محبَّتهم تَستلزِم موافَقَتهم واتِّباعهم، أو على الأقلِّ عدمَ الإنكار عليهم؛ ولذلك قال النَّبيُّ ﷺ: «مَنْ أَحَبَّ قَوْمًا فَهُوَ مِنْهُمْ».

الشَّرط الثَّاني: أن يَتمكَّن من إظهار دِينه، بحيث يَقوم بشعائر الإسلام بدون مانِع، فلا يُمنَع من إقامة الصَّلاة والجمعة والجهاعات إن كان معه مَن يُصلِّي جماعة ومَن يُقيم الجمُعة، ولا يُمنَع من الزَّكاة والصِّيام والحجِّ وغيرها من شعائر الدِّين، فإن كان لا يَتمَكَّن من ذلك لم تَجُز الإقامة لوجوب الهِجْرة حينئذ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب علامة الحب في الله عَزَقِجَلَّ، رقم (٥٨١٧)، ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب المرء مع من أحب، رقم (٢٦٤٠)، من حديث ابن مسعود رَضِحَالِيَّهُ عَنْهُ.

قال في المغني (ص:٧٥٧/ جـ:٧) في الكلام على أقسام النَّاس في الهجرة: أحدها من تَجِب عليه، وهو من يَقدِر عليها ولا يُمكِنه إظهار دِينه، ولا تُمكِنه إقامة واجباتِ دِينه مع المُقام بين الكفَّار، فهذا تَجِب عليه الهجرة؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ وَاجباتِ دِينه مع المُقام بين الكفَّار، فهذا تَجِب عليه الهجرة؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّهُمُ الْمَلْتَهِكَةُ ظَالِيي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنهُمُ قَالُوا كُنًا مُسْتَضَعَفِينَ فِي ٱلأَرْضُ قَالُوا أَلَمَ تَكُن أَرضُ اللهِ وَسِعَةَ فَنُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَتِكَ مَأْوَنهُمْ جَهَنَمُ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴾ [النساء:٩٧].

وهذا وعيد شديد يَدُلُّ على الوجوب؛ ولأنَّ القيام بواجب دِينه واجِب على مَن قَدَر عليه، والهجرة من ضرورة الواجب وتَتِمَّته، وما لا يَتِمُّ الواجب إلا به فهو واجب. اه.

وبعد تمام هذين الشَّرطين الأساسيين تَنقسِم الإقامة في دار الكفر إلى أقسام: القسم الأول: أن يُقيم للدَّعوة إلى الإسلام والترغيب فيه، فهذا نوع من الجهاد، فهي فرض كفاية على من قَدَر عليها، بشرط: أن تَتحقَّق الدَّعوة، وأن لا يُوجَد من يَمنَع منها أو من الاستجابة إليها؛ لأنَّ الدَّعوة إلى الإسلام من واجِبات الدِّين، وهي طريقة المُرسَلين.

وقد أَمَر النَّبِيُّ ﷺ؛ بالتَّبليغ عنه في كل زمان ومكان، فقال ﷺ: «بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً»(۱).

القسم الثَّاني: أن يُقيم لدراسة أحوال الكافرين والتَّعرُّف على ما هم عليه من فساد العقيدة، وبُطلان التَّعبُّد، وانحلال الأخلاق، وفوضوية السُّلوك؛ ليُحذِّر النَّاس من الاغترار بهم، ويُبيِّن للمُعجَبين بهم حقيقة حالهم، وهذه الإقامة نوع من

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، رقم (٣٤٦١)، من حديث ابن مسعود رَضِيَاللَهُ عَنْهُ.

الجهاد أيضًا؛ لما يَترتَّب عليها من التَّحذير من الكُفْر وأهله المُتضمِّن للتَّرغيب في الإسلام وهديه؛ لأنَّ فساد الكفر دليل على صلاح الإسلام، كما قيل (١):

## وَبِضِدِّهَا تَتبَيَّنُ الأَشْسِيَاءُ

لكن لا بدَّ من شروط: أن يَتحقَّق مُرادُه بدون مَفسدة أَعظمَ منه، فإن لم يَتحقَّق مُرادُه، بأن مُنِع من نَشر ما هم عليه والتَّحذير منه: فلا فائدة من إقامته، وإن تَحقَّق مُراده مع مفسدة أعظمَ، مثل أن يُقابِلوا فِعْله بسبِّ الإسلام ورسول الإسلام وأئمَّة الإسلام: وجَبَ الكفُّ؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَسُبُّوا ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ فَيَسُبُّوا ٱللَّهِ عَدَوًا بِغَيْرِ عِلَّمِ كَذَلِكَ زَيِّنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم مَنْ أَنْ اللهُ عَدَوًا بِغَيْرِ عِلَّمِ كَذَلِكَ زَيِّنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم مَنْ مَنْ اللهُ عَدَوًا بِغَيْرِ عِلْمِ كَذَلِكَ زَيِّنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَمَلُونَ ﴾ [الأنعام:١٠٨].

ويُشبِه هذا أن يُقيم في بلاد الكفر ليَكون عَينًا للمسلمين؛ ليَعرِف ما يُدبِّروه للمسلمين مِن المَكايِد فيَحذَرهم المسلمون، كما أَرسَل النَّبيُّ ﷺ حذيفة بنَ اليمان إلى المشركين في غزوة الخندق؛ ليَعرِف خبرهم (٢).

القسم الثّالث: أن يُقيم لحاجة الدَّولة المسلمة وتَنظيم عَلاقاتها مع دولة الكفر كمُوظَّفي السِّفارات، فحُكْمها حُكْم ما أقام من أَجْله، فالمُلحَق الثَّقافيُّ مثلًا يُقيم ليرَعَى شؤون الطَّلبة ويُراقبهم ويَحمِلهم على التزام دِين الإسلام وأخلاقه وآدابه، فيَحصل بإقامته مَصلحة كبيرة، ويَندرِئ بها شرُّ كبير.

القسم الرَّابع: أن يُقيم لحاجة خاصَّة مُباحة كالتِّجارة والعلاج، فتُباح الإقامة

<sup>(</sup>١) انظر: ديوان المتنبي (ص١٢٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير، باب غزوة الأحزاب، رقم (١٧٨٨)، من حديث حذيفة ابن اليهان رَضِيًالِلِّهُعَنْهُا.

بقدر الحاجة، وقد نَصَّ أهل العِلْم رَحَهُمُاللَّهُ على جواز دُخول بلاد الكفَّار للتِّجارة، وأَثروا ذلك عن بعض الصَّحابة رَخِيَالِيَّهُ عَنْهُمْ.

القسم الخامس: أن يُقيم للدِّراسة، وهي من جنس ما قبلها إقامة لحاجة، لكنَّها أخطر مِنها وأشدُّ فَتُكَا بدِين المُقيم وأخلاقه، فإنَّ الطَّالب يَشعُر بدُنوِّ مَرتبته وعُلوِّ مَرتبة مُعلِّميه، فيَحصُل من ذلك تَعظيمهم والاقتناع بآرائهم وأفكارهم وسلوكهم، فيُقلِّدهم إلا مَن شاء الله عِصمته وهم قليل، ثم إنَّ الطَّالب يَشعُر بحاجته إلى مُعلِّمه، فيُؤدِّي ذلك إلى التَّودُّد إليه ومُداهَنته فيها هو عليه من الانحراف والضَّلال، والطَّالب في مقرِّ تَعلُّمه له زملاء يَتَّخِذ منهم أصدقاء يُحِبُّهم ويَتولَّاهم ويكتسِب منهم، ومن أجلِ خطر هذا القِسْم وجَب التَّحفُّظ فيه أكثر مما قبله، فيُشترَط فيه بالإضافة إلى الشَّرطين الأساسيين شروطُ:

الشَّرط الأوَّل: أن يَكون الطَّالب على مُستوى كبير من النُّضوج العَقليِّ الذي يُميِّز به بين النافع والضارِّ ويَنظُر به إلى المستقبل البعيد، فأمَّا بعث الأحداث «صِغار السِّنِّ» وذَوي العقول الصغيرة فهو خطر عظيم على دِينهم، وخُلُقهم، وسُلُوكهم.

ثم هو خطر على أُمَّتهم التي سيرجِعون إليها ويَنفُثون فيها من السُّموم التي مَهلوها من أولئك المبعوثين فهلوها من أولئك الكفَّار، كما شهد ويشهد به الواقع، فإنَّ كثيرًا من أولئك المبعوثين رجَعوا بغير ما ذهبوا به، رجَعوا مُنحَرِفين في ديانتهم وأخلاقهم وسلوكهم، وحصَل عليهم وعلى مُجتَمعهم من الضَّرر في هذه الأمور ما هو مَعلوم مُشاهَد، وما مثل بعث هؤلاء إلا كمثل تقديم النِّعاج للكِلاب الضَّارية.

الشَّرط الثَّاني: أن يَكون عند الطَّالب من عِلْم الشَّريعة ما يَتمكَّن به من التَّمييز

بين الحقِّ والباطل ومقارعة الباطل بالحقِّ؛ لئلا يَنخَدِع بها هم عليه من الباطل فيَظنُّه حقًّا، أو يَلتبس عليه أو يَعجِز عن دفعه، فيَبقَى حيرانَ أو يَتَّبع الباطل.

وفي الدُّعاء المأثور: «اللَّهُمَّ أَرِنِي الحَقَّ حَقَّا وَارْزُقْنِي اتِّبَاعَهُ، وَأَرِنِي الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنِي اجْتِنَابَهُ، وَلَا تَجْعَلْهُ مُلْتَبِسًا عَلَيَّ فَأَضِلَّ »(١).

الشَّرط الثَّالث: أن يَكون عند الطَّالب دِين يَحميه يَتحصَّن به من الكفر والفُسُوق، فضعيف الدِّين لا يَسلَم مع الإقامة هناك إلا أن يَشاء الله؛ وذلك لقُوَّة المهاجِم وضَعْف المُقاوِم، فأسباب الكفر والفُسُوق هناك قويَّة وكثيرة مُتنوِّعة، فإذا صادَفَتْ مَحَلَّ ضعيف المقاومة عمِلت عمَلها.

الشَّرط الرَّابع: أن تَدعوَ الحاجة إلى العِلْم الذي أقام من أَجْله، بأن يَكون في تَعلُّمه مصلحة للمُسلِمين ولا يُوجَد له نظير في المدارس في بلادهم، فإن كان من فضول العِلْم الذي لا مَصلحة فيه للمُسلِمين، أو كان في البلاد الإسلامية من المدارس نظيره: لم يَجُز أن يُقيم في بلاد الكفر مِن أجله؛ لما في الإقامة من الخطر على الدِّين والأخلاق، وإضاعة الأموال الكثيرة بدون فائدة.

القسم السَّادس: أن يُقيم للسَّكن، وهذا أَخطَر ممَّا قبله وأعظمُ؛ لما يَترتَّب عليه من المفاسد بالاختِلاط التَّامِّ بأهل الكفر، وشعوره بأنَّه مُواطِن مُلتزِم بها تَقتَضيه الوطنيَّة من مَودَّة، وموالاة، وتَكثير لسواد الكفَّار، ويَتربَّى أهله بين أهل الكفر فيَأخُذون من أخلاقهم وعاداتهم، وربَّها قلَّدوهم في العقيدة والتَّعبُّد؛ ولذلك جاء

<sup>(</sup>١) ذكره الغزالي في الإحياء (٢/ ٣٦٩) بنحوه، وقال العراقي في تخريجه: لم أقف لأوله على أصل، وروى المستغفري في الدعوات من حديث أبي هريرة كان النبي ﷺ يدعو فيقول: «اللهم إنك سألتنا من أنفسنا ما لا نملكه إلا بك فأعطنا منها ما يرضيك عنا».

في الحديث عن النَّبيِّ ﷺ: «مَنْ جَامَعَ المُشْرِكَ وَسَكَـنَ مَعَهُ فَهُـوَ مِثْلُهُ»<sup>(۱)</sup>، وهذا الحديث وإن كان ضعيف السَّنَد، لكن له وجهة من النَّظَر، فإنَّ المساكنة تَدعو إلى المشاكلة.

وعن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رَضَّالِلُهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ قال: «أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِم يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ المُشْرِكِينَ» قالوا: يا رسول الله، ولم ؟ قال: «لَا تَرَاءَى نَارُهُمَا» (٢)، رواه أبو داود والتِّرمذيُّ، وأكثر الرُّواة رووهُ مُرسلًا عن قيس أبن أبي حازم عن النَّبيِّ عَيَيْهُ، قال التِّرمذيُّ: سمعت محمَّدًا -يَعني: البخاريَّ - يقول: الصَّحيح حديث قيس عن النَّبيِّ عَيَيْهُ، مُرسَل. اه.

وكيف تَطيب نفس مُؤمِن أن يَسكُن في بلاد كفَّار تُعلَن فيها شعائر الكفر ويَكون الحُكْم فيها لغير الله ورسوله، وهو يُشاهِد ذلك بعينه ويَسمَعه بأُذُنيه ويَرضى به، بل يَنتسِب إلى تلك البلاد ويَسكُن فيها بأهله وأولاده، ويَطمئِنُّ إليها كما يَطمئِنُ إلى بلاد المسلمين، مع ما في ذلك من الخطر العظيم عليه وعلى أهله وأولاده في دِينهم وأخلاقهم؟

هذا ما تَوصَّلنا إليه في حُكْم الإقامة في بلاد الكُفْر، نَسأَل الله أن يكون موافِقًا للحقِّ والصَّواب.

## 

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد، باب الإقامة بأرض الشرك، رقم (٢٧٨٧)، وعلقه الترمذي: كتاب السير، باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين، (١٥٦/٤)، من حديث سمرة بن جندب رَخَوَلَيْهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد، باب النهي عن قتل من اعتصم بالسُّجود، رقم (٢٦٤٥)، والتِّرمذي: كتاب السير، باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين، رقم (١٦٠٤).

اس (٧٩٧): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عن حُكْم مُخالَطة الكفَّار ومُعامَلتهم بالرِّفق واللِّين طمعًا في إسلامهم؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: لا شكَّ أنَّ المُسلِم يَجِب عليه أن يُبغِض أعداء الله ويَتبرَّأ منهم؛ لأنَّ هذه هي طريقة الرُّسُل وأثباعهم.

قال الله تعالى: ﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ فِى إِبْرَهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥ إِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَ ۖ وَاللَّذِينَ مَعَهُۥ إِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَ ۖ وَالْمَا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَوَةُ وَٱلْبِغُضَاءُ أَبِدًا حَتَّى ثُوْمِنُواْ بِاللّهِ وَحَدَهُۥ ﴾ [المتحنة:٤].

وقال تعالى: ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَٱلْيَوْرِ ٱلْآخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَآذَ ٱللّهَ وَرَسُولَهُ, وَلَوْ كَانُواْ ءَابَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِهِكَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَنَ وَأَيْدَهُم بِرُوجٍ مِّنْهُ ﴾ [المجادلة:٢٢].

وعلى هذا لا يَجِلُّ لمسلم أن يَقَع في قَلْبه مَحَبَّةٌ ومَودَّةٌ لأعداء الله الذين هم أعداءٌ له في الواقع، قال تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَخِذُوا عَدُوِى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَآءَكُم مِّنَ ٱلْحَقِّ﴾ [المنحنة:١].

أمَّا كون المسلم يُعامِلهم بالرِّفْق واللِّين طمَعًا في إسلامهم وإيهانهم فهذا لا بأس به؛ لأنَّه من باب التَّأليف على الإسلام، ولكن إذا يَئِس منهم عاملهم بها يَستَحِقُّون أن يُعامِلهم به، وهذا مُفصَّل في كتُب أهل العِلْم، ولاسيَّا كتابُ (أحكام أهل الذِّمَّة) لابن القيم رَحَمَهُ أللَهُ.



اس ( ٧٩٨): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عن رَجُل أَسلَم وأَحَبَّ الإسلام وأُحَبَّ الإسلام ويُبغِض الشِّرك وأهله، وبَقِي في بلد يَكرَه أهلُها الإسلام ويُجارِبونه ويُقاتِلون المسلِمين، ولكنَّه يَشُتُّ عليه تَرْك الوطن فلم يهاجِر، فها الحُكْم؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: هذا الرَّجُل يَحُرُم عليه بقاؤه في هذا البلد، ويَجِب عليه أن يُهاجِر، فإن لم يَفْعَل فلْيَرْ تَقِب قول الله تعالى: ﴿إِنَّ النِّينَ تَوَفَّنَهُمُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِمِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنهُمُ أَلْمَلَتُهِكَةُ ظَالِمِيّ أَنفُسِمِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنهُمْ أَلْمَلَتُهُمُ اللّهِ وَسِعَةَ فَلْهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُولَتِهِكَ فِيمَ كُنهُمْ أَلُواْ كُنا مُسْتَضَعَفِينَ فِي ٱلأَرْضُ قَالُواْ أَلَمْ تَكُن أَرْضُ ٱللّهِ وَسِعَةَ فَلْهَاجِرُواْ فِيها فَأُولَتِهِكَ مَاوَنَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَآءَتُ مَصِيرًا الله اللّهُ الله المُسْتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِسَآءِ وَٱلْوِلْدَنِ لَا يَشْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهُمَدُونَ سَبِيلًا ﴾ [النساء: ٩٠ - ٩٠].

فالواجب على هذا إذا كان قادرًا على الهجرة أن يُهاجِر إلى بلد الإسلام، وحينئذِ سوف يَنسلِخ من قلبه مَحبَّة البلد التي هاجر منها وسوف يَرغَب في بلاد الإسلام، أمَّا كونه لا يَستَطيع مُفارَقة بلد يُحارِب الإسلام وأهلَه لمُجرَّد أنَّها وطَنه الأوَّل فهذا حرام، ولا يَجوز له البَقاء فيها.

اس (٧٩٩): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عن رجُل يَعمَل في بلدة بعيدة عن سكَن أهله، وقد خصَّص له عمَله غُرْفة ليَسكُن فيها مع رجل غير مسلم، فهل يَجوز السَّكَن معه ومُخالَطته؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: مخالطة الكافرين إن كان يُرجَى منها إسلامهم بعرْض الإسلام على على على على على عليهم وبيان مزاياه وفضائله فلا حرَج على الإنسان أن يُخالِط هؤلاء ليَدعوَهم إلى الإسلام، ببيان مزاياه وفضائله، وبيان مَضارِّ الشِّرْك وآثامه وعقوباته.

وإن كان الإنسان لا يَرجو من هؤلاء الكفَّار أن يُسلِموا فإنَّه لا يُعاشِرهم؛ لما تَقتَضيه مُعاشَرَتهم من الوقوع في الإثم، فإنَّ المُعاشَرة تُذهِب الغيرة والإحساس، وربها تَجلِب المَودَّة والمَحبَّة لأولئك الكافِرين.

وقد قال الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿ لَا يَجِدُ قُومًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ يُوَادَّونَ مَنْ حَاذَ اللّهَ وَرَسُولَهُ, وَلَوْ كَانُوٓا ءَابَاءَهُم أَوْ أَبْنَاءَهُم أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتُهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُم أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتُهُمْ أَوْلَئِيكَ حَنَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوجٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَخْهُمْ الْأَنْهَالُو خَرْبُ اللّهُ أَلْا إِنَّ حِزْبَ اللّهُ أَلْا إِنَّ حِزْبَ اللّهُ أَلْا إِنَّ حِزْبَ اللّهُ أَلْا إِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴾ [المجادلة: ٢٢].

ومَودَّة أعداءِ الله ومحبَّتهم وموالاتهم مُخالفة لما يَجِب على المسلم، إنَّ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قل نهى عن ذلك، فقال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ،َامَنُوا لَا نَتَخِذُوا الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ،َامَنُوا لَا نَتَخِذُوا الله سُبْحَانَهُ وَعَلَيْهُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمُ إِنَّ الله لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْسُهُودَ وَالنَّصَدَى أَوْلِيَاتُهُ بَعْضُ وَمَن يَتَوَلَّمُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنهُمُ إِنَّ الله لا يَهْدِى الْقَوْمَ الطَّلِيدِينَ ﴾ [المائدة: ١٥]، وقال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ،َامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا عَدُوى وَعَدُوكُمُ الطَّالِدِينَ ﴾ الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ،َامَنُوا لَا تَنَّخِدُوا عَدُوى وَعَدُوكُمُ الطَّالِدِينَ ﴾ الله الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا اللَّهِ مِن الْحَقِ يُحْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمُ أَن تُوْمِنُوا الله وَيَالَهُمْ مِن الْحَقِ يُحْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُوْمِنُوا بِلَا الله عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مِن الْحَقِ يُحْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُوْمِنُوا بِللهُ وَيَذِيكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ وَمَا أَعْلَمُ مِن الْحَقِ يُحْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُوْمِنُوا بِمَا مَاتَهُ اللهُ عَلَيْهُ مِن الْمَودَةِ وَأَن الْمُعَلِي وَالْمُهُمُ وَمَا اللهُ اللهُ عَلَمُ مَن يَفْعَلُهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَيلِيلِ ﴾ [المتحنة: ١].

ولا ريبَ أنَّ كلَّ كافِر فهو عدُوُّ لله وعدُوُّ للمُؤمِنين، قال الله تعالى: ﴿مَن كَانَ عَدُوًّا لِللهُ وَمَكَيْكِ عَدُوًّا لِللهِ وَمَكَيْكِ عَدُوًّا لِللهِ عَدُوُّ لِلْكَفِرِينَ ﴾ كَانَ عَدُوًّا لِللهِ وَمَكَيْكِ عَدُوًّا لِللهِ عَرَّفُ لِلهُ وَلِي يَلِيق بِمُؤمِن أَن يُعاشِر أعداء الله عَزَّقِجَلَّ وأن يُعاشِر أعداء الله عَزَّقِجَلَّ وأن يُوادَّهم ويُحبَّهم؛ لما في ذلك من الخطر العظيم على دِينه وعلى منهجه، نَسأَل الله للجميع الهداية والتَّوفيق والعِصمة ممَّا يُغضِبه.

اس (٨٠٠): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: أَنا مُقيم في مَنزِلٍ مُعظمُ سكَّانه من الإخوة المسيحيين نَأْكُل ونَشرَب معهم، فهل صلاتي وعيشي معهم باطل؟

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: قبل الإجابة على سؤاله أُودُّ أن أَذكُر له ملاحظة أرجُو أن تكون جرَت على لسانه بلا قَصْد، وهي قوله: «مع الإخوة المسيحيِّين»؛ فإنَّه لا أُخوَّة بين المسلمين وبين النَّصاري أبدًا، الأُخوَّة هي الأُخوَّة الإيمانية، كما قال الله عَزَوَجَلَّ: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخُوَةً ﴾ [الحجرات:١٠]، وإذا كانت قرابة النَّسب تُنْفَى مع اختلاف الدِّين، فكيف تَثبُت الأُخوَّة مع اختلاف الدِّين وعدم القرابة، قال الله عَزَّوَجَلَّ عن نوح وابنه لما قال نوح عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ: ﴿ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُۥ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَخَكُمُ ٱلْحَكِمِينَ ﴿ ۚ قَالَ يَـنُوحُ إِنَّهُۥ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكٌ ۚ إِنَّهُۥ عَمَلُ غَيْرُ صَلِلَّحٍ فَلا تَشْعَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ إِنِّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴾ [هود:٤٥-٤٦]، فلا أُخوَّة بين المؤمِن والكافر أبدًا، بل الواجب على المؤمن ألا يَتَّخِذ الكافر وليًّا، كما قال الله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّخِذُواْ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَّاءَ ثُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُواْ بِمَا جَآءَكُمْ مِّنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَٱبْنِغَآهُ مَرْضَانِي تُشِرُّونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعَلَمُ بِمَاۤ أَخْفَيْتُمْ وَمَاۤ أَعْلَنتُمُ ۚ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ﴾ [المتحنة:١].

## فمَن هم أعداءُ الله؟

أعداءُ الله هم الكافِرون، قال الله تعالى: ﴿ مَن كَانَ عَدُوًّا لِلّهِ وَمَلَتَهِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَمَلَتَهِكَ الله عَدُوُّ لِلْكَفِرِينَ ﴾ [البقرة: ٩٨]، وقال سبحانه: ﴿ يَتَأَيُّهُ اللّهِ مَا مَنُوا لَا نَتَخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَرَىٰ أَوْلِيَا أَهُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَا أَ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّمُ مَنكُمْ فَإِنّهُ وَيَتَأَيُّهُم اللّه الله الله الله الكافر مِنْهُم الله الله الله الله الله الكافر الكافر الكافر الكافر الكافر الكافر الكافر الله الله الكافر الله الكافر الك

أيًّا كان نوع كفره، سواء كان نصرانيًّا أم يَهوديًّا أم مجَوسيًّا أم مُلحِدًا دَهْريًّا، لا يَجوز له أن يَصِفه بالأخ أبدًا، ولا يَعنِي ذلك حينها نقول هذا أنَّه لو كان أخًا لك في النَّسَب حقيقة أن أُخوَّته النَّسَبية تَنتَفي، بل إنَّ أُخوَّته النَّسَبية ثابتة إذا كان أخًا لك مثل: أن يَكون من أولاد أُمِّك أو أولاد أبيك، لكن أُخوَّة تكون أُخوَّة ربُط بينك وبينه هذه لا تَجوز أبدًا.

اس (٨٠١): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عن حُكْم مخالَطة المسلمين لغيرهم في أعيادهم؟

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: مخالطة غير المسلمين في أعيادهم مُحرَّمة؛ لما في ذلك من الإعانة على الإثم والعُدْوان، وقد قال الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى اللّهِ وَالنَّقُوكُ وَلَا نَعَالَ اللهُ عَلَى اللّهِ وَالنَّقُوكُ وَلَا نَعَالَ اللهُ عَلَى اللّهِ وَالنَّقُوكُ وَلَا نَعَالَوُواْ عَلَى اللّهِ وَالنَّمُونَ ﴾ [المائدة:٢]؛ ولأنَّ هذه الأعياد إن كانت لمناسبات دِينية فإنَّ مشاركتهم فيها تَقتضي إقرارهم على هذه الدِّيانة والرِّضا بها هم عليه من الكفر.

وإذا كانت الأعياد لمُناسبات غير دينية، فإنَّه لو كانت هذه الأعياد في المسلمين ما أُقيمت، فكيف وهي في الكفَّار؟!

لذلك قال أهل العِلْم: إنَّه لا يَجوز للمُسلِمين أن يُشارِكوا غير المسلمين في أعيادهم؛ لأنَّ ذلك إقرارٌ ورِضًا بها هم عليه من الدِّين الباطل، ثم إنَّه مُعاوَنة على الإثم والعدوان.

واختَلف العُلَماء فيما إذا أَهدَى إليه أَحَدٌ من غير المسلمين هدية بمناسبة أعيادهم، هل يَجوز لك قبولها أو لا يَجوز؟

فمِن العُلَماء من قال: لا يَجوز أن تُقبَل هديَّتُهم في أعيادهم؛ لأنَّ ذلك عنوان الرِّضا بها.

ومنهم مَن يَقول: لا بأس به.

وعلى كلِّ حال إذا لم يَكُن في ذلك محظور شرعيٌّ، وهو أن يَعتقِد المُهدِي إليك أَنَّك راضِ بها هُم عليه: فإنَّه لا بأس بالقَبول، وإلا فعَدَم القبول أولى.

وهنا يَحسُن أن نَذكُر ما قاله ابن القيم رَحَمَهُ الله في كتاب أحكام أهل الذمة (٢٠٥/١): «وأمَّا التَّهنِئة بشعائِر الكُفْر المُختَصَّة به فحرام بالاتِّفاق، مثل أن يُهنَّهم بأعيادهم وصومهم فيقول: عيد مبارك عليك، أو تَهنأ بهذا العيد، ونحوه، فهذا إن سَلِمَ قائله من الكفر فهو من المحرَّمات، وهو بمَنزِلة أن يُهنَّه بسجوده للصَّليب، وكثير ممَّن لا قَدْر للدِّين عنده يَقَع في ذلك» اه.



إلى الله السَّنة الميلادية عند النَّصارى) التي تُوافِق يوم الجمعة الثَّالث الله (عدر رأس السَّنة الميلادية عند النَّصارى) التي تُوافِق يوم الجمعة الثَّالث والعشرين من رمضان المبارك من هذا العام ١٤٢٠ه؟ وما حُكْم افتتاح المحلَّات والأسواق والمشاريع المؤقَّتة مع تاريخ هذه المناسبة؟ وما حُكْم المشاركة في المسابقات المُتعلِّقة بهذه الألفية؟ وبهاذا تَنصَحون الذين يُشاهِدون البرامج التي أُعدَّت لهذه المناسبة والتي تُنقُل إلينا بواسطة الصُّحون الهوائية (الدَّشِّ)؟ أَفيدونا جزاكمُ الله خيرًا.

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمَّد وعلى آله وأصحابه ومن تَبِعهم بإحسان إلى يوم الدِّين.

الاحتفال بهذه الألفية حرام لا يَجِل للمسلم، والواجب على المسلم أن يكون عزيزًا بدِينه مُترَفِّعًا عن تَقليد أعداء الله تعالى من اليهود والنَّصارى وغيرهم، فالتَّاريخ الإسلامي تاريخ مُستَقِلُّ مُوافِق تَمَامًا لفِطرة الله عَزَّقِجَلَّ التي فَطَر النَّاس عليها، ومُوافِق للواقع، فقد قال الله عَزَقِجَلَّ: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَةِ فَلَ هِي مَوَقِيتُ لِلنَّاسِ عَمومًا.

وقال عَرَقَجَلَ: ﴿ إِنَّ عِـدَةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَبِ ٱللهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلشَّكَوَتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا ٱرْبَعَتُ حُرُمٌ ﴾ [التوبة: ٣٦]، وهذه الأشهر الاثنا عشر هي: مُحرَّم، صَفَر، ربيعٌ الأوَّل، ربيعٌ الثَّاني، جُمادى الأولى، جُمادى الآخرة، رجب، شعبانُ، رمضانُ، شوَّال، ذو القعدة، ذو الحجَّة. وذلك بالاتِّفاق، وإذا كان هذا هو الميقات الذي وضعه الله لعباده فإنَّ ما خالفه يُعتبَر مُخالِفًا لما وضَعه الله عَرَقَجَلَّ للعباد.

والأَشهُر الإفرنجية ليس لها أساسٌ، وهي مع ذلك مُختلِفة مُتبايِنة، بعضها ٢٨ يومًا، وبعضها ٣١ يومًا. وعلى كلِّ حال: لا يَليق بالمسلم أن يَتدَنَّى بمُشابَهة اليهود والنَّصاري وأعداء الله، بل الواجب عليه ألا يَرفَع بهذا رأسًا ولا يَهتَمَّ به.

ولا تَجوز مُشاركتهم في أعيادهم، فإن كانت أعيادهم أعيادًا دِينية فالإنسان برضاه بها على خطر عظيم؛ لأنَّ رِضاه بها رِضًا بالشِّرك وشعائره.

وأمَّا تَحديد فتح بعض المتاجِر بهذا الشَّأن أو إقامة مُسابقاتٍ وجوائزَ والمشاركة فيها فلا أَراه جائزًا أبدًا؛ لأنَّ هذا يَعني أنَّا شارَكْناهم في بعض مُرادهم، وهذا أيضًا يَدُلُّ على إظهار بعض الفرَح بهذه المناسبة.

وأمَّا عن مُشاهَدتها، فنَنصَح إخواننا المسلِمين ألَّا يُشاهِدوا مثل هذه الاحتِفالات؛ لأنَّها قد تُؤدِّي إلى تَعظيمهم والاقتِداء بهم، وهذا لا يَجوز.

نَسأَل اللهَ تعالى أن يُعيد للأُمَّة الإسلامية مَجدَها وكَرامتها، إنَّه على كل شيءٍ قدير. حرر في ٦/ ٩/ ١٤٢٠هـ.

## -63P

ح | س (٨٠٣): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: هناك شخص أَحضَر معه من الخارج شجَرة تُسمَّى شجَرة الكِرِيسْمَاس، وهذه الشَّجَرة يَحتفِلون بها في أعيادهم في الخارج ويَتبَرَّكون بها، وقام هذا الشَّخص بغَرْس تِلك الشَّجرة في حديقة بيته، فها حُكْم ذلك؟ أَفيدونا أَثابَكم الله.

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: لا يَحِلَّ غرْس مثل هذه الشَّجرة التي تَرمُز إلى شعار دِينيًّ نصرانيًّ؛ لأنَّ ذلك يُولِّد في القلب تَعظيمًا لهذه الشَّجَرة، ويُذَكِّر بأعياد الكفَّار وشعائرهم، فهو نُحُلُّ ومُؤثِّر في جانب التَّوحيد، والواجب على مَن غرَس هذه

الشَّجرة في حديقته أن يَقلَعها من الحديقة، ويُتلِفها حتى لا يَلتقِطها أَحَد يَغرِسها في مكان آخرَ.

كتبه محمَّد الصَّالح العُثَيْمين في ۲۸/ ٤/ ١٤ ١٧ هـ.



و الله المنظم المنظم المنظم والله تعالى: عن تهنئة النّصارى بأعيادهم؟ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: لا يَحَلُّ للمسلم أن يُهنِّ النَّصارى بأعيادهم الدِّينيَّة؛ لأنَّ ذلك يَستلزِم الرِّضا بها هم عليه من الكفر، ويُدخِل السُّرور عليهم بشعائر الكفر، ولا يَخفَى أنَّ ذلك حرام.

كتبه محمَّد الصَّالح العُثَيْمين في ٦/ ١٠ / ١٤٢٠ هـ.



إس ( ٨٠٥): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: يَستعِدُ العالم في الأيام القادِمة الاستِقبال الألفية الثَّالثة، وتُطالِعنا الصُّحُف بهذا الموضوع بشَكْل مُكثَّف، والسُّؤال: ما حُكْم الشَّرْع في نظركم عن هذا الأمر؟ وكيف يَستعِدُ المسلِمون الستِقبال الألفية الجديدة؟

فأجَابَ بقَوْلِهِ:



لا يَنبَغي للمُسلِمين أن يَعبَؤوا بهذا الأمر ولا أن يَرفَعوا له رأسًا؛ لأنَّه لا علاقة

لهم به فتأريخ المسلمين هو التَّأريخ الهجريُّ المبنيُّ على مناسبة من أفضل المناسبات، بل هي أليق المناسبات ببَدْء التاريخ الإسلاميِّ؛ لأنَّه تاريخ يُذكِّرهم بابتداء عِزِّهم وإنشاءِ دَوْلتهم وقوِّة سُلْطانهم.

وأمَّا ما يُروِّجه بعض النَّاس مما سَيكون فكُلُّه تَخرُّص، ليس له أصل مِن شرْع ولا عقْل ولا محسوس، اللَّهُمَّ إلَّا ما كان مِن صُنعهم ممَّا صَنعوه هم وجَعَلوا له أمدًا يَنتهِي إليه.

أَمَّا عِلْمِ الغيبِ فهو لله وحده، قال الله تعالى: ﴿ قُل لَا يَعَلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَالنَّمَوَتِ السَّمَوَتِ النَّمَةُ وَمَا يَشْعُرُنَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴾ [النمل:٦٥].

أَسأَل اللهَ تعالى أن يَرزُقنا العِزَّة بإيهاننا، والنَّصْر على أعدائنا، إنَّه جواد كريم.

كتبه محمَّد الصَّالح العُشَّمين في ٧/ ٨/ ١٤٢٠هـ.



السلمين؟ السَّلِ عَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُ اللهُ تَعَالَى: عن حُكْم السَّلام على غير السَّلام على غير السَّلام على غير السلمين؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: البَدْءُ بِالسَّلامِ على غير المسلمين محرَّمٌ ولا يَجوز؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «لَا تَبْدَؤُوا الْيَهُودَ والنَّصَارَى بِالسَّلَامِ، وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي طَرِيق فاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهِ» (١)، ولكنَّهم إذا سلَّموا وجَب علينا أن نَرُدَّ عليهم؛ لعُموم قوله تعالى:

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم، رقم (۲۱٦۷)، من حديث أبي هريرة رَيَخَالِلَهُعَنهُ.

﴿ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهَآ ﴾ [النساء:٨٦].

وكان اليهود يُسلِّمون على النَّبِيِّ عَيَّةٍ فيقولون: «السَّام عليك يا محمَّد» والسَّام بمعنى الموت، يَدعُون على رسول الله عَيَّةٍ بالموت، فقال النَّبِيُّ عَيَنهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: «إِنَّ اليَّهُودَ يَقُولُونَ: السَّامُ عَلَيْكُمْ. فَإِذَا سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ» (۱)، فإذا سلَّم غير المسلم على المسلم وقال: «السَّام عليكم» فإنَّنا نقول: «وَعَلَيْكُمْ»، وفي قوله عَيَّةٍ: «وَعَلَيْكُمْ» دليل على أنَّهم إذا كانوا قد قالوا: السَّلام عليكم. فإنَّ عليهم السَّلام، فكما قالوا نقول لهم.

ولهذا قال بعض أهل العلم: إنَّ اليهوديَّ أو النَّصرانيَّ أو غيرهم من غير المسلمين إذا قالوا بلفظ صريح: «السَّلام عليكم» جاز أن نقول: «عليكم السَّلام».

ولا يَجوز كذلك أن يُبدَؤوا بالتَّحيَّة كـ(أهلًا وسهلًا) وما أَشبَهها؛ لأنَّ في ذلك إكرامًا لهم وتَعظيمًا لهم، ولكن إذا قالوا لنا مِثْل هذا فإنَّنا نَقول لهم مِثْل ما يقولون؛ لأنَّ الإسلام جاء بالعَدْل وإعطاء كل ذي حقِّ حقَّه، ومِن المعلوم أنَّ المسلمين أعلى مكانةً ومَرتبةً عِندالله عَرَّفَ عَلَى فلا يَنبَغِي أن يُذِلُّوا أنفسهم لغير المسلمين فيبدؤُوهم بالسَّلام.

إِذَنْ فَنَقُولَ فِي خلاصة الجواب: لا يَجُوز أَن يُبدَأُ غير المسلمين بالسَّلام؛ لأَنَّ النَّبيَ ﷺ نهى عن ذلك؛ ولأنَّ في هذا إذلالًا للمسلم، حيث يَبدَأ بتَعظيم غير المسلم، والمسلم أعلى مَرتبةً عند الله عَرَّفَجَلَّ، فلا يَنبَغي أَن يُذِلَّ نفسه في هذا، أمَّا إذا سلَّمُوا علينا فإنَّنا نَرُدُّ عليهم مثل ما سلَّمُوا.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان، باب كيف يرد على أهل الذمة السلام، رقم (٦٢٥٧)، ومسلم: كتاب السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام، رقم (٢١٦٤)، من حديث ابن عمر وَعَلَّلْهُ عَنْهُا.

وكذلك أيضًا لا يَجوز أن نَبدَأهم بالتَّحيَّة مثل: أهلًا وسهلًا، ومرحبًا، وما أَشبَه ذلك؛ لما في ذلك من تعظيمهم، فهو كابتِداء السَّلام عليهم.

## 

إس (٨٠٧): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عن حُكْم السَّلام على المسلم بهذه الصِّيغة: «السَّلام على مَن اتَّبع الْهُدَى»؟ وكيف يُسلِّم الإنسان على أهل تحلِّ فيهم المسلم والكافِر؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: لا يَجُوز أَن يُسلِّم الإنسان على المسلِم بقوله: «السَّلام على مَن اتَّبَع الهُدَى»؛ لأنَّ هذه الصِّيغة إنَّما قالها الرَّسول ﷺ (١)، حين كتب إلى غير المسلِمين، وأخوك المسلم قلْ له: السَّلام عليكم، أمَّا أَن تَقول: «السَّلام على مَن اتَّبَع الهُدَى» فمُقتضى هذا أنَّ أَخاك هذا ليس عَن اتَّبَع الهُدَى.

وإذا كانوا مسلمين ونَصارى فإنَّه يُسلِّم عليهم بالسَّلام المعتاد يقول: السَّلام عليكم. يَقصِد بذلك المسلمين.

إس (٨٠٨): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: هل يَجوز لنا أن نَبدَأ الكفَّار بالسَّلام؟ وكيف نَرُدُ عليهم إذا سلَّموا علينا؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: إِنَّ هؤلاء الذين يَأْتُونَنا مِن الشَّرِق ومِن الغرب مَّن ليسوا مُسلِمين لا يَحِلُّ لنا أن نَبدَأَهم بالسَّلام؛ لأنَّ النَّبيَّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ قال: «لَا تَبْدَؤُوا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي، رقم (٧)، من حديث ابن عباس رَضِّ لِللَّهُ عَنْهُا.

الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ»(١)، رواه مسلم في صحيحه.

وإذا سلَّموا علينا فإنَّنا نَرُدُّ عليهم بمِثْل ما سلَّموا علينا به؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا حُبِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا آوَ رُدُّوهَا ﴾ [النساء: ٨٦]، وسلامهم علينا بالتَّحيَّة الإسلامية: «السَّلام عليكم» لا يَخلو من حالين:

الحال الأولى: أن يُفصِحوا باللَّام فيقولوا: «السَّلام عليكم»، فلنا أن نَقولَ: عليكم السَّلام، ولنا أن نَقولَ: وعليكم.

الحال النَّانية: إذا لم يُفصِحوا باللَّام، مثل أن يَقولوا: «السَّامُ عَلَيْكُمْ»، فإنَّنا نقول: «وَعَلَيْكُمْ» فقط؛ وذلك لأنَّ اليَهود كانوا يَأتون إلى رسول الله عَيَلِيْهُ فيُسلِّمون عليه بقولهم: «السَّامُ عَلَيْكُمْ» غير مُفصِحين باللَّام، والسَّام هو الموت، يُريدون الدُّعاء على النَّبيِّ عَيَلِيْهُ، بالموت، فأمَر النَّبيُ عَيَلِيْهُ أن نقول لهم: «وَعَلَيْكُمْ» فإذا كانوا قالوا: «السَّامُ عَلَيْكُمْ» فإنَّنا نَقول: «وَعَلَيْكُمْ»، يَعني: أنتم أيضًا عليكم السَّام، هذا هو ما دلَّت عليه السُّنَة.

وأمَّا أَن نَبدَأهم نَحن بالسَّلام فإنَّ هذا قد نهانا عنه نبيُّنا صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.



ح | س ( ٨٠٩): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: إذا سلَّم الكافِر على المسلم فهل يَرُدُّ عليه؟ وإذا مدَّ يَدَه للمُصافَحة فما الحُكْم؟ وكذلك خِدْمته بإعطائه الشَّاي وهو على الكُرسِيِّ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب السلام وكيف يرد عليهم، رقم (٢١٦٧) من حديث أبي هريرة رَضَيَالِيَّهُ عَنْهُ.

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: إذا سلَّم الكافِر على المسلم سلامًا بَيِّنًا واضحًا فقال: السَّلام عليكم، فإنَّك تَقول: عليك السَّلام؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا حُبِينُم بِنَحِيَّةٍ فَكَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا ۖ أَوْ رُدُّوهَا ﴾ [النساء:٨٦]، أمَّا إذا لم يَكُن بَيِّنًا واضحًا فإنَّك تقول: وعليك، وكذلك لو كان سلامه واضِحًا يقول فيه: السَّام عليكم. يَعنِي: الموت فإنَّه يُقال: وعليك.

فالأقسام ثلاثة:

الأوّل: أن يَقول بلَفْظ صريح «السَّام عليكم» فيُجاب: «وعليكم».

الثَّاني: أَن نَشُكُّ هل قال: «السَّام» أو قال: «السَّلام» فيُجاب: «وعليكم».

الثَّالث: أن يَقول بلفظ صريح: «السَّلام عليكم»، فيُجاب: «عليكم السَّلام»؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةِ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَاۤ أَوْ رُدُّوهَاۤ ﴾ [النساء:٨٦].

قال ابن القيِّم رَحِمَهُ اللَّهُ: «فلو تَحقَّق السَّامِع أنَّ الذي قال له: سلام عليكم، لا شكَّ فيه، فهل له أن يَقول: وعليك السَّلام، أو يَقتصِر على قوله: وعليك؟

فالذي تَقتضيه الأدلَّة وقواعد الشَّريعة أن يُقال له: «وعليك السَّلام»، فإنَّ هذا من باب العدل، والله تعالى يَأْمُر بالعدل والإحسان، وقد قال تعالى: ﴿ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَة فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوها ﴾ [النساء: ٨٦]، فندَب إلى الفضْل، وأوجَب لعدل، ولا يُنافي هذا شيئًا من أحاديث الباب بوجه ما، فإنَّه عَيَّلِهُ إنَّها أمَر بالاقتصار على قول الرادِّ: وعليكم، على السَّبب المذكور الذي كانوا يَعتَمِدونه في تحيَّتهم.

ثم قال ابن القيم: والاعتبار وإن كان لعموم اللَّفظ فإنَّما يُعتبَر عمومه في نظير المذكور لا فيها يُخالِفه، قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي اللَّهُ عَلَيْكُ اللهِ اللهُ وَيَقُولُونَ فِي اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ ال

سلام عليكم ورحمة الله، فالعَدْل في التَّحيَّة أن يُرَدَّ عليه نظير سلامه» اه. (٢٠٠/١) أحكام أهل الذمة.

وفي صحيح البخاريِّ عن ابن عمر رَضَّالِلَهُ عَنْهُا أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُمَّ قَالَ: «إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمُ النَّبِيَ عَلَيْكُمُ قُلُولُوا: وَعَلَيْكُمْ» (١)، والسَّام هو الموت.

وإذا مدَّ يَدَه إليك للمُصافَحة فمُدَّ يَدَك إليه، وإلا فلا تَبدَأُه.

وأمَّا خِدْمته بإعطائه الشَّايَ وهو على الكرسيِّ فمَكروه، لكن ضَعِ الفِنجال على الطاولة ولا حَرَج.

ح | س ( ٨١٠): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: ورَد في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رَخِيَلِثَهُ عَنْهُ أَنَّ رسول الله ﷺ قال: «لَا تَبْدَؤُوا الْيَهُودَ والنَّصَارَى بِالسَّلَامِ، وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فاضْطَرُّوه إِلَى أَضْيَقِهِ» أَليس في العمل بهذا تَنفير عن الدُّحول في الإسلام؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: يَجِب أَن نَعلَم أَنَّ أَسَدَّ الدُّعاة فِي الدَّعوة إلى الله هو النَّبيُّ ﷺ، وإذا علِمنا ذلك فإنَّ أَيَّ فَهْم نَفهَمه من وأنَّ أَحسنَ المُرشِدين إلى الله هو النَّبيُّ ﷺ، وإذا علِمنا ذلك فإنَّ أيَّ فَهْم نَفهَمه من كلام الرَّسول ﷺ يَكون مجانبًا للحِكْمة يَجِب علينا أَن نتَهِم هذا الفَهْم، وأَن نَعلَم أَنَّ فَهمَنا لكلام النَّبيِّ ﷺ خطأٌ؛ لكن ليس معنى ذلك أَن نقيس أحاديثَ الرَّسول ﷺ فهمنا لكلام النَّبيِّ عَلَيْهُ خطأٌ؛ لكن ليس معنى ذلك أن نقيس أحاديثَ الرَّسول ﷺ بها نُدرِكه من عقولنا وأفهامنا؛ لأنَّ عُقولنا وأفهامنا قاصرة لكن هناك قواعدُ عامَّةٌ في الشَّريعة يَرجِع إليها في المسائل الخاصَّة الفرديَّة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان، باب كيف يرد على أهل الذمة السلام، رقم (٦٢٥٧)، ومسلم: كتاب السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام، رقم (٢١٦٤).

فالنَّبيُّ عَلَيْهِ الصَّلَامُ السَّلَامُ يَقُول: «لَا تَبْدَؤُوا الْيَهُودَ والنَّصَارَى بِالسَّلَامِ، وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيق فاضْطَرُّوه إِلَى أَضْيَقِهِ»<sup>(۱)</sup>.

والمعنى: لا تَتوسَّعوا لهم إذا قابلوكم حتى يكون لهم السَّعة ويكون الضِّيق عليكم، بل استَمِرُّوا في اتِّجاهكم وسيركم، واجعَلوا الضِّيق -إن كان هناك ضِيق على هؤلاء، ومن المعلوم أنَّ هَدْيَ النَّبيِّ عَيَالِةً ليس إذا رأى الكافر ذَهَب يَزحمه إلى الجِدار حتَّى يَرصَّه على الجدار، ما كان النَّبيُّ عَيَالِةً يَفعَل هذا باليهود في المدينة، ولا أصحابه يَفعَلونه بعد فتوح الأمصار.

فالمعنى: أنَّكم كما لا تَبدؤُونهم بالسَّلام لا تَفسَحوا لهم، فإذا لَقوكم فلا تَتفرَّقوا حتى يَعبُروا بل استَمِرُّوا على ما أنتم عليه واجعَلوا الضِّيق عليهم إن كان في الطَّريق ضِيق، وليس في الحديث تَنفير عن الإسلام، بل فيه إظهار لعزَّة المسلِم، وأنَّه لا يَذِلُّ لأَحَد إلا لربِّه عَزَّفِكِلَ.

## -600 A

اس ( ۸۱۱ ): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: شخص يَعمَل مع الكفَّار، فبهاذا تَنصَحونه؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: نَنصَح هذا الأخ الذي يَعمَل مع الكفَّار أن يَطلُب عمَلًا ليس فيه أَحَد مِن أعداء الله ورسوله عَّن يَدينون بغير الإسلام، فإذا تَيسَّر فهذا هو الذي يَنبَغي، وإن لم يَتيسَّر فلا حرَج عليه؛ لأنَّه في عمله وهُمْ في عمَلهم، ولكن بشرط:

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب السلام وكيف يرد عليهم، رقم (٢١٦٧) من حديث أبي هريرة رَضَوَالِلَهُ عَنْهُ.

أن لا يَكون في قلبه مَودَّة لهم ومَحبَّة وموالاة، وأن يَلتزِم ما جاء به الشَّرْع فيها يَتعلَّق بالسَّلام عليهم ورَدِّ السَّلام ونحو هذا، وكذلك أيضًا لا يُشيِّع جنائزهم، ولا يَحضُرها، ولا يَشهد أعيادهم، ولا يُهنَّئُهم بها.

ا س ( ۸۱۲): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: كيف نَستَفيد ممَّا عند الكفَّار دون الوقوع في المحظور؟ وهل للمَصالح المُرسَلة دخْل في ذلك؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: الذي يَفعَله أعداء الله وأعداؤنا -وهمُ الكفَّار- يَنقسِم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأوّل: عبادات.

القسم الثَّاني: عادات.

القسم الثَّالث: صناعات وأعمال.

أمّا العبادات: فمن المعلوم أنَّه لا يَجوز لأي مُسلِم أن يَتشبَّه بهم في عباداتهم، ومَن تَشبَّه بهم في عباداتهم فإنّه على خطر عظيم، فقد يَكون ذلك مُؤدِّيًا إلى كفره وخروجه من الإسلام.

وأمَّا العادات: كاللِّباس وغيره، فإنَّه يَحرُم أن يَتشبَّه بهم؛ لقول النَّبيِّ ﷺ: «مَنْ تَشَبَّه بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»(١).

وأمَّا الصناعات والحِرَف: التي فيها مَصالحُ عامَّةٌ فلا حرَج أن نَتعلَّم ممَّا صنَعوه

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتـاب اللبـاس، بـاب في لبس الشهـرة، رقـم (٤٠٣١)، من حديث ابن عمر رَضِّاللَّهُ عَنْهُا.

ونَستَفيد منه، وليس هذا من باب التَّشبُّه، ولكنَّه مِن باب المشاركة في الأعمال النَّافعة التي لا يُعَدُّ مَن قام بها مُتشبِّهًا بهم.

وأمَّا قول السَّائل: «وهل للمَصالح المرسَلة دخل في ذلك؟».

فنقول: إنَّ المصالِح المُرْسَلَة لا يَنبَغي أن تُجعَل دليلًا مستقِلًا، بل نقول: هذه المصالح المرسَلة إن تَحقَّقنا أنَّها مصلحة فقد شهد لها الشَّرع بالصِّحَّة والقبول وتكون من الشَّرْع، وإن شهد لها بالبُطلان فإنَّها ليست مَصالحَ مُرسلةً ولو زعم فاعلها أنَّها مصالحُ مرسلةً.

وإن كان لا هذا ولا هذا فإنها تَرجِع إلى الأصل، إن كانت من العبادات فالأصل فيها الجِلُّ، وبِذَا فالأصل فيها الجِلُّ، وبِذَا يَتبيَّن أنَّ المصالح المرسَلة ليست دليلًا مستَقِلًّا.

ح إس (٨١٣): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عن حُكْم استِقدام العمال الكُفَّار؟ وحُكْم تَقديم الطعام لهم؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: المسلمون خير من الكافِرين؛ لقول الله تعالى: ﴿وَلَعَبَدُ مُؤْمِنُ مُؤْمِنُ مُؤْمِنُ مَأْمِن خَير المسلمين خَيرٌ مِن أَشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ﴾ [البقرة:٢٢١]، ولكن لا بأس مِن استِقدام غير المسلمين للحاجة.

وأمَّا تَقديم الطَّعام لهم فإن كان على سبيل الخِدمة بأن يَكون يَخدُمهم في بَيتهم ونحوه فلا يَنبَغِي، بل ذَكر فقهاؤنا كراهة ذلك، وإن كان على غير هذا الوجه مثل أن تُقدِّمه لهم مِن بَيتك فلا حرَج فيه؛ لأنَّ الحاجة داعية له.

ح إس ( ٨١٤): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُ اللهُ تَعَالَى: عن حُكْم استِقدام غير المسلمين إلى الجزيرة العربيَّة؟

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: استِقدام غير المسلمين إلى الجزيرة العربيَّة أَخشَى أن يَكون مِن المشاقَّة لرَسُول الله ﷺ، حيث صحَّ عنه كها في صحيح البخاريِّ أنَّه قال في مرض موته: «أَخْرِجُوا المُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ»(١)، وفي صحيح مسلم أنَّه قال: «لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لَا أَدَعَ إِلَّا مُسْلِمًا»(٢).

ولكن استِقدامهم للحاجة إليهم بحيث لا نَجِد مُسلِمًا يَقوم بتلك الحاجة جائز، بشرط أن لا يُمنَحُوا إقامة مُطلَقة.

وحيث قُلْنا: جائز فإنَّه إن تَرتَّب على استِقدامهم مَفاسدُ دينيَّة في العقيدة أو الأخلاق صار حرامًا؛ لأنَّ الجائز إذا تَرتَّب عليه مَفسدة صار مُحرَّمًا تَحريم الوسائل كها هو معلوم، ومِن المفاسِد المُترتِّبة على ذلك ما يُخشَى من مَحبَّتهم والرِّضا بها هم عليه من الكُفْر، وذَهاب الغيرة الدِّينيَّة بمُخالَطتهم، وفي المسلمين -ولله الحمد- خير وكفاية. نَسأَل الله الهداية والتوفيق.

### 

إس( ٨١٥): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُ اللهُ تَعَالَى: كثيرٌ مِن الإِخوة يَسأَل عما انتشر
 من كثرة الأيدي العاملة غير المسلِمة في هذه الجزيرة، وإدخالهم إليها بأعداد كثيرة

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد، باب هل يستشفع إلى أهل الذمة؟، رقم (۳۰۵۳)، ومسلم: كتاب الوصية، باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي به، رقم (۱۶۳۷)، من حديث ابن عباس رَسَحُالِيَّهُ عَنْهُا. (۲) أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير، باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، رقم (۱۷۲۷)، من حديث عمر بن الخطاب رَسَحُالِيَّهُ عَنْهُ.

جدًّا وخاصة أَنّنا نَرى أن النصارى يَقتُلون المسلمين بالجهاعات فيا حُكْم ذلك؟ وما حُكْم مَن أَتى بهم أو سَهَّل بَحيتُهم إلى هنا، خاصَّة مَكاتِب الاستِقدام وأصحاب المؤسَّسات؟ وهل الأموال التي يَأْخُذونها إذا كان عمَلهم مُحرَّمًا بسبب عمَل أُولئك هل هو حلال أم حرام؟ وما رَدُّكم على من يَقول: إن العامِل المسلم ليس أَمينًا ولا يَعمَل جيِّدًا؟ وفَقَكم الله وجزاكم الله خيرًا.

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: أَمَّا الأُوَّلُ وهو: استِقدام غير المسلمين إلى هذه الجزيرة، فإنِّ أَقول لمن استقدمهم: تأهَّب للجواب عن قول النَّبِيِّ عَلَيْهِ: «لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ» (١) ، وقال عَلَيْ: «أَخْرِجُوا المُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ» (١) ، وقال عَلَيْ: «أَخْرِجُوا المُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ» (١) ، ولْيَعلَمْ أَنَّ الموت قريب، وأنَّ الدُّنيا لن تَبقى له، ولن يَبقى هو للدُّنيا، فليُحرِّر الجواب الصَّحيح الذي يُنجيه يوم القيامة، ويُنجيه من الآثار السَّيئة التي تَنتُج عن كثرة غير المسلمين في هذه الجزيرة، ولقد ثبَت في صحيح البخاريِّ وغيره: أنَّ النَّبيَّ عَلَيْهُ اللهُ عَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ» استَيقَظ ذات ليلة مُحمَرًا وجهُه يَقول: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَيْلُ لِلعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ» فقالت زينبُ: يا رسول الله، أنهلِك وفينا الصَّالِون؟ قال: «نَعَمْ، إِذَا كَثُورَ الخَبَثُ» (٢).

فإذا كَثُرَ غيرُ المسلمين في هذه الجزيرة فويل لهم من شرِّ قد اقترب -والعِياذ بالله-، كما قال النَّبيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاءُ وَالسَّلَامُ: «وَيْلُ لِلعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ، فُتِحَ الْيَومَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير، باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، رقم (١٧٦٧)، من حديث عمر بن الخطاب رَجَالِلَهُمَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد، باب هل يستشفع إلى أهل الذمة؟، رقم (٣٠٥٣)، ومسلم: كتاب الوصية، باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي به، رقم (١٦٣٧)، من حديث ابن عباس رَعَعَالِتَكَعَنْهُا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الفتن، باب يأجوج ومأجوج، رقم (٧١٣٥)، ومسلم: كتاب الفتن، باب اقتراب الفتن، رقم (٢٨٨٠)، من طريق زينب بنت جحش رَضِحَالِيَّكُ عَنْهَا.

مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ (١١).

فأقول لمَن يَستقدِم هؤلاء العهالَ مع أنّنا لسنا بحاجة إليهم أقول له: لِيُعِدَّ الجواب الصَّحيح إذا سُئِل يوم القيامة عن فِعْله وعن مصادقته لقول الرَّسول ﷺ: «أَخْرِجُوا المُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ»، وقال ﷺ: «لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لَا أَدَعَ إِلَّا مُسْلِمًا»، هذا جوابي على من استقدمهم.

وأمَّا ما يَكسِبه من عمَله إذا كان محرَّمًا فإنِّي أُجيبه بقول الرَّسول ﷺ: «إِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ» (٢)، فكلُّ عين مُحرَّمة وكلُّ مَنفعة مُحرَّمة فإنَّ عوَضها مُحرَّم بهذه القاعدة التي أَسَسها رسول الله ﷺ: «إِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ».

وأمّا قول القائل: إنَّ المُشرِكِين أو الكفّار أنصَح من المسلمين فأنا أُجيبه بقول ربِّ العالمين: ﴿ وَلَعَ بَنَدُ مُ مُثْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ﴾ [البقرة:٢٢١]، وقوله تعالى: ﴿ وَلَا أَمْةُ مُؤْمِنَ فَ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتُكُمْ ﴾ [البقرة:٢٢١]، والعجيب أنَّ بعض النَّاس يَجلِب عُمَّالًا يُمكِن أن يَقوم بمثل عمَلهم المسلمون، يعني: ليس العمَل الذي يَجلِبهم إليه عمَلًا لا يُجيده المسلم، بل هو عمَل سهْل يُجيده المسلم وغير المسلم، ثم يَختار الكافر على المسلم، وأدنى ما يكون في جلْب الكفّار إلى البلاد أنَّ الغيرة التي كانت في قلوب المسلمين أوَّلًا والهيبة من إيواء الكفّار وموالاتهم وموادَّتهم فُقِدَت إلا مَن شاء الله حتى كان بعض النّاس يَظُنُّ أنَّهم إخوة لنا، بل يُسمِّيهم إخوة:

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الفتن، باب يأجوج ومأجوج، رقم (۷۱۳۵)، ومسلم: كتاب الفتن، باب اقتراب الفتن، رقم (۲۸۸۰)، من طريق زينب بنت جحش رَحِيَّالَيَّهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١/ ٢٩٣)، وأبو داود: كتاب البيوع، باب في ثمن الخمر والميتة، رقم (٣٤٨٨) من حديث ابن عباس رَضِّاللَّهُعَنْهُا.

الأخ فلان! سبحان الله، سُلِب الإيهان مِن قلبك حتى جَعلْتَ عدوَّ الله أخًا لك! نَسأَل الله السلامة.

ولكن كيف نَحلُّ هذه المشكلة التي وقَعنا فيها كها قال السَّائل؟ أولًا: يَجِب علينا أن نَدعُو هؤلاء إلى الإسلام، وألَّا نَيأس من إسلامهم، ولكن بَلغني شيء يُحزِن القَلْب، بَلغني أنَّ بعض الكُفَلاء -سامحهم الله وهداهم- إذا رأوا داعية يَدعو للإسلام عمالهم مَنعوه، وقالوا: لا تُفسِدهم علينا.

أَعوذ بالله، والله لا يَقول أَحَد: إنَّ الكافر إذا أَسلَم فهو فساد، إِلَّا من أَفسَد الله قلبه وأَعمَى بَصيرته، وإنَّنا نَعلَم أنَّ إخواننا الذين أَسلَموا من هؤلاء العُمَّال صاروا أَنصَح بكثير مما كانوا عليه من قبل، صاروا أَنصَح وأَتقَن عمَلًا وأحسَن خُلُقًا، وهذا هو اللَّائق بالمسلم ﴿وَلَعَبَدُ مُؤْمِنُ خَيْرٌ مِن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ﴾ [البقرة:٢٢١].

وأمَّا قول السَّائل: إنَّ المُسلِم ليس أَمينًا ولا يَعمَل جيدًا، فإنَّا لا نُبرِّئ كل مسلم من الضَّعف والتَّهاون، ولكنَّا نَقول كها قال الله تعالى: ﴿وَلَعَبُدُ مُؤْمِنُ خَيْرٌ مِن مسلم من الضَّعف والتَّهاون، ولكنَّا نَقول كها قال الله تعالى: ﴿وَلَعَبُكُمْ ﴾ فمَع النّيّة الطّيّبة والإيهان بقول الله يَجعَل الله في ثمرات عمَل المسلم خيرًا كثيرًا.

أَسأَل الله أن يَهدِيَنا وإخوانَنا صِراطَه المستقيم، ويُبارِكَ لنا فيها رزَقنا ويَقيَنا شرَّ الفِتَن، إنَّه قريب مُجيب.

### -699

ے سر ٨١٦)؛ سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: هناك بعض الأُسَر تَستَقدِم مُربِّيات غير مسلمات لتربية الأطفال والعناية بهم، فها حُكْم ذلك؟ ونَرجو الدليل.

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: من العجب أن يُقال: هناك مُربِّيات غير مسلمات؛ لأنَّ غير

المسلِمة لا خير فيها ولا في تَربِيتِها، وهي خطيرة على النَّشء، فإنَّها إمَّا أن تَكون جاهلة، وإما أن تَكون حاقدة.

فإن كانت جاهلة: فقد تَتكلَّم بالكفر والشِّرْك وهي لا تَدري ما نَتيجته. وإن كانت حاقِدة: فهي أَسوَأ وأَشَدُّ خَطَرًا.

فالَّذي نَنصَح به إخواننا المسلِمين أن يَتجَنَّبوا استِقْدام غير المسلمات مُطلَقًا، ولا سيَّما في كونها مُربِّية للأجيال والنَّشء.

وأمَّا طلَب الدليل: فالدَّليل على هذا هو أنَّ كلَّ شيء يُؤدِّي إلى المَفسَدة فإنَّه يُنهَى عنه، وقد شبَّه النَّبيُّ عَلَيْهِالصَّلَامُ الجليسَ السُّوء بنافِخ الكير وقال: «إِمَّا أَنْ يُخرِقَ ثِيَابَك، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رَائِحَةً كَرِيهَةً» (١).

والمربِّية التي تَبقَى مع النَّشْء في البيت ليلًا ونهارًا لا شكَّ أنَّها جليسة، وهي جليسة سُوء إذا كانت غير مسلِمة.

اس ( ٨١٧): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: ما حُكْم أَخْذ الـدَّورات في بلاد الكُفْر كأمريكا أو بريطانيا إذا كلَّفني العمَل بها؟ عِلْمًا بأنَّ بعض هذه الدَّورات مُهمَّة، وبعضها ليست بتلك الأهمية.

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: إذا كان عِندك عِلْم تَدفَع به الشُّبُهات، ودِين تَدفَع به الشَّهوات، واحتيج إلى سفرك: فلا حرَج عليك، وإلا فالواجب أن يَحمِي الإنسان دِينه، وأن يَبتعِد عَمَّا يُخشَى عليه منه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد، باب المسك، رقم (٥٢١٤)، ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب استحباب مجالسة الصالحين، رقم (٢٦٢٨)، من حديث أبي موسى الأشعري رَضَيَلَيَّهُ عَنْهُ.

اس (٨١٨): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عن حُكْم استقدام العمال غير المسلمين إلى الجزيرة العربيَّة، وحُكْم تَشغيلهم بالنِّسبة؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: الذي أَرى أَنَّه لا يُوظَّف أَحَد من غير المسلمين في أيِّ عمَل كان إلا عند الضَّرورة القُصوى، بحيث لا نَجِد يَدًا عاملة مُحْتَصَّة بهذا العمل من المسلمين، أمَّا ما دُمْنا نَجِد من المسلمين فإنَّ النَّبيَّ عَيَا يَهُ يَقول: «لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ»(۱)، ويقول عَيَا : «أَخْرِجُوا المُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ»(۱)، ويقول عَيَا : «أَخْرِجُوا المُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ»(۱)، ويقول عَيَا اللهُ عُرِجُوا المُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ»(۱).

فإذا كان هذا ما يُريده النَّبيُّ عَلِياتُ فكيف نَجلِبهم نحن إلى هذه الجزيرة.

والحاصل: أنَّه متى أَمكن الاستِغناء عن الكفَّار فإنَّه لا يَنبَغي جَلْبهم إلى بلادنا أبدًا.

وأمَّا تَشغيل العامل بالنِّسبة: فهذا يَرجِع إلى النِّظام القائم الذي جرى له التَّرخيص عليه، إذا كان النِّظام يَسمَح بذلك فلا حرَج، لكن بشرط: أن تكون النِّسبة معلومة كثلاثين في المئة أو أقلَّ أو أكثر، وأن يكون الكفيل هو المسؤول عن هذا العمل من أجل أن يكون له أثر في تَنفيذه فتَصِحَّ المشاركة.

أمَّا إذا كانت الحكومة لا تَسمَح بذلك فإنَّه لا يَجوز؛ لأنَّ فيه مخالفةً لما جرى التَّر خيص عليه، وقد قبال الله تعبالى: ﴿وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهْدِ ۚ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَاكَ مَسْمُولًا ﴾

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير، باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، رقم (۱۷۲۷)، من حديث عمر بن الخطاب رَضَاللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد، باب هل يستشفع إلى أهل الذمة؟، رقم (٣٠٥٣)، ومسلم: كتاب الوصية، باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي به، رقم (١٦٣٧)، من حديث ابن عباس رَضَالَلَهُوعَنْهُا.

[الإسراء:٣٤]، وقال ﷺ: «المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» (١)، وقال ﷺ: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ » (٢).

اسر ( ۱۹۸ ) : سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: اشتهر عن بعض البلاد بكثرة المتقدام الخَدَم من عندهم فيستقدِم النَّاس مِن بلادهم النِّساء للخِدْمة المَنزِلية أو السَّائِقين أو العهال، ولدَينا بعض الأقارب يَرغَبون في استِقدام تلك الخادمات لحاجتهم إليها، فيَقدُمون بعمَل تَوكيل لأصدقائهم وتَفويضهم في مُهمَّة البحث عن الخادمة المناسِبة، أو السَّائق المناسِب، بل ويُلِحُّون علينا في ذلك إلحاحًا شديدًا والسُّؤال يا فضيلةُ الشَّيخ هو:

أ- هل يَجوز المساعدة في استِقدام الخادمة المسلمة من غير مَحرَم؟

ب- هل يَجوز المساعدة في استِقدام السَّائق أو العامل غير المسلِم سواء كان نصرانيًّا أو غير ذلك؟

أَفتونا مَأجورين، سائِلين أن يَنفَع بكم وبعِلْمكم الإسلام والمسلمين، واللهُ يَخفَظُكم ويَرعاكم.

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: لا يَجوز إعانة مَن أَراد أن يَستقدِم الخادِمة بدون مَحْرُم؛ لأنَّ ذلك إعانةٌ على معصية، وقد قال الله تعالى: ﴿وَلَا نَعَاوَثُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ ﴾ [المائدة:٢].

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: أبواب الأحكام، باب ما ذكر عن رسول الله ﷺ في الصلح بين الناس، رقم (١٣٥٢)، من حديث عمرو بن عوف المزنى رَضِّاللَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل، رقم (٢١٦٨).

وأمَّا استِقدام غير المسلِم فلا أقول: إنَّه حرام. لكن تركه أولى، ويُشَار على من طلب استِقدام غير المسلم أن يَستقدِم مُسلِمًا؛ لقول الله تعالى: ﴿وَلَعَبَدُ مُؤْمِنُ خَيْرٌ مِن مُسلِمًا وَلَا الله تعالى: ﴿وَلَعَبَدُ مُؤْمِنُ خَيْرٌ مِن مُسْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٢١]، ولأنَّنا لا نُحِب أن يَكثُر الكُفَّار في جزيرة العرب، والله الموفِّق.

حرر في ١/٩/٩١٩هـ.

### <del>-699</del>

ح | س ( ۸۲۰)؛ سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: إذا استقدَمت عاملًا هِنديًّا ثم وضعتُه قهوجيًّا عندي في البيت يَعمَل القهوة والشَّاي ودِيانته هِندوسيُّ غير مُسلِم هل يَجوز عَمَله أم لا؟ مع العِلْم أنَّ راتبه ٢٠٠ ريال، أما غيره من عمال بلاد أخرى فراتِبهم يَفوق الألفَ وخس مئة ريال؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: أُولًا: لا يَنبَغي أَن تَستَقِدم غير المسلمين، فحاولْ تَسفير غير المسلم واستِبْداله بمسلم إذا تَمَّ العقدُ الذي بينك وبينه، وهو ما دام عندك يَجوز أن يَصنَع لك الطَّعام والقهوة إذا أَمِنتَهُ في ذلك.

### -<del>1999</del>-

اس (۸۲۱): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عن حُكْم قول: (أخي) لغير
 المسلم؟ وكذلك قول: صديق ورفيق؟ وحكم الضَّحِك إلى الكُفَّار لطلَب المَودَّة؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: أمَّا قول: «يا أخي» لغير المسلم فهذا حرام، ولا يَجوز إلَّا أن يَكون أخًا له من النَّسَب أو الرَّضاع؛ وذلك لأنَّه إذا انتَفَت أُخوَّةُ النَّسَب والرَّضاع لم يَبقَ إلا أُخوَّة الدِّين، والكافر ليس أخًا للمُؤمِن في دِينه، وتـذكَّرْ قول نبيِّ الله

تعالى نوحٍ: ﴿ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُۥ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعَٰدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ اَخْكُمُ اَلْحَكِمِينَ ﴿ وَإِنَّ وَعَٰدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ اَخْكُمُ الْحَكِمِينَ ﴿ وَاللَّهِ عَالَ يَنْفُوحُ إِنَّهُۥ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ﴾ [هود:٤٥-٤٦].

وأمَّا قول: «صديق»، «رفيق»، ونحوهما، فإذا كانت كلمة عابرة يَقصِد بها نِداءَ من جَهِل اسمه منهم فهذا لا بأس به، وإن قصَد بها مَعناها تَودُّدًا وتَقرُّبًا منهم فقد قال الله تعالى: ﴿لَا يَهِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ يُوَآدُونَ مَنْ حَآدَ ٱللّهَ وَرَسُولَهُ, وَلَوْ كَانُواْ ءَابَاءَهُم أَوْ أَبْنَاءَهُم أَوْ إِخْوَنَهُم أَوْ عَشِيرَتُهُم ﴾ [المجادلة:٢٢]، فكل كلمات التَّلطُّف التي يُقصَد بها الموادَّة لا يَجوز للمُؤمِن أن يُخاطِب بها أَحدًا مِن الكُفَّار.

وكذلك الضَّحِك إليهم لطَلَب المُوادَّة بينهم لا يَجوز كما علِمت من الآيـة الكريمة.

## 

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: لا يَجِلُّ للمسلَّم أَن يَصِف الكافر أَيًّا كان نَوعُ كُفْره، سواء كان نصرانيًّا أم يهوديًّا، أم مجوسيًّا، أم مُلحِدًا، لا يَجوز أن يَصِفه بالأخ أبدًا، فاحذَرْ يا أخي مثل هذا التَّعبير، فإنَّه لا أُخوَّة بين المسلمين وبين الكفَّار أبدًا، الأُخوَّة هي الأُخوَّة الإيهانية كها قال الله عَنَّهَ بَلَ المُؤمِنُونَ إِخْوَةً الإيهانية كها قال الله عَنَّهَ بَلَ اللهُ عَنَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَالَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الل

قال الله عَزَّوَجَلَّ عن نوح وابنه لَّا قال نوح عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: ﴿رَبِّ إِنَّ ٱبْغِي مِنْ اَهْلِكُ إِنَّهُ اللَّهِ عَزَلَتُ اللَّهُ عَرَالُتُ إِنَّهُ عَمَلُ اللَّهِ وَإِنَّ وَعَٰدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ اَحَكُمُ ٱلْحَكِمِينَ ﴿ فَالَ يَسْنُوحُ إِنَّهُ لِيْسَ مِنْ اَهْلِكُ ۚ إِنَّهُ عَمَلُ

غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَشْعُلُنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، عِلْمٌ ۚ إِنِّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَنِهِلِينَ ﴾ [هود:٤٥-٤٦].

فلا أُخوَّةَ بين المؤمنين والكافِر أبدًا، بل الواجب على المؤمن ألا يتَّخِذَ الكافر وليَّا كما قال تعالى: ﴿يَنَائِبُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُواْ بِمَا جَآءَكُمُ مِّنَ ٱلْحَقِّ﴾ [المتحنة:١].

فَمَن هُم أَعداء الله؟ أَعداء الله هُم الكافرون؛ قال الله تعالى: ﴿ مَن كَانَ عَدُوًّا لِلْكَنْفِرِينَ ﴾ [البقرة:٩٨].

وقال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَتَّخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَكَرَىٰٓ أَوْلِيَآءُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَغْضِ ۚ وَمَن يَتَوَلَّمُهُمْ مِنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ [المائدة:٥١].

اس (٨٢٣): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: إذا وجَد الإنسان شخصًا غير مسلم في الطَّريق وطلَب إيصاله، فها الحُكْم؟ وهل يَجوز الأَكْل ممَّا مَسَّته أيدي الكفَّار؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: إذا وجَدْت شخصًا غير مسلم في الطُّرق فلا حرَج عليك أن تُرْكِبه؛ لأنَّ الله يَقول: ﴿ لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَائِلُوكُمْ فِ ٱلدِّينِ وَلَمْ يُحْرِجُوكُمْ مِن دِيَرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓاْ إِلَيْهِمَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴾ [المنحنة:٨].

أمَّا الأكل مَّا مَسَّته أيدي الكفَّار فجائِز؛ لأنَّ نجاسة الكافِر نجاسة مَعنوية لا حِسِّيَّة.



الكريساس؟ وكيف نَرُدُّ عليهم إذا هنَّوونا به؟ وهل يَجوز النَّهاب إلى أماكن الكريساس؟ وكيف نَرُدُّ عليهم إذا هنَّوونا به؟ وهل يَجوز النَّهاب إلى أماكن الحفلات التي يُقيمونها بهذه المناسبة؟ وهل يَأْثُم الإنسان إذا فعل شيئًا ممَّا ذُكِر بغير قصد؟ وإنَّما فعله إمَّا مجاملة أو حياءً أو إحراجًا أو غير ذلك من الأسباب؟ وهل يَجوز التَّشبُّهُ بهم في ذلك؟

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: تَهنِئة الكُفَّار بعيد الكريسهاس أو غيره من أعيادهم الدِّينيَّة حرام بالاتِّفاق، كها نَقَل ذلك ابن القيم رَحَمَهُ الله في كتابه «أحكام أهل الذِّمة»، حيث قال: «وأمَّا التَّهنِئة بشعائر الكُفْر المختصَّة به فحرام بالاتفاق، مثل أن يُهنِئهم بأعيادهم وصومهم، فيقول: عيد مبارك عليك، أو تهنأ بهذا العيد، ونحوه، فهذا إن سلِم قائِله مِن الكُفْر فهو من المُحرَّمات، وهو بمَنزِلة أن تُهنَّه بسجوده للصَّليب، بل ذلك أعظم ونحوه، وكثير ممَّن لا قَدْر للدِّين عنده يَقَع في ذلك، ولا يَدرِي قبْح ما فعَل، فمَن هَنَا ونحوه، وكثير ممَّن لا قَدْر للدِّين عنده يَقَع في ذلك، ولا يَدرِي قبْح ما فعَل، فمَن هَنَا عبدًا بمَعصية أو بِدْعة أو كُفْر فقد تَعرَّض لِقْتِ الله وسخطه»(۱). انتهى كلامه رحمه الله.

وإنَّما كانت تَهنِئة الكفَّار بأعيادهم الدِّينيَّة حرامًا وبهذه المَثابة التي ذكرها ابن القيم؛ لأنَّ فيها إقرارًا لما هم عليه من شعائر الكفْر، ورِضًا به لهم، وإن كان هو لا يَرضى بهذا الكفر لنفسه، لكن يَحرُم على المسلم أن يَرضى بشعائر الكفْر أو يُهنِّئ بها غيره؛ لأنَّ الله تعالى لا يَرضى بذلك، كما قال الله تعالى: ﴿ إِن تَكَفُرُوا فَإِن اللهُ عَلَى اللهُ عَنكُمُ وَلا يَرضَى لِعِبَادِهِ ٱلْكُفُرُ وَإِن تَشكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ﴾ [الزمر:٧]، وقال تعالى:

<sup>(</sup>١) أحكام أهل الذمة (١/ ٤٤١).

﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسَّلَمَ دِينًا ﴾ [المائدة:٣]، وتَهنئتهم بذلك حرام، سواء كانوا مُشارِكين للشَّخص في العمَل أم لا.

وإذا هَنَّؤُونا بأعيادهم فإنَّنا لا نُجيبهم على ذلك؛ لأنَّما ليست بأعياد لنا، ولأنَّما أعياد لا يَرضاها الله تعالى؛ لأنَّما إمَّا مُبتدَعة في دِينهم، وإمَّا مَشروعة لكن نُسِخت بدِين الإسلام الذي بعَث الله به محمَّدا ﷺ إلى جميع الخَلْق، وقال فيه: ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإسلام الذي يَعَثَلُ مِنْهُ وَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ [آل عمران: ٨٥].

وإجابة المسلم دَعوتَهم بهذه المناسبة حرامٌ؛ لأنَّ هذا أَعظَم مِن تَهنِئتهم بها؛ لما في ذلك مِن مُشارَكتهم فيها.

وكذلك يَحرُم على المسلمين التَّشبُّه بالكفَّار بإقامة الحفلات بهذه المناسبة، أو تَبادُل الهدايا أو تَوزيع الحلوى، أو أطباق الطَّعام، أو تَعطيل الأعمال ونحو ذلك، لقول النَّبيِّ عَيِّدُ: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ» (١)، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه: (اقتضاء الصِّر اط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم): «مُشابَهتهم في بعض أعيادهم تُوجِب سرور قلوبهم بها هم عليه من الباطل، وربَّها أطمَعهم ذلك في انتهاز الفُرَص واستِذلال الضعفاء» (١)، انتهى كلامه رحمه الله.

ومَن فعَل شيئًا من ذلك فهو آثِم سواء فعَله مُجامَلة، أو تَودُّدًا، أو حياءً أو لغير ذلك من الأسباب؛ لأنَّه مِن المُداهَنة في دِين الله، ومِن أسباب تَقوية نفوس الكُفَّار وفَخْرهم بدِينهم.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب اللباس، باب في لبس الشهرة، رقم (٤٠٣١)، من حديث ابن عمر روَّعُ اللهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) اقتضاء الصرط المستقيم (١/ ٥٤٦).

واللهُ المسؤول أن يُعِزَّ المسلمين بدِينهم، ويَرزُقهم الثَّبات عليه، ويَنصُرهم على أعدائهم، إنَّه قويٌّ عزيزٌ.

السَّه ١٩٢٥): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: هل يَجوز الذَّهاب إلى القَسِّ؛ للتَّهنئة بسَلامة الوصول والعودة؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: لا يَجوز الذَّهاب إلى أَحَد مِن الكُفَّار عند قُدومه للتَّهنِئة بوصوله والسَّلام عليه؛ لأنَّه ثبَت عن النَّبِيِّ عَيَّا اللَّهَ قال: «لَا تَبْدَؤُوا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ»(۱).

وأمَّا ذَهابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ لليَهوديِّ الذي كان مريضًا، فإنَّ هذا اليَهوديِّ كان غلامًا يَخدَّم النَّبيَّ عَلَيْهِ النَّبيُّ عَلَيْهِ؛ ليَعرِض عليه الإسلام، فعرَضه عليه فأسلَم، فأين هذا الذي يَعودُه ليَعرِض عليه الإسلام من شخْص زار قَسَّا؛ ليُهنَّه بسلامة الوصول ويَرفَع مِن مَعنويَّاته؟! لا يُمكِن أن يَقيس هذا على ذاك إلا جاهِل أو صاحب هوًى.

### 

إس ( ٨٢٦): شُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُ اللهُ تَعَالَى: ما حُكْم زِيارة النَّصرانيِّ إذا
 كان مريضًا وعن اتِّباع جنازته؟

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب السلام وكيف يرد عليهم، رقم (٢) أخرجه مسلم:

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فهات، رقم (١٣٥٦)، من حديث أنس رَضِّاللَّهُ عَنْهُ.

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: زيارة النصرانيِّ أو غيره من الكفَّار إذا كان مريضًا وتُسمَّى في الحقيقة عِيادةً لا زيارة؛ لأنَّ المريض يُعاد مرة بعد أُخرَى، فإذا كان في ذلك مصلَحة كدَعوته إلى الإسلام فهذا خير، ويُطلَب من الإنسان أن يَعوده، وإن لم يَكُن فيها مَصلَحة، فإنْ كان هناك سبب يَقتَضي ذلك مِثْل كونه قريبًا أو جارًا أو ما أشبَه ذلك فلا بأس أيضًا، وإلَّا فالخير في تَرْك عِيادته.

وأمَّا اتِّباع جنازته؛ فإن كان فيها شيء مُحُرَّم كالنَّاقوس، وإشعال النِّيران، والصُّلبان فإنَّه لا يَجوز، وإن لم يَكُن فيها شيء مُحُرَّم فيُنظَر إلى المصلحة في ذلك. والله أعلم.

### 

ح إس ( ٨٢٧): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: هل تُعدُّ زِيارة المُسلِمة الأهلها الكفَّار مُوالاة لمَن حادَّ الله ورسوله؟ وهل يُعتبَر الأبُ أَجنبِيًّا يَجِب عدَم الكشف له؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: صِلة الرَّحِم لا تُعتبَر موالاة، بل المُوالاة شيء والصِّلة شيء الصِّلة شيء الحرُّ؛ ولهذا جَمَع الله تعالى بين الصِّلة وبين النَّهي عن اتِّخاذ الولاية في سورة واحدة، فقال تعالى في سورة الممتحنة: ﴿يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَنَّغِذُوا عَدُوّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَودَةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَآءَكُم مِنَ الْحَقِّ يُحْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللهِ تَلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَودَةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَآءَكُم مِن الْحَقِ يُحْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللهِ رَبِّكُمْ ﴾ [الممتحنة:١]، وقال في نفس السُّورة: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللّهُ عَنِ الّذِينَ لَمْ يُقَانِلُوكُمْ فِ اللّهِ فِي فَلْ اللّهُ عَنِ اللّهِ عَنِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِن دِينَوكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقَسِطُوا إِلَيْهِمْ ﴾ [الممتحنة: ٨]، فصلة الرَّحِم أَمْر مُنفصِل عن الولاية.

فعلى هذا يَجِب على الإنسان أن يَصِل رَحِمه ولو كانوا كفَّارًا، لكن بدون موالاة ومناصرة ومعاضدة على ما هم عليه من الكفْر، وكذلك يَجوز أن يَدعوَهم إلى بيته

مثلًا، ولكن مع ذلك يَنبَغي أن يَحرِص على عرْض الإسلام عليهم ونُصْحهم وإرشادهم؛ لعلَّ الله أن يَهدِيَهم بسببه.

### 

إس (٨٧٨): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: هل يَأْثُم الإنسان إذا عاش مع أُناس لا يُصَلُّون، ولكنَّه يَأْمُرهم بالمعروف ويَنهاهم عن المنكر، لكنَّه لا يَستطيع أن يَهجُرَهم؛ لأنَّهم إخوان وأقاربُ؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: إذا كانوا لا يُصلُّون فالواجب عليه نَصيحتهم حينًا بعد حين، فإن أَصرُّوا على تَرْك الصَّلاة فهم كفَرة مُرتَدُّون عن دِين الإسلام -والعياذ بالله-، وعليه أن يَهجُرهم، فلا يُجيب دَعوتهم، ولا يُسلِّم عليهم، ولا يَدعوهم إلاَّ إذا رَجا -ولو رَجاءً بعيدًا- أن يَهديَهم الله عَرَّفَجَلَّ بالمناصحة، فلا يَيأس مِن رحمة الله.

إس ( ٨٢٩): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُ اللهُ تَعَالَى: عن مِقياس التَّشبُّه بالكفَّار؟ فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: مِقياس التَّشبُّه: أن يَفعَل المتشبِّهُ ما يَختصُّ به المتشبِّهُ به.

فالتَّشبُّه بالكفَّار أن يَفعَل المسلم شيئًا من خصائصهم، أمَّا ما انتَشر بين المسلمين وصار لا يَتميَّز به الكفَّار فإنَّه لا يَكون تَشبُّهًا، فلا يَكون حرامًا من أَجْل أنَّه تَشبَّه، إلا أن يَكون مُحرَّمًا من جهة أخرى، وهذا الذي قُلْناه هو مُقتَضى مَدلول هذه الكلمة، وقد صرَّح بمِثله صاحب الفتح حيث قال (ص:٢٧٢/ ج١٠): «وقد كره بعض السَّلف لُبْس البُرنُس؛ لأنَّه كان من لِباس الرُّهبان، وقد سُئل مالك عنه فقال:

لا بأس به. قيل: فإنَّه من لبوس النَّصاري. قال: كان يُلبَس ههنا» اه.

قلت: لو استَدلَّ مالك بقول النَّبِيِّ ﷺ حين سُئِل: ما يَلبَس المُحرِم؟ فقال: «لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ، وَلَا السَّرَاوِيلَ، وَلَا الْبَرَانِسَ» (١) الحديث: لكان أُولى.

وفي الفتح أيضًا (ص:٣٠٧/ جــ:١): وإن قُلْنا: النَّهي عنها (أي: عن المياثر الأرجوان) من أَجْل التَّشبُّه بالأعاجم فهو لمَصلَحة دِينيَّة، لكن كان ذلك شِعارهم حينئذٍ وهم كفَّار، ثم لَّا لم يَصِرِ الآنَ يَختَصُّ بشعارهم زال ذلك المعنى، فتَزول الكراهة. والله أعلم. اه.

### <del>-699-</del>

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: مُخَالَفة اليهود أو غيرهم من الكفَّار ألَّا يَفعَل شيئًا مِن خصائصهم من زِيِّ، أو لِباس، أو غير ذلك، فأمَّا ما كان مُشترَكًا بينهم وبين المسلمين فلا ضرَر فيه ولا إثمَ، اللَّهُمَّ إلَّا أن يَكون الأَغلَب اختِصاصه بالكُفَّار، فالورَع تَرْكه.

حرر في ۲۶/ ٥/ ١٤٢٠ه



<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب الصلاة في القميص والسراويل، رقم (٣٦٦)، ومسلم: كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، رقم (١١٧٧)، من حديث ابن عمر رَحَالَتُهُ عَنْهَا.

ح | س ( ۸۳۱): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: يَدَّعي بعض النَّاس أن سبب تَخَلُّف المسلِمين هو تَمَشُّكهم بدِينهم، وشُبْهتهم في ذلك أنَّ الغرْب لمَّا تَخَلُّوا عن جميع الدِّيانات وتَحَرَّروا منها وَصَلوا إلى ما وَصَلوا إليه مِن التَّقدُّم الحضاريِّ، ورُبَّها أَيَّدوا شُبْهتهم بها عِند الغرب من الأمطار الكثيرة والزُّروع، فها رأيُ فضيلتكم؟

فَأَجَابَ بِقُوْلِهِ: هذا الكلام لا يَصدُر إلّا مِن ضعيف الإيان، أو مَفقود الإيان، العلم بلا يَستُ بلا النّصر، فالأُمّة الإسلامية لمّا كانت مُتمسّكة بدينها في صدر الإسلام كان لها العِزَّة، والتّمكين، والقوة، والسّيطرة في جميع نواحي الحياة، بل إنَّ بعض النّاس يَقول: إنَّ الغرب لم يَستَفيدوا ما استَفادوه مِن العلوم إلا بها نقلوه عن المسلمين في صدر الإسلام، ولكن الأُمّة الإسلامية تَخلّفت كثيرًا عن دِينها، وابتَدَعت في دِين الله ما ليس منه عقيدةً، وقولًا، وفعلًا، وحصَل بذلك التَّاتُحر الكبير والتَّخلُّف الكبير، ونحن نَعلَم عِلْم اليقين ونُشهِد الله عَنَّهَ عَلَ أَنّنا لو رجَعنا إلى ما كان عليه أسلافنا في دِيننا لكانت لنا العزَّة والكرامة والظُّهور على جميع النّاس.

ولهذا لما حدَّث «أبو سفيان» «هرقل» ملِك الرُّوم -والرُّوم في ذلك الوقت تُعتبَر دَولة عُظمَى - بها عليه الرَّسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وأصحابه: قال: «إن كان ما تقول حقًّا فسَيَملِك ما تحت قَدَميَّ هاتينِ»، ولما خرج أبو سفيان وأصحابه مِن عند «هِرقل» قال: «لَقَدْ أَمِرَ أَمْرُ ابنِ أبي كَبْشةَ ؛ إنَّهُ لَيَخافُهُ مَلِكُ بَنِي الأَصْفَر» (۱).

وأمَّا ما حصَل في الدُّول الغربيَّة الكافِرة المُلجِدة مِن التَّقدُّم في الصناعات وغيرها، فإنَّ دِيننا لا يَمنَع منه، لو أنَّنا التَفَتْنا إليه، لكن مع الأسَف ضيَّع البعض

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي، رقم (٧)، من حديث ابن عباس رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُا.

هذا وهذا، ضيَّعوا دِين الإسلام وضيَّعوا دُنياهم، وإلَّا فإنَّ الدِّين الإِسلاميَّ لا يُعارِض هذا التَّقدُّم، بل قال الله تعالى: ﴿وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا اَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَةٍ لا يُعارِض هذا التَّقدُّم، بل قال الله تعالى: ﴿وَاَعِدُواْ لَهُم مَّا الله تعالى: وقال تعالى: ﴿هُوَ اللَّهِ الْخُولِ الْمُعْرَافِ مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِزْقِهِ ﴾ [الأنفال: ٢٠]، وقال تعالى: ﴿هُو اللَّهِ عَكُلُ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِزْقِهِ ﴾ [اللك: ١٥]، وقال تعالى: ﴿هُو اللَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ [البقرة: ٢٩]، وقال تعالى: ﴿ وَفِي تعالى: ﴿هُو اللَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ [البقرة: ٢٩]، وقال تعالى: ﴿ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَوِرَتُ ﴾ [الرعد: ٤]، إلى غير ذلك من الآيات التي تُعلِن إعلانًا ظاهرًا للإنسان أن يَكتسِب ويَعمَل ويَنتفِع، لكن لا على حساب الدِّين.

فهذه الأُمَم الكافرة هي كافرة من الأصل، دينها الذي كانت تَدَّعيه دين باطل، فهو وإلحادها على حدِّ سواء، لا فَرْق، فالله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ يَقُول: ﴿ وَمَن يَبْتَغِ عَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَكَن يُقبَلَ مِنْهُ ﴾ [آل عمران: ٨٥]، وإن كان أهل الكتاب من اليهود والنَّصارى لهم بعض المزايا التي يُخالِفون غيرهم فيها، لكن بالنِّسبة للآخِرة هم وغيرهم سواء، ولهذا أقسَم النَّبيُ عَلَيْ أَنَّه لا يَسمَع به من هذه الأُمَّة يَهوديُّ ولا نصرانيُّ ثم لا يَتَبع ما جاء به إلَّا كان من أصحاب النَّار (١)، فهم من الأصل كافرون، سواء انتَسبوا إلى اليهوديَّة أو النَّصرانيَّة أم لم يَنتَسِبوا إليها.

وأمَّا ما يَحصُل لهم من الأمطار وغيرها فهم يُصابون بهذا ابتِلاء من الله تعالى وامتِحانًا، وتُعجَّل لهم طَيِّباتهم في الحياة الدُّنيا، كما قال النَّبيُّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ لعمرَ بنِ الخطاب وقد رآه قد أَثَّر في جَنْبِه حصير، فبكى عمرُ فقال: يا رسول الله، فارسُ والرُّوم يَعيشون فيها يَعيشون فيه مِن النَّعيم، وأنت على هذه الحال! فقال: «يَا عُمَرُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب وجوب إيهان أهل الكتاب برسالة الإسلام، رقم (١٥٣)، من حديث أبي هريرة رَضَالِيَلَهُ عَنْهُ.

هَؤُلَاءِ قَوْمٌ عُجِّلَتْ لَـهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي حَيَاتِهِمُ الدُّنْيَا، أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَـهُمْ الدُّنْيَا وَلَنَا الْآخِرَةُ؟ (()) ثم إنَّهم يَأتيهم من القَحْط، والبلايا، والزَّلازل، والعواصف المُدمِّرة ما هو مَعلوم، ويُنشَر دائمًا في الإذاعات، وفي الصُّحف، وفي غيرها، ولكن من وقع السُّؤال عنه أعمى، أعمى الله بصيرته فلم يَعرِف الواقع، ولم يَعرف حقيقة الأمر.

ونصيحتي له أن يَتوب إلى الله عَزَّقِجَلَ عن هذه التَّصوُّرات قبل أن يُفاجِئه الموت، وأن يَرجِع إلى رَبِّه، وأن يَعلَم أنَّه لا عِزَّة لنا، ولا كرامة، ولا ظُهور، ولا سيادة إلا إذا رجَعنا إلى دِين الإسلام رجوعًا حَقيقيًّا يُصدِّقه القول والفعل، وأن يَعلَم أنَّ ما عليه هؤلاءِ الكفَّارُ باطل ليس بحقِّ، وأنَّ مَأْواهمُ النَّار، كما أَخبَر الله بذلك في كتابه، وعلى لِسان رسوله عَيَّهُ، وأنَّ هذا الإمداد الذي أمدَّهمُ الله به من النِّعم ما هو إلا ابتِلاء وامتِحان وتَعجيل طيبات، حتى إذا هلكوا وفارَقوا هذا النَّعيم إلى الجحيم ازدادت عليهمُ الحشرة والألم والحُزْن، وهذا مِن حِكْمة الله عَرَّفِجَلَّ بتَنعيم هؤلاء، والعواصف، والفيضانات وغيرها، فأسأل الله لهذا السَّائل الهداية والتَّوفيق، وأن يُردَّه وأن يُبصِّرنا جميعًا في دِيننا، إنَّه جوَاد كريم.

### ---

اس ( ۸۳۲): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُ اللهُ تَعَالَى: هل يُمكِن أن يَصِل المسلم
 في هذا العصر إلى ما وصَل إليه الصَّحابة من الالتِزام بدِين الله؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المظالم، باب الغرفة والعلية المشرفة في السطوح، رقم (٢٤٦٨)، ومسلم: كتاب الطلاق، باب في الإيلاء، رقم (١٤٧٩)، من حديث ابن عباس رَحِيَالِيُّهُ عَنْهُمَا.

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: أَمَّا الوصول إلى مَرتبة الصَّحابة فهذا غير مُمكِن؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ قَال: «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ» (١).

وأمَّا إصلاح الأُمَّة الإسلاميَّة حتى تَنتقِل عن هذا الوضع الذي هي عليه، فهذا مُمكِن، والله على كل شيء قدير، وقد ثبت عن النَّبيِّ ﷺ أَنَّه قال: «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ مُكَن عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِي أَمْرُ اللهِ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ اللهِ عَلَى ذَلِكَ اللهِ عَلَى ذَلِكَ اللهِ عَلَى ذَلِكَ اللهُ عَلَى ذَلِكَ اللهُ يقول: ﴿ وَإِنَّ عَلَى ذَلِكَ الله عَنه عَلَى الله عَلَى ذَلِكَ الله يقول: ﴿ وَإِنَّ عَلَى هَذِينَ الله عَنه عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْقِ الْعَالَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الل

ے إ س ( ٨٣٣): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُ اللهُ تَعَالَى: هل يُعتبَر الشِّيعة في حُكْم الكفَّار؟ وهل نَدعو الله تعالى أن يَنصُر الكفَّار عليهم؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: الكُفْر حُكْم شرعيٌّ مَرَدُّه إلى الله ورسوله ﷺ، فها دلَّ الكتاب والسُّنَّة على أنَّه ليس بكُفْر فليس بكُفْر، وما دلَّ الكتاب والسُّنَّة على أنَّه ليس بكُفْر فليس بكُفْر، فليس على أحد -بل ولا له- أن يُكَفِّر أحدًا حتى يَقوم الدَّليل من الكِتاب والسُّنَّة على كفره.

وإذا كان من المعلوم أنَّه لا يَملِك أحدٌ أن يُحلِّل ما حرَّم الله، أو يُحرِّم ما أحلَّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب المناقب، باب فضل أصحاب النبي ﷺ، رقم (۲۵۱۳)، ومسلم: كتاب فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم، رقم (۲۵۳۳)، من حديث ابن مسعود رَخِوَاللهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الإمارة، رقم (٣٦٤١)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ: «لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين»، رقم (١٠٣٧/ ١٧٤)، من حديث معاوية رَعَوَالِلَّهُ عَنْهُ.

الله، أو يُوجِب ما لم يُوجِبْه الله تعالى إمَّا في الكتاب أو السُّنَّة: فلا يَملِك أَحَد أن يُكفِّر مَن لم يُكفِّره الله إمَّا في الكِتاب وإمَّا في السُّنَّة.

و لا بُدَّ في التَّكفير من شروط أربعة:

الأوَّل: ثُبوت أنَّ هذا القول، أو الفِعْل، أو التَّرْك كُفْر بمُقتَضى دَلالة الكتاب أو السُّنَّة.

الثَّاني: ثُبوت قِيامه بالمكلف.

الثَّالث: بُلوغ الحُجَّة.

الرَّابع: انتِفاء مانِع التَّكفير في حقِّه.

فإذا لم يَثبُت أَنَّ هذا القول، أو الفعل، أو التَّرك كُفْر بمُقتضى دَلالة الكتاب والسُّنَّة: فإنَّه لا يَجِلُّ لأَحَد أَن يَحِكُم بأَنَّه كُفْر؛ لأنَّ ذلك من القول على الله بلا عِلْم، وقد قال الله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِي ٱلْغَوْنِحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغَى بِغَيْرِ وقد قال الله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِي ٱلْغَوْنِحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغَى بِغَيْرِ الْحَقِق وَأَن تَقُولُوا عَلَى ٱللّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ المُحقِق وَأَن تَقُولُوا عَلَى ٱللّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف:٣٣]، وقال تعالى: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُوَادَ كُلُ أُولَئِهَكَ كَانَ عَنْهُ مَسْفُولًا ﴾ [الإسراء:٣٦].

وإذا لم يَثبُت قِيامه بالمُكلَّف فإنَّه لا يَجِلُّ أن يُرمى به بمُجرَّد الظَّنِّ؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴾ الآية؛ ولأنَّه يُؤدِّي إلى استِحلال دَم المَعصوم بلاحقٌ.

وفي الصَّحيحين من حديث عبدِ الله بن عمرَ رَضَّالِلَهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: «أَيُّهَا امْرِيُ قَالَ لِأَخِيهِ: يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا، إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ، وَإِلَّا رَجَعَتْ

عَلَيْهِ »(١)، هذا لفظ مسلم.

وعن أبي ذَرِّ رَضَالِتَهُ عَنهُ أَنَّه سمِع النَّبِيَّ ﷺ يَقُول: «لَا يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالْفُسُوقِ، وَلَا يَرْمِيهِ بِالْكُفْرِ إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ»، أخرجه البخاريُّ، ولمسلم معناه (٢).

وإذا لم تَبلُغه الحُجَّة فإنَّه لا يُحكَم بكُفْره؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَى لِأَنذِرَكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ﴾ [الأنعام: 10]، وقوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَى يَبْعَثَ فِى أَمْتِهَا رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِم ءَاينيَنا وَمَا كُنّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَى إِلّا وَأَهْلُهَا يَبْعَثُ فِي أَمْتُها رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِم ءَاينينا وَمَا كُنّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَى إِلّا وَأَهْلُهَا طَلِلمُونَ ﴾ [القصص: ٥٩]، وقوله تعالى: ﴿إِنّا آوَحَيْنا إِلَيْكَ كُما آوَحَيْنا إِلَى نُوحٍ وَالنّائِينَ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ إلى قوله: ﴿ رُسُلًا مُبشِرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئلّا يكُونَ لِلنّاسِ عَلَى ٱللّهِ حُبَيّا بَعْد الرُّسُلِ وَكَانَ ٱللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: ١٦٥ – ١٦٥]، وقوله تعالى: ﴿ وَمَا كُنّا مُعَذِّبِينَ حَتَى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ١٥].

وعن أبي هريرةَ رَضَى لَلْهَ عَنْهُ أَنَّ النَّبَيَّ ﷺ قال: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ -يَعْنِي: أُمَّةَ الدَّعْوَةِ- يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ»<sup>(٣)</sup>.

لكن إن كان مَن لم تَبلُغه الحُجَّة لا يَدين بدِين الإسلام فإنَّه لا يُعامَل في الدُّنيا مُعامَلة المسلم، وأمَّا في الآخرة فأَصتُّ الأقوال فيه أنَّ أَمرَه إلى الله تعالى.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب من كفر أخاه بغير تأويل، رقم (٦١٠٤)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب بيان حال إيهان من قال لأخيه المسلم: يا كافر، رقم (٦٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب ما ينهى عن السباب واللعن، رقم (٦٠٤٥)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب بيان حال إيهان من رغب عن أبيه، رقم (٦١)، من حديث أبي ذر رَمِحَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب وجوب إيهان أهل الكتاب برسالة الإسلام، رقم (١٥٣)، من حديث أبي هريرة رَضَالِيَّكَءَنهُ.

وإذا تَـمَّت هذه الشُّروط الثَّلاثـة -أَعني: ثُبُوت أنَّ هذا القول، أو الفعل، أو الفعل، أو الفعل، أو النَّكَ قد أو النَّرك كُفْر بمُقتَضى دَلالة الكتاب والسُّنَّة، وأنه قام بالمكلَّف، وأنَّ المكلَّف قد بَلَغته الحجة- ولكن وُجِدَ مانع التَّكفير في حقِّه فإنَّه لا يُكفَّر لوجود المانع.

فمِن مَوانِع النَّكفير: الإكراه، فإذا أُكرِه على الكفر فَكَفَرَ وكان قلبه مُطمئِنًا بالإيهان لم يُحكَم بكفره؛ لوجود المانع وهو الإكراه، قال الله تعالى: ﴿ مَن كَفَرَ بَاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أُكُورَه وَقَلْبُهُۥ مُطْمَئِنٌ إَلْإِيمَنِ وَلَنَكِن مَن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ وَلَكِن مَن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ عَضَبُ مِن اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [النحل:١٠٦].

ومِن مَوانِع التَّكفير: أَن يُغلَق على المرء قَصدُه فلا يَدري ما يَقول لشدَّة فرح، أو حزن، أو خوف، أو غير ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمُ مَجْنَاحٌ فِيماً أَخْطَأْتُهُ بِهِ عَلَيْكُمُ مَّ خَنَاحٌ فِيماً أَخْطَأْتُهُ بِهِ عَلَيْكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمُ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [الأحزاب:٥].

وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رَضَالِلَهُ عَالَ: قال رسول الله ﷺ: «للهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِأَرْضٍ

فَلَاةٍ، فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَأَيِسَ مِنْهَا، فَأَتَى شَجَرَةً فَاضْطَجَعَ فِي

ظَلّهَا قَدْ أَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ بِهَا قَائِمَةً عِنْدَهُ، فَأَخَذَ خِطَامَهَا ثُمَّ

قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ: اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي، وَأَنَا رَبُّكَ. أَخْطَأً مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ»(۱).

فهذا الرَّجُل أَخطاً مِن شِدَّة الفرَح خَطاً يَخرُجُ به عن الإسلام، لكن مَنَع من خروجه منه أنَّه أُغلِق عليه قَصدُه فلم يَدْرِ ما يقول من شدَّة الفرح، فقد قصد الثَّناء على ربِّه، لكنَّه من شدة الفرح أتى بكلِمة لو قصدها لكفر.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب التوبة، باب الحض على التوبة، رقم (٢٧٤٧)، من حديث أنس بن مالك رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ.

فالواجِب الحذَر من إطلاق الكفر على طائفة أو شخص مُعيَّن حتى يُعلَم تَحقُّق شروط التَّكفير في حقِّه وانتِفاء مَوانعه.

إذا تَبيَّن ذلك فإنَّ الشِّيعة فِرَق شتَّى، ذكر السَّفارينيُّ في شرح عقيدته أنَّهم اثنتان وعِشرون فرقةً، وعلى هذا يَختلِف الحُّكُم فيهم بحسَب بُعْدهم من السُّنَّة، فكلُّ مَن كان عن السُّنَّة أبعدَ كان إلى الضَّلال أقربَ.

ومِن فرقهم: الرَّافضة الذين تَشيَّعوا لأمير المؤمنين عليِّ بن أبي طالب رابع الخلفاء الرَّاشدين رضي الله عنهم جميعًا تَشيُّعًا مُفرِطًا في الغلُوِّ، لا يَرضاه عليُّ ابن أبي طالب رَضَاً يَنَهُ ولا غيره من أَئمَّة الهُدَى، كما جَفَوْا غيره من الخُلفاء جَفاءً مُفرِطًا، ولا سيَّما الخليفتان أبو بكر وعمرُ رَضَايَلَهُ عَنْهُا. فقد قالوا فيهما شَيئًا لم يَقُلْه فيهما أَحَد مِن فِرَق الأُمَّة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَمَهُ اللّهُ في مجموع الفتاوى (٣/ ٣٥٦/ من مجموع ابن قاسم): «وأصل قول الرَّافضة: إِنَّ النَّبِيَ وَاللَّهُ نصَّ على عليٍّ بن أبي طالب رَضَالِكُهُ نَهُ ابن قاسم): «وأصل قول الرَّافضة: إِنَّ النَّبِيَ وَاللَّهُ إمام معصوم، ومَن خالفه كفَر، وأنَّه المهاجرين والأنصار كتموا النَّصَ، وكفَروا بالإمام المعصوم، واتَّبعوا أهواءهم، وبدَّلوا الدِّين، وغيَّروا الشَّريعة وظلَموا واعتدوا، بل كفروا إلاَّ نفرًا قليلًا إمَّا بضعة عشرَ أو أكثر، ثم يقولون: إنَّ أبا بكر وعمر ونحوهما ما زالا مُنافِقين، وقد يقولون: بل آمنوا ثم كفروا. وأكثرهم يُكفِّر من خالف قولهم، ويُسمُّون أنفسهم المؤمنين، ومَن خالفهم كُفَّارًا، ومِنهم ظهَرت أُمَّهات الزَّندقة والنَّفاق، كزندقة القرامطة والباطنيَّة وأمثالهم» اه.

وانظُر قوله فيهم أيضًا في المجموع المذكور (٤/ ٢٨ ٤-٤٢٩).

وقال في كتابه القيم (اقتِضاء الصِّراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم) (ص: ١٥٥/ تحقيق الدكتور ناصر العقْل): «والشِّرْك وسائر البِدَع مَبناها على الكذب والافتراء؛ ولهذا كل مَن كان عن التَّوحيد والشُّنَّة أبعدَ كان إلى الشِّرك والابتداع والافتراء أقرب، كالرَّافضة الذين هم أكذبُ طوائف أهل الأهواء، وأعظمهم شِرْكًا فلا يُوجَد في أهل الأهواء أكذبُ منهم، ولا أبعدُ عن التَّوحيد منهم، حتى إنَّهم يُحرِّبون مساجِد الله التي يُذكر فيها اسمُه فيُعطِّلونها من الجهاعات والجمُعات ويَعمُرون المشاهِد التي على القبور التي نهى الله ورسوله عن اتِّخاذها» اه.

وانظُرْ ما كتبه مُحِبُّ الدِّين الخطيب في رسالته (الخطوط العريضة) فقد نقل عن كتاب (مفاتيح الجنان) مِن دُعائهم ما نصه: «اللَّهُمَّ صلِّ على محمَّد، وعلى آل محمَّد، والْعَنْ صنَمَيْ قريشٍ، وجِبْتَيْهما، وطاغُوتَيْهما، وابْنَتَيْهما» قال: «ويَعنون بهما وبالجِبْت والطاغوت»: أبا بكر وعمر، ويُريدون: «بابنتَيْهما» أمَّ المُؤمِنين عائشة، وأمَّ المؤمِنين حفصة رضي الله عَنِ الجميع.

ومَن قرأ التَّاريخ علِم أنَّ للرَّافضة يَدًا في سقوط بغداد وانتِهاء الخلافة الإسلاميَّة فيها، حيث سهَّلوا للتَّتار دخولها، وقتَل التَّتار من العامَّة والعُلَهاء أُمَّا كثيرة، فقد ذَكَر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب (منهاج السُّنَّة) أنَّهم هم الذين سعَوْا في مجيء التَّتر إلى بغدادَ دارِ الخلافة حتى قتل الكافِر -يَعني: التَّترَ - من المسلمين ما لا يُحصيه إلَّا اللهُ تعالى من بني هاشم وغيرهم، وقتَلوا بجهات بغداد ألف ألف وثهان مئة ألف ونيقًا وسبعين ألفًا، وقتَلوا الخليفة العباسيَّ، وسَبَوُا النِّساء الهاشِميات وصِبيان الهاشمِيِّين. اه (٤/ ٥٩٢/ تحقيق الدكتور محمَّد رشاد سالم).

ومِن عقيدة الرَّافضة: «التَّقِيَّة» وهي أن يُظهِر خلاف ما يُبطِن، ولا شكَّ أنَّ هذا نوع مِن النِّفاق يَغترُّ به مَن يَغترُّ من النَّاس.

والمنافقون أَضرُّ على الإسلام من ذَوِي الكفْر الصَّريح؛ ولهذا أَنزَل الله تعالى فيهم سورة كاملة كان من هَدْيِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَن يَقرَأ بها في صلاة الجُمعة؛ لإعلان أحوال المُنافِقين والتَّحذير منهم في أكبر جمْع أُسبوعِيٍّ وأكثرِه، وقال فيها عن المنافقين: ﴿هُرُ ٱلْعَدُورُ فَأَخَذَرُهُمْ ﴾ [المنافقون:٤].

وأمَّا قول السَّائل: هل يَدعو المسلم اللهَ أن يَنصُر الكُفَّار عليهم؟

فجوابه: أنَّ الأولى والأَجدر بالمؤمن أن يَدعوَ الله تعالى أن يَخذُل الكافرين، ويَنصُر المؤمنين الصادِقين الذين يَقولون بقلوبهم وأَلسنتهم ما ذكر الله عنهم في قوله: ﴿رَبَّنَا اَغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَنِنَا اللَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَٰنِ وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى مَن سِواهم. فَن الله عَلى مَن سِواهم.

اس ( ۸۳٤): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: يَكرَه بعض الناس اسم (عليٍّ)
 و (الحسين) ونحوه ويَنفِر منها؛ وذلك لتَعظيم الرَّافضة لتلك الأسهاء، فها جوابكم؟

فأَجَابَ بقَوْلِهِ: جوابي على هذا أنَّ البِدْعة لا تُقابَل ببِدْعة، فإذا كان طائفة من أهل البِدَع يَغلُون في مثل هذه الأسهاء ويَتبَرَّكون بها، فلا يَجوز أن نُقابِلهم ببِدْعة فنَنفِر من هذه الأسهاء ونُنكِرها، بل نَقول: إنَّ الأسهاء لا تُغيِّر شيئًا عمَّا كان عليه الإنسان، فكم من إنسان يُسمَّى باسمٍ طيِّب حسن وهو -أعني: المُسمَّى به من أسوأ النَّاس.

وكم من إنسان يُسمَّى عبدَ الله وهو من أَشدُّ النَّاس استِكبارًا.

وكم من إنسان يُسمَّى محمَّدًا وهو من أعظم الناس ذَمًّا.

وكم من إنسان يُسمَّى عليًّا وهو نازِل سافِل.

فَالْهُمُّ أَنَّ الاسم لا يُغيِّر شيئًا، لكن لا شكَّ أَنَّ تَحسين الاسم من الأمور المطلوبة، كما قال النَّبيُّ عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَامُ: «أَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللهِ عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَأَصْدَقُهَا حَارِثٌ وَهَمَّامٌ»(١).

فَأَجَابَ بِقُوْلِهِ: الحمد لله ربِّ العالمين، وأُصلِّي وأُسلِّم على نبيِّنا محمَّد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد:

فإنَّ هذا السُّؤال سؤال عظيم اشتَمل على مَسائِلَ في أصول الدِّين، ومَسائِلَ تاريخيَّة، ومَسائِلَ عِلْميَّة.

أَمَّا المسائل العِلْميَّة: فإنَّه ذُكِر أَنَّه يُفقِّه تلامذته على مذهَب الإمام أبي حنيفة، ولا ريبَ أنَّ مذهَب الإمام أبي حنيفة رَحِمَهُ اللَّهُ أَحَد المذاهب الأربعة المتبوعة المشهورة، ولكن ليُعلَمْ أنَّ هذه المذاهب الأربعة لا يَنحصِر الحقُّ فيها، بل الحقُّ قد يَكون في

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد (٤/ ٣٤٥)، وأبو داود: كتاب الأدب، باب في تغيير الأسماء، رقم (٤٩٥٠)، من حديث أبي وهب الجشمي.

غيرها، فإنَّ إجماعهم على حُكْم مَسألة من المسائل ليس إجماعًا للأُمَّة، والأَئمَّة أنفسهم وَجَهُمُ اللهُ مَا جعَلهم الله أَئمَّة لعباده إلَّا حيث كانوا أهلًا للإمامة، حيث عرَفوا قدْر أنفسهم، وعلِموا أَنَّه لا طاعة لهم إلا فيها كان مُوافِقًا لطاعة النَّبيِّ عَلَيْقَةً، وكانوا يُحذِّرون عن تقليدهم إلا فيها وافَق السُّنَة.

ولا ريبَ أنَّ مذهب الإمام أبي حنيفة، ومذهب الإمام أحمد، ومذهب الإمام الشافعيِّ، ومذهب الإمام مالك وغيرهم من أهل العِلْم أنَّها قابِلة لأن تكون خطأً وصوابًا، فإنَّ كلَّ أَحَد يُؤخَذ من قوله ويُترَك إلَّا رسول الله ﷺ، وعلى هذا فإنَّه لا حرَج عليه أن يُفقِّه تلامذته على مذهب الإمام أبي حنيفة، بشرُط: إذا تَبيَّن له الدَّليل بخِلافه تبع الدَّليل وتَركه، ووضَّح لطَلَبته أنَّ هذا هو الحَقُّ، وأنَّ هذا هو الواجب عليهم.

أمًّا فيها يَتعلّق بمسألة الصُّوفيَّة وغِنائهم ومَديهم وضربهم بالدُّفِّ، والتَّغبير التي يَضرِبون الفِراش ونحوه بالسَّوط: فها كان أكثرَ غبارًا فهو أشدُّ صِدقًا في الطَّلب، وما أشبه ذلك مما يَفعَلونه، فإنَّ هذا من البِدَع المُحرَّمة التي يَجِب عليه أن يُقلِع عنها، وأن يَنهَى أصحابه عنها؛ وذلك لأنَّ خير القرون وهم القَرْن الذين بُعِث فيهم النَّبيُّ عَيَّدُوا لله بهذا التَّعبُّد؛ ولأنَّ هذا التَّعبُّد لا يُورِث القلبَ إنابة إلى الله ولا انكسارًا لديه ولا خشوعًا لديه، وإنَّما يُورِث انفعالاتٍ نفسيَّةً يَتأثَّر بها الإنسان من مثل هذا العمل، كالصُّراخ وعدم الانضباط والحركة الثَّائرة وما أشبَه ذلك.

وكلُّ هذا يَدلُّ على أنَّ هذا التَّعبُّد باطل وأنَّه ليس بنافع للعبد، وهو دليل واقعي غير الدَّليل الأثريِّ الذي قال فيه رسول الله ﷺ: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الخَلَفَاءِ

الرَّاشِدِينَ، مَّسَّكُوا بِهَا، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ؛ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ "(1)، فهذا التَّعبُّد من الضَّلال المُبين الذي يَجِب على العبد أن يُقلِع عنه وأن يَرجِع إلى ما كان عليه النَّبيُّ عَلَيْ وَخلفاؤه الرَّاشدون؛ فإنَّ هديَهم أكملُ هَدْي، وطريقهم أحسَن طريق، قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ فَوْلًا مِمَّن دَعَاۤ إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ [فصلت: ٣٣].

## ولا يَكون العمَل صالحًا إلا بأُمرَين:

الإخلاص لله.

والْمُوافَقة لشريعته التي جاء بها رسوله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وأمَّا ما ذَكَره من مُجَادَلة الطَّالِب له: وقول بعضهم: إنَّه رجُل وهَّابِيُّ، وأنَّ الوهابيَّة الوهابيَّة لا يُقِرُّون المدائح النَّبوية، وما إلى ذلك: فإنَّنا نُخبِره وغيرَه بأنَّ الوهابيَّة –ولله الحمد – كانوا مِن أَشدِّ النَّاس تَمَسُّكًا بكتاب الله وسُنَّة رسوله ﷺ، ومن أَشدِّ النَّاس تَعظيمًا لرسول الله ﷺ واتِّباعًا لسُنَّته، ويَدُلُّك على هذا أنَّهم كانوا حريصين دائمًا على اتِّباع سُنَّة الرَّسول ﷺ، والتَّقيُّد بها، وإنكار ما خالفها من عقيدة أو عمَل قوليٍّ أو فعليٍّ.

ويَدُلُّك على هذا أيضًا أنَّهم جعَلوا الصَّلاة على النَّبِيِّ عَلَيْةٍ رُكنًا من أركان الصَّلاة لا تَصِحُّ الصَّلاة إلا بها، فهل بعد هذا مِن شكٍّ في تَعظيمهم لرسول الله صَاَلَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد (١٢٦/٤)، وأبو داود: كتاب السنة، باب في لزوم السنة، رقم (٢٦٧)، وابن ماجه: والترمذي: كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع، رقم (٢٦٧٦)، وابن ماجه: كتاب المقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، رقم (٤٢)، من حديث العرباض بن سارية رَضَيَالِيَّهُ عَنْهُ.

وهم أيضًا إنَّا قالوا بأنَّا رُكن من أركان الصَّلاة؛ لأنَّ ذلك هو مُقتَضى الدَّليل عندهم، فهم مُتَبِعون للدَّليل، مُعظّمون للرَّسول عَيَيْق، لا يَعلُون بالنَّبيَّ عَيَيْق، في أَمْر لم يَشرَعه الله ورسوله عَيْق، ثم إنَّ حقيقة الأمر أنَّ إنكارهم للمَدائح النبويَّة المُشتَملة على الغُلُوِّ في رسول الله عَيْقٍ: هو التَّعظيم الحقيقيُّ لرسول الله عَيْقٍ، وهو سلوك الأدَب مع الله ورسوله عَيْقٍ، حيث لم يُقدِّموا بين يدَي الله ورسوله عَيْقٍ، فلم يَعلُوا؛ لأنَّ النَّبيَ عَيْقِ نَها النَّاسُ قُولُوا بِقَوْلِكُمْ، وَلا يَسْتَجْرِيَنَكُمُ الشَّيْطَانُ "()، ونهى عَيْدَاصَلاهُ وَالسَلامُ عن العُلوِّ فيه كما غلَتِ النَّصارى في المسيحِ ابنِ مريمَ قال عَيْقِ: «لَا تُطرُونِ كَمَا أَطْرَتِ فيه كما غلَتِ النَّصارى في المسيحِ ابنِ مريمَ قال عَيْقِ: «لَا تُطرُونِ كَمَا أَطْرَتِ فيه كما غلَتِ النَّصارى في المسيحِ ابنِ مريمَ قال عَيْقِ: «لَا تُطرُونِ كَمَا أَطْرَتِ فيه كما غلَتِ النَّصارى في المسيحِ ابنِ مريمَ قال عَيْقِ: «لَا تُطرُونِ كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، إِنَّا أَنَا عَبْدٌ، فَقُولُوا: عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ "().

والمُهمُّ أنَّ طريق الشَّيخِ الإمام المجدِّد محمَّد بن عبد الوهَّاب رَحِمَهُٱللَّهُ وأَتباعه هو ما كان عليه النَّبيُّ ﷺ وأصحابه لمن تَتبَّعه بعِلْم وإنصاف.

وأمَّا مَن قال بجهل أو بظُلم وجَور فإنَّه لا يُمكِن أن يَكون لأقواله مُنتهًى، فإنَّ الجائر أو الجاهل يَقول كلَّ ما يُمكِنه أن يَقول من حقِّ وباطل، ولا انضباط لقوله، وإذا لم تَستَح فاصنَعْ ما شئت.

ومَن أراد أن يَعرِف الحَقَّ في هذا فلْيَقرَأْ ما كتبه الشَّيخُ محمَّدُ بن عبد السَّيخُ محمَّدُ بن عبد الحوَّاب رَحِمَهُ اللَّهُ وأحفاده والعلماء من بعده؛ حتى يَتبيَّن له الحَقُّ، إذا كان مُنصِفًا ومُريدًا للحقِّ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢/ ٩٤) من حديث ابن عمر رَضَّاللَّهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، باب ﴿وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِنْبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا﴾، رقم (٣٤٤٥)، من حديث عمر بن الخطاب رَضَالِلَهُ عَنهُ.

ثم إنَّ المدائح النَّبويَّة المُشتَمِلة على الغُلوِّ لا شكَّ أنَّ رسول الله ﷺ لا يَرضَى بها، بل إنَّها جاء بالنَّهي عنها والتَّحذير منها، فمِن المدائح التي يَحرِصون عليها ويَتغنَّون بها ما قاله الشاعر:

يَا أَكْرَمَ الخَلْقِ مَا لِي مَنْ أَلُوذُ بِهِ سِوَاكَ عِنْدَ حُلُولِ الحَادِثِ الْعَمَمِ فَا أَكْرَمَ الخَلْقِ مَا لِي مَنْ أَلُوذُ بِهِ فَا فَي مَنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ

وأَشباه ذلك مما هو معلوم، ومثل هذا بلا شكِّ كفْر بالرَّسول ﷺ وإشراك بالله عَنَّهَجَلَّ، فإنَّ رسول الله ﷺ بشَر لا يَعلَم مِن الغيب إلَّا ما أَعلَمه الله عَنَّهَجَلَّ.

والدُّنيا وضَرَّتُها وهي الآخرة ليست مِن جُود رسول الله ﷺ، بل هي من خَلْق الله عَرَّوَجَلَ، فهو الذي جاد فيهما بها جاد على عباده سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

وكذلك عِلْم اللَّوح والقلَم ليس من عُلوم الرَّسول ﷺ، بل إنَّ عِلْم اللَّوح والقلَم ليس من عُلوم الرَّسول ﷺ إلَّا ما أَطلَعه الله عليه، هذا هو حقيقة الأَمر، وهذا وأمثاله هي المدائح التي يَتغَنَّى بها هؤلاء الذين يَدَّعون أَنَّهم مُعظِّمون لرسول الله صَالَة عَلَيْه وَسَلَّمَ.

ومن العجائب أنَّ هؤلاء المغالين يَدَّعون أنَّهم مُعظِّمِون لرسول الله ﷺ، تَجِدهم مُعظِّمِين له كها زعَموا في مثل هذه الأمور، وهم في كثير من سُنَنِه فاتِرون مُعرِضون! والعِياذُ بالله.

فأَنصَح القائل وغيره بأن يَعودَ إلى الله عَزَّوَجَلَ، وأن لا يُطرِي رسول الله ﷺ كما أَطرَى النَّصارى عيسى ابنَ مريمَ، وأن يَعلَم أنَّ رسول الله ﷺ بشَرٌّ يَمتاز عن غيره بالوحي الذي أوحاه الله إليه، وما خَصَّه الله به من المناقب الحميدة والأخلاق العالية، ولكن ليس له مِن التَّصرُّف في الكون شيء، وإنَّما المُتصرِّف في الكون والذي يُدعَى ويُرجَى ويُؤلَّه هو الله عَزَّقِجَلَّ وحده لا إله إلا هو سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عما يُشرِكون.

# اس ( ٨٣٦): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: كيف تَكون المحبَّة في الله؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: تَكُونَ المُحبَّة فِي الله بأن: تُحِبَّ الرَّجُلِ لكونه عابِدًا صالحًا، لا لأنَّه قريبك، أو عنده مال، أو يُعجِبك فيه خَلْقه ومَنظَره وما أَشبَه ذلك، فلا تُحِبُّه إلا للإينه وتَقواه، وهذه هي المَحبَّة في الله، وفي هذا الحال تَجِد أنَّ كُلَّ واحد مِنكما يُعين الآخر على طاعة الله.

وقد ثبَت في الحديث الصَّحيح عن أبي هريرة رَضَالِيَّهُ عَنهُ أَنَّ النَّبَيَّ ﷺ قال: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ، إِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌ نَشَأَ فِي طَاعَةِ اللهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ ثَمَابًا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّ قَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ وَرَجُلٌ وَلَهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ الله، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا دَعَى لَا تَعْلَمُ شِهَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ الله خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ الله الله عَلَيْهِ وَتَفَرَّقًا عَلَيْهِ اللهِ الشَّاهِدِ هَنَاهُ الله عَلَيْهِ وَتَفَرَّقًا عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ المُعَلَّةُ اللهُ المُ اللهُ المُ اللهُ اللهُ المُلْلةَ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ المُلْكِلِي اللهِ المُقَالِقَلْمُ اللهُ المُلْقُولُ اللهُ المُعَلّقُولِ اللهِ المِلْهُ اللهُ اللهِ المُلْكِلَالِي اللهِ المُلْكِلّذِ اللهُ المُلْكِلّذِ اللهُ المُلْكِلَولِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ المُلْكِلَولَ اللهِ اللهُ المُلْكِلَولَ اللهُ المُلْكِلّذِ اللهُ المِلْكُولُ اللهُ المُلْكُولُ اللهُ اللهُ المُلْكُولُ اللهُ المُلْكُولُ اللهُ اللهُ المُلْكُولُ اللهُ اللهُ المُلْكُولُ اللهُ اللهُ المُلْكُولُ اللهُ المُلْكُولُ اللهُ اللهُ المُلْكُولُ اللهُ المُلْكُولُ اللهُ المُلْكُولُ اللهُ المُع

ولكنِّي أُحذِّر غاية التَّحذير -ولا سيها النِّساءُ- من أن تَكون هذه المحبَّة في الله محبةً مع الله؛ لأنَّ بعض النَّاس يُغْرَم بمَحبَّة أخيه في الله، أو تُغْرَمُ المرأة بمَحبَّة أُختِها في الله، حتَّى تَكون محبَّة هذا الإنسان في قلبها -أو في قلْب الرَّجُل- أشدَّ من

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة، رقم (٦٢٩)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب فضل إخفاء الصدقة، رقم (١٠٣١)، من حديث أبي هريرة رَضَّالِيَّلَهُ عَنْهُ.

حَبَّة الله؛ لأَنَّه يَكُون دائمًا هو الذي في قلبه، وهو الذي على ذِكْره، إن نام نام على ذِكْره، وأن استيقظ على ذِكْره، وإن ذهب أو رجع فهو على ذِكْره، فينسى ذِكْره، وإن ألله عَنَّافِكَمَ، وهذا شِرْك في المحبَّة، قال الله تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمُ كَحُمُّ اللَّهِ اللهِ الله الله تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمُ كَحُمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

وفعلًا، تَحصُل الشَّكوى من هذا الأمر، فالمَرأة تُحِبُّ زميلتها أو مُعلِّمَتها محبَّة شديدة تَستَولي على قلْبها وفِكْرها وعَقْلها، حتى تَكون هي التي على بالها دائمًا، وتَنسى بذِكْرها ذِكْر الله، وهذا خطأ وخطَر.

والواجِب على المرء إذا وقَع في هذا الدَّاء أن يُحاوِل الدَّواء ما استَطاع.

ولكن كيف الدُّواء وقد وصَلت الحال إلى هذه المَنزِلة؟

الدَّواء أن يَذكُر أولًا: أنَّ محبَّة الله تعالى فوق كل شيء، ويَصرِف قلبه لمَحبَّة الله، ومما يُقوِّي محبَّة الله في قلْب العبد دوام ذِكْر الله وكثرة قراءة القرآن، وكثرة الأعمال الصَّالحة، والإعراض عن شهَوات النَّفس وهوى النَّفس.

ثانيًا: أن يَبتعِد بعض الشَّيء عن هذا الذي وقَع في قلبه مَحبَّته إلى هذه المنزِلة، في في عنه بعض الشيء، ويَتلهَّى بأمر آخَرَ، فإن لم يَنفَع فلْيَجتنِبْه نهائيًّا ويقطع الصِّلة بينه وبينه حتى يَهدَأ هذا الحبُّ وتَزول هذه الحرارة وتَسكُن، ثم يَعود إلى محبَّه المحبة العادية، ومن أجل كثرة الشكوى من هذا أحبَبت أن أُنبِّه عليه أن لا تكون المَحبَّة في الله تَرتَقي إلى أن تَكون محبَّة مع الله؛ لأنَّ هذا نوع مِن الشِّرْك في المحبَّة.



فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: يَكُونَ الحَبُّ فِي الله: بأن تَرَى شخصًا صاحب دِين وعِلْم وعبادة، وصاحب خُلُق حسن فتُحِبُّه لما قام به من طاعة الله والإيهان به، فهذه هي المَحبَّة في الله.

وأمّا البُغض في الله: بأن تَرى شخصًا عاصيًا مُتهاوِنًا بدِينه لا يُبالي، فتكرَهه وتُبغِضه؛ لما هو عليه من التّهاوُن بدِين الله عَزَّوَجَلّ.

والحبُّ في الله والبُغض في الله من أَوثَق عُرى الإيهان؛ ولهذا يَجِب علينا أن يَكون حُبُّنا وبُغضُنا لله عَزَقَجَلَّ، لا نُحبُّ إلَّا مَن أحبَّه الله، ولا نُبغض إلَّا مَن أَبغَضه الله، فنُحِب مَن أحبَّه الله وإن كنا لا نَميل إليه ميلًا طبيعيًّا، ونَكره من يَكرَهه الله وإن كنا نَميل إليه أَنْ عَبْلُ طبيعيًّا، ونَكره من يَكرَهه الله وإن كنا نَميل إليه ميلًا طبيعيًّا؛ حتى يَحصُل لنا التَّمشُك بأُوثَق عُرى الإيهان.

اس ( ۸۳۸): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَى: رجل مُستقيم على الخير له زملاءُ عِندهم بعض البِدَع، فهل يَهجُرهم؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: الواجب على من كان له قُرناءُ فيهم بِدْعة: أن يَنصَحهم ويُبيِّن لهم أنَّ ما هم عليه بِدْعة، لعلَّ اللهَ أن يَهدِيَهم على يديه حتى يَنالَ أَجرَهم، فقد قال النَّبيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لعليِّ بن أبي طالب: «لَأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ مُمْرِ النَّعَم».

فإن أُصرُّوا على ما هم عليه من البِدْعة:

فإن كانت البِدْعة مُكفِّرة وجَب عليه هَجرُهم والبُعد عنهم.

وإن لم تَكُن مُكفِّرة، فلْيَنظُر هل في هَجْرهم مَصلحة أم لا؟

فإن كان في هَجْرهم مَصلحة هجرهم.

وإن لم يَكُن في هجرهم مَصلَحة فلا يَهجُرهم.

وذلك لأنَّ الهجر دواء إن كان يُرجَى نَفعُه فلْيَفعَلْ، وإن لم يُرْجَ نَفعُه فلا يَفعَل؛ لأنَّ الهجر دواء إن كان يُرجَى نَفعُه فلْيَفعَلْ، وإن لم يُرْجَ نَفعُه فلا يَفعَل؛ لأنَّ الأصل أنَّ هجْر المؤمِن مُحَرَّم والعاصي من المؤمنين لا يَرتَفِع عنه اسم الإيهان، فيكون هجْره في الأصل مُحرَّمًا، لكن إذا كان في هَجْره مصلحة لكونه يَستقيم ويَدَع ما يُوجِب فِسْقه فإنَّه يُهجَر وإلَّا فلا، وهذا هو الضَّابِط في الهجر الذي تَجتَمِع فيه الأدلَّة.

وخلاصته: أنَّ هجر الكافر المُرتدِّ واجب إذا لم يُفِد فيه النَّصيحة، وهجر الفاسق ليس بجائز إلا إذا كان في هجره مصلحة، ودليل ذلك أنَّ النَّبيَّ عَيَّ قال: «لَا يَجِلُّ لِأَحَدِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ المُؤْمِنَ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا اللَّبيُّ عَيْقِ فِي اللَّهِي يَبْدَأُ بِالسَّلامِ» إلَّا إذا كان في هجره مصلحة فيُهجَر، كما فعَل النَّبيُّ عَيْقٍ في كعب بن مالك وصاحبيه حين تَخلَّفوا عن غزوة تبوك.

اس ( ٨٣٩): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: ماذا تَعنِي كلِمة الإلحاد؟ وهل هناك فرْق بين المُلجِد والكافر الذي كان مُسلِمًا، أو هو كافِر بأَصْله كاليَهوديِّ والنَّصرانيِّ؟

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: كلمة الإلحاد لها معنَّى لُغويٌّ، ولها مَعنَّى عرفيٌّ.

أَمَّا معناها اللَّغويُّ فهو: المَيل عن طاعة الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِمَعصيته، إمَّا بتَرْكَ الواجب، وإمَّا بفِعْل مُحُرَّم؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَن يُرِدِّ فِيهِ بِإِلْحَكَادِ بِظُلْمِر نُذِقَهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ ﴾ [الحج: ٢٥]، وعلى هذا فكلُّ عاصِ لله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ يَكُون مُلْحِدًا.

ولكن الإلحاد يَنقسِم إلى قِسمَين:

قسم مُخْرِج عن المِلَّة، وهو: ما أُوجَب الكفر.

وقسم: لا يُخرِج من المُلَّة، وهو: ما أُوجَب الفِسْق.

وأمّا المعنى العرفيُّ: فالإلحاد هو: إنكار وجود الله -والعياذ بالله- أو ارتداد المسلم، هذا هو الذي أُعرِفه من معنَى الإلحاد في العرْف.

وعلى هذا فاليَهود والنَّصارى في العُرْف لا يُعتَبَرون مُلحِدِين، ولكن هذا العرف ليس بصحيح؛ لأنَّ العرف إذا خالف الشَّرع وجَب إِلغاؤه وطرْحه.

والصَّواب: أنَّ كلَّ مَن خالف الإسلام ولم يَكُن مُسلِمًا فهو مُلجِد، سواء انتَسب إلى دِين أم لم يَنتسِب، وسواء أقرَّ بوجود الخالق أم لم يُقرَّ به، فكلُّ من كان كافرًا كفرًا أصليًّا أو كان مُرتدًّا فإنَّه يَكون مُلجِدًا؛ لأنَّه -والعياذ بالله- الكُفْر وإن كان دَرَكات بعضها أسفلُ من بعض لكنَّه كلُّه مِلَّة واحدة باعتبار أنَّه خروج عن الإسلام.

### 

اس (٨٤٠): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: هل المسيحيُّ يُعَدُّ في عِداد الكفَرة عِلمًا بأنَّه من أهل الكتاب؟

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: أهل الكتاب هم: اليهود والنَّصاري الذين تَسَمُّوا بالمسيحيين،

ودِين اليهود منسوخ بدِين النَّصارى، أي: أَنَّه يَجِب على اليَهود أَن يَتَّبِعوا النَّصارى في دِينهم حين كان دِين النَّصارى قائبًا، ودِين النَّصارى وغيره من الأديان نُسِخ بدِين الإسلام الذي بُعِثَ به النَّبيُّ ﷺ، فكان دِين الإسلام ناسخًا لجميع الأديان، فلا دِين مَقبول عند الله إلا الإسلام، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الدِينَ مَقبول.

وهذه الصِّيغة: تَقتَضي الحصر وأنَّه لا دِين عند الله سِوى الإسلام، وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيِّرَ الْإِسَلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴾ [آل عمران: ٨٥]، وهذا دليل على أنَّ جميع الأديان غير الإسلام غير مقبولة عند الله وأنَّ أصحابها في الآخرة خاسرون، لا حظَّ لهم فيها في الآخرة وهذا لا يَكون إلَّا للكافرين.

وعلى هذا فإنَّ النَّصارى واليَهود كلُّهم ليسوا على دِين مَقبول عند الله، وإذا كانوا ليسوا على دِين مقبول عند الله كانوا كفَّارًا ويَزول كفرهم بالإيهان بالنَّبيِّ عَيَّةُ واتِّباعه، وهم إذا آمَنوا بالنَّبيِّ عَيَّةٍ فإنَّ هذا هو مُقتَضى ما تَدلُّ عليه كتُبهم، كما قال الله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيِّ الْأَبْحَى الَّذِي يَجِدُونَهُ، مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي الله تعالى: ﴿ اللهِ يَعْمُونَ الرَّسُولَ النَّبِيِّ الْمُعْرُوفِ وَيَنْهَمُمْ عَنِ المُنكَ وَيُجُلُ لَهُمُ الطَّيِبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبْنِينَ وَيَضَعُ عَنهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتَ عَلَيْهِمُ الطَّيِبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبْنِينَ وَيَضَعُ عَنهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتَ عَلَيْهِمُ الطَّيِبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبْنِينَ وَيُصَعْعُ عَنهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتَ عَلَيْهِمُ الطَّيِبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبْنِينَ وَيُصَعْعُ عَنهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتَ عَلَيْهِمُ

فبِشارة عيسى عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ بِالنَّبِيِّ محمَّد وَ اللَّهِ تَدُلُّ على أَنَّه يَجِب على أَتْباعه أَن يَتَبِعوه ولو لم يَكُن الأمر كذلك ما كان لبِشارته به فائدة، بل إنَّ الإنسان لا يُبشَّر إلا بيا يَعود إليه بالخير، فكلُّ مَن كفَر بالنَّبيِّ محمَّد وَ اليَّهِ من اليهود والنَّصارى وغيرهم فإنَّه كافِر بالله؛ لأنَّ الله تعالى أمر جميع العباد أن يُؤمِنوا به وبرسوله النَّبيِّ الأمِّي، وبيَّن أنَّ هذا هو سبيل الفلاح والهُدَى والرَّشاد، وأنَّ ما سِوى ذلك فإنَّه ضلال. نَسأَل الله العافية والهداية.

### 

و إلى الحدان (١٩٠)؛ سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللهِ الْإِسْكُمُ ﴾ [آل عمران: ١٩]، وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْكِمِ دِينَا فَكَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُو فِي اللَّخِرَةِ مِنَ اللَّخَسِرِينَ ﴾ [آل عمران: ٨٥]، فهل مُعظَم سُكَّان البشرية غير المسلمين هم في الآخرة مَطرودون من رحمة الله حتى ولو كانوا يَنتَمون إلى أديان سهاوية أخرى مثل الدِّيانة اليهوديَّة والمسيحيَّة؟

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: فإنَّ خير الكلام وأَصدَقه وأَحكَمه كلام الله عَزَّوَجَلَّ، والسَّائل قد صدَّر سؤاله بكلام مُحكَم صِدْق وهو قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَيْمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ [آل عمران: ٨٥]، فهذه الآية فيها عُموم في قوله: ﴿ وَمَن يَبْتَغ ﴾ فإن: «من» شرطية وأسهاء الشَّرط للعُموم.

وكذلك قوله: ﴿ دِينًا ﴾ نكرة في سياق الشَّرط فتُفيد العموم يَعني: أيَّ دِين. فأيُّ إنسان يَبتَغي أيَّ دِين من الأديان غير الإسلام فإنَّه لا يُقبَل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين.

والإسلام هو: ما بعث الله به محمَّدًا ﷺ؛ لأنَّ الإسلام عند الله ما بَعَثَ به رسوله، ومن المعلوم أنَّ محمَّدا ﷺ خاتم الرسل كلِّهم عليهم الصَّلاة والسَّلام، وأنَّ ما سوى ذلك فهو كفْر.

وعلى هذا فكلُّ مَن دان بغير الإسلام، سواء دان بكتاب سهاويً نُسِخَ، أو اتَّبع رسولًا نُسِخَت رسالته كاليهود والنَّصارى، أو لم يَكُن على دِين سهاوي: فكل هؤلاء أعهاله حابِطة، وسعيهم ضائع، وهم في الآخرة من الخاسرين، ولا تَستَغرِب أيُّها السَّائل أن يَكون عامَّة البشر من أهل هذا الوصف، فإنَّه قد ثبَت في الصَّحيح: «إِنَّ اللهَ تَبَارِكَ وتَعَالَى يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا آدَمُ. فَيَقُولُ: لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ، فَيَقُولُ: أَخْرِجْ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ بَعْنًا إِلَى النَّارِ. فَيَقُولُ: يَا رَبِّي، وَمَا بَعْثُ النَّارِ؟ قَالَ: مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعُ مِئَةٍ وَتِسْعُونَ "(۱)، يَعني: في الأَلْف واحِد من أهل الجنَّة، والباقون كلُّهم من أهل النَّار.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق، باب قوله عَزَقِجَلَّ: ﴿ إِنَ زَلْزَلَةَ اَلسَاعَةِ شَى مُ عَظِيمٌ ﴾، رقم (۲۲۳)، من (۲۵۳۰)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب يقول الله تعالى لآدم: أخرج بعث النار، رقم (۲۲۲)، من حديث أبي سعيد الخدري رَضِيَلِيَّهُ عَنْهُ باختلاف يسير في بعض الألفاظ.

فعلى هذا فلا يَبقى في المسألة شكُّ ولا ارتياب بأنَّ كلَّ من ليس على دِين الإسلام الذي بعث الله به محمَّدا ﷺ فإنَّهم خاسرون، خاسرون دُنياهم وآخِرتهم، وأنَّهم يوم القيامة في نار جهنَّم خالدون، ثم إنَّه ثبَت عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه قال: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيُّ وَلَا نَصْرَانِيُّ ثُمَّ لَا يَتَّبعُ مَا جِئْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ»(۱).

ص | س ( ٨٤٢): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: ما حُكْم ما يَفعَله بعض المُتزوِّجين من السَّفر للنُّزْهة والسِّياحة إثر عقد الزَّواج، سواء إلى بلد مسلم أو غير مسلم؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: الذي نَرى أَنَّ هذا ليس فيه إلا التَّعَب والعَناء والمشقَّة وإضاعة المال والبُعد عن الأهل، وهذا شيءٌ حادِث عند النَّاس وليس معروفًا فيها سبَق، ولا معروفًا في عهد الصَّحابة رَضَائِللهُ عَنْهُ ولا عهد التَّابعين، ولا أَظنُّه إلَّا أَتى من بلاد الكفر أو مَن يُقلِّد أهل الكفر.

هذا بغَضِّ النَّظر عما يَترتَّب على ذلك من أضرار في الخُلُق وفي الدِّين وتَفويت المصالح فيما إذا كان السَّفَر إلى بلاد كافرة أو إلى بلاد مُسلِمة لكنَّها من حيث التَّمسُّك والالتزام تُشبه البلاد الكافرة.

وأرى إذا كان الإنسان لا بدَّ أن يُسافِر فعليه أن يُسافِر إلى مكَّةَ والمدينة، فيَحصُل له بذلك عُمرة وزيارة للمَسجد النَّبوي، ثم إلى ما شاء مِن مُنتزهات

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ﷺ إلى جميع الناس، ونسخ الملل بملته، رقم (١٥٣)، من حديث أبي هريرة رَضِّاللهُ عَنْهُ.

المملكة؛ لأنَّ هذا أقلُّ مَؤونة، وأُريَح للقلب، وأَشرَح للصدر، وأَبعَد عن مواضع الفِتنة، هذا إذا كان الأمر لا بُدَّ منه، وإلا فالأولى والأَحسَن أن تَبقى المسائِل كلها على طبيعتها، وأن يَبقى في بلده، ولا حاجة إلى السَّفر.

السَّفَر مع زوجها؟
الشَّفَر مع زوجها؟

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: ليس له أن يَمنَع ابنته من السَّفر مع زوجها، لكن إذا كانوا قد اشتَرَطوا عليه ألَّا يُسافِر بها وجَب عليه الوفاء بهذا الشَّرط.

ا س (٨٤٤): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: هل يَجوز السَّلام على الكفَّار ولو كان ذلك على سبيل دَعوتهم للإسلام؟ وكيف نَرُدُّ عليهم إذا سَلَّموا علينا؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: لا يَجُوز ابتداءُ الكفَّار بالسَّلام؛ لأنَّ النَّبِيَ ﷺ نهى عن ابتدائِهم بالسَّلام، حيث قال: «لَا تَبْدَؤُوا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ»(١)، ولكن لا بأس أن تقول: مرحبًا، أو صباحُ الخير، إذا كنت في الصَّباح، أو مساءُ الخير، إذا كُنتَ في المساء، وذلك على سبيل الدَّعوة.

وإذا سلَّموا علينا نَرُدُّ عليهم بقولنا: وعليكم.



<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب السلام وكيف يرد عليهم، رقم (٢) أخرجه مسلم:

ح | س ( ٨٤٥): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: حينها يَفتَح المُذيع على إذاعة إسرائيل يُسلِّم، فهل يَجِب علينا ردُّ السَّلام؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: الردُّ واجب، لكن إن كان المذيع مُسلِمًا ردَّ عليه كما يُرَدُّ على المسلم، وإن كان يَهوديًّا قلنا: وعليكم.

حرر في ۱۱/٤/ ۱۳۸٥هـ.



ح | س ( ٨٤٦): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُ اللهُ تَعَالَى: ما حُكْم الاحتِكاك بالكفَّار على اختلاف مِلَلِهم وبَدْئِهم بالسَّلام؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: بَدؤُهم بالسَّلام حرام؛ لأنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: «لَا تَبْدَؤُوا الْيَهُودَ وَلَا النَّهُ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَام»(١).

وإذا نُهينا عن ابتداء اليهود والنَّصاري بالسَّلام فغَيرهم من باب أُولى.

وأمَّا الاحتِكاك بهم: فهذا قد يكون أحيانًا ضرورةً، وقد يكون أحيانًا حاجة، وقد يَكون أحيانًا حاجة، وقد يَكون أحيانًا للدَّعوة والتَّأليف، فهو على حسَب الحال:

قد يَكون ضرورة، مثل ما لو ضَمَّك أنت وإيَّاهم طائرة أو باخِرة أو قارِب أو ما أَشبَه ذلك.

وقد يَكون لحاجة، كما لو ضَمَّك أنت وإيَّاهم مَطعَم وجلَست معهم.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب السلام وكيف يرد عليهم، رقم (٢١٦٧) من حديث أبي هريرة رَضِوَالِيَّهُ عَنْهُ.

وقد يكون للتَّأليف، كما لو ذهَبت إليهم لتَدعوَهم إلى الله عَنَّوَجَلَ، أو دَعَوْتهم إلى بيتك لتَدعوَهم إلى الله عَنَّوَجَلَّ.

فالمهم أنَّه على حسب الحال، فإذا لم يَكُن هناك شيء من مصلحة أو حاجة أو ضرورة فإنَّ الأَولى عَدَم الاحتِكاك بهم والجلوس إليهم، ولا يُكثِر من ذلك خوفًا من موت غَيرته.

### 

إس (٨٤٧): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَى: هل يَجوز للمُسلِم أن يَزور
 جارَه النَّصرانيَّ أو الكافر إذا هو مرض أو يَتْبَع جنازته إذا مات؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: أمَّا عِيادته إذا مرِض فلا بأس؛ لأنَّه يُرجَى أن يَلين قلبُه -أي: قلْب هذا الكافر - فيُسلِم، كما جرى ذلك للنبيِّ عَلَيْةٍ مع الشَّابِّ اليهوديِّ حين عادَه النَّبيُّ عَلَيْةٍ في مرَضه ودَعاه إلى الإسلام، فالتَفَت الشَّابُ إلى أبيه كأنَّه يَستَشيره، فقال لنَّبيُّ عَلَيْةٍ: «الحَمْدُ للهِ الَّذِي له أبوه: أطع محمَّدا. فتَشهَّد شهادة الحقِّ ثم مات، فقال النَّبيُّ عَلَيْةٍ: «الحَمْدُ للهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ بِي مِنَ النَّارِ»(١).

وأمَّا تَشييع جنازته: فلا يَجوز؛ لما في ذلك من تَعظيمه واغتِرار الناس بهـذا العمَل.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فهات، رقم (١٣٥٦)، من حديث أنس

اس (٨٤٨): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُ اللهُ تَعَالَى: ما حُكْم تَعزِية أهله سَواء كانوا مُسلِمين أو كفَّارًا؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: أمَّا إن كانوا مسلمين فلا بأس بتَعزِيتهم؛ لأنَّهم مسلمون مُصابون لهم حتُّ.

وأمَّا إذا كانوا كفَّارًا فيُنظر في ذلك للمصلحة، إن كان في ذلك مصلحة التَّأليف وجلْب المودَّة من هؤلاء الكفَّار للمسلمين فلا بأس، وإن لم يَكُن فيها فائِدة فلا فائدة.



إس ( ٨٤٩): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: إذا كان جارِي كافِرًا فهل يَجوز لي أن أقضِي حاجته التي يَطلُبها منِّي؟

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: هذا يَعود إلى ما جرى به العرْف، فإذا كان من عادات الجيران أنَّ بعضهم يَقضِي حاجة الآخر كما لو نَزَل الجار إلى السُّوق وقال له جاره: اشتر لي معك كذا وكذا من فاكهة أو طعام أو نحوها، فلا بأس أن يَفعَل ذلك مع جاره الكافر؛ لأنَّ ذلك من إكرام الجار، وقد قال النَّبيُّ ﷺ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ»(۱).

وأمَّا ما لم تَجرِ العادة والعُرْف به فهذا يُنظَر فيه إلى المصلحة.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، رقم (٦٠١٩)، من حديث أبي شريح الخزاعي رَضَاًلِلَهُءَنهُ.

إس (٨٥٠): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: إذا التقيت بالكافر في طريق ضَيِّق فجرى بيني وبينه حديث وابتِسام ولِينِ في الكلام مع بُغضي له، فهل في هذا شيء؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: الكَافُرِ لَا يَنبَغِي أَن تُرِيَهِ مَا يُشْعِر بِالمُودَّة لَهُ والمُحبَّة لَهُ؛ لأَنَّ هذا من المَودَّة التي قال فيها الله: ﴿ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَٱلْبَوْمِ ٱلْآخِرِ يُوَآذُونَ مَنْ حَاذَ اللّهَ وَرَسُولَهُ, وَلَوَ كَانُوَا ءَابَاءَهُمُ أَوْ أَبْنَاءَهُمُ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمُ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمُ أَوْلَئِهِكَ كَتَبَ فِي قُلُومِهِمُ ٱلْإِيمَنَ وَأَيْدَهُم بِرُوجٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَاتٍ تَجْرِى مِن أَوْلِئِهِكَ حَرْبُ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أَوْلَئِهِكَ حِرْبُ ٱللّهُ أَلاّ إِنَّ حِرْبَ ٱللّهِ هُمُ ٱلْمُؤْلِحُونَ ﴾ [المجادلة: ٢٢].

ولكن قابِلُه بها تقتضيه حاله:

فإن كان ممن عرِف بالإساءة إلى المسلمين فقابِلْه بوجه عابِس غاضِب كارِهٍ. وإن كان هادِئًا مُسالًِا وبيننا وبينه عهد فقابِلْه بوجه ليِّن ولا تُظهِر أنَّك عدوٌّ له.



اس ( ۸۵۱): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: بهاذا أَرُدُّ على الكافر إذا سلَّم على ؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: تَرُدُّ عليه بها أَرشَد إليه النَّبيُّ عَلَيْهُ فنقول: وعليكم (١)، إلَّا إذا كان هذا الذي سلَّم قال: السَّلام عليكم. «باللَّام» الظَّاهرة فإنَّه لا حرَج أن تَقول: وعليكم السَّلام.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان، باب كيف يرد على أهل الذمة السلام، رقم (٦٢٥٧)، ومسلم: كتاب السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام، رقم (٢١٦٤)، من حديث ابن عمر رَضَيَالِيَّهُ عَنْهَا.

وخلاصة الكلام في الرَّدِّ أن نَقول: إذا سلَّم بكلام غير بَيِّن، فقُلْ: وعليكم. وإذا علِمت أنَّه قال: «السَّلام عليكم» بلَفْظ صريح فقُلْ: وعليكم السَّلام، بلفظ صريح.

اس (۸۵۲): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: هل يَجوز للمُسلِمين أن يَسمَحوا للنَّصارى أن يَبنُوا كنائسَ داخِل بِلادهم ويُقيموا شعائِرَهم فيها؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على نبينا محمَّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:

فإنَّ هذا السُّؤال سؤال هامٌّ جدًّا؛ وذلك أنَّ كثيرًا من النَّاس يَظنُّون أنَّ الفرق بين دِين الإسلام والأديان الأخرى، سواء كان ذلك من دِين النَّصارى الذين يَنتسِبون إلى المسيح عيسى ابنِ مريمَ، أو من دِين اليهود الذين يَنتسِبون إلى موسى بن عمرانَ عليها وعلى نبينا محمَّد ﷺ أفضلُ الصَّلاة والسَّلام، فيَظنُّون أنَّ الفرق بين هذه الأديان الثَّلاثة وغيرها أيضًا مما يَدين به العالم، كالفَرْق بين مذهب ومذهب في مِلَّة واحدة، وهذا ظنُّ خطأً!.

وذلك أنَّ العباد كلهم عباد الله تعالى، هو خالقهم ورازقهم وهو الذي أعدَّهم وأمدَّهم، وهو الذي يكون إليه المرجِع، ويكون لديه الحساب يوم القيامة، وهو سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَتعبَّد عباده بها شاء من شريعة، ويَمحو الله تعالى ما يَشاء ويُثبِت، ولكنَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بَيَّن في كتابه العزيز الذي أَنزَله على محمَّد عَيَالِيَّهُ في قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلإِسُلَمِ دِينَا فَلَن يُقُبِلَ مِنهُ ﴾[آل عمران: ٨٥].

والإسلام هو الشريعة التي شرَعها الله تعالى لعباده في كلِّ زمان، وفي كلِّ مكان، ففي حال قيام دَعوة موسى عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ كان الإسلام دِينَ اليهود، وفي حال قيام دَعوة عيسى عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ كان الإسلام دِينَ النَّصارى، وبعد بعثة عمَّد رَسولِ الله عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ كان الإسلام دِينَه فقط، قال الله تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَكَ عُمَّد رَسولِ الله عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ كان الإسلام دِينَه فقط، قال الله تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا ﴾ [النساء: ٧٩]، وقال تعالى: ﴿وَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا ﴾ [الفرقان: ١].

فالنَّاس والعَالَمون عامٌّ يَشمَل كل بني آدَمَ، بل إنَّ النَّبيَّ ﷺ مرسَل إلى الجنِّ والإنس، وقال تعالى: ﴿ قُلُ يَمَا يَهُ النَّاسُ إِنِي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلكُ السَّمَوَةِ وَلَا يَكُلُمُ اللَّهِ النَّبِيِّ الْأَمِيِّ مُلكُ السَّمَوَةِ وَلَسُولِهِ النَّبِي الْأَمِيِّ مُلكُ السَّمَوَةِ وَلَسُولِهِ النَّبِي الْأَمِيِّ مُلكُ السَّمَوَةِ وَلَسُولِهِ النَّبِي الْأَمِيِّ اللَّمِي وَيُسِتُّ فَعَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِي الْأَمِي اللَّمِي اللَّمِي اللَّمِي اللَّمِي اللَّمِي اللَّمِي اللَّمِي وَكُلِمَتِهِ وَالتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ ﴾ [الأعراف:١٥٨].

إِذَنْ فدِينُ الإسلام هو الدِّين الذي يَجِب أن يَكون الخَلْق عليه من بني آدم، ومن الجنِّ أيضًا، هذا هو الواجب، وهو الذي بُعِث به محمَّد صَاَلَتَهُ عَلَيْه وَسَلَّر.

وعلى هذا فاعتناق الإنسان دِينًا غير دِين الإسلام محرَّم عليه ولا يَجوز له، وعلى هذا فإذا أَراد أَحَد من غير المسلمين أن يَبني في بلاد المسلمين مَعابِدَ من كنائسَ وغيرها فإنَّ ذلك لا يَجوز؛ لأنَّ مَعناه إظهار غير دِين الإسلام في بلاد الإسلام، وهذا لا يَجوز، ولا يَجتمِع دِينان في بلَد واحد، بل الدِّين الواحد وهو الذي تَعبَّد الله به عباده، وعليه فيَحرُم على ولاة المسلمين أن يُمكِّنوا أحَدًا غير المسلمين من النَّصارى أو اليهود أو غيرهم أن يَبنوا مَعابدَ في بلاد الإسلام سواء كانت كنائسَ أو صوامع أو بيعًا أو غيرها، وإنَّما تُبنى المساجد التي هي من خصائص المسلمين.



و الله سُبْكَانَهُ وَتَعَالَى بَصِلَة الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: أَمَر الله سُبْكَانَهُ وَتَعَالَى بَصِلَة الرَّحِم فِي مواضعَ كثيرةٍ من القرآن الكريم، ولكن كيف تَتَفِق هذه الآيات مع قوله تعالى: ﴿ لَا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَٱلْمَوْدِ ٱلْآخِرِ يُوَآذُونَ مَنْ حَادَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوَ تعالى: ﴿ لَا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَٱلْمَوْدِ ٱلْآخِرِ يُوَآذُونَ مَنْ حَادَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوَ تعالى: ﴿ لَا يَجِدُ مَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَٱلْمَوْدِ اللّهِ وَاللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: لا مُعارَضة بين أمر الله تعالى بصِلَة الرَّحِم وبين قوله تعالى: ﴿ لَا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْآخِرِ يُوَآدُونَ مَنْ حَادَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾؛ وذلك لأنَّ الصِّلَة لا يُفهَم منها الموادَّة.

فالموادَّة هي خالص المحبَّة.

وعلى هذا فإنَّه من الممكِن أن تَصلَ هؤلاء الأقارب، بل وتكرههم على ما هم عليه من الشَّرْك فها دونه؛ ولهذا قال الله عَرَّقِجَلَّ: ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ، وَهْنَا عَلَى وَهْنِ وَفِصَالُهُ, فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْصُرُ لِي وَلِوَلِدَيْكَ إِلَى ٱلْمَصِيرُ ﴾ حَمَلَتْهُ أُمَّهُ، وقال تعالى: ﴿ وَوَصَيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حُسَنَا أَوْإِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ فِي مَا لَيْسَ لَكَ لِيَهُ فَلَا تُطِعْهُمَا أَإِلَى مَرْجِعُكُم فَٱلْبِتَكُم بِمَا كُنتُهُ تَعْمَلُونَ ﴾ [العنكبوت:٨].

فأمَر الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ أَن نُصاحِب الوالدَيْن في الدُّنيا معروفًا، وإن كانا كافِرَين مشرِكًا مشرِكَين، بل وإن كانا قد بَذَلا جُهدهما في أن يَكون ولدُهما من ذَكر أو أنثى مُشرِكًا بالله عَنَّهَجَلَ، وهذا ليس بمُمتنع عقلًا ولا شرعًا أن تَصِل شخصًا وقَلبُك يَكرهه، فتَصِله لما بينك وبينه من القرابة أو من الجوار إذا كان جارًا لك، ولكنَّك تَكرَهه بقلبك على ما عنده من محادَّة الله ورسوله.

إس ٨٥٤): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: ما الضَّابط في موالاة الكفَّار بحيث مَن فعل ذلك يَكون مواليًا لهم؟

فأَجَابَ بقَوْلِهِ: الموالاة هي: المُناصَرة والمعاضَدة، بحيث تُناصِر الكافرين وتُعاضِدهم على كفَّارٍ أَشدَّ منهم فهذا خير؛ لأنَّك دفعْتَ أعلى المفسدتين بأدناهما، إذا لم تَخَف خِيانة من الذين ناصَرْتهم على العدوِّ.

وأمَّا إذا ناصَرْتهم على مسلمين فهذا خطر عظيم، ويُخشَى على من فعَل ذلك أن يَدخُل في قوله تعالى: ﴿يَنَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَتَخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَرَىٰ أَوْلِيَآ اللَّهُمُ أَوْلِيَآ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ [المائدة:٥١].

وأمّّا مُعامَلتهم في البيع والشراء وأن يَدخُلوا في عهدنا فهذا جائز، فقد كان الرَّسول عَلَيْ يَبيع ويَشتَري من اليهود، كان اشترى طعامًا لأهله، ومات عَلَيْ ودِرْعه مَرهونة عندهم، وكان يَقبَل هديَّتهم، وكانت خزاعة دخَلَت في عهده حين عاهد قُريشًا في صلْح الحديبية وهم كفّار، ولكنّهم كانوا أهل نُصْح للمسلمين، وهذه المسألة من أدقّ المسائل وأخطرها، ولا سيها عند الشّباب؛ لأنَّ بعض الشّباب يَظُنُّ أنَّ شيءٍ يَكون فيه اتّصال مع الكفار فهو مُوالاة لهم وليس كذلك، فالموالاة لها معانٍ كثيرة، ولكن الشّيء الذي يَكون خطرًا وربّها يُخرِج من الإسلام هو مُناصَرتهم ومُعاضَدتهم على المسلمين.



اس ( ۸۵۵): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: هـل يَجوز للطَّالب المُبتَعَث للدِّارسة في بلد الكفَّار أن يُسافِر بزَوجته؟

فَأَجَابَ بِقُوْلِهِ: لا يَنبَغي أن يَذهَب بزَوجته إلى بلد كفَّار؛ لما في ذلك من الخَطَر على الذُّرِّيَّة.

أمَّا إذا كان ذَهابه إلى بلد الكفار لحاجة عارضة ويَرجِع ولم يَخشَ مَحذورًا فلا بأس بسَفَرها معه.

الله المنتقال إلى بلد الإسلام؟ السَّيخِ رَحِمُ اللهُ تَعَالَى: هل يَلزَم الكافرَ إذا أَسلَم في دار الكفْر الانتِقالُ إلى بلد الإسلام؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: نَعَم، يَلزَمه الانتِقال إلى بلد الإسلام إذا كان يَخشى أن يُمنَع من الإسلام وأن يُضيَّق عليه فيه، كها هو الغالب فيمن أسلَموا في بلد أهله كفَّار؛ لأنَّ هذا يُضيَّق عليه، حتى من أهله، حتى من أُمِّه وأبيه، ويُخشَى عليه أن يَرتَدَّ مع الضغط عليه، فهذا يَجِب عليه أن يُهاجِر حفاظًا على دِينه.

أمَّا إذا كان لا يَخشَى من ذلك وأنه يَستَطيع أن يَقوم بدِينه على وجه واضِحٍ بَيِّن، فإنَّه لا يَجِب عليه السَّفَر من بلاده إلى بلاد الإسلام؛ لأنَّه قد يَكون في بلده لا يَستَطيع التَّعلُّم، فيَجِب عليه أن يَذهَب من بلده ليَتعلَّم.

ح | س ( ۸۵۷): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: تَتنوَّع دِيانة من يُدَعى إلى الإسلام ويَضمُّهم سكن واحد، ويَظلُّ المسلم الجديد ساكِنًا معهم، ممَّا يُشكِّل خطورة عليه، فها قول فضيلتكم في حاله؟

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: قولنا في حاله كحال غيره أنَّه متى خاف الإنسان على دِينه فإنَّه يَجِب عليه أن يُفارِق ذلك المكان، وهذا مَعنى قول من قال: «إنَّ الهجرة تكون واجبة إذا عجز الإنسان عن إظهار دِينه»، فلا بدَّ أن يَخرُج إذا كان يَخشَى على دِينه، حتى لو نام في المسجد أو في أيِّ مكان آخرَ.

ولكن لا أَظنُّ أَنَّ شخصًا اتَّقى الله عَزَّوَجَلَّ والتَزَم حدوده وأَخلَص لله أَن تَضيق عليه الأرض إلى هذا الحدِّ؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَن يَتَّقِ ٱللّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ﴿نَّ وَمَن يَتَقِ ٱللّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ﴿نَّ وَمَن يَتَوَلَّ اللّهُ مَنْ أَمْرِهِ عَلَى ٱللّهِ فَهُو حَسَّبُهُ ۚ إِنَّ ٱللّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ ٱللّهُ لِكُلّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴾ [الطلاق:٢-٣]، وقوله تعالى: ﴿وَمَن يَنَّقِ ٱللّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ لِكُلّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴾ [الطلاق:٤]، وهنا أدعو الكُفلاءَ إلى أن يُسهِّلوا أمْر هذا المسلِم فيُسكِّنوه في مكان يَأْمَن فيه على دِينه.

### 

السر ۸۵۸): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: لي جار غير مسلم، وفي بعض المناسبات يُرسِل لي طعامًا وحلوى بين الفَينة والأخرى، فهل يجوز لي أن آكُلَ من ذلك وأن أُطعِم أولادي؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: نَعَمْ، يَجوز لك أن تَأْكُل من هديَّة الكافر إذا أُمِنته؛ لأنَّ النَّبيَّ قِبل هدية المرأة اليَهوديَّةِ التي أُهدَتْ إليه الشَّاة.

وقَبِل ﷺ دعوة اليهوديِّ أيضًا الذي دعاه إلى بَيْته، فأكَل منه عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ.

فلا حرَج في قبول هديَّة الكفَّار أو الأكل من بيُوتهم، لكن بشرط: أن يكونوا مَأمونين، فإن خِيف منهم فإنَّها لا تُجاب دَعوتهم.

وكذلك أيضًا يُشتَرَط: ألا تكون المناسبة مناسبة دينيَّة: كعيد الميلاد ونحوه، فإنَّه بأيِّ حال لا يُقبَل منهم الهدايا التي تكون بهذه المناسبة.

### -590

اس (٨٥٩): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: ما هو الفرق بين مُوالاة الكفَّار وتَولِّيهم؟

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: الموالاة مَعناها: المناصَرة والمساعدة على أمورهم الكُفْرية.

ومن ذلك: أن يُقاتِل المسلمون مع الكفّار كها لو قام الكفّار بغَزْو بلد من البُلْدان الإسلاميَّة، فيتولَّاهم هذا المسلم ويَنصُرهم ويُساعِدهم على هذه البلدة في القتال سواء بالسلاح، أو بإمدادهم بأيِّ شيءٍ يُساعِدهم على قِتال المسلمين، فهذا من مُوالاتهم ومن تَولِّيهم، فإنَّ الموالاة والتَّولِيِّ يُراد بها هنا: المُناصَرة، وأن يكون يدًا معهم على المسلمين.

وأمَّا الاستِعانة بهم فهذا يَرجِع إلى المصلَحة، إن كان في ذلك مَصلَحة فلا بأسَ، بشرط: أن نَخاف من شرِّهم وغائِلتهم، وألَّا يَخدَعونا، وإن لم يَكُن في ذلك مصلَحة فلا يَجوز الاستِعانة بهم؛ لأنَّهم لا خير فيهم.

اس (٨٦٠): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: عن رجل يَعمَل مع نصارى فيبُادِرونه بالسَّلام، فأحيانًا يُسلِّم عليهم، وأحيانًا يُعرِض عنهم، فهل في هذا إثمٌ؟

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: إذا سلَّم عليك الرجُل من المسلمين أو من اليهود أو النَّصارى أو مِن البُوذِيِّين أو من المُلحِدِين الذين لا يَعترِفون بدِين فرُدَّ عليه السَّلام؛ لأنَّ الله قال: ﴿ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا آوَ رُدُّوهَا ﴾ [النساء: ٨٦]، وتَأَمَّلْ قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا حَيَّاكُم المسلمون » فقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا حَيَّاكُم المسلمون » فقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا حَيَّينُم ﴾ أي واحد يُحيِّيكم بتحية فحيُّوا بأحسنَ منها أو رُدُّوها، فأنت لا تَبدأه بالسَّلام، لكن إذا سلَّم رُدَّ عليه وجوبًا، ثم إن كان يُصرِّح بقوله: «السَّلام عليكم» فقُل: «عليكم السَّلام، لكن إذا سلَّم رُدَّ عليه وجوبًا، ثم إن كان يُصرِّح بقوله: «السَّلام عليكم» فقُلْ: «عليكم السَّلام» وإن كان لا يُصرِّح وتَخشَى أن يَقول: «السَّام عليكم» كما كان اليَهود يَفعَلون مع الرَّسول ﷺ في المدينة فقُلْ: «وعليكم» وكفى.

إس(٨٦١): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُ اللهُ تَعَالَى: هل يَجوز مُؤاكلَة المشرِكين
 مِن طبق واحِد؟

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: الأولى للمُسلِم أن يَتجنَّب مجالِس السُّوء ومنها: مجالس المشركين واليهود والنَّصارى، فلْيَبتعِد عنهم بقَدْر الإمكان، لكن إذا أَلجأتُه الحاجة أو الضَّرورة لُؤاكلتهم فإنَّه يُعذَر في ذلك كما يُوجَد اليوم في كثير من المؤسَّسات تَجمَع بين عُمَّال كفَّار وعُمَّال مسلمين ولا يَستَطيع المسلم أن يَتخَلَّص من الاجتماع بهؤلاء.

ولكنِّي أَقول: إنَّ من الخير أن يَعرِض المسلم على هؤلاء الكفَّار محاسنَ الإسلام، وأن يَدعوَهم إلى الإسلام، فلَعلَّ الله سُبْحَانهُ وَتَعَالَى أن يَهديَهم به فينال هذا الأجر الذي قاله رسول الله عَلَيْه الصَّلامُ لعليِّ بن أبي طالب رَضَالِتَهُ عَنهُ حين وجَّهه

إلى خيبر قال له: «ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَاللهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ مُمْرِ النَّعَمِ»(١)، وحُمْر النَّعَم هي: الإبل الحمراء وكانت من أَنفَس الأموال وأَغلاها عند العرب.



(١) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد، باب دعاء النبي عَلَيْ الناس إلى الإسلام والنبوة، رقم (٢٩٤٢)، ومسلم: كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علي بن أبي طالب، رقم (٢٤٠٦) من حديث

سهل بن سعد رَضِوَاْلِلَهُ عَنْهُ.



اس(٨٦٢): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: عما يَقوله بعض النَّاس مِن أنَّ تَصحيح الألفاظ غير مُهمٍّ مع سلامة القلْب؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: إِن أَراد بتَصحيح الألفاظ إجراءَها على اللَّغة العربية فهذا صحيح، فإنَّه لا يهمُّ -من جهة سلامة العقيدة - أن تكون الألفاظ غير جارية على اللَّغة العربية ما دام المعنى مفهومًا وسليمًا.

أمَّا إذا أَراد بتصحيح الألفاظ تَـرْك الألفاظ التي تَدُلُّ على الكفْر والشَّرْك فكلامه غير صحيح، بل تَصحيحها مُهِمُّ، ولا يُمكِن أن نَقول للإنسان: أطْلِقْ لسانكَ في قول كلِّ شيءٍ ما دامت النَّيَّة صحيحة. بل نَقول: الكلمات مقيَّدة بها جاءت به الشَّريعة الإسلاميَّة.

### 

اس (٨٦٣): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: عن هذه الأسماء وهي: أبرار
 ملاك - إيمان - جبريل - جنى؟

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: لا يتسمَّى بأسماء أبرار، وملاك، وإيمان، وجبريل، أمَّا جنى فلا أدرِي معناها.



ح | س( ٨٦٤): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: عن صِحَّة هذه العبارة: «اجْعَلْ بينكَ وبينَ الرَّسول ﷺ صِلَةً»؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: الذي يَقول: اجعَلْ بينك وبين الله صِلةً أي: بالتَّعبُّد له، واجعَلْ بينكَ وبين الرَّسول ﷺ صِلَةً أي: باتِّباعه، فهذا حقُّ.

أمَّا إذا أَراد بقوله: «اجعَل بينكَ وبين الرَّسول ﷺ صِلةً» أي: اجعَلْه هو مَلجَأَكُ عند الشَّدائد، ومُستَغاثَك عند الكُرُبات: فإنَّ هذا مُحُرَّم، بل هو شِرْك أَكبرُ مُحُرِج عن اللَّه.

### -65P)

إس (٨٦٥): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عن هذا القول: «أُحِبَّائي في رسول الله»؟

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: هذا القول وإن كان صاحبه فيها يَظهَر يُريد معنًى صحيحًا، يَعني: أُجتَمِع أنا وإيَّاكم في محبَّة رسول الله ﷺ، ولكن هذا التَّعبير خلاف ما جاءت به السُّنَّة، فإنَّ الحديث: «مَنْ أَحَبَّ فِي اللهِ، وَأَبْغَضَ فِي اللهِ» أَنْ مَالذي يَنبَغي أن يَقول: أحبَّائي في الله عَنْ حَلَى ولأنَّ هذا القول الذي يَقوله فيه عدول عمَّا كان يَقوله السَّلف؛ ولأنَّه ربَّما يُوجِب الغُلُوَ في رسول الله ﷺ، والغَفلَة عن الله، والمعروف عن عُلَمائنا وعن أهل الخير هو أن يَقول: أُحِبُّك في الله.

### 

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب السنة، باب الدليل على زيادة الإيهان ونقصانه، رقم (٤٦٨١)، والطبراني في المعجم الأوسط (٩٠٨٣) واللفظ له، من حديث أبي أمامة رَضَالِلَهُمَنَهُ.

ح | س ( ٨٦٦): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُ اللهُ تَعَالَى: إذا كتَب الإنسان رسالةً وقال فيها: «إلى والدِي العزيز» أو «إلى أخي الكريم» فهل في هذا شيء؟

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: هذا ليس فيه شيء، بل هو الجائِز، قال الله تعالى: ﴿لَقَدُ مَا عَنِتُمْ مَرْيِثُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيثُ عَلَيْكُمُ عَلِيثُ مَ لَا عَنِتُ مَّ مَرِيثُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُ مَ حَرِيثُ عَلَيْكُمُ عَلِيثُ الْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ رَحِيثُ إلْنَوبة:١٢٨]، وقال تعالى: ﴿وَلَمَا عَرْشُ عَظِيمٌ ﴾ إِلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ رَحِيمٌ ﴿ وَلَمَا عَرْشُ عَظِيمٌ ﴾ [النول:٢٣]، وقال النّبيُ يَيَا إِنَّ الْكَرِيمَ ابْنَ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ يُوسُفُ (١)، فهذا دليل على أنَّ مِثْل هذه الأوصاف تَصحُ لله تعالى ولغيره، ولكن اتصاف الله بها لا يُماثِله شيء من اتصاف المخلوق تليق به، وصفات المخلوق تليق به.

وقول القائل لأبيه أو أمِّه أو صديقه: «العزيز» يَعني: أَنَّك عزيز عليَّ غالٍ عندي وما أَشبَه ذلك، ولا يَقصِد بها أبدًا الصِّفة التي تكون لله، وهي العِزَّة التي لا يَقهَره بها أحَد، وإنَّما يُريد: أَنَّك عزيز عليَّ وغالٍ عندي وما أَشبَه ذلك.

### — <del>C</del>

ح | س ( ٨٦٧): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخ رَحِمُ اللهُ تَعَالَى: عن عِبارة: «أَدامَ الله أَيَّامكَ»؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: قول: «أَدام الله أَيَّامَكَ» مِن الاعتداء في الدُّعاء؛ لأنَّ دوام اللهَ أَيَّامَكَ» مِن الاعتداء في الدُّعاء؛ لأنَّ دوام الأَيَّام مُحَالُ مُنافٍ لقوله تعالى: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ۞ وَيَبْقَىٰ وَجُهُ رَبِّكَ ذُو ٱلجُلَّلِ وَالْإِكْرَامِ ﴾ [الرحن:٢٦-٢٧]، وقوله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلَّدُ أَفَإِين مِّتَ فَهُمُ ٱلْخَيْلِدُونَ ﴾ [الأنبياء:٣٤].

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، باب قوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ؞َ ءَايَثُ لِلسَّـاَبِلِينَ ﴾ الآية، رقم (٣٣٩٠)، من حديث ابن عمر رَضَوَليَّكَءَنْهَا.

اس (٨٦٨): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: ما رأيُ فضيلتكم في هذه الألفاظ: جلالة وصاحب الجلالة، وصاحب السُّمُوِّ، وأَرجو وآمُل؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: لا بأس بها إذا كانَ المَقولةُ فيه أهلًا لذلك، ولم يُخشَ منه التَّرَقُّع والإعجاب بالنَّفس.

وكذلك: أرجو وآمُل.

ح | س ( ٨٦٩): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: عن هذه الألفاظ: «أَرجوكَ»، و «أَنعِمْ صباحًا»، و «أَنعِمْ مساءً».

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: لا بأس أن تَقول لفلان: «أرجوك» في شيء يَستطيع أن يُحقِّق رجاءك به.

وكذلك «تحياتي لك» و «لك منّي التّحيّة» وما أشبَه ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيّة فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ﴾ [النساء: ٨٦]، وكذلك «أنعِمْ صباحًا» و «أنعِمْ مساءً» لا بأس به، ولكن بشرط: ألا تُتَّخَذ بديلًا عن السّلام الشّرعيّ.

اس ( ۸۷۰ ): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عمَّن يَسأَل بوجه الله فيَقول:
 أَسأَلك بوجه الله كذا وكذا»، فها الحُكْم في هذا القول؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: وجْهُ الله أعظمُ مِن أن يَسأَل به الإنسان شيئًا من الدُّنيا، ويَجعَل سؤاله بوجه الله عَزَّفِجَلَّ كالوسيلة التي يَتوسَّل بها إلى حصول مقصوده من هذا الرَّجُل

الذي تَوسَّل إليه بذلك، فلا يُقدِمنَّ أحدٌ على مثل هذا السُّؤال، أي: لا يَقُلْ: «وَجُه الله عليك» أو «أَسأَلُك بوَجُه الله» أو ما أَشبَه ذلك.

### — SSA

إس ( ۸۷۱): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: ما رأيُكم فيمن يَقولُ: «آمَنتُ بالله»، و «تَوكَّلتُ على الله»، و «اعتَصَمتُ بالله»، و «استَجَرْتُ برسول الله ﷺ»؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: أَمَّا قول القائل: «آمَنت بالله»، و «تَوكَّلت على الله» و «اعتصمت بالله»، فهذا ليس فيه بأس، وهذه حال كل مؤمِن أن يكون مُتوكِّلًا على الله، مؤمنًا به، مُعتصِمًا به.

### 

اس (۸۷۲): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: ما حُكْم قول: «أَطال الله بَقاءَك» «طال عُمرُك»؟

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: لا يَنبَغي أن يُطلَق القول بطول البقاء؛ لأنَّ طول البقاء قد يكون

خيرًا وقد يَكون شرَّا، فإنَّ شرَّ النَّاس من طال عمْره وساء عمَله، وعلى هذا فلو قال: أَطال الله بَقاءَك على طاعته، ونحوه فلا بأس بذلك.

### 

ح | س ( ۸۷۳): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: عن قول أحَد الخُطَباء في كلامه حول غزوة بدْرٍ: «التَقى إِلَهُ وشيطان»، فقد قال بعض العلماء: إنَّ هذه العبارة كُفْرٌ صريح؛ لأنَّ ظاهر العبارة إِثبات الحركة لله عَنَّهَجَلَ، نَرجو من فضيلتكم تَوضيح ذلك؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: لا شَكَّ أَنَّ هذه العبارة لا تَنبَغي، وإن كان قائِلها قد أراد التَّجوُّز، فإنَّ التَّجوُّز إنَّما يَسوغ إذا لم يُوهِم معنًى فاسدًا لا يَليق به، والمعنى الذي لا يَليق هنا أن يُجعَل الشَّيطان قَبِيلًا لله تعالى، ونِدًّا له، وقِرنًا يُواجِهه كما يُواجِه المَرء قِرْنه، وهذا حرام ولا يَجوز.

ولو أراد النَّاطق به تَنقُّص الله تعالى وتَنزيله إلى هذا الحدِّ لكان كافِرًا، ولكنَّه حيث لم يُرِد ذلك نَقول له: هذا التَّعبير حرام، ثم إنَّ تَعبيره به ظانًا أنَّه جائز بالتَّأويل الذي قصَده فإنَّه لا يَأْثَم بذلك لجَهْله، ولكن عليه ألَّا يَعود لمِثْل ذلك.

وأمَّا قول بعض العلماء الذي نَقَلْتَ: «إنَّ هذه العبارة كفر صريح» فليس بجَيِّد على إطلاقه، وقد علِمتَ التَّفصيل فيه.

وأمَّا تعليل القائل لحُكْمه بكُفْر هذا الخطيب أنَّ ظاهر عِبارته إثبات الحركة لله عَنَّوَجَلَّ، فهذا التَّعليل يَقتَضي امتِناع الحركة لله وأنَّ إثباتها كفْر، وفيه نظر ظاهر، فقد أَثبَت الله تعالى لنفسه في كِتابه أنَّه يَفعَل، وأنَّه يَجيء يوم القيامة، وأنَّه استَوى على العرش، أي: علا عليه علُوَّا يَليق بجلاله، وأَثبَت نَبيُّه عَلَيْ أَنَّه يَنزِل إلى السَّاء

الدُّنيا في كل ليلة حين يَبقَى ثلُث اللَّيل الآخِر، فيَقول: «مَن يَدْعُوني فأَستَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ؟ مَنْ يَستَغْفِرُني فَأَغْفِرَ لَهُ؟».

واتَّفق أهل السُّنّة على القول بمُقتضى ما دلَّ عليه الكتاب والسُّنّة من ذلك غير خائضين فيه، ولا مُحلِّفين للكلِمِ عن مَواضعه، ولا مُعطِّلين له عن دَلائله، وهذه النُّصوص في إثبات الفِعْل، والمَجيء، والاستِواء، والنُّزول إلى السَّماء الدُّنيا إن كانت تستلزِم الحركة لله، فالحركة له حتَّ ثابت بمُقتضى هذه النُّصوص ولازِمها، وإن كنَّا لا نَعقِل كيفيَّة هذه الحركة؛ ولهذا أَجاب الإمام مالكُ مَن سأله عن قوله تعالى: ﴿الرَّحْنَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طه:٥]: كيف استوى؟ فقال: «الاستِواء غير مجهول، والكيف غير مَعقول، والإيمان به واجِب، والسُّؤال عنه بِدْعة»(۱).

وإن كانت هذه النُّصوص لا تَستلزِم الحركة لله تعالى لم يَكُن لنا إثبات الحركة له بهذه النُّصوص، وليس لنا أيضًا أن نَنفيها عنه بمُقتَضى استبعاد عُقولنا لها، أو تَوهَّمنا أنَّها تَستلزِم إثبات النَّقْص؛ وذلك أنَّ صِفات الله تعالى تَوقيفيَّة، يتوقَّف إثباتها ونَفيُها على ما جاء به الكتاب والسُّنَّة، لامتِناع القياس في حقِّه تعالى فإنَّه لا مِثل له ولا نِدَّ، وليس في الكتاب والسُّنَّة إثبات لفظ الحركة أو نفيه، فالقول بإثبات لفظه أو نفيه قول على الله بلا عِلْم.

وقد قال الله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِيَ ٱلْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْى بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللّهِ مَا لَرٌ يُنَزِّلْ بِهِ. سُلُطَكْنًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف:٣٣]، وقال تعالى: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولَكِيكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا ﴾ [الإسراء:٣٦].

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (٨٦٦).

فإذا كان مُقتضَى النُّصوص السُّكوتَ عن إثبات الحَرَكة لله تعالى أو نفيها عنه، فكيف نُكفِّر مَن تَكلَّم بكلام يُثبِت ظاهرَ التَّحرُّك -حسَب زعْم هذا العالمِ لله تعالى؟! وتَكفير المسلِم ليس بالأمر الهيِّن، فإن مَن دعا رجُلًا بالكفر فقد باء بها أحدُهما، فإن كان المَدعُوُّ كافرًا باءَ بها، وإلا باءَ بها الدَّاعي.

وقد تَكلَّم شيخ الإسلام ابن تَيميَّة رَحِمَهُ اللَّهُ في كثير مِن رَسائله في الصِّفات على مسألة الحركة (۱)، وبيَّن أقوال النَّاس فيها، وما هو الحقُّ من ذلك، وأنَّ من النَّاس من جزَم بنَفْيها.

والصَّواب في ذلك: أنَّ ما دلَّ عليه الكتاب والسُّنَة من أفعال الله تعالى ولوازمها فهو حتُّ ثابت يَجِب الإيهان به، وليس فيه نَقْص ولا مُشابَهة للخَلْق، فعليك بهذا الأصل فإنَّه يُفيدك، وأعرِضْ عمَّا كان عليه أهل الكلام من الأقيسة الفاسدة التي يُحاوِلون صرْف نصوص الكتاب والسُّنَّة إليها؛ ليُحرِّفوا بها الكَلِمَ عن مَواضعه، سواء عن نيَّة صالحة أو سيِّئة.

إس (٨٧٤): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: يَستعمِل بعض النَّاس عند أداء التَّحيَّة عباراتٍ عديدةً منها: «مسَّاك الله بالخير»، و «الله بالخير»، و «صبَّحك الله بالخير»، بدلًا من لفظة التَّحيَّة الواردة، وهل يَجوز البَدء بالسَّلام بلفظ: «عليك السَّلام»؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: السَّلام الوارد هو أن يَقول الإنسان: «السَّلام عليك»، أو «سلامٌ

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (٥/ ٥٦٥).

عليك»، ثم يَقول بعد ذلك ما شاء من أنواع التَّحيَّات، وأمَّا «مسَّاك الله بالخير»، و«صبَّحك الله بالخير»، أو «الله بالخير» وما أشبَه ذلك فهذه تُقال بعد السَّلام المشروع، وأمَّا تَبديل السَّلام المشروع بهذا فهو خطأ.

وأمَّا البَداءة بالسَّلام بلفظ: «عليك السَّلام» فهو خلاف المشروع؛ لأنَّ هذا اللَّفظ للرَّدَّ لا للبَداءة.

## 

ے | س ( ۸۷۵): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُ اللهُ تَعَالَى: عن هذه الكلمة: «الله غير مادِّيِّ»؟

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: القول بأنَّ الله غيرُ مادِّيٍّ قول مُنكَر؛ لأنَّ الخوض في مثل هذا بِدْعة مُنكَرة، فالله تعالى ليس كمثله شيء، وهو الأوَّل الخالِق لكلِّ شيءٍ، وهذا شبيه بسؤال المشركين للنَّبيِّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: هل الله مِن ذهَب أو من فضة أو مِن كذا وكذا؟ وكلُّ هذا حرام لا يَجوز السُّؤال عنه، وجوابه في كتاب الله: ﴿ قُلْ هُو اللهُ أَكَ لُمْ يَكُن لَهُ مَن لَهُ مَن فَلَهُ السَّوال عنه، وأَلَمْ يُولَدُ ﴿ وَلَمْ يَكُن لَهُ مَن لَهُ مَن لَهُ وَلَمْ يَكُن لَهُ مَن لَهُ مَن اللهُ وَلَمْ يَكُن لَهُ مَن اللهُ وَلَمْ السُّؤالِ؟!.

ح | س ( ٨٧٦): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عن قول بعض النَّاس إذا انتَقَم الله مِن الظَّالم: «الله ما يَضرِب بعصا»؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: لا يَجوز أن يَقول الإنسان مثل هذا التَّعبير بالنِّسبة لله عَزَّوَجَلَّ، ولَخَابَ بِقُولِهِ للهُ عَزَّوَجَلً، وأَنَّه يَنتقِم من الظَّالم، ولكن له أن يَقول: إنَّ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ حَكَم لا يَظلِم أحدًا، وأنَّه يَنتقِم من الظَّالم،

وما أَشبَه هذه الكلمات التي جاءت بها النُّصوص الشَّرعية، أمَّا الكلمة التي أَشار إليها السَّائل فلا أرى أنَّها جائزة.

الله الحُدران (۱۸۷۷) و سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُ اللهُ تَعَالَى: كثيرًا ما نَرى على الجُدْران كِتابة لفظ الجلالة (الله)، وبجانبها لفظة (محمَّد) ويَجِد ذلك على الرِّقاع، أو على الكتُب، أو على بعض المصاحِف، فهل مَوضعها هذا صحيح؟

فَأَجَابَ بِقُوْلِهِ: موضعها ليس بصحيح؛ لأنَّ هذا يَجعَل النَّبيَّ ﷺ نِدَّا لله مُساويًا له، ولو أنَّ أحدًا رأى هذه الكِتابة وهو لا يَدري من المُسمَّى بهما لأَيقَن يَقينًا أنَّهما مُتساوِيان مُتَماثِلان، فيَجِب إزالة اسم رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ.

ويَبقَى النَّظر في كِتابة: «الله» وحدها، فإنَّها كلمة يَقولها الصُّوفيَّة، ويَجعَلونها بدلًا عن الذِّكْر، يَقولون: «الله الله»، وعلى هذا فتُلغَى أيضًا، فلا يُكتَب «الله»، ولا «محمَّد» على الجُدْران، ولا في الرِّقاع ولا في غيرها.

الله ورسوله أَعلَم بالعطف بالواو وإقرارهم على ذلك، وإنكاره على مَن قال: «الله ورسوله أَعلَم» بالعطف بالواو وإقرارهم على ذلك، وإنكاره على مَن قال: «ما شاءَ الله وشِئْتَ»؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: قوله: «الله ورسوله أَعلَم» جائِز؛ وذلك لأنَّ عِلْم الرَّسول من عِلْم الله، فالله تعالى هو الذي يُعلِّمه ما لا يُدرِكه البَشر؛ ولهذا أتى بالواو.

وكذلك في المسائل الشَّرعية يُقال: «الله ورسوله أَعلَم»؛ لأنَّه ﷺ أَعلَم الخَلْق

بشريعة الله، وعِلْمه بها من عِلْم الله الذي عَلَمه، كها قال الله تعالى: ﴿وَأَنزَلَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْك اللهُ وَعِلْمه بها من عِلْم الله الذي عَلَمُ ﴾ [النساء:١١٣]، وليس هذا كقوله: «ما شاء الله وشِئتَ»؛ لأنَّ هذا في باب القُدْرة والمشيئة، ولا يُمكِن أن يُجعَل الرَّسول عَيْكَ مُشاركًا لله فيها.

ففي الأمور الشَّرعيَّة يُقال: «الله ورسوله أَعلَم» وفي الأمور الكونيَّة لا يُقال ذلك.

ومِن هنا نَعرِف خطأ وجهْل مَن يَكتُب الآن على بعض الأعمال: ﴿ وَقُلِ اَعْمَلُواْ فَسَيْرَى اللهُ عَلَيْكُ لا يَرى العمَل بعد موته.

ح لى ( ٨٧٩): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُ اللهُ تَعَالَى: عن هذه العبارة «أَعْطِني، الله لا يُهينَكَ»؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: هذه العبارة صحيحة، والله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ قد يُهِين العبد ويُذلُّه، وقد قال الله تعالى في عذاب الكفَّار أنَّهم يُجزَون عذاب الهُون بها كانوا يَستكبِرون في الأرض، فأَذاقَهم الله الهوان والذُّلَّ بكِبريائهم واستِكبارهم في الأرض بغير الحقّ، وقال: ﴿وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ, مِن مُّكْرِمٍ ﴾ [الحج:١٨]، والإنسان إذا أمرَك فقد تشعُر بأنَّ هذا إذلال وهوان لك، فيقول: «الله لا يهينك».

الله العبارة «الله يَسأَل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عن هذه العِبارة «الله يَسأَل عن حالك»؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: هذه العبارة: «الله يَسأَل عن حالك»، لا تَجوز؛ لأنّها تُوهِم أنّ الله تعالى يَجهَل الأمْر فيَحتاج إلى أن يَسأَل، وهذا من المعلوم أنّه أمْر مُنكر عظيم، والقائل لا يُريد هذا في الواقع، لا يُريد أنّ الله يَخفى عليه شيء ويَحتاج إلى سؤال، لكن هذه العبارة قد تُفيد هذا المعنى أو تُوهِم هذا المعنى، فالواجب العدول عنها، واستبدالها بأن تَقول: «اسأَلِ الله أن يَحتَفِيَ بك»، و«أن يَلطُف بك»، وما أشبَهها.

اس (۸۸۱): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: هل يَجوز للإنسان أن يُقسِم على الله؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: الإقسام على الله أن يَقول الإنسان: «واللهِ لا يَكون كذا وكذا» أو يَقول: «والله لا يَفعَل الله كذا وكذا».

والإقسام على الله نوعان:

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الجنة، باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء، رقم (٢٨٥٤)، من حديث أبي هريرة رَضِوَلِيَّكُهُءَنُهُ.

أَنَسُ كِتَابُ اللهِ القَصَاصُ»<sup>(۱)</sup>، فَرَضِيَ القوم فَعَفُوا، فقال رسول الله ﷺ: «إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ» وهو رَضَالَتُهُ عَنْهُ لَم يُقسِم اعتِراضًا على الحُكْم وإباءً لتَنفيذه، فجعَل الله الرَّحة في قلوب أُولياء المرأة التي كُسِرت سِنُّها فَعَفُوا عَفُوا مُطلقًا، عند ذلك قال الرَّسول ﷺ: «إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَمُنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَابَرَّهُ» فهذا النَّوع من الإقسام لا بأس به.

النَّوع الثَّاني من الإقسام على الله: ما كان الحامل عليه الغُرور والإعجاب بالنَّفس، وأنَّه يَستجِقُ على الله كذا وكذا، فهذا -والعِياذ بالله - مُحرَّم، وقد يكون مُجبِطًا للعمل، ودليل ذلك أنَّ رجلًا كان عابدًا وكان يَمرُّ بشخْص عاصٍ لله، وكلما مرَّ به نهاه فلم يَنتَهِ، فقال ذات يوم: والله لا يَغفِرُ الله لفلانِ -نسأل الله العافية -، فهذا تَحجَر رحمة الله؛ لأنَّه مغرور بنفسه، فقال الله عَرَقَجَلَّ: «مَنْ ذا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَى اللهُ أَغْفِرَ لِفُلانٍ، قَدْ غَفَرْتُ لَهُ وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ» (٢)، قال أبو هريرة: «تَكلَّم بكلمة أُوبَقت دُنياه وآخِرته» (٢).

ومن هذا نَأْخُذ أَنَّ من أَضِرِّ ما يكون على الإنسان اللِّسان، كما قال النَّبيُّ عَيَّا لَهُ عَلَا لِمَانِ اللّه اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصلح، باب الصلح في الدية، رقم (٢٧٠٣)، ومسلم: كتاب القسامة، باب إثبات القصاص في الأسنان، رقم (١٦٧٥)، من حديث أنس بن مالك رَضَوَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة، باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى، رقم (٢٦٢١)، من حديث جندب رَضِمَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود: كتاب الأدب، باب في النهي عن البغي، رقم (٤٩٠٣).

قال: عَلَى مَنَاخِرِهِمْ - إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ »(١)، والله الموفِّق والهادي إلى سَواء الصِّراط.

# اس (۸۸۲): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عن التَّسمِّي بـ(الإمام)؟

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: التَّسمِّي بـ(الإمام) أهونُ بكثير من التَّسمِّي بـ(شيخ الإسلام)؛ لأن النَّبيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ سمَّى إمام المسجِد إمامًا ولو لم يَكُن معه إلا واحد، لكن يَنبَغي أن لا يُتسامَح في إطلاق كلمة «إمام» إلَّا على مَن كان قدوةً وله أَتْباع كالإمام أحمدَ وغيره ممَّن له أثر في الإسلام، ووصْف الإنسان بها لا يَستحِقُّه هضْم للأُمَّة؛ لأنَّ الإنسان إذا تَصوَّر أنَّ هذا إمام وهذا إمام ممَّن لم يَبلُغ مَنزِلة الإمامة هان الإمام الحقُّ في عَينه.

اس (۸۸۳): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عن إطلاق بعض الأزواج
 على زوجاتهم وصف: (أمُّ المؤمنين)؟

فَأَجَابَ بِقُوْلِهِ: هذا حرام، ولا يَحلُّ لأَحَد أن يُسمِّيَ زَوجته أمَّ المؤمنين؛ لأنَّ مُقتضاه أن يكون هو نَبيُّ؛ لأنَّ الذي يُوصَف بأُمَّهات المؤمنين هنَّ زوجات النَّبيِّ ﷺ، وهل هو يُريد أن يَتبوَّأ مكان النُّبوَّة وأن يَدعوَ نفسه بعدُ بالنَّبيِّ؟

بل الواجب على الإنسان أن يَتجنَّب مثل هذه الكلِمات، وأن يَستغفِر الله تَعالى مما جرى منه.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٥/ ٢٣١)، والترمذي: كتاب الإيهان، باب ما جاء في حرمة الصلاة، رقم (٢٦١٦)، وابن ماجه: كتاب الفتن، باب كف اللسان في الفتنة، رقم (٣٩٧٣)، من حديث معاذ بن جبل رَضِيَلِللَهُ عَنْهُ.

ح | س ( ٨٨٤): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: ما حُكْم قول: «يا عبدي» و«يا أَمَتِي»؟

فأَجَابَ بِقُوْلِهِ: قول القائل: «يا عبدي»، «يا أَمَتِي»، ونحوه له صورتان:

الصُّورة الأولى: أن يَقَع بصِيغة النَّداء مثل: يا عبدي، يا أَمَتِي؛ فهذا لا يَجوز؛ للنَّهي عنه في قوله ﷺ: «لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي وَأَمَتِي "١١).

الصُّورة الثَّانية: أن يَكون بصيغة الخبر وهذا على قِسْمَين:

القسم الأوَّل: إن قاله بغيبة العبد أو الأُمَّة فلا بأس فيه.

القسم الثَّاني: إن قاله في حضرة العبد أو الأَمَة، فإن تَرتَّب عليه مَفسدة تَتعلَّق بالعبد أو السَّيِّد مُنِع وإلَّا فلا؛ لأنَّ القائل بذلك لا يَقصِد العُبوديَّة الَّتي هي الذُّلُّ، وإنَّها يَقصِد أنَّه مملوك له، وإلى هذا التَّفصيل الذي ذكَرناه أشار في (تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التَّوحيد) في باب لا يَقول: عبدي وأُمَتِي (٧).

وذَكَره صاحب (فتح الباري) عن مالك(٣).



إس ٨٨٥): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: عن قول الإنسان: «أنا حُرُّ »؟ فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: إذا قال ذلك رجل حُرٌّ وأراد أنَّه حرٌّ من رِقِّ الخلْق، فنَعَمْ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب العتق، باب كراهية التطاول على الرقيق، رقم (٢٥٥٢)، ومسلم: كتاب الألفاظ من الأدب، باب حكم إطلاق لفظة العبد، رقم (٢٢٤٩)، من حديث أبي هريرة رَضَّوَاللَّهُ عَنْهُ. (٢) تيسير العزيز الحميد (٢/ ١١٤٥).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٥/ ١٨٠).

هو حرُّ من رِقِّ الخلْق، وأمَّا إن أراد أنَّه حرُّ من رِقِّ العبوديَّة لله عَزَّوَجَلَّ فقد أَساء في فَهُم العبوديَّة، ولم يَعرِف مَعنَى الحريَّة؛ لأنَّ العُبوديَّة لغير الله هي الرِّقِّ، أمَّا عبوديَّة المرء لربِّه عَزَّوَجَلَّ فهي الحُرِّيَّة، فإنَّه إن لم يَذِلَّ لله ذَلَّ لغير الله، فيكون هنا خادعًا نفسَه إذا قال: إنَّه حُرُّ، يَعني: أنَّه مُتجرِّدٌ من طاعة الله، ولن يَقوم بها.

إس ٨٨٦): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عن قول العاصي عند الإنكار عليه: «أنا حُرُّ في تَصرُّ فاتي»؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: هذا خطأ، نَقول: لست حُرَّا في معصية الله، بل إنَّك إذا عصيت ربَّك فقد خَرَجت مِن الرِّقِّ الذي تَدَّعيه في عُبودية الله إلى رِقِّ الشَّيطان والهوى.

ح | س ( ٨٨٧): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُ اللهُ تَعَالَى: عن قول الإنسان: «إنَّ الله على ما يشاء قدير » عند ختم الدُّعاء ونحوه؟

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: هذا لا يَنبَغي لوُجوه:

الأوَّل: أنَّ الله تعالى إذا ذَكَر وصْف نفسه بالقدرة لم يُقيِّد ذلك بالمشيئة في قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ شَآءَ اللهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَلَرِهِمْ إِنَ اللهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [البقرة:٢٠]، وقوله: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَ اللهَ عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [البقرة:٢٠]، وقوله: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَ اللهَ عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [البقرة:٢٠]، وقوله: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَ اللهَ لَهُ مُلكُ السَكَنَوَتِ وَأَلاَرْضِ ﴾ [البقرة:٢٠]، فعمَّم في القُدْرة كما عمَّم في المُلك وقوله تعالى: ﴿ وَلِلهُ عَلَىٰ كُلِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَاللّهُ عَلَىٰ كُلّ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلِلّهِ مُلكُ السَكَنَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَعْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللّهُ عَلَىٰ كُلّ

شَيْءِ قَدِيرٌ ﴾ [المائدة:١٧]، فعمَّم في المُلك والقُدْرة، وخصَّ الخَلْق بالمشيئة؛ لأنَّ الخَلْق فِعْل، والفِعْل لا يَكون إلا بالمشيئة، أمَّا القُدْرة فصِفة أزليَّة أبديَّة شامِلة لما شاء وما لم يَشأه، لكن ما شاءه سبحانه وقَع، وما لم يَشأه لم يَقَع، والآيات في ذلك كثيرة.

الثَّاني: أنَّ تَقييد القُدْرة بالمشيئة خلافُ ما كان عليه النَّبيُّ ﷺ وأَتْباعه، فقد قال الله عنهم: ﴿ وَوَمْ لَا يُحُنِّرِى اللهُ النِّينَ وَاللَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُمْ فُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ قال الله عنهم: ﴿ وَوَمْ لَا يُحُنِّرِى اللّهُ النِّينَ وَاللَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُمْ فُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَ يَقُولُونَ رَبَّنَ آتَهِمْ لَنَا نُورُنَا وَأَغْفِرْ لَنَا أَ إِنَّكَ عَلَى صَحُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ وَبِأَيْمَ عَلَى صَحُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [التحريم: ٨]، ولم يَقولوا: ﴿ إِنَّكَ عَلَى ما تَشاء قدير ﴾، وخير الطّريق طريق الأنبياء وأثباعهم؛ فإنّهم أهدى عِلْمًا وأقوم عمَلًا.

الثَّالث: أن تقييد القُدْرة بالمشيئة يُوهِم اختصاصها بها يَشاؤُه الله تعالى فقط، لا سيِّما وأنَّ ذلك التَّقييد يُؤتَى به في الغالب سابقًا، حيث قال: «عَلَى مَا يَشَاءُ قَدِيرٌ» وتقديم المعمول يُفيد الحصر كما يُعلَم ذلك في تقرير عُلماء البلاغة، وشواهده من الكتاب والسُّنَّة واللُّغة، وإذا خصَّت قُدْرة الله تعالى بها يَشاؤُه كان ذلك نَقْصًا في مَدلولها وقصرًا لها عن عُمومها، فتكون قُدرة الله تعالى ناقصة حيث انحصرت فيها يَشاؤه، وهو خلاف الواقع، فإنَّ قُدرة الله تعالى عامَّة فيها يَشاؤه وما لم يَشأه، لكن ما شاءه فلا بُدَّ من وقوعه، وما لم يَشأه فلا يُمكِن وقوعه.

فإذا تَبيَّن أنَّ وصْف الله تعالى بالقُدرة لا يُقيَّد بالمشيئة بل يُطلَق كما أَطلَقه الله تعالى لنفسه، فإنَّ ذلك لا يُعارِضه قول الله تعالى: ﴿وَهُو عَلَى جَمِّعِهِمْ إِذَا يَشَآءُ قَدِيرٌ ﴾ [الشورى:٢٩]، فإنَّ المقيَّد هنا بالمشيئة هو الجمع لا القُدْرة، والجمع فِعْل لا يَقَع إلا بالمشيئة؛ ولذلك قُيِّد بها، فمَعنى الآية: أنَّ الله تعالى قادر على جمعهم متى شاء وليس بعاجز عنه كما يَدَّعيه مَن يُنكِره، وقَيدُه بالمشيئة رَدُّ لقول المشركين الذين قال

الله تعالى عنهم: ﴿ وَإِذَا نُتَكَ عَلَيْهِمْ ءَايَنَنَا بَيِنَتِ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا أَنْتُوا بِعَابَآبِنَآ إِن كُنتُد صَندِقِينَ ۞ قُلِ ٱللَّهُ يُحْمِيكُو ثُمَّ يُمِيئُكُو ثُمَّ يَجَمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ لَا رَبْبَ فِيهِ وَلَنكِنَ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الجاثية:٢٥-٢٦].

فلمَّا طلَبوا الإتيان بآبائهم؛ تَحدِّيًا وإنكارًا لما يَجِب الإيهان به من البعث، بَيَّن الله تعالى أنَّ ذلك الجمع الكائن في يوم القيامة لا يَقَع إلا بمشيئته، ولا يُوجِب وقوعُه تَحدِّيَ هؤلاء وإنكارهم، كما قال الله تعالى: ﴿ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَن يُبْعَثُوا قُلُ بَكَى وَقوعُه تَحدِّيَ هؤلاء وإنكارهم، كما قال الله تعالى: ﴿ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَن يُبْعَثُوا قُلُ بَكَى وَرَبِّ لَنْبَعَثُنَ ثُمَّ لَنُنْبَوُنَ بِمَا عَمِلْتُم وَذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرٌ ﴿ فَامِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَالنّورِ الّذِي آنزَلْناً وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيدٌ ﴿ اللّهَ عَلَى اللّهِ يَسِيرٌ ﴿ فَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيدٌ ﴿ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ ال

والحاصل: أنَّ قـوله تعـالى: ﴿وَهُو عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَآءُ قَدِيرٌ ﴾ [الشورى:٢٩]، لا يُعارِض ما قرَّرناه من قبل؛ لأنَّ القيدَ بالمشيئة ليس عائِدًا إلى القُدرة، وإنَّما يَعود إلى الجمع.

وكذلك لا يُعارِضه ما ثبت في صحيح مسلم في كتاب «الإيهان» في «باب آخِر أهل النّار خروجًا» (١) مِن حديث ابن مسعود رَضَيَّكُ عَنهُ قال: قال رسول الله على الله على الله عن يَدْخُلُ الجَنّة رَجُلٌ... فذكر الحديث، وفيه أنَّ الله تعالى قال للرَّجُل: «إِنِّي لَا أَسْتَهْزِئُ مِنْكَ، وَلَكِنِّي عَلَى مَا أَشَاءُ قَادِرٌ»؛ وذلك لأنَّ القُدْرة في هذا الحديث ذُكِرت لتقرير أمْر واقع، والأمر الواقع لا يكون إلَّا بعد المشيئة، وليس المُراد بها ذِكْر الصِّفة المطلَقة التي هي وصْف الله تعالى أزلًا وأبدًا؛ ولِذلك عُبِّر عنها باسم الفاعل «قادر» دون الصِّفة المشبَّهة «قدير»، وعلى هذا فإذا وقع أمْر

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتـاب الإيهان، بـاب آخر أهـل النَّار خروجًا، رقم (١٨٦)، من حديث ابـن مسعود رَضِّالِلَهُ عَنْهُ.

عظيم يَستغرِبه المرء أو يَستبْعِده فقيل له في تقريره: «إنَّ الله على ما يشاء قادِر» فلا حرَج في ذلك، وما زال النَّاس يُعبِّرون بمِثْل هذا في مثل ذلك، فإذا وقع أمر عظيم يُستغرَب أو يُستبْعَد قالوا: قادر على ما يَشاء.

فيَجِب أن يُعرَف الفَرْق بين ذِكْر القُدْرة على أنَّها صِفة لله تعالى فلا تُقيَّد بالمشيئة، وبين ذكرها لتقرير أمر واقع فلا مانع من تقييدها بالمشيئة؛ لأنَّ الواقع لا يَقَع إلا بالمشيئة، والقُدرة هنا ذُكِرت لإثبات ذلك الواقع وتَقرير وقوعه، والله سبحانه أعلم.

ح | س ( ٨٨٨): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عن حُكْم قول الإنسان: «أنا مُؤمِن إن شاء الله»؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: قول القائل: «أنا مُؤمِن إن شاء الله» يُسمَّى عند العلماء (مسألة الاستثناء في الإيمان)، وفيه تفصيل:

أُولًا: إن كان الاستثناء صادِرًا عن شكِّ في وجود أصل الإيهان فهذا مُحرَّم، بل كُفْر؛ لأنَّ الإيهان جزْم، والشَّكُّ يُنافيه.

ثانيًا: إن كان صادِرًا عن خوف تَزكية النَّفس والشَّهادة لها بتَحقيق الإيهان قولًا وعملًا واعتِقادًا، فهذا واجبٌ؛ خوفًا من هذا المحذور.

ثالثًا: إن كان المقصود من الاستِثناء التَّبرُّك بذِكْر المشيئة، أو بيان التَّعليل، وأن ما قام بقَلْبه من الإيهان بمشيئة الله، فهذا جائز والتَّعليق على هذا الوجه -أَعني: بيان التَّعليل - لا يُنافي تَحقُّق المُعلَّق؛ فإنَّه قد ورَد التَّعليق على هذا الوجه في الأمور المحقَّقة، كقوله تعالى: ﴿لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللهُ عَامِنِينَ مُعَلِّقِينَ رُءُوسَكُمُ المحقَّقة، كقوله تعالى: ﴿لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللهُ عَامِنِينَ مُعَلِّقِينَ رُءُوسَكُمُ

وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ ﴾ [الفتح: ٢٧]، والدُّعاء في زيارة القبور: ﴿وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ ﴾ [الفتح: ٢٧]، والدُّعاء في زيارة القبور: ﴿وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ ﴾ (١)؛ وبهذا عُرِفَ أَنَّه لا يَصِحُّ إطلاق الحُّكْم على الاستِثناء في الإيهان، بل لا بُدَّ من التَّفصيل السَّابق.

ے | س ( ۸۸۹): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: عن قول: «فلان المرحوم»، و «تَعْمَّده الله برحمته» و «انتَقَل إلى رحمة الله»؟

فَأَجَابَ بِقُوْلِهِ: «فلان المرحوم»، أو «تَغمَّده الله برحمته» لا بأس بها؛ لأنَّ قولهم: «المرحوم» من باب التَّفاؤُل والرَّجاء، وليس من باب الخبر، وإذا كان من باب التَّفاؤُل والرَّجاء فلا بأس به.

وأمَّا «انتَقَل إلى رحمة الله» فهو كذلك -فيما يَظهَر لي- أنَّه من باب التَّفاؤُل، وليس من باب الخبر؛ لأنَّ مثل هذا من أمور الغيب ولا يُمكِن الجزْم به، وكذلك لا يُقال: «انتَقَل إلى الرَّفيق الأعلى».

اس (٨٩٠): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: هـل تَصِحُّ كلمـة المرحـوم
 للأموات، مثلًا أن تَقول: المرحوم فلان؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: إذا قال قائل وهو يَتحدَّث عن الميِّت: «المرحوم أو المغفور له» أو ما أَشبَه ذلك، إذا قالها خبرًا فإنَّه لا يَجوز؛ لأنَّه لا يَدرِي هل حصَلت له الرَّحة أم لم تَحصُل له؟ والشَّيء المجهول لا يَجوز للإنسان الجزْم به؛ ولأنَّ هذا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الكسوف، باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها، رقم (٩٧٤)، من حديث عائشة رَضِّلَلَهُعَنْهَا.

شهادة له بالرَّحمة أو المغفِرة من غير عِلْم، والشَّهادة من غير عِلْم مُحرَّمة، وأمَّا إذا قال ذلك على وجه الدُّعاء والرَّجاء بأنَّ الله تعالى يَغفِر له ويَرحَمه: فإنَّ ذلك لا بأس به ولا حرَج فيه.

ولا فرق بين أن نَقول: المرحوم، أو فلان رَحِمَهُ اللَّهُ؛ لأنَّ كِلتا الكلِمتَين صالحِة للخبر، وصالحة للدُّعاء، فهو على حسب نِيَّة القائل.

ولا شكَّ أنَّ الَّذين يَقولون: «فلان مرحوم، أو فلان مغفور له» لا يُريدون بذلك الخبر والشَّهادة بأنَّ فلان مرحوم ومَغفور له، وإنَّما يُريدون بذلك الرَّجاء والتَّفاؤل والدُّعاء؛ ولهذا تَكون هذه الكلمة ليس فيها حرَج ولا بأس.

اس (۸۹۱): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عن عِبارة: «لكم تَعيَّاتنا»،
 وعبارة: «أُهدِي لكم تَحيَّاتِ»؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: عبارة: «لكم تَحَيَّاتنا»، و«أُهدِي لكم تَحَيَّاتِي» ونحوهما من العبارات لا بأس بها، قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا حُيِينُم بِنَجِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوَ رُدُّوهَا ﴾ [النساء: ٨٦]، فالتَّحيَّة من شخص لآخرَ جائزة، وأمَّا التَّحيَّات المطلقة العامَّة فهي لله، كها أنَّ الحمد لله، والشُّكُر لله، ومع هذا فيصحُّ أن نقول: حَمدت فلانًا على كذا، وشَكرته على كذا، قال الله تعالى: ﴿ أَن اَشْكُرُ لِي وَلِوَالِدَيْكِ ﴾ [لقهان: ١٤].

ے إس ( ۸۹۲)؛ سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: يَقُول بَعض النَّاس: «أُوجَد الله كذا»، فها مَدى صِحَّتها؟ وما الفرق بينها وبين: «خَلَق الله كذا» أو «صَوَّر الله كذا»؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: أُوجَد وخَلَق ليس بينها فرْق، فلو قال: أُوجَد الله كذا. كانت بمَعنَى خلَق الله كذا، وأمَّا «صوَّر» فتَختلِف؛ لأنَّ التَّصوير عائد إلى الكيفيَّة لا إلى الإيجاد.

السَّنين للعَروسَين؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: الذي أَرى أَنَّ هذا عدول عَمَّا جاءت به السُّنَّة في التَّهنِئة بالزَّواج، فإنَّ النَّبيَ ﷺ كَان إذا رأى إنسانًا تَزوَّج قال له: «بَارَكَ اللهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْك، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ» (١).

فلا يَنبَغي للإنسان العُدول عما جاءت به السُّنَّة إلى ما كان النَّاس عليه في الجاهليَّة.

وعلى هذا فنَقول لَمن هنَّا مُتزوِّجًا بهذه العبارة (بالرَّفاء والبنين): لقد أَخطَأت حين عدَلت عبَّا جاءت به السُّنَّة إلى ما كان عليه أهل الجاهليَّة.

### 

ا س ( ۱۹۹۸): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عن حُكْم التَّسمِّي بـ (إيمان)؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: الذي أرى أنَّ اسم إِيهان فيه تَزكية، وقد صحَّ عن النَّبيِّ ﷺ أَنَّه غير اسم «بَرَّة»؛ خوفًا من التَّزكية، ففي صحيح البخاريِّ عن أبي هريرة رَضَايَسَّهُ عَنْهُ أنَّ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢/ ٣٨١)، وأبو داود: كتاب النكاح، باب ما يقال للمتزوج، رقم (٢١٣٠)، والترمذي: أبواب النكاح، باب ما جاء فيها يقال للمتزوج، رقم (١٠٩١)، من حديث أبي هريرة رَضَيَالِيَّهُ عَنْهُ.

زينبَ كان اسمُها بـرَّةَ فقيـل: تُزَكِّي نفسَها. فسَاَّها رسـول الله ﷺ زَينبَ (١٠/ ٥٧٥/ فتح).

وفي صحيح مسلم (٣/ ١٦٨٧): عن ابن عباس رَخَالِلُهُ عَنْهُا قال: كانت جويرية اسمُها برَّة، فحوَّل النَّبيُّ عَلَيْ اسمَها جويرية، وكان يَكرَه أن يُقال: خرج من عِند برَّة، وفيه أيضًا (ص:١٦٨٨): عن محمَّد بن عمرو بن عطاء قال: سمَّيت ابنتي برَّة، فقالت لي زينبُ بنتُ أبي سلمة: إنَّ رسول الله عَلَيْ نهى عن هذا الاسم، وسُمِّيت برَّة، فقال النَّبيُّ عَلَيْ: «لَا تُزكُّوا أَنْفُسَكُمْ، اللهُ أَعْلَمُ بِأَهْلِ الْبِرِّ مِنْكُمْ» فقالوا: بِمَ نُسمِّيها؟ قال: «سَمُّوهَا زَيْنَبَ»(۱)، فبيَّن النَّبيُّ عَلَيْ وجه الكراهة للاسم الذي فيه التَّزكية، وأنَّها من وَجْهَين:

الأوَّل: أنَّه يُقال: خرج من عند برَّةَ. وكذلك يُقال: خرج من برَّةَ. والثَّاني: التَّزكية.

وعلى هذا يَنبَغي تَغيير اسم إيهان؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ نهى عما فيه تَزكية، ولا سيها إذا كان اسمًا لامرأة؛ لأنَّه للذُّكور أقرَبُ منه للإناث؛ لأنَّ كلمة (إيهان) مُذكَّرة.

# إس ( ٨٩٥): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُ اللهُ تَعَالَى: عن التَّسمِّي بـ(إيمان)؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: اسم إيهان يَحمِلُ نَوعًا من التَّزكية؛ ولهذا لا يَنبَغي التَّسمية به؛ لأن النَّبيَ ﷺ غيَّر اسمَ برَّة؛ لكونه دالًّا على التَّزكية، والمخاطَب في ذلك هم الأولياء الذين يُسمُّون أو لادهم بمِثْل هذه الأسهاء التي تَحمِل التَّزكية لمن تَسمَّى

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الآداب، باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن، رقم (٢١٤٢)، من حديث زينب بنت أبي سلمة رَضِيَالِيَّهُ عَهَا.

بها، أمَّا ما كان عَلَمًا مجردًا لا يُفهَم منه التَّزكية فهذا لا بأس به؛ ولهذا نُسمِّي بصالِحٍ وعليٍّ وما أَشبَههما من الأعلام المجرَّدة التي لا تَحمِل مَعنى التَّزكية.

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: هذه الألقاب «حُجَّة الله» «حُجَّة الإسلام» أَلقاب حادِثة لا تَنبَغي؛ لأَنَّه لا حُجَّة لله على عِباده إلَّا الرُّسُل.

وأمَّا «آية الله» فإن أُريد المعنى الأعُمُّ فهو يَدخُل فيه كلُّ شَيىء:

وَفِي كُــلِّ شَيءٍ لَــهُ آيَــةٌ تَــدَّلُ عَـلَى أَنَّـهُ وَاحِـدُ(١)

وإن أُريد: أنَّه آية خارِقة، فهذا لا يَكون إلَّا على أَيدي الرُّسُل، لكن يُقال: عالم، مُفتٍ، قاضٍ، حاكم، إمام. لَمن كان مُستحِقًا لذلك.

ح | س ( ۸۹۷): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عن هذه العبارات: «بسم الوطن»، «بسم الشَّعب»، «بسم العروبة»؟

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: هذه العبارات، إذا كان الإنسان يَقصِد بذلك أنَّه يُعبِّر عن العرب أو يُعبِّر عن أهل البلد فهذا لا بأس به، وإن قصد التَّبرُّك والاستعانة فهو نوع من الشِّرْك، وقد يَكون شِرْكًا أكبرَ بحسَب ما يَقوم في قلب صاحبه من التَّعظيم بها استعان به.

<sup>(</sup>١) البيت لأبي العتاهية، ينظر: «ديوانه» (ص:١٢٢).

# ح إ س ( ٨٩٨): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُ اللهُ تَعَالَى: عن رجل اسمه: محسن؟

فأَجَابَ بِقُوْلِهِ: المُحسِن من صفات الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، ولا أَعلَم أَنَّه ورَد من أسهائه، فالإحسان صِفة فِعْل الله سبحانه وبحمْده، ولا يَحرُم التَّسمِّي به ما دام الإنسان قصد مُجرَّد العَلَمية فإنَّ من أصحاب النَّبيِّ عَلَيْهِ من يُعرَف بحكيم، وحَكيم من أسهاء الله، ومع ذلك لم يُغيِّرها النَّبيُّ عَلَيْهِ، فإذا كان هذا الاسم الذي تَسمَّيت به أو سمَّيت به - مُجرَّد عَلَم فلا حرج عليه في الاستِمرار في التسمية به.

# 

اس (۸۹۹): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: هل هذه العبارة صحيحة:
 «بفَضْل فلان تَغيَّر هذا الأمر»، أو «بجُهدى صار كذا»؟

فأَجَابَ بقَوْلِهِ: هذه العبارة صحيحة، إذا كان للمَذكور أثَر في حصوله، فإنَّ الإنسان له فضْلٌ على أخيه إذا أحسَن إليه، فإذا كان للإنسان في هذا الأمر أثر حقيقيٌّ فلا بأس أن يُقال: هذا بفَضْل فلان، أو بجهود فلان، أو ما أشبَه ذلك؛ لأنَّ إضافة الشيء إلى سببه المعلوم جائزة شرْعًا وحِسًّا.

ففي صحيح مسلم أنَّ رسول الله ﷺ قال في عمِّه أبي طالب: «لَوْ لَا أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ» (١) ، وكان أبو طالب يُعذَّب في نار جهنَّم في ضَحضاح من نار، وعليه نَعلان يَعلي مِنهما دِماغه، وهو أَهوَنُ أهل النَّار عذابًا -والعِياذ بالله -، فقال النَّبيُ ﷺ: «لَوْ لَا أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ».

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المناقب، باب قصة أبي طالب، رقم (٣٨٨٣)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب شفاعة النبي ﷺ لأبي طالب، رقم (٢٠٩)، من حديث العباس رَضَالِتُهُعَنهُ.

أمَّا إذا أَضاف الشَّيء إلى سبب وليس بصحيح فإنَّ هذا لا يَجوز، وقد يَكون شِرْكًا، كما لو أَضاف حدوث أمْرٍ لا يُحدِثه إلَّا الله إلى أحَد من المخلوقين، أو أَضاف شيئًا إلى أحَد من الأموات أنَّه هو الذي جلبه له، فإنَّ هذا مِن الشِّرْك في الرُّبوبيَّة.

# 

إس (٩٠٠): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُ اللهُ تَعَالَى: عن حُكْم قول: «البَقيَّة في حياتك» عند التَّعزية، وردِّ أهل الميت بقولهم: «حياتك الباقية»؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: لا أَرى فيها مانِعًا إذا قال الإنسان: «البقيَّة في حياتك» لا أرى فيها مانِعًا، ولكن الأولى أن يُقال: «إنَّ في الله خَلَفًا من كل هالِك»، أحسَن من أن يُقال: «البقيَّة في حياتك»، كذلك الرَّدُّ عليه، إذا غير المُعزِّي هذا الأسلوب فسوف يَتغيَّر الرَّدُّ.

### 

الله تعالى بهذه العبارة «بيكه الخير والشَّيْخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عن حُكْم ثَناء الإنسان على الله تعالى بهذه العبارة «بيكه الخير والشَّرُّ»؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: أَفضَل مَا يُثني بِهِ العبد على ربِّه هو مَا أَثنَى بِهِ سبحانه على نفسه نفسه أو أَثنَى بِه عليه أَعلَم الناس به نَبيَّه محمَّد ﷺ والله عَرَّوَجَلَّ لَم يُثنِ على نفسه وهو يَتحدَّث عن عموم مُلْكه وتَمَام سلطانه وتَصرُّفه أنَّ بيده الشَّرَّ، كما في قوله تعالى: ﴿ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَلِكَ ٱلمُلْكِ تُوْتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآهُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَن تَشَآهُ وَتُعِرُ مَن تَشَآهُ وَتُعَرِيرُ ﴾ [آل عمران:٢٦].

فأَثنى سبحانه على نفسه بأنَّ بيَده الخير في هذا المقام الذي قد يَكون شَرًّا بالنسبة لمحَله، وهو الإنسان المقدَّر عليه الذُّلُّ، ولكنَّه خير بالنِّسبة إلى فِعْل الله؛ لصُدوره عن حِكْمة بالغة؛ ولذلك أَعقَبه بقوله: ﴿بِيكِكَ ٱلْخَيْرُ ﴾ وهكذا كلُّ ما يُقدِّره الله من شرور في مَحلوقاته هي شرور بالنِّسبة لمحالمًا، أمَّا بالنِّسبة لفِعْل الله تعالى لها وإيجاده فهي خير؛ لصُدورها عن حِكْمة بالِغة.

فهناك فرْق بين فِعْل الله تعالى الذي هو فِعْله كلَّه خير، وبين مَفعولاته وخَلوقاته البائنة عنه، ففيها الخير والشَّرُّ.

ويُزيد الأمر وُضوحًا أنَّ النَّبِيَّ عَلِيْهِ أَثْنَى على ربِّه تَبَارَكَوَتَعَالَى بأنَّ الخير بيده ونفى نِسبة الشَّرِّ إليه، كها في حديث عليٍّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ الذي رواه مسلم وغيره مطولًا، وفيه أنَّه عَلَيْ كان يَقُول إذا قام إلى الصَّلاة: «وَجَهْتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ» إلى أن قال: «لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالخَيْرُ كُلُّه فِي يَدَيْكَ، وَالشَّرُ لَيْسَ وَالْأَرْضَ» إلى أن قال: «لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالخَيْرُ كُلُّه فِي يَدَيْكَ، وَالشَّرُ لَيْسَ إِلَيْكَ» (أ)، فنفَى عَيْكِهُ أن يَكون الشَّرُ إلى الله تعالى؛ لأنَّ أفعاله وإن كانت شَرَّا بالنَسبة إلى محالها ومن قامت به، فليست شرَّا بالنِسبة إليه تعالى؛ لصدورها عن حِكْمة بالغة تَتضمَّن الخير.

وبهذا تَبيَّن أنَّ الأَوْلَى بل الأَوجَب في الثَّناء على الله أن نَقتصِر على ما أَثنَى به على نفسه وأَثنَى به على دسوله ﷺ لأنَّه تعالى أَعلَم بنفسه، ورسوله محمَّد ﷺ أَعلَم الخَلْق به، فنَقول: بيده الخير. ونَقتصِر على ذلك كها هو في القرآن والسُّنَّة.



<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب الدعاء في صلاة الليل، رقم (٧٧١)، من حديث على رَضِّالِلَهُ عَنْهُ.

ے سر ۹۰۲)؛ سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُ اللهُ تَعَالَى: عن قول العامَّة: «تباركت علينا»، «زارتنا البركة»؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: قول العامَّة: «تباركت علينا» لا يُريدون بهذا ما يُريدونه بالنِّسبة إلى الله عَرَقِجَلَ، وإنَّما يُريدون أصابنا بَركة من مجيئك.

والبركة يَصِحُّ إضافتها إلى الإنسان، قال أُسَيْد بنُ حُضير: لما نَزَلَت آية التَّيمُّم بسبب عِقْد عائشة الذي ضاع منها قال: «مَا هَذِهِ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ »(١).

وطلَب البركة لا يَخلو من أَمرَيْن:

الأمر الأوَّل: أن يَكون طلَب البركة بأَمْر شرْعيٍّ معلوم، مثل القرآن الكريم، قال الله تعالى: ﴿وَهَذَا كِتَنَّ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ ﴾ [الأنعام: ٩٢]، فمِن بَرَكته أنَّ من أخَذ به وجاهَد به حصَل له الفتح، فأنقَذ الله به أُممًا كثيرة من الشَّرْك، ومِن بَرَكته أنَّ الحرف الواحد بعَشْر حسَنات، وهذا يُوفِّر للإنسان الجهْد والوقت.

الأمر الثَّاني: أن يَكون طلب البركة بأمر حِسِّيٍّ معلوم، مثل العِلْم فهذا الرَّجُل يُتبرَّك به؛ بعِلْمه ودَعوته إلى الخير، قال أُسَيْد بنُ حُضير: «مَا هَذِهِ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا لَتبرَّك به؛ بعِلْمه ودَعوته إلى الخير، قال أُسَيْد بنُ حُضير: «مَا هَذِهِ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا لَكَ يُجريه النَّاس من أُمور الخير ما لا يُجريه على يد الآخر.

وهناك بركات موهومة باطلة مثل: ما يَزعُمه الدَّجَّالون أنَّ فلانًا الميِّت الذي يَزعُمون أنَّه وليٌّ أَنزَل عليكم من بركته وما أَشبَه ذلك، فهذه بَرَكة باطلة لا أثر لها، وقد يَكون للشَّيطان آثار في هذا الأمر، لكنَّها لا تَعدو أن تَكون آثارًا حسَّيَّة، بحيث إنَّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب التيمم، رقم (٣٣٤)، ومسلم: كتاب الحيض، باب التيمم، رقم (٣٦٧)، من حديث عائشة رَضِّاللَّهُ عَنْهَا.

الشَّيطان يَخدُم هذا الشَّيخَ، فيكون في ذلك فِتنة.

أمًّا كيفية مَعرِفة هل هذه من البركات الباطلة أو الصَّحيحة؟

فيُعرَف ذلك بحال الشَّخص:

فإن كان من أُولياء الله المتَّقين، المتَّبِعين للسُّنَّة، المُبتَعِدِين عن البِدْعة: فإنَّ الله قد يَجعَل على يديه من الخير والبركة ما لا يَحصُل لغيره.

أما إن كان مخالفًا للكتاب والسُّنَّة، أو يدعو إلى باطل: فإنَّ بركته مَوهُومة، وقد تَضَعها الشَّياطين له مُساعدة على باطله.

اس (٩٠٣): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُ اللهُ تَعَالَى: عن إطلاق عِبارة: «كتُب التَّراث» على كتُب السَّلَف؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: الظَّاهِرِ أَنَّه صحيح؛ لأنَّ معناه الكتُب الموروثة عمَّن سبَق. ولا أَعلَم في هذا مانِعًا.

ا س(٩٠٤): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُ اللهُ تَعَالَى: هل في الإسلام تجديدُ تَشريعٍ؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: مَن قال: إِنَّ فِي الإسلام تَجديد تَشريعِ فالواقِع خلافه، فالإسلام كَمَلَ بوَفاة النَّبيِّ عَيَّكِ والتَّشريع انتهى بها. نَعَم الحوادثُ والوقائع تَتجدَّد، ويحَدُث في كل عصر ومكان ما لا يحَدُث في غيره، ثم يُنظَر فيها بتشريع، ويُحكم عليها على ضوء الكتاب والسَّنَّة، ويكون هذا الحُكْم من التَّشريع الإسلاميِّ الأوَّل.

ولا يَنبَغي أن يُسمَّى تَشريعًا جديدًا؛ لأنَّه هضْم للإسلام، ومخالِف للواقع، ولا يَنبَغي أيضًا أنَّ يُسمَّى تَغييرًا للتَّشريع؛ لما فيه من كسر سِياج حُرْمة الشَّريعة، ولا وهيبتها في النُّفوس، أو تَعريضها لتغيير لا يَسير على ضَوء الكتاب والسُّنَّة، ولا يَرضاه أحَد من أهل العِلْم والإيهان.

أمَّا إذا كان الحُكْم على الحادثة ليس على ضوء الكتاب والسُّنَّة، فهو تَشريع باطل؛ لا يَدخُل تَحت التَّقسيم في التَّشريع الإسلاميِّ.

ولا يَرِدُ على ما قُلْت إمضاءُ عمرَ رَعَالِلَهُ عَنْهُ للطَّلاقِ الثَّلاث، مع أَنَّه كان واحدةً للدَّة سَنتَين من خلافته، ومُدَّة عهد النَّبِيِّ عَلَيْهِ، وعهد أبي بكر (۱)؛ لأنَّ هذا من باب التَّعزير بإلزام المرْء ما التزمه ولذا قال عمرُ رَعَالِلهُ عَنْهُ: «أَرَى النَّاسَ قَدْ تَعَجَّلُوا فِي أَمْرٍ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ»، فأمضاه عليهم، وباب التعزيز واسع في الشَّريعة؛ لأنَّ المقصود به التَّقويم والتَّأديب.

### 

اس (٩٠٥): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عن حُكْم قولهم: تَدخَّل القَدَّر؟ وتَدخَّلت عِناية الله؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: «تَدخَّل القدَر» لا تَصلُح؛ لأنَّها تَعني أنَّ القدَر اعتَدى بالتَّدخُّل وأنَّه كالمُتطفِّل على الأمر، مع أنَّه -أي: القَدَر- هو الأصل فكيف يُقال: تَدخَّل؟

والأصحُّ أن يُقال: ولكن نزَل القضاء والقدَر أو غلَب القدَر ونَحو ذلك،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الطلاق، باب طلاق الثلاث، رقم (١٤٧٢)، من حديث ابن عباس رَعِعَالِيَّهُ عَنْهَا.

ومثل ذلك: «تَدخَّلت عِناية الله»، الأَولى إبدالها بكلِمة: حصَلت عِناية الله، أو اقتَضَت عِناية الله،

### 

اس (٩٠٦): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: عن حُكْم التَّسمِّي بأسهاء الله مثل كريم، وعزيز ونحوهما؟

فأَجَابَ بِقُوْلِهِ: التَّسمِّي بأسهاء الله عَزَّوَجَلَّ يَكُون على وجْهَين:

الوجه الأول: وهو على قِسْمَين:

القِسم الأُوَّل: أن يُحلَّى بـ «أل» ففي هذه الحال لا يُسمَّى به غير الله عَنَّوَجَلَّ كما لو سمَّيت أحدًا بالعزيز، والسَّيِّد، والحكيم وما أشبَه ذلك، فإنَّ هذا لا يُسمَّى به غير الله؛ لأنَّ «أل» هذه تَدُلُّ على لمح الأصل وهو المعنى الذي تَضمَّنه هذا الاسم.

القسم الثّاني: إذا قصد بالاسم معنى الصّفة وليس محلى بـ «أل» فإنّه لا يُسمَّى به؛ ولهذا غيَّر النّبيُّ عَلَيْهِ كُنية أبي الحكم التي تَكنَّى بها؛ لأنَّ أصحابه يَتحاكَمون إليه، فقال النّبيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «إِنَّ الله هُوَ الحَكمُ وَإِلَيْهِ الحُكمُ»(۱)، ثم كنَّاه بأكبر أولاده شريح، فدلَّ ذلك على أنّه إذا تَسمَّى أحَد باسْم مِن أسهاء الله مُلاحظًا بذلك معنى الصِّفة التي تَضمَّنها هذا الاسم فإنّه يُمنَع؛ لأنَّ هذه التَّسمية تَكون مُطابِقة تمامًا لأسهاء الله سُبْحَانهُ وَتَعَالَى، فإنَّ أسهاء الله تعالى أعلام وأوصاف؛ لدَلالتها على المعنى الذي تَضمَّنه الاسم.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الأدب، باب تغيير الاسم القبيح، رقم (٤٩٥٥)، والنسائي: كتاب آداب القضاة، باب إذا حكَّموا رجلًا فقضي بينهم، رقم (٥٣٨٧) من حديث هانئ بن يزيد رَضِّاللَّهُ عَنْهُ.

الوجه الثّاني: أن يَتسمَّى بالاسم غير محلَّى بـ «أل» وليس المَقصود به معنى الصِّفة، فهذا لا بأس به مثل حكيم، ومن أسهاء بعض الصَّحابة حكيم بن حزام الذي قال له النَّبيُّ عَلَيْهِ الصَّلَامُ: «لَا تَبعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»(١)، وهذا دليل على أنَّه إذا لم يُقصَد بالاسم معنى الصِّفة فإنَّه لا بأس به.

لكن في مثل «جبَّار» لا يَنبَغي أن يَتسمَّى به وإن كان لم يُلاحِظ الصِّفة؛ وذلك لأنَّه قد يُؤثِّر في نفس المسمَّى فيكون فيه جبروت وغُلُوُّ واستِكبار على الخلْق، فمِثْل هذه الأشياء التي قد تُؤثِّر على صاحبها يَنبَغي للإنسان أن يَتجنَّبها. والله أعلم.

[ س (٩٠٧): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عن حُكم التَّسمِّي بأسهاء الله تعالى مثل الرَّحيم والحكيم؟

فَأَجَابَ بِقُوْلِهِ: يَجُوز أَن يُسمَّى الإنسان بهذه الأسهاء، بشرط: ألَّا يُلاحَظ فيها المعنى الذي اشتُقَّت منه بأن تَكون مجرَّد عَلَم فقط، ومن أسهاء الصَّحابة الحُكَم، وحَكِيم بن حِزام، وكذلك اشتهر بين النَّاس اسم: عادِل وليس بمُنكَر، أمَّا إذا لوحظ فيه المعنى الذي اشتُقَّت منه هذه الأسهاء.

فإنَّ الظَّاهر أَنَّه لا يَجوز؛ لأنَّ النَّبيَّ عَيِّلَةٍ غيَّر اسم أبي الحكم الذي تَكنَّى به؛ لكون قومه يَتحاكَمون إليه، وقال النَّبيُّ عَيَّلَةٍ: «إِنَّ اللهَ هُوَ الحَكمُ وَإِلَيْهِ الحُكْمُ» ثم كنَّاه بأكبر أو لاده شريح، وقال له: «أَنْتَ أَبُو شُرَيْح» (٢)؛ وذلك أنَّ هذه الكنية التي

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٣/ ٤٠٢)، وأبو داود: كتاب الإجارة، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، رقم (٣٥٠٣)، من حديث حكيم بن حزام رَضَوَلِيَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود: كتاب الأدب، باب تغيير الاسم القبيح، رقم (٤٩٥٥)، والنسائي: كتاب آداب القضاة، باب إذا حكَّموا رجلًا فقضي بينهم، رقم (٥٣٨٧) من حديث هانئ بن يزيد رَضَّالِللهُ عَنْهُ.

تَكنَّى بها هذا الرَّجُل لوحظ فيها معنى الاسم، فكان هذا مُماثِلًا لأسهاء الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى؛ لأنَّ أَسهاء الله عَنَّوَجَلَّ ليست مُجَرَّد أعلام بل هي أعلام من حيث دلالتها على ذات الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وأوصاف من حيث دلالتها على المعنى الذي تتضمَّنه، وأمَّا أسهاء غيره سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فإنَّها مُجَرَّد أعلام إلا أسهاء النَّبيِّ عَيَلِيَّة، فإنَّها أعلام وأوصاف، وكذلك أسهاء كُتُب الله عَنَّوَجَلَّ فهي أعلام وأوصاف أوصاف أيضًا.

اس (٩٠٨): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عن حُكْم ثناء الإنسان على نفسه؟

فَأَجَابَ بِقُوْلِهِ: الثَّناء على النَّفس إن أراد به الإنسان التَّحدُّث بنِعْمة الله عَنَّهَجَلَّ أو أن يَتأسَّى به غيره مِن أقرانه ونُظَرائه، فهذا لا بأس به.

وإن أراد به الإنسان تَزكية نفسه وإدلاله بعمَله على ربِّه عَنَّفَجَلَّ فإنَّ هذا فيه شيء مِن المِنَّة فلا يَجوز، وقد قال الله تعالى: ﴿ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسَلَمُوا ۚ قُل لَا تَمُنُّوا عَلَى إِسَلَامَكُمُّ بَلِ ٱللهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنَ هَدَىٰكُمْ لِلْإِيمَٰنِ إِن كُنتُمُ صَلِيقِينَ ﴾ [الحجرات:١٧].

وإن أراد به مُجرَّد الخبر فلا بأس به، لكن الأولى تَرْكه.

فالأحوال إِذَنْ في مثل هذا الكلام الذي فيه ثناء المرء على نفسه أربّعٌ:

الحال الأُولى: أن يُريد بذلك التَّحدُّث بنِعْمة الله عليه فيها حباه به من الإيهان والثَّبات.

الحال الثَّانية: أن يُريد بذلك تَنشيط أمثاله ونُظَرائه على مثل ما كان عليه. فهاتان الحالان محمودتان؛ لما يَشتمِلان عليه من هذه النَّيَّة الطَّيِّبة. الحال الثَّالثة: أن يُريد بذلك الفخر والتَّباهي والإدلال على الله عَرَّفَجَلَّ بها هو على الله عَرَّفَجَلَّ بها هو عليه من الإيهان والثَّبات، وهذا غير جائز؛ لما ذكرنا من الآية.

الحال الرَّابعة: أن يُريد بذلك مجرَّد الخبر عن نفسه بها هو عليه من الإيهان والثَّبات، فهذا جائز، ولكن الأولى تَرْكه.

اس (٩٠٩): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عن قول: «يا حاجُّ» و «السَّيِّد فلان»؟

فأَجَابَ بِقُوْلِهِ: قول: «حاج» يَعني: أدَّى الحجَّ، لا شيء فيها.

وأمَّا «السَّيِّد»: فيُنظَر إن كان صحيحًا أنَّه ذو سيادة فيقال: هو سَيِّد، بدون «أل» فلا بأس به.

بشرط: ألَّا يَكون فاسِقًا ولا كافِرًا، فإن كان فاسِقًا أو كافِرًا فإنَّه لا يَجوز إطلاق لفظ سيِّد إلا مُضافًا إلى قومه، مثل سيِّد بني فلان، أو سيِّد الشَّعب الفلاني ونحو ذلك.

اس (٩١٠)؛ سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عن حُكْم ما درَج على ألسنة بعض النَّاس من قولهم: «حرام عليك أن تَفعَل كذا وكذا»؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: هذا الذي وصَفوه بالتَّحريم إمَّا أن يَكون ممَّا حرَّمه الله كها لو قالوا: حرام أن يَعتدِي الرجُل على أخيه وما أَشبَه ذلك، فإنَّ وصف هذا الشيء بالحرام صحيح مُطابِق لما جاء به الشَّرْع.

وأمَّا إذا كان الشَّيء غير مُحرَّم فإنَّه لا يَجوز أن يُوصَف بالتَّحريم ولو لفظًا؛ لأنَّ ذلك قد يُوهِم تَحرِيم ما أَحلَّ الله عَرَّفَجَلَّ أو يُوهِم الحَجْر على الله عَرَّفَجَلَّ في قضائه وقَدَره، بحيث يَقصِدون بالتَّحريم التَّحريم القدريَّ؛ لأنَّ التَّحريم يكون قدريًّا. ويَكون شرعيًّا:

فَمَا يَتَعَلَّقَ بَفِعْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ فَإِنَّه يَكُون تَحْرِيبًا قَدَريًّا.

وما يَتعلَّق بشرعه فإنَّه يكون تَحريمًا شرعِيًّا.

وعلى هذا فيُنهَى هؤلاء عن إطلاق مثل هذه الكلمة ولو كانوا لا يُريدون بها التَّحريم الشَّرعي؛ لأنَّ التَّحريم القدَريَّ ليس إليهم أيضًا، بل هو إلى الله عَنَّفَجَلَّ، فهو الذي يَفعَل ما يشاء، فيُحدِث ما شاء أن يَحدُث، ويَمنَع ما شاء أن يَمنَعه.

فالْمُهمُّ: أنَّ الذي أَرى أنَّهم يَتنزَّهون عن هذه الكلمة وأن يَبتَعِدوا عنها وإن كان قَصْدهم في ذلك شيئًا صحيحًا. والله المُوفِّق.

السَّابقة: إنَّ السَّيل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: قلتم في الفَتوى السَّابقة: إنَّ التَّحريم يَكون قدريًّا ويَكون شرعيًّا، فنَأْمُل من فَضيلتكم التَّكرُّم ببيان بعض الأمثلة؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: سؤالكم عما ورَد في جوابنا السَّابِق من أنَّ التَّحريم يَكون قدريًّا ويكون شرعيًّا وطلبكم أمثلة لذلك، فإليكم ما طلَبتم:

فمن التَّحريم القدَريِّ: قوله تعالى في موسى: ﴿وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ﴾ [القصص:١٢]، وقوله تعالى: ﴿ وَحَكَرُمُ عَلَى قَرْيَةٍ ٱلْمَلَكُنَهَا ٓ أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴾ [الأنياء:٩٥].

ومن التَّحريم الشَّرعيِّ: قول ه تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَ لَكُمْ أُمَّهَ لَكُمْ ﴾ [النساء: ٢٣]، وقوله تعالى: ﴿ قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِى إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُۥ إِلَاّ أَن يَكُونَ مَيْـنَةً ﴾ [الأنعام: ١٤٥].

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: تَعليقنا على ذلك أنَّ الذي يُجيز أن يَكون الإنسان حُرَّ الاعتقاد يَعتقِد ما شاء من الأديان: فإنَّه كافِر؛ لأنَّ كلَّ مَن اعتقَد أنَّ أحدًا يَسوغ له أن يَتديَّن بغير دِين محمَّد ﷺ فإنَّه كافِر بالله عَنَّفَجَلَّ يُستَتاب، فإن تاب وإلَّا وجب قَتلُه.

والأديان ليست أفكارًا، ولكنّها وحيٌ من الله عَرَّوَجَلَّ يُنزِّلُه على رسُله؛ ليسير عبادُه عليه، وهذه الكلمة -أعني: كلمة فِكْر- التي يُقصَد بها الدِّين، يجِب أن ثُخذَف من قواميس الكتُب الإسلاميَّة؛ لأنّها تُؤدِّي إلى هذا المعنى الفاسد، وهو أن يُقال عن الإسلام: فِكْر، والنّصرانية فِكْر، واليهوديَّة فِكْر -وأعنِي بالنّصرانية: التي يُسمِّيها أهلها بالمسيحيَّة - يُؤدِّي إلى أن تكون هذه الشَّرائع مجرَّد أفكار أرضيَّة يعتنِقها من شاء من النَّاس، والواقع أنَّ الأديان السَّماوية أديان سماوية من عند الله عَرَّفِجَلَّ يَعتقِدها الإنسان على أنّها وحيٌ من الله تَعبَّد بها عباده، ولا يَجوز أن يُطلَق عليها (فِكْر».

وخلاصة الجواب: أنَّ مَن اعتقد أنَّه يَجوز لأَحَد أن يَتديَّن بها شاء وأنَّه حرُّ فيها يَتديَّن به فإنَّه كافر بالله عَرَّفَجَلً؛ لأنَّ الله تعالى يَقول: ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَكِم

دِينًا فَكَن يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ [آل عمران: ٨٥]، ويقول سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللّهِ الْإسلام جائز الإسلام جائز يعتقِد أنَّ دينًا سِوى الإسلام جائز يَجوز للإنسان أن يَتعبَّد به، بل إذا اعتقد هذا فقد صرَّح أهل العِلْم بأنَّه كافِر كفرًا مُحْرجًا عن المِلَّة.

# 

اس (٩١٣): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: هل يَجوز أن يَقول الإنسان للمُفتِي: «ما حُكْم الإسلام في كذا وكذا»؟ أو ما رأيُ الإسلام؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: لا يَنبَغي أن يقال: «ما حُكم الإسلام في كذا؟» أو «ما رأي الإسلام في كذا؟» فإنَّه قد يُخطِئ، فلا يكون ما قاله حُكمَ الإسلام، لكن لو كان الحُكْم نَصًّا صريحًا فلا بأس، مثل أن يَقول: ما حُكْم الإسلام في أَكْل الميتة؟ نقول: حُكْم الإسلام في أَكْل الميتة أنَّهَا حرام.

اس (٩١٤): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عن وَصْف الإنسان بأنَّه حيوان ناطق؟

فَأَجَابَ بِقُولِهِ: الحيوان النَّاطق يُطلَق على الإنسان كها ذكره أهل المنطِق، وليس فيه عندهم عَيب؛ لأنَّه تَعريف بحقيقة الإنسان، لكنَّه في العُرْف قول يُعتَبر قدحًا في الإنسان، ولهذا إذا خاطب الإنسان به عامِّيًّا فإنَّ العاميَّ سيَعتقِد أنَّ هذا قدحٌ فيه، وحينئذٍ لا يَجوز أن يُخاطَب به العامِّيُّ؛ لأنَّ كلَّ شيء يُسيء إلى المسلم فهو حرام.

أمَّا إذا خُوطِب به من يَفهَم الأمر على حسب اصطلاح المناطِقة، فإنَّ هذا لا حرَج فيه؛ لأنَّ الإنسان لا شكَّ أنَّه حيوان باعتبار أنَّه فيه حياة، وأنَّ الفصل الذي يُميِّزه عن غيره من بقيَّة الحيوانات هو النُّطْق.

ولهذا قالوا: إنَّ كلمة «حيوان» جنس.

وكلمة «ناطق» فصل.

والجِنْس يَعُمُّ المعرَّف وغيره، والفَصل يُميِّز المُعرَّف عن غيره.



فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: هذا إنَّما يُقال فيما يَقوله أهل المَنطِق عند الحدود، حدود الأشياء وتَعريفها، يُعرِّفون الإنسان بأنَّه: حيوان؛ لأنَّه ذو حياة وبأنَّه ناطق؛ لأنَّه مُتكلِّم يُريدون بذلك الفرْق بينه وبين الحيوانات الأخرى فالأول: حيوان يُسمَّى جنسًا.

والثَّاني: يُسمَّى فصلًا.

ولكنّه في عُرف النّاس يُعتبَر مَسبّة وشَتُها، فلو قلت للإنسان: إنّك حيوان ناطق. لكان بينك وبينه خصومة، والإنسان عليه أن يُخاطِب الناس بها يَعرِفون، وبها لا يَكون سَبًّا وشَتهًا.

اس (٩١٦): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُ اللهُ تَعَالَى: عن قول بعض النَّاس: «خسِرت في الحجِّ كذا، وخسِرت في العمرة كذا، وخسِرت في الجهاد كذا وكذا»؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: هذه العبارات غير صحيحة؛ لأنَّ ما بُذِل في طاعة الله ليس بخسارة، بل هو الرِّبح الحقيقيُّ، وإنَّما الخَسارة ما صُرِف في معصية، أو في ما لا فائدة فيه، وأمَّا ما فيه فائِدة دُنيوية أو دِينيَّة فإنَّه ليس بخسارة.

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: إذا كان ذلك صدقًا بأن كان هذا الرجُل خليفة -يَعنِي: ذا سُلطان تامِّ على البلد، وهو ذو السُّلطة العُليا على أهل هذا البلد- فإنَّ هذا لا بأس به.

ومعنى قولنا: «خليفة الله»: أنَّ الله استَخلفه على العِباد في تَنفيذ شَرْعه؛ لأنَّ الله تعالى استَخلفه على الأرض، والله سُبْحَانهُ وَتَعَالَى مُستخلِفنا في الأرض جميعًا، وناظِرٌ ما كنَّا نَعمَل، وليس يُراد بهذه الكلمة أنَّ الله تعالى يَحتاج إلى أحد يَخلُفه، في خلْقه، أو يُعينه على تَدبير شُؤونهم، ولكن الله جعَله خليفة يَخلُف مَن سبقه، ويَقوم بأعباء ما كلَّفه الله.

# — <del>C</del>

اس ( ٩١٨): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: يَستخدِم بعض النَّاس عبارة «راعِني» ويَقصِدون بها انظُرْني، فها صِحَّة هذه الكلِمة؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: الذي أَعرِف أن كلمة: «راعِني» يَعني مِن المراعاة أي: أَنزِل لنا في السِّعر مثلًا، وانظُرْ إلى ما أُريد، ووافِقْنِي عليه، وما أَشبَه ذلك، وهذه لا شيء فيها.

وأمَّا قول الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَعُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ النَّارُونَ النَّارُونَ النَّالِيَهُ وَ يَقُولُونَ: ﴿ رَاعِنا ﴾ من الرُّعونة، فيُنادون بذلك الرَّسول عَيَهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ ، يُريدون: الدُّعاء عليه؛ فلهذا قال الله لهم: ﴿ وَقُولُواْ انظُرْنَا ﴾ ، وأمَّا (راعِني) فليست مثل (راعِنا)؛ لأنَّ (راعِنا) مَنصوبة بالألف وليست بالياء.

إس (٩١٩): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: ما حُكْم قول: «ربُّ البيت»؟
 «ربُّ المنزل»؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: قولهم: ربُّ البيت ونحوه يَنقسِم أقسامًا أربعة:

القِسْم الأوَّل: أن تَكون الإضافة إلى ضمير المخاطب في معنَّى لا يَليت بالله عَرَّفَجَلَّ مثل أن يَقول: «أَطْعِمْ ربَّكَ» فهذا مَنهيٌّ عنه؛ لوجْهين:

الوجه الأول: من جهة الصِّيغة؛ لأنَّه يُوهِم معنَّى فاسدًا بالنسبة لكلمة ربِّ؛ لأنَّ الرَّبَّ من أسمائه سبحانه، وهو سبحانه يُطعِم ولا يُطعَم، وإن كان لا شكَّ أنَّ الرَّبَ من أسمائه الذي يُطعِم ولا يُطعَم.

الوجه الثَّاني: من جهة أَنَّك تُشعِر العبد أو الأَمَة بالذُّلِّ؛ لأَنَّه إذا كان السَّيِّد ربًّا كان العبد مَربُوبًا والأُمَّة مَربُوبة.

وأمَّا إذا كان في معنَّى يَليق بالله تعالى مثل: «أَطِعْ ربَّك» كان النَّهي عنه من أجلِ الوَّاني.

القسم الثَّاني: أن تَكون الإضافة إلى ضمير الغائب مثل: رَبِّه، ورجِّها:

فإن كان في معنًى لا يَليق بالله كان من الأدَب اجتِنابه، مثل: أَطعَم العبْدُ ربَّه أُو أَطعَمَ العبْدُ ربَّه أُو أَطعَمَتِ الأَمَة ربَّما؛ لئلَّا يَتبادَر منه إلى الذِّهن مَعنًى لا يَليق بالله.

وإن كان في مَعنَّى يَليق بالله مثل: أطاع العبدُ ربَّه، وأطاعَت الأَمَة ربَّها فلا بأس بذلك؛ لانتِفاء المحذور.

ودليل ذلك قوله ﷺ في حديث اللَّقَطة في ضالَّة الإبل -وهو حديث مُتَّفق عليه-: «حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّها»(۱).

وقال بعض أهل العِلْم: إنَّ حديث اللَّقَطة في بهيمة لا تَتعبَّد ولا تَتذَلَّل كالإنسان.

والصَّحيح: عدم الفارق؛ لأنَّ البهيمة تَعبُد الله عِبادة خاصَّة بها، قال تعالى: ﴿ أَلَمْ نَرَ أَنَّ ٱللهُ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنَّجُومُ وَٱلنَّجُومُ وَٱلنَّجُومُ وَٱلدَّوَآبُ ﴾، وقال في العِبَاد: ﴿ وَكَثِيرٌ مِن ٱلنَّاسِ ﴾ ليس جميعهم ﴿ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ ﴾ [الحج:١٨].

القِسْم الثَّالَث: أن تَكون الإضافة إلى ضمير المُتكلِّم، فقد يَقول قائل بالجواز لقوله تعالى حكاية عن يوسف: ﴿إِنَّهُ, رَقِيَ أَخْسَنَ مَثْوَاى﴾ [يوسف: ٢٣] أي: سيِّدي، وأنَّ المحذور هو الذي يَقتَضي الإذلال، وهذا مُنتَفٍ؛ لأنَّ هذا مِن العبد لسَيِّده.

القسم الرَّابع: أن يُضاف إلى الاسم الظَّاهر، فيُقال: «هذا ربُّ الغلام»، فظاهر الحديث الجواز، وهو كذلك ما لم يُوجَد محذور فيُمنَع، كما لو ظنَّ السَّامع أنَّ السَّيِّد ربُّ حقيقيٌّ خالِق لمملوكه.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب اللقطة، باب ضالة الغنم، رقم (٢٤٢٨)، ومسلم: كتاب اللقطة، رقم (١٧٢٢)، من حديث زيد بن خالد رَضِيَلِيَّهُ عَنْهُ.

ح | س (٩٢٠)؛ سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُ اللهُ تَعَالَى: عن قول مَن يَقول: إنَّ الإنسان يَتكوَّن من عنصرَ يْن عنصر من التُّراب وهو الجسد، وعنصر من الله وهو الرُّوح؟

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: هذا الكلام يَحتمِل مَعنيين:

أحدهما: أنَّ الرُّوح جُزْء من الله.

والثَّاني: أنَّ الرُّوح مِن الله خَلْقًا.

وأظهرهما أنَّه أراد أنَّ الرُّوح جزء من الله؛ لأنَّه لو أراد أنَّ الرُّوح من الله خَلْقًا لم يَكن بينهما وبين الجسد فرْق؛ إذِ الكُلُّ من الله تعالى خَلْقًا وإيجادًا.

والجواب على قوله: أن نقول: لا شكَّ أنَّ الله أضاف رُوح آدَمَ إليه في قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي ﴾ [الحجر:٢٩]، وأضاف روح عيسى إليه فقال: ﴿ وَمَرْيَمَ ٱبْنَتَ عِمْرَنَ ٱلَّتِي ٓ أَحْصَنَتَ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَ فِيهِ مِن رُّوحِنا ﴾ فقال: ﴿ وَمَرْيَمَ ٱبْنَتَ عِمْرَنَ ٱلَّتِي ٓ أَحْصَنَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَ فِيهِ مِن رُّوحِنا ﴾ [التحريم:١٢]، وأضاف بعض مخلوقاتٍ أخرى إليه كقوله تعالى: ﴿ وَطَهِ مَنْ يَتِي كَلَمُ مَّا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِلطَّآبِفِينَ وَأَلْقَآبِمِينَ ﴾ [الحج:٢١]، وقوله: ﴿ وَسَخَرَ لَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ ﴾ [الجائية:١٣]، وقوله عن رسوله صالح: ﴿ فَقَالَ لَمُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ نَاقَةَ ٱللَّهِ وَسُقِينَهَا ﴾ [الشمس:١٣].

ولكن المضاف إلى الله نَوعان:

أحدهما: ما يَكون مُنفصِلًا بائِنًا عنه، قائمًا بنفسه أو قائمًا بغيره، فإضافته إلى الله تعالى إضافة خلْق وتَكوين، ولا يَكون ذلك إلا فيها يُقصَد به تَشريف المضاف، أو بيان عظمة الله تعالى لعِظَم المضاف.

فهذا النَّوع لا يُمكِن أن يكون مِن ذات الله، ولا مِن صِفاته:

أمَّا كونه لا يُمكِن أن يَكون من ذات الله تعالى؛ فلأنَّ ذات الله تعالى واحدة لا يُمكِن أن تَتجَزَّأ أو تَتفرَّق.

وأمَّا كونه لا يُمكِن أن يكون من صفات الله؛ فلأنَّ الصِّفة معنَّى في الموصوف لا يُمكِن أن تَنفصِل عنه، كالحياة، والعِلْم، والقُدْرة، والقوَّة، والسَّمْع، والبصر وغيرها، فإنَّ هذه الصِّفات صِفات لا تُباين موصوفها.

ومن هذا النَّوع: إضافة الله تعالى روح آدم وعيسى إليه، وإضافة البيت وما في السَّموات والأرض إليه، وإضافة النَّاقة إليه، فروح آدم وعيسى قائمة بها، وليست من ذات الله تعالى ولا من صفاته قطعًا، والبيت وما في السَّموات والأرض، والنَّاقة أعيان قائمة بنفسها، وليست من ذات الله ولا من صفاته، وإذا كان لا يُمكِن لأحد أن يقول: إنَّ بيت الله وناقة الله من ذاته ولا من صفاته، فكذلك الرُّوح التي أضافها إليه ليسَت مِن ذاته ولا من صِفاته، ولا فرق بينها إذ الكل بائِن مُنفصِل عن الله عَرَقَجَلَ، ليسَت مِن ذاته ولا من صِفاته، ولا فرق بينها إذ الكل بائِن مُنفصِل عن الله عَرَقَجَلَ، وكما أنَّ البيت والنَّاقة من الأجسام فكذلك الرُّوح جِسْم تَحُلُّ بدنَ الحيِّ بإذن الله، يَتوفَّاها الله حين موتها، ويُمسِك التي قضى عليها الموت، ويَتبَعها بصر الميت حين يُتوفَّاها بصر الميت حين موتها، ويُمسِك التي قضى عليها الموت، ويَتبَعها بصر الميت حين يُتوفَّاها بسم من جِنْس آخَرَ.

النَّوع الثَّاني من المضاف إلى الله: ما لا يَكون مُنفَصِلًا عن الله، بل هو من صفاته الذَّاتية أو الفعلية، كوجهه، ويده، وسمعه، وبصره، واستوائه على عرشه، ونُزوله إلى السَّهاء الدُّنيا، ونحو ذلك، فإضافته إلى الله تعالى من باب إضافة المخلوق والمملوك إلى مالكه وخالقه.

وقول المُتكلِّم: «إنَّ الرُّوح مِن الله» يَحتمِل مَعنَّى آخَرَ غير ما قلنا: إنَّه الأظهَر، وهو أنَّ البدن مادَّته معلومة، وهى التُّراب، أمَّا الرُّوح فهادَّتها غير معلومة، وهذا

المعنى صحيح، كما قال الله تعالى: ﴿ وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمَّرِ رَقِي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [الإسراء: ٨٥]، وهذه -والله أعلم- من الحكمة في إضافتها إليه أنَّم أمر لا يُمكِن أن يَصِل إليه عِلْم البشر، بل هي ممَّا استأثر الله بعِلْمه كسائر العلوم العظيمة الكثيرة التي لم نُؤت منها إلا القليل، ولا نُحيط بشيء من هذا القليل إلا بها شاء الله تَبَارَكَوَتَعَالَ.

فنَسأَل الله تعالى أن يَفتَح علينا من رحمته وعِلْمه ما به صلاحنا، وفلاحنا في الدُّنيا والآخرة.

# 

إس (٩٢١): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عن المراد بالرُّوح والنَّفْس؟
 والفَرْق بينهما؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: الرُّوحِ فِي الغالبِ تُطلَق على ما به الحياة، سواء كان ذلك حِسَّا أو مَعنًى، فالقرآن يُسمَّى روحًا، قال الله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِن أَمْرِنَا ﴾ [الشورى:٥٢]؛ لأنَّ به حياة القلوب بالعِلْم والإيهان، والرُّوح التي يَحيَا بها البدَن تُسمَّى رُوحًا كما قال الله تعالى: ﴿ وَيَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْدِ رَبِي ﴾ [الإسراء:٨٥].

أمَّا النَّفس فتُطلَق على ما تُطلَق عليه الرُّوح كثيرًا كما في قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ يَتُوَفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهِكَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهِكَا فَيُمْسِكُ ٱلَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا ٱلْمُؤْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرَىٰ إِلَى أَجَلِ مُسَمِّى ﴾ [الزمر:٤٢].

وقد تُطلق النَّفس على الإنسان نفسه، فيقال: جاء فلان نفسه، فتكون بمعنى الذَّات، فهما يَفترِقان أحيانًا ويَتَّفِقان أحيانًا بحسَب السِّياق.

ويَنبَغي بهذه المناسبة أن يُعلَم أنَّ الكلمات إنَّما يَتحدَّد مَعناها بسياقها، فقد تكون الكلمة الواحدة لها معنَّى في سياق، ومعنَّى آخرَ في سياق، فالقرية مثلاً تُطلق أحيانًا على نفس المساكن، وتُطلق أحيانًا على السَّاكن نفسه، ففي قوله تعالى عن الملائكة الذين جاؤوا إبراهيم: ﴿قَالُواْ إِنَّا مُهْلِكُواْ أَهْلِ هَنذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ﴾ [العنكبوت:٣١]، المراد بالقرية هنا: المساكن، وفي قوله تعالى: ﴿وَإِن مِن قَرْيَةٍ إِلّا خَنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ أَوْ مُعَذِبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا ﴾ [الإسراء:٥٥]، المراد بها: السَّاكن، وفي قوله تعالى: ﴿ أَوْ كَالَّذِى مَن قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةً عَلَى عُرُوشِها ﴾ [البقرة:٥٩]، المراد بها: المساكن، وفي قوله توله: ﴿ وَسَّكِل ٱلْقَرْيَةِ وَهِيَ خَاوِيةً عَلَى عُرُوشِها ﴾ [البقرة:٥٩]، المراد بها: المساكن، وفي قوله: ﴿ وَسَّكِل ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَا فِيهَا ﴾ [البقرة:٥٩]، المراد بها: السَّاكن.

فاللهِمُّ: أنَّ الكلِمات إنَّما يَتحدَّد مَعناها بسياقها، وبحسب ما تُضاف إليه، وبهذه القاعدة المُهِمَّة: يَتبيَّن لنا رُجْحان ما ذهَب إليه كثير من أهل العِلْم من أنَّ القرآن القرآن الكريم ليس فيه مجاز، وأنَّ جميع الكلمات التي في القرآن كلها حقيقة؛ لأنَّ الحقيقة هي ما يَدُلُّ عليه سياق الكلام بأيِّ صيغة كان.

فإذا كان الأمر كذلك تَبيَّن لنا بُطلان قول من يقول: إنَّ في القرآن مجازًا، وقد كتَب في هذا أهل العِلْم وبَيَّنوه، ومن أبيَنِ ما يَجعَل هذا القول صوابًا أنَّ من علامات المجاز صِحَّة نفيه، بمعنى أنَّه يَصحُّ أن تَنفيَه، فإذا قال: فلان أسَدُّ. صحَّ لك نفيه، وهذا لا يُمكِن أن يَكون في القرآن، فلا يُمكِن لأحَد أن يَنفِي شيئًا عما ذكره الله تعالى في القرآن الكريم.



ح | س (٩٢٢): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَى: عن حُكْم إطلاق لفظ «السَّيِّد» على غير الله تعالى؟

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: إطلاق السَّيِّد على غير الله تعالى:

إن كان يَقصِد مَعناه وهي السِّيادة المطلقة، فهذا لا يَجوز.

وإن كان يَقصِد به مجرَّد الإكرام:

فإن كان المخاطب به أهلًا للإكرام، فلا بأس به. ولكن لا يَقول: السَّيَّد، بل يَقول: يا سيَّد، أو نحو ذلك.

وإن كان لا يَقصِد به السِّيادة والإكرام وإنَّما هو مجرَّد اسم، فهذا لا بأس به.



السَّيادة؟
السَّيادة؟

فَأَجَابَ بِقُولِهِ: لا يَستحِقُ أَحَد أَن يُوصف بالسِّيادة المطلَقة إلا الله عَنَّهَجَلَّ، فالله تعالى هو السَّيِّد الكامِل السُّؤدد، أمَّا غيره فيُوصَف بسِيادة مُقيَّدة مثل: سيِّد ولد آدَمَ، لرسول الله ﷺ، والسِّيادة قد تكون بالنَّسَب.

وقد تكون بالعِلْم.

وقد تَكون بالكَرَم.

وقد تَكون بالشَّجاعة.

وقد تَكون بالمِلك، كسيِّد المملوك.

وقد تكون بغير ذلك من الأمور التي يكون بها الإنسان سيِّدًا، وقد يُقال للزَّوج: سيِّد، بالنِّسبة لزوجته، كما في قوله تعالى: ﴿وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ ﴾ [يوسف: ٢٥].

فأمّا السّيّد في النّسب فالظّاهر: أنّ المراد به مَن كان من نَسْل رسول الله ﷺ وهم أولاد فاطمة رَيَحَالِكَ عَهَا، أي: ذُرَّيَّتها من بنين وبنات، وكذلك الشَّريف، وربها يُراد بالشَّريف مَن كان هاشِميًّا، وأيًّا كان الرَّجُل أو المرأة سَيِّدًا أو شريفًا فإنّه لا يَمتَنِع شرعًا أن يَتزوَّج من غير السَّيِّد والشَّريف، فهذا سيِّد بني آدمَ وأشرَ فُهم؛ لا يَمتَنِع شرعًا أن يَتزوَّج من غير السَّيِّد والشَّريف، فهذا سيِّد بني آدمَ وأشرَ فُهم؛ محمَّد رسول الله ﷺ قد زوَّج ابنتَيْه رقية وأمَّ كلثوم عثمانَ بنَ عفانَ وليس هاشِميًّا(۱). هاشميًّا(۱).

ابن الشِّخِير رَخِوَالِكُهُ عَنْهُ قال: انطلَقت في وفد بني عامر إلى رسول الله ﷺ، فقُلْنا: أنت الشَّخِير رَخِوَالِكُهُ عَنْهُ قال: انطلَقت في وفد بني عامر إلى رسول الله ﷺ، فقُلْنا: أنت سيِّدنا. فقال: «السَّيِّد اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالى»(٢)، وما جاء في التَّشهُّد: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلى سيِّدنا مُحَمَّدٍ وَعَلى آلِ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ»، وحديث: «أنا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ»(١)؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: لا يَرتاب عاقِل أَنَّ محمَّدًا ﷺ سيِّد ولد آدَمَ، فإنَّ كل عاقل مُؤمِن يُؤمِن بذلك، والسَّيِّد هو ذو الشَّرَف والطَّاعة والإمرة، وطاعة النَّبيِّ ﷺ مَن طاعة الله سُبْحَانهُ وَتَعَالَى: ﴿مَن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱلله ﴾ [النساء: ٨٠]، ونحن وغيرنا مِن المؤمِنين لا نَشُكُ أَنَّ نَبيَّنا ﷺ سيِّدنا وخيرنا وأفضلنا عند الله سُبْحَانهُ وَتَعَالَى،

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه: المقدمة، باب فضائل عثمان رَضِّالِيَّةُ عَنْهُ رقم (١١٠)، من حديث أبي هريرة رَضِّالِيَّةُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب المساجد، باب جواز حمل الصبيان في الصلاة، رقم (٥٤٣)، من حديث أبي قتادة رَضِحَالِللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٤/ ٢٤)، وأبو داود: كتاب الأدب، باب كراهية التهادح، رقم (٤٨٠٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم: كتاب الفضائل، باب تفضيل نبينا ﷺ على جميع الخلائق، رقم (٢٢٧٨)، من حديث أبي هريرة رَضِيَالِيَّهُعَنهُ.

وأنّه المطاع فيها يَأمُر به صلوات الله وسلامه عليه، ومِن مُقتَضى اعتِقادنا أنّه السّيّد المطاع عَلَيْ أن لا نتجاوز ما شرَع لنا من قول أو فعل أو عقيدة، ومما شرَعه لنا في كيفية الصّلاة عليه في التّشهّد أن نقول: «اللّهُمّ صَلِّ عَلَى مُحَمّدٍ وَعَلَى آلِ فَعَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إنّك جَمِيدٌ تجِيدٌ»، أو نحوها من الصّفات الواردة في كيفية الصّلاة عليه عَلَيْ، ولا أعلَم أنَّ صفة ورَدت بالصّيغة التي ذكرها السّائل وهي «اللّهُمّ صَلِّ على سَيّدِنا محمّدٍ وعَلى آلِ سَيّدِنا مُحمّدٍ»، وإذا للي فرد هذه الصّيغة عن النّبي عَلَيْ فإنَّ الأفضل ألّا نُصلي على النّبي عَلَيْ بها، وإنّا فضلًا عليه بالصّيغة التي علّمنا إيّاها.

وبهذه المناسبة أَوَدُّ أَن أُنبِّه إلى أَنَّ كل إنسان يُؤمِن بأنَّ محمَّدًا عَلَيْ سيدنا فإنَّ مُقتَضى هذا الإيهان ألا يَتجاوَز الإنسان ما شرعه وألَّا يَنقُص عنه، فلا يَبتَدِع في دِين الله ما ليس منه، ولا يَنقُص من دِين الله ما هو منه، فإنَّ هذا هو حقيقة السِّيادة التي هي من حقِّ النَّبيِّ عَلَيْهِ علينا.

وعلى هذا فإنَّ أُولَئِك المُبتدِعين لأذكار أو صلوات على النَّبيِّ عَيَّاتٍ لم يَأْتِ بها شرع الله على لسان رسوله محمَّد عَيَاتٍ، تُنافي دَعوَى أنَّ هذا الذي ابتَدَع يَعتقِد أنَّ محمَّدًا عَيَّتِ سيِّد؛ لأنَّ مُقتضى هذه العقيدة ألَّا يَتجاوَز ما شرَع وألَّا يَنقُص منه، فليَتأمَّلِ الإنسان ولْيَتدبَّر ما يَعنِيه بقوله؛ حتى يَتَّضِح له الأمر ويَعرِف أنَّه تابع لا مُشَرِّع.

وقد ثبَت عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه قال: «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ»(١)، والجمع بينه وبين

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الفضائل، باب تفضيل نبينا ﷺ على جميع الخلائق، رقم (٢٢٧٨)، من حديث أبي هريرة رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ.

قوله: «السَّيِّد اللهُ»<sup>(۱)</sup>: أنَّ السِّيادة المُطلَقة لا تَكون إلَّا لله وحده؛ فإنَّه تعالى هو الذي له الأمر كله فهو الآمِر وغيره مأمور، وهو الحاكِم وغيره محكوم، وأمَّا غيره فسيادته نسبيَّة إضافية تَكون في شيء محدود، وفي زمن محدود، ومكان محدود، وعلى قوم دون قوم، أو نوع من الخلائق دون نوع.

# 

إس (٩٢٥): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُ اللهُ تَعَالَى: عن هذه العبارة: «السَّيِّدة عائشة رَضَائِينَهُ عَنْهَا»؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: لا شَكَّ أَنَّ عائشة رَضَيَلِيَهُ عَنْهَا من سَيِّدات نساء الأُمَّة، ولكن إطلاق «السِّيِّدة» على المرأة و «السِّيِّدات» على النِّساء هذه الكلِمة مُتلقَّاة -فيها أَظنُّ- من الغَرْب، حيث يُسمُّون كل امرأة سَيِّدة وإن كانت من أوضَع النِّساء؛ لأنَّهم يُسوِّدُون النِّساء أي: يَجعَلونهنَّ سيِّدات مُطلَقًا.

والحقيقة أنَّ المرأة امرأة، وأنَّ الرَّجُل رجُل، وتَسمية المرأة بالسَّيِّدة على الإطلاق ليس بصحيح، نعم من كانت مِنهنَّ سيِّدة لشرَفها في دِينها أو جاهها أو غير ذلك من الأمور المقصودة فلنا أن نُسمِّيها سيِّدة، ولكن ليس مُقتَضى ذلك أنَّنا نُسمِّي كل امرأة سيِّدة.

كما أن التعبير بالسَّيدة عائشة، والسَّيدة خديجة، والسَّيدة فاطمة وما أَشبَه ذلك لم يَكن معروفًا عن السَّلف، بل كانوا يَقولون: أمُّ المؤمنين عائشة، أمُّ المؤمنين خديجة، فاطمة بنت رسول الله ﷺ، ونحو ذلك.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٤/ ٢٤)، وأبو داود: كتاب الأدب، باب كراهية التمادح، رقم (٢٠٠٦).

﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللهُ تَعَالَى: عن الجمع بين قول النَّبيّ وَقِلْهُ اللهُ تَعَالَى اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى (۱)، وقوله عَلَيْهُ: «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ (۲)، وقوله: «قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ (۲)، وقوله في الرقيق: «وَلْيَقُلْ: سَيِّدِي (۱)؟

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: اختُلف في ذلك على أقوال:

القول الأول: إنَّ النَّهي على سبيل الأدَب، والإباحة على سبيل الجواز، فالنَّهي ليس للتَّحريم حتى يُعارِض الجواز.

القول الثَّاني: إنَّ النَّهي حيث يُخشَى منه المفسدة، وهي التَّدرُّج إلى الغُلُوِّ، والإباحة إذا لم يَكُن هناك محذور.

القول الثَّالث: إنَّ النَّهي بالخطاب أي: أن تُخاطِب الغير بقولك: «سيِّدي أو سيِّدنا»؛ لأَنَّه ربها يَكون في نفسه عُجْب وغُلوُّ إذا دُعِي بذلك؛ ولأنَّ فيه شيئًا آخَرَ وهو خضوع هذا المُتسيَّد له، وإذلال نفسه له، بخلاف إذا جاء على غير هذا الوجه، مثل «قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ» (٥)، و «وَأَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ».

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٤/ ٢٤)، وأبو داود: كتاب الأدب، باب كراهية التهادح، رقم (٤٨٠٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الفضائل، باب تفضيل نبينا ﷺ على جميع الخلائق، رقم (٢٢٧٨)، من حديث أبي هريرة رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب إذا نزل العدو على حكم رجل، رقم (٣٠٤٣)، ومسلم: كتاب الجهاد والسير، باب جواز قتال من نقض العهد، رقم (١٧٦٨)، من حديث أبي سعيد الخدري رَضِيَّلِيَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: كتاب العتق، باب كراهية التطاول على الرقيق، رقم (٢٥٥٢)، ومسلم: كتاب الألفاظ من الأدب، باب حكم إطلاق لفظة العبد، رقم (٢٢٤٩)، من حديث أبي هريرة رَضَّؤَلِيَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب إذا نزل العدو على حكم رجل، رقم (٣٠٤٣)، ومسلم: كتاب الجهاد والسير، باب جواز قتال من نقض العهد، رقم (١٧٦٨)، من حديث أبي سعيد الخدري رَضَيَلِيَّهُ عَنْهُ.

لكن هذا يَرُدُّ عليه إباحته عَيَّكِ للرَّقيق أن يَقول لمالكه: «سيِّدي».

لكن يُجاب عن هذا بأنَّ قول الرقيق لمالكه: «سيِّدي» أمر مَعلوم لا غضاضة فيه، ولهذا يَحرُم عليه أن يَمتَنِع مما يَجِب عليه نحو سيِّده.

والذي يَظهَر لي -والله أعلم - أنَّ هذا جائز لكن بشرط: أن يكون الموجَّه إليه السِّيادة أهلًا لذلك، وأن لا يُخشَى مَخذور من إعجاب المخاطب وخُنوع المُتكلِّم، أمَّا إذا لم يَكُن أهلًا، كما لو كان فاسِقًا أو زِنديقًا فلا يُقال له ذلك، حتى ولو فرِض أنه أعلى منه مَرتبةً أو جاهًا، وقد جاء في الحديث: «لَا تَقُولُوا لِلمُنَافِقِ: سَيِّدٌ؛ فَإِنَّهُ إِنْ يَكُ سَيِّدًا فَقَدْ أَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ عَرَّفِجَلً» (١)، وكذلك لا يُقال إذا خُشي مَذور من إعجاب المخاطَب أو خُنوع المُتكلِّم.

# 

اس (٩٢٧): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عن قول: «شاءت الظُّروف أن يَحصُل كذا وكذا»?

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: قول: «شاءت الأقدار»، و«شاءت الظروف» ألفاظ مُنكَرة؛ لأنَّ الظُّروف جمع ظرْف وهو: الأزمان، والزَّ مَن لا مَشيئة له، وكذلك الأقدار جمع قدر، والقدر لا مَشيئة له، وإنَّما الذي يَشاء هو الله عَزَّقِجَلَّ، نعَمْ، لو قال الإنسان: «اقتضى قدر الله كذا وكذا». فلا بأس به، أمَّا المشيئة فلا يَجوز أن تُضاف للأقدار؛ لأنَّ المشيئة هي الإرادة، ولا إرادة للوَصْف، إنَّما الإرادة للمَوصوف.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٥/ ٣٤٦)، وأبو داود: كتاب الأدب، باب لا يقول المملوك: ربي، رقم (٤٩٧٧)، من حديث بريدة بن الحصيب رَيَحَالِلَهُ عَنْهُ.

اس (٩٢٨): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عن حُكْم قول: «شاءت قُدْرة الله» و «شاء القدر»؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: لا يَصِحُّ أَن نَقول: «شاءت قُدْرة الله»؛ لأنَّ المشيئة إرادة، والقدْرة مَعنَى، والمعنَى لا إرادة له، وإنَّما الإرادة للمُريد، والمشيئة لمن يَشاء، ولكنَّنا نَقول: اقتَضَت حِكْمة الله كذا وكذا.

أو نَقول عن الشَّيء إذا وقَع: «هذه قُدْرة الله». أي: مَقدروه، كما تقول: هذا خلْق الله. أي: مَخلوقه.

وأما أن نُضيف أمرًا يَقتَضي الفِعْل الاختياريَّ إلى القُدْرة فإنَّ هذا لا يَجوز.

ومثل ذلك قولهم: «شاء القدر كذا وكذا» وهذا لا يَجوز؛ لأنَّ القدر والقُدْرة أمران مَعنَويَّان ولا مَشيئة لهما، وإنَّما المشيئة لمن هو قادِر ولمن هو مُقدر. والله أعلم.

# -699-

إس (٩٢٩): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: هل يَجوز إطلاق «شهيد»
 على شخص بعينه، فيُقال: الشَّهيد فلانٌ؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: لا يَجُوز لنا أن نَشهَد لشخْص بعَينه أنّه شهيد، حتى لو قُتِل مَظلومًا، أو قتل وهو يُدافِع عن الحقِّ، فإنّه لا يَجُوز أن نَقول: «فلان شهيد»، وهذا خلاف لما عليه الناس اليوم، حيث رخَّصوا هذه الشَّهادة، وجعَلوا كلَّ مَن قُتِل، ولو كان مقتولًا في عَصبيَّة جاهلية يُسمُّونه شهيدًا، وهذا حرام؛ لأنَّ قولك عن شخص قتِل: هو شهيد. يُعتبَر شهادة سَوف تُسأَل عنها يوم القيامة، سوف يُقال لك: هل عندك عِلْم أنَّه قتِل شهيدًا؟ ولهذا لها قال النَّبيُّ ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ

لَا يُكْلَمُ أَحَدُ فِي سَبِيلِ اللهِ - وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ - إِلَّا جَاءَ يَومَ الْقِيَامَةِ، اللَّونُ لَونُ الدَّمِ، وَالرِّيحُ رِيحُ المِسْكِ»(١)، فتأمل قول النَّبِيِّ ﷺ: «وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبيلِهِ» يُكلم يعني: يُجرح.

فإنَّ بعض النَّاس قد يكون ظاهره أنَّه يُقاتِل لتكون كلِمة الله هي العُليا، ولكن الله يَعلَم ما في قلبه، وأنَّه خِلاف ما يَظهَر من فِعْله؛ ولهذا بوَّب البخاريُّ وَحَهُ اللهُ على هذه المسألة في صحيحه فقال: «باب لا يُقال: فلان شهيد»؛ لأنَّ مدار الشَّهادة على القلب، ولا يَعلَم ما في القلب إلا اللهُ عَنَّفَكِلَ، فأمْر النَّيَّة أمر عظيم، وكمْ مِن رجُلين يقومان بأمْر واحد يكون بينها كما بين السَّماء والأرض! وذلك من أجل النَّيَّة، فقد قال النَّبيُ عَلَيْهِ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ» (\*)، والله أعلم.

إس ٩٣٠): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: عن حُكْم قول: «فلان شهيد»؟ فأَجَابَ بقَوْلِهِ: الجواب على ذلك أنَّ الشَّهادة لأَحَد بأنَّه شهيد تَكون على وجهين:

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد، باب من يجرح في سبيل الله عَزَقَجَلَّ، رقم (۲۸۰۳)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله، رقم (۱۸۷٦)، من حديث أبي هريرة رَضِّوَاللَّهُعَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي، رقم (١)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ: ﴿إِنَّمَا الْأَعْبَالُ بِالنَّيَّة...»، رقم (١٩٠٧/ ١٥٥)، من حديث عمر بن الخطاب رَعَالَتُهُمَنَهُ.

أحدهما: أن تُقيَّد بوصْف، مثل أن يُقال: كلُّ مَن قبِل في سبيل الله فهو شهيد، ومن قبِل دون ماله فهو شهيد، ومن مات بالطاعون فهو شهيد، ونحو ذلك، فهذا جائز كها جاءت به النُّصوص؛ لأنَّك تَشهَد بها أُخبَر به رسول الله ﷺ، ونَعني بقولنا: جائز: أنَّه غير ممنوع، وإن كانت الشَّهادة بذلك واجبة؛ تَصديقًا لخبر رسول الله ﷺ.

الثَّاني: أَن تُقيَّد الشَّهادة بشخْص مُعيَّن، مثل أَن تَقول: لشخص بعَيْنه: إنَّه شهيد، فهذا لا يَجوز إلا لَمن شهد له النَّبيُّ ﷺ، أو اتَّفَقَت الأُمَّة على الشَّهادة له بذلك.

وقد تَرجَم البُخاريُّ رَحَمُهُ اللَّهُ لهذا بقوله: «باب لا يُقال: فلان شهيد»، قال في الفتح (٦/٩٠): «أي: على سبيل القَطْع بذلك، إلا إن كان بالوحي» وكأنَّه أشار إلى حديث عمرَ أنَّه خطَب فقال: تَقولون في مغازيكم: فلان شهيد، ومات فلان شهيدًا، ولعلَّه قد يكون قد أوقر راجِلته، ألا لا تقولوا ذلك، ولكن قولوا كها قال رسول الله ﷺ: «مَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ قُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ» (١)، وهو حديث حسن أخرجه أحمد وسعيد بن منصور وغيرهما، من طريق محمَّد بن سيرين عن أبي العَجفاء عن عمرَ» اه. كلامه (٢).

ولأنَّ الشَّهادة بالشَّيء لا تَكون إلَّا عن عِلْم به، وشرط كون الإنسان شهيدًا: أن يُقاتِل لتَكون كلِمة الله هي العُليا، وهي نيَّة باطنة لا سبيل إلى العِلْم بها؛

<sup>(</sup>١) أخرجه سعيد بن منصور في سننه، كتاب النكاح، باب ما جاء في الصداق، رقم (٥٩٥، ٥٩٥). وأخرجه الإمام أحمد (١/ ٤٠-٤)، والنسائي: كتاب النكاح، باب القسط في الأصدقة، رقم (٣٣٤٩)، ولفظه عندهما: «فهو في الجنة».

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٦/ ٩٠).

ولهذا قال النَّبيُّ ﷺ مُشيرًا إلى ذلك: «مَثَلُ المُجاهِدِ في سَبِيلِ اللهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ في سَبِيلِهِ» (۱)، وقال ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُكْلَمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللهِ – يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ – إِلَّا جَاءَ يَومَ الْقِيَامَةِ، اللَّونُ لَونُ الدَّمِ، وَالرِّيحُ رِيحُ الْشِيكِ» (۱)، رواهما البخاريُّ من حديث أبي هريرة.

ولكن مَن كان ظاهره الصَّلاة فإنَّنا نَرجو له ذلك، ولا نَشهَد له به، ولا نُسيء به الظَّنَّ، والرَّجاء مَرتَبة بين المَرتَبتَيْن، ولكنَّنا نُعامِله في الدُّنيا بأحكام الشُّهداء، فإذا كان مَقتولًا في الجهاد في سبيل الله دفِن بدَمِه في ثيابه من غير صلاة عليه، وإن كان مِن الشُّهَداء الآخرين فإنَّه يُغسَّل ويُكفَّن ويُصلَّى عليه.

ولأنَّنا لو شهدنا لأحد بعينه أنَّه شهيد لزِم من تلك الشَّهادة أن نَشهَد له بالجنَّة، وهذا خِلاف ما كان عليه أهل السُّنَّة، فإنَّهم لا يَشهَدون بالجنَّة إلا لمن شهِد له النَّبيُّ عَلَيْهُ بالوصف أو بالشَّخص.

وذهَب آخَرون منهم إلى جواز الشَّهادة بذلك لَمن اتَّفَقت الأمَّة على الثَّناء عليه، وإلى هذا ذهَب شيخ الإسلام ابن تيمية (٢) رَحَمَهُ ٱللَّهُ.

وبهذا تَبيَّن أنَّه لا يَجوز أن نَشهَد لشخص بعينه أنَّه شهيد إلا بنَصِّ أو اتِّفاق، لكن مَن كان ظاهره الصَّلاة فإنَّنا نَرجو له ذلك كها سبَق، وهذا كافٍ في مَنقبَته، وعِلْمه عند خالِقه سُبْحَانَهُوَتَعَالَى.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد، باب أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله، رقم (٢٧٨٧)، من حديث أبي هريرة رَضَّالَتُهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد، بأب من يجرح في سبيل الله عَزَّقِجَلَّ، رقم (٢٨٠٣)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله، رقم (١٨٧٦)، من حديث أبي هريرة رَضِّاللهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (١١/ ٦٥).

اس (٩٣١): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: عن لقب «شيخ الإسلام» هل يَجوز؟

فَأَجَابَ بِقُوْلِهِ: لقب شيخ الإسلام عند الإطلاق لا يَجوز، أي: أنَّ الشَّيخَ المطلَق الذي يَرجِع إليه الإسلام لا يَجوز أن يُوصَف به شخص؛ لأنَّه لا يُعصَم أحَد من الخطأ فيما يَقول في الإسلام إلا الرُّسُل.

أمَّا إذا قصد بشيخ الإسلام أنَّه شيخ كبير له قَدَم صِدْق في الإسلام فإنَّه لا بأس بوصف الشَّيخِ به وتَلقيبه به.

# 

السر ٩٣٢): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُ اللهُ تَعَالَى: ما رأيُ فضيلتكم في هذه العِبارات: فلان الأبُ الرُّوحيُّ الحنون؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: فلان الأبُ الحنون لا بأس به، أمَّا الرُّوحيُّ فهذه مُتلقَّاة من النَّصاري فلا يُعبَّر بها.

# 

اس (٩٣٣): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عـن قـول: «حنانَيكَ».
 ما معناها؟ وهل تُطلَب من البَشر؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: (حنانَيكَ) تُقال إمَّا في الحثِّ وإمَّا في التيسير والتَّسهيل، هذا الـذي أَفهَم من عِبارتها الواردة، ولكن لا بُدَّ من مراجعة كتُب اللُّغة حتى يَحصُـل اليَقين في معناها.

إس ٩٣٤): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عن قول: «ودُمْتُم لنا». عند نهاية الرَّسائل؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: لا بأس بذلك لكن الأحسَن أن تُختَم بالسَّلام كما بُدِئت بالسَّلام، وكما يُشرَع للإنسان إذا دخَل على قوم أن يُسلِّم عليهم.

ح | س (٩٣٥): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: عن قول: «لا حَول الله». يَعني: لا حولَ ولا قوَّةَ إلا بالله؟

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: الاقتصار على هذا الوجه لا يَنبَغي، بل يُقال: لا حول ولا قوَّةَ إلا بالله. ليَستكمِل الأجر.

ح | س (٩٣٦): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُ اللهُ تَعَالَى: عن قول: «دستور». عند دخول المنزل؟

فَأَجَابَ بِقُوْلِهِ: نَعَمْ، عند دخول المنزل يقال: «دستورك». أو عند الاستِئذان هذه كلمة استِئذان، لكنَّها بغير العربيَّة، ولا يَنبَغي للإنسان أن يَتَّخِذ لسانًا غير العربيِّ وهو من العرب.

### <del>-699-</del>

ح | س (٩٣٧): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: ما حُكْم التَّلفُّظ بهذه الألفاظ «باسْمِ الحياة إذا كان الأمَل مِن نور، باسْمِ النُّور إذا كان الأمَل مِن نور، باسْمِ النُّور إذا كان النُّور يَأْتِي مِن عِند الله»؟

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: التَّسمية لا تَجوز إلا باسم الله عَزَّوَجَلَّ.

حرر في ۲۸/ ۸/ ۱٤۲۰هـ.



اس (٩٣٨): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: ما رأيُ فضيلتكم في استِعمال
 كلمة (صُدْفة)؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: رأَيْنا في هذا القول أنَّه لا بأس به، وهذا أمْر مُتعارَف، وأَظنُّ أن فيه أحاديثَ بهذا التعبير: صادَفْنا رسول الله، صادَفْنا رسول الله (۱۱)، لكن لا يَحضُرُني الآنَ حديثٌ مُعيَّن في هذا الخصوص.

والمصادَفة والصُّدْفة بالنِّسبة لفِعْل الإنسان أَمْر واقع؛ لأنَّ الإنسان لا يَعلَم الغيب، فقد يُصادِفه الشيء من غير شعور به ومن غير مُقدِّمات له ولا تَوقُّع له، لكن بالنَّسبة لفِعْل الله لا يَقَع هذا، فإنَّ كل شيء عند الله معلوم، وكلُّ شيء عنده بمِقْدار، وهو سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لا تَقَع الأشياء بالنِّسبة إليه صُدْفة أبدًا، لكن بالنِّسبة لي أنا وأنت نَتقابَل بدون ميعاد وبدون شعور وبدون مُقدِّمات، فهذا يقال له: صُدْفة، ولا حرَج فيه، وأمَّا بالنسبة لفِعْل الله فهذا أمر مُمتَنِع ولا يَجوز.



<sup>(</sup>١) أخرج مسلم: كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أم أيمن رَضَيَلَتُهُ عَنْهَا، رقم (٢٤٥٣)، من حديث أنس رَضَيَلَتُهُ عَنْهُ قال: انطلق رسول الله ﷺ إلى أم أيمن، فانطلقت معه، فناولته إناء فيه شراب، قال: فلا أدري أصادفته صائمًا أو لم يرده.

اس (٩٣٩): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عن تَسمية بعض الزهور
 بـ (عبَّاد الشَّمس) لأنَّه يَستقبِل الشَّمْس عند الشُّروق والغروب؟

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: هذا لا يَجوز؛ لأنَّ الأشجار لا تَعبُد الشَّمس، إنَّمَا تَعبُد الله عَنَّهَجَلَ، كما قال الله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللهُ يَسَجُدُ لَهُ، مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَاللهُ تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللهُ يَسَجُدُ لَهُ، مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَاللهُ وَٱلشَّمَسُ وَاللهُ وَٱلشَّمَتُ وَٱللَّهَ وَاللهُ وَاللّهُ وَلِي الللهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا عُلَاللهُ وَلَا لَا عُلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَا عُلَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا عُلَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

إس (٩٤٠): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: لماذا كان التَّسمِّي بـ (عبد الحارث)
 من الشَّرْك، مع أنَّ الله هو الحارِث؟

فأَجَابَ بِقُوْلِهِ: التَّسمِّي بـ(عبد الحارث) فيه نسبة العبودية لغير الله عَزَّوَجَلَّ؛ فإذا فإنَّ الحارث هو الإنسان كما قال النَّبيُّ عَلَيْهِ: «كُلُّكُمْ حَارِثٌ وَكُلُّكُمْ هَمَّامٌ»، فإذا أضاف الإنسان العبودية إلى المَخلوق كان هذا نوعًا من الشَّرْك، لكنَّه لا يَصِل إلى درجة الشَّرْك الأكبر؛ ولهذا لو سُمِّي رجل بهذا الاسم لوجَب أن يُغيِّره، فيُضاف إلى اسم الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، أو يُسمَّى باسم آخَرَ غير مُضاف، وقد ثبت عن النَّبيِّ عَلَيْهُ الله قال: «أَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إلى الله عَبْدُ الله وَعَبْدُ الرَّحمنِ» (١)، وما اشتهر عند العامَّة من قولهم: «خَيرُ الأسماءِ ما حُمِّدَ وَعُبِّدً الله وَيسَبَهم ذلك إلى رسول الله عَلَيْه، فليس ذلك بصحيح، وإنَّما اللَّفظُ الصَّحيح: «أَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إلى الله وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ».

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد (٤/ ٣٤٥)، وأبو داود: كتاب الأدب، باب في تغيير الأسماء، رقم (٤٩٥٠)، من حديث أبي وهب الجشمى.

<sup>(</sup>٢) قال السخاوي في المقاصد الحسنة (٦٥): وأما ما يذكر على الألسنة من: «خير الأسهاء ما حمد وما عبد» فما علمته، وقال السيوطي في الدرر المنتثرة (٢١٧): لم أقف عليه.

وأمَّا قول السَّائل في سؤاله: «مع أنَّ الله هو الحارِث»، فلا أَعلَم اسمًا لله تعالى بهذا اللَّفظ، وإنَّما يُوصَف عَرَّفِجَلَّ بأنَّه الزَّارع ولا يُسمَّى به، كما في قوله تعالى: ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ مَا تَعَرُّنُونَ ﴿ الواقعة: ٣٣- ٢٤].

اس (٩٤١): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُ اللهُ تَعَالَى: قرأت في بعض الكتُب أنَّ التَّسمِّي بـ (عبد الحارث) من الشِّرْك، فهل يَصِحُّ؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: التَّسمِّي بـ(عبد الحارث) من باب إضافة العُبودية للمَخلوق؛ لأنَّ الحارث من أوصاف المخلوق، قال الله تعالى: ﴿أَفَرَءَيْتُمُ مَّا تَخُرُنُونَ﴾ [الواقعة:٦٣]، وقال النَّبيُّ ﷺ: ﴿أَصْدَقُ الْأَسْمَاءِ حَارِثٌ وَهَمَّامٌ ﴾(١).

والتَّعبيد لغير الله تعالى شِرْك؛ لأنَّ العبودية لا تَكون إلا لله وحده، فلا يَجوز للإنسان أن يُسمِّي ولَده مُعبَّدًا لغير الله، قال ابن حزم (٢) رَحِمَهُ اللَّهُ: أَجَعوا على تَحريم كل اسم مُعبَّد لغير الله، حاشا عبدِ المطلب فإنَّهم مُحتَلِفون فيه.

والصَّحيح: أنَّه لا يَجوز التَّعبيد، ولا لعَبد المطَّلِب، وأمَّا قول النَّبيِّ ﷺ: «أَنَا ابْنُ عَبْدِ المُطَّلِب، وأمَّا قول النَّبيُّ لَا كَذِبْ»(٢)، هذا من باب الإخبار، وليس من باب إنشاء التَّسمية، ولهذا لو قُدِّر أنَّ أحدًا له والد مُعبَّد لغير الله وكان هذا الوالد

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد (٤/ ٣٤٥)، وأبو داود: كتاب الأدب، باب في تغيير الأسهاء، رقم (٤٩٥٠)، من حديث أبي وهب الجشمي.

<sup>(</sup>٢) مراتب الإجماع (ص:١٥٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب من قاد دابة غيره في الحرب، رقم (٢٨٦٤)، ومسلم: كتاب الجهاد والسير، باب في غزوة حنين، رقم (١٧٧٦)، من حديث البراء رَضَوَالِيَّهُ عَنْهُ.

لا يُمكِن تَغيير اسمِه فإنَّه يَصِحُّ أن يقال: هو فلان بنُ عبد فلان أو ابنُ عبد الشَّيء الفَلانيِّ؛ لأنَّ هذا من باب الإخبار، وليس من باب إنشاء التَّسمية، والمعروف عند أهل العِلْم أنَّ باب الإخبار أُوسَع من باب الإِنشاء.

ا س (٩٤٢): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُ اللهُ تَعَالَى: هناك أُناس يُسَمُّون المُمرِّضات مَلائكةَ الرَّحة، ما حُكْم هذه التَّسمية؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: هذه التَّسمية حرام؛ لأنَّ الملائكة عليهم الصَّلاة والسَّلام أكرَم مِن أن تُطلَق أسهاؤهم على أسهاء نِساء مُمرِّضات، ثم إنَّ هذا الوصْف لا يَنطبِق على كلِّ مُمرِّضة، كم من مُمرِّضة سيِّئة التَّمريض لا تَرحَم مريضًا ولا تَخاف الحالق عَنَّقِجَلَ، فإطلاق (ملائكة الرَّحة) على المُمرِّضين أو المُمرِّضات مُحرَّم لا يَجوز.

ح | س (٩٤٣): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُ اللهُ تَعَالَى: هل قول: (العقيدة الطَّحاوية) أو (العقيدة الواسطية) لا يجوز؛ لأنَّه يُخالِف السُّنَّة والتَّوحيد؟ ولماذا لا يُقال: عقيدة المسلمين أو عقيدة أهل السُّنَّة مثلًا؟ فها قول فضيلتكم؟

فَأَجَابَ بِقُوْلِهِ: لا حرَج أَن يُقال: «العقيدة الواسطية» أو «العقيدة الطَّحاوية»؛ لأنَّها من باب نِسبة المُصنَّف إلى مُصنِّفه، وليس المراد بذلك عقيدة الطَّحاوي رَحِمَهُ ٱللَّهُ أو عقيدة ابن تيميَّة رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

بل المراد العقيدة التي كتَبها الطَّحاويُّ رَحِمَهُاللَّهُ، والعقيدة التي كتَبها شيخ الإسلام رَحِمَهُاللَّهُ؛ إجابةً لأحَد قُضاة واسط، ولا حرَج في ذلك، ونَظيرها سورة البقرة مثلًا، فسورة البقرة هي سورة ذُكِرت فيها البقرة؛ ولهذا لما كان الحجَّاج يَقول: السُّورة التي تُذكر فيها النِّساء. بدلًا عن سورة البقرة والنِّساء، ردُّوا عليه فقالوا: إنَّ النَّبيَّ عَلَيْهِ سَمَّاها سورة البقرة وسورة النِّساء، وكذلك سمَّاها الصَّحابة رَضَّالِيَهُ عَنْهُمُ.

فنقول: ليس المراد بالعقيدة الطَّحاوية: عقيدة الطَّحاوي، بل المراد: العقيدة التي كتَبها الطَّحاوي، وهي عقيدة المسلمين، وكذلك يُقال في العقيدة الواسطية.

ح | س (٩٤٤): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: كلمة الأديان السَّماوية، هل يَجوز إطلاق هذه الكلمة، عِلْمًا أَنَّنا إذا أَطلَقناها فقد أَقرَرنا بأنَّ هناك أَديانًا أرضيَّة؟ وهل تَدخُل هذه الكلمة في باب البِدَع؛ لأنَّها لم تُؤثَر عن المصطفى عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَامُ؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: نَعَم نَقول: الأديان السَّماوية؛ لأنَّ هناك أديانًا أرضيَّة؛ لأنَّ الدِّين ما دان به العبدُ ربَّه، سواء كان مِن شريعة الله سُبْحَانهُ وَتَعَالَىٰ أَمْ مِن شرائع البشر.

ومن المعلوم أنَّ هناك أُناس يَدينون بغير دِين شرعيٍّ، فيَعتقِدون دِيانة أن يَسجُدوا للبَقَر، وأن يَسجُدوا للصَّنم وغير ذلك، والله تعالى لم يَشرَع هذا في أيِّ كتاب كان، ولا على لسان أيِّ رَسول كان، وعلى هذا فهذه الدِّيانة التي يَدينون بها ليست من شريعة الله، فليست سماوية.

وأمَّا الأديان السَّماوية فهي التي شرَعها الله عَنَّهَجَلَّ؛ لأنَّها نزَلَت من السَّماء، إلَّا أنَّه يَجِب أن يَعلَم السَّائل وغيره أنَّ جميع الأديان السَّماوية مَنسوخة بالدِّين الإسلاميِّ، وأنَّها الآنَ ليست مما يُدان به لله عَنَّهَجَلً؛ لأنَّ الذي شرَعها ووضعها

دِينًا هو الذي نَسخَها بدِين محمَّد ﷺ، وكها أنَّ النَّصَارى مُقِرُّون بأنَّ دِين المسيح قد نَسَخ شيئًا كثيرًا من دِين موسى عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ، وأنَّه يَجِب على أتباع موسى عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ أَن يَتَبِعوا عيسى عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ.

فإنّنا كذلك أيضًا نقول: إنَّ الإسلام مُلزِم للنَّصارى أن يَدينوا به ولجميع الأُمَم أن يَدينوا به ولجميع الأُمَم أن يَدينوا بالإسلام؛ لأنَّ العبرة للمُتأخِّر فالمُتأخِّر من شريعة الله، وقد قال الله تعالى عن عيسى أنَّه قال لقومه: ﴿ يَنَهِنَ إِسْرَهِ بِلَ إِنِي رَسُولُ ٱللهِ إِلَيْكُم مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوَرينةِ وَمُبَيِّرًا بِرَسُولِ يَأْقِ مِنْ بَعْدِى أَمْهُهُ أَخَدُ ﴾ [الصف: ٦].

وهذه البشارة من عيسى عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ لُحمَّد ﷺ تَدُلُّ على أَنَّه يَجِب على بني إسرائيل من النَّصارى واليهود وغيرهم أن يَتَبِعوه؛ إذ إنَّه لو لم تَكُن الرِّسالة التي جاء بها محمَّد ﷺ شاملة لهم لم يكن لبُشراهم بها فائدة، فلولا أنَّهم يَنتَفِعون من هذه الرِّسالة باتِّباعها ما كان لهم فيها فائدة إطلاقًا.

فيَجِب أَن يَعلَم السَّائل وغيره أَنَّنا وإنْ عَبَرنا: «بالأديان السَّهاوية» فليس مَعنى ذلك أَنَّنا نُقِرُّ بأنَّها باقية، بل نَقول: إنَّها مَنسوخة بدِين واحد فقط، هو دِين الإسلام، وأنَّ الدِّين القائم الذي يَرضَى الله تعالى أن يَدين به العِبادُ له إنَّها هو دِين الإسلام وحده فقط، قال الله تعالى: ﴿وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسَلَامَ دِينًا ﴾ [المائدة:٣]، وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسَلَامِ دِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ [آل عمران:٨٥]، والله الموفق.

الله السهاويّة؟
السّر ٩٤٥): سُئِل فَضِيلةُ الشّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: هـل يَجـوز التّعبير بقـول:
الأديان السّماويّة؟

فأَجَابَ بِقُوْلِهِ: يَجُوز لنا أَن نَقول: «الأديان السَّهاويَّة» ولكن ليس على أنَّها الآن ثابتة، فإطلاق هذه الكلمة يَجوز، لكن إذا كان يُفهَم منها أنَّ هذه الأديان باقية، وأنَّها مَرضِيَّة عند الله: فإنَّه لا يَجوز إطلاقها إلا مَقرونة ببيان الحال، بأن يُقال: معنى أنَّها سَهاويَّة يَعني: أنَّها مما أَنزَله الله تعالى على الرُّسُل لكنَّه نُسِخ -ما عدا الإسلام - بالإسلام.

وضف إلى (٩٤٦): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَى: فَشَا فِي هذا العصر وصْف المسلمين المُلتَزِمين بالدِّين بأوصاف كالأُصوليين، والمُتطرِّفين، والمُتزَمِّتين ونحو ذلك، فها رأيكم في هذا الأمر؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: رَأَيِي فِي هذا أَنَّه لا غَرابة أن يَصِف أهل السُّوء أهل الحير بالألقاب السَّيِّئة التي يَنبِزونهم بها، فقد قال الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي سورة المُطفِّفين: ﴿إِنَّ اللَّهِ مِن اللَّهِ مُن اللَّهِ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللهُ عَن وَمَن اللهُ عَن وَالله الله عَن وَالله والله الله عَن وَالله الله عَن وَالله والله الله عَن وَالله والله والله

فكل الكُفَّار الذين أُرسِل إليهم الرُّسُل يَصِفون الرُّسُل بالسِّحر والجنون، ونَبيُّنا عَلَيْ كان له مِن ذلك من كفَّار قُريش وغيرهم ما هو معلوم، فقالوا: إنَّه ساحر، وقالوا: إنَّه كذَّاب، وقالوا: إنَّه مجنون، وقالوا: إنَّه شاعِر، وكل هذا من أجل التَّنفير عنه وعن مَنهجه، فلا غرابة أن يَصِف هؤلاء البَعيدون عن الإسلام

مَن تَمَسَّك به بهذه الألقاب كالتَّزَمُّت والتَّشدُّد وما أَشبَهها، أمَّا من قالوا: إنَّهم أُصوليُّون. فقَصْدهم بذلك ألا يَصِفوهم بالإسلام؛ لأنَّ الإسلام محبَّبٌ إلى النُّفوس، وأمَّا الأصوليون فهو أصل، ومع ذلك فإنَّنا نَقول: إن كان مَن تَمَسَّك بالإسلام أُصوليًّا فإنَّنا أُصوليُّون.

# 

السيّاسة؟
السّياسة؟

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: فَصْلِ الدِّينِ عن السِّياسة يُراد به أنَّ وليَّ الأمر يَفعَل ما شاء مَّا يَظنُّ قيام الدُّولة به، سواء وافَق الشَّرْع أم لم يُوافِقْه حتى ولو كان ذلك على حِسابِ الدِّينِ؛ لأنَّ الفَصْل معناه التَّمييز بين الشَّيئين والحدُّ بينهما، وعلى هذا فوليُّ الأَمْرِ يَنظُر بِها يَراه مُصلِحًا وإن خالف الشَّرْع، ولا ريبَ أنَّ هذا قول باطل وقول خاطِئ، وأنَّ الدِّين هو السِّياسة، والسِّياسة من الدِّين، ولكنَّنا نُريد بالسِّياسة: السِّياسة العادلة دون السِّياسة الجائرة، وأستَدِلُّ لما أَقول: بأنَّ الدِّين الإسلاميُّ جاء لإصلاح النَّاس في معاملاتهم فيها بينهم وبين ربِّهم، وفيها بينهم وبين العِبَاد، وجعل لله حُقوقًا، وللعباد حقوقًا، للوالدين والأقربين والزُّوجات والمسلمين عمومًا، وحتى غير المسلمين جعل لهم الإسلام حقًّا معلومًا عند أهل العِلْم، وجعل للحرب أسبابًا وشروطًا، وللسِّلْم أسبابًا وشروطًا، وجعل للجرائم عقوباتٍ بعضُها محدَّد وبعضها موكول إلى رأي الإمام، إلى غير ذلك ممَّا يَدُلُّ دلالة واضحة على أنَّ الإسلام كلَّه سياسة، وأُصل السِّياسة مأخوذة من السَّايس الذي يَتولَّى أمر الحيوان ويَقـوم بها يُصلِحه ويَدفَع ما يَضرُّه، هذه هي السِّياسة، والدِّين إذا تَأمَّلناه وجدْناه بهذا المعنى، وأنَّ الله تعالى يَشرَع لعباده من الأمور المطلوبة ما لا تستقيم حياتهم بدونه، ويَنهاهم عن الأمور التي تَفسُد بها أحوالهم العامَّة أو الخاصَّة.

إِذَنْ: فالحقيقة أنَّ الدِّين كلُّه سياسة، ونحن نَجزِم أنَّ كُلَّ من فصَل السِّياسة عن الدِّين وبَنَى سياسته بها يَراه هو وما تَهواه نفسه، فإنَّ سياسته فاسدة، وتُفسِد أَكثَرَ مما تُصلِح، وهي إن أصلَحت جانبًا حسب ما يَراه نظره القاصر فإنَّها تُفسِد جوانبَ كبيرةً، ويَدلُّ لذلك التَّأمُّل في أحوال هؤلاء العالمِ الذين بَنَوا سياستهم على أهوائهم وآرائهم وصاروا مُبتعِدين عن الدِّين الإسلاميِّ، يَجِد المُتأمِّل أنَّ هذه السِّياسات كلها فساد أو غالبها فساد، وأنَّها إذا أصلَحت جانبًا أفسَدت جوانبَ.

وعلى هذا نَقول: إنَّ فصل السِّياسة عن الدِّين أمر خاطِئ، والواجب لمن أَرادَ أن يُصلِح نفسه ويُصلِح غيره ألَّا يَسوس أَحَدًا إلا بمُقتَضى الدِّين الإسلاميِّ.

اس (٩٤٨): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: بعض النَّاس يُسمِّي مَكَّـة المُكرَّمة ببَلَد الدِّيانات السَّماويَّة، هل هذا التَّعبير صحيح؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: هذا تَعبير باطِل؛ لأنَّ أنبياء بني إسرائيل الذين من جُملتهم موسى وعيسى عليهما السَّلام إنَّما كانوا في الشَّام ولَيسوا في مكَّة، لكن مكَّة بَلَد مَبعَث النَّبيِّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمدينة مَهجَر النَّبيِّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمدينة مَهجَر النَّبيِّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيها أُسِّسَتِ الدَّولة الإسلاميَّة، وفيها أُقيم عَلَم الجهاد، وفيها تَوطَّد الـدِّين الإسلاميُّ.

فَمَكَّةُ مُبتدَأَ البَعْث، والمدينة مُنتهَى البعث، يعني: مُنتهى الدِّين الـذي بُعِث بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فِي مكَّة.

### 

ح | س (٩٤٩): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: هل من الواجب علينا إذا مرَّ ذِكْر الصَّحابي أثناء قراءتنا أنَّنا نَقول: «رضي الله عنه»، وإذا مرَّ ذِكْر تابعيٍّ أو من السَّلف وقلنا: «رضي الله عنه» هل في ذلك حرَج؟

أمَّا أَن نَرَضَى عنهم كلَّا ذُكِر اسم واحد منهم فهذا ليس بواجِب، والتَّرضِي يكون عن الصَّحابة، ويكون عن التَّابعين، ويكون عن تابعِي التَّابعين، ويكون عمَّن كان عابدًا لله على الوجه الذي يَرضاه إلى يوم القيامة، ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿وَاللَّيْنِ اللَّهُ عَلَى الوجه الذي يَرضاه إلى يوم القيامة، ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿وَاللَّيْنَ النَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ تعالى: ﴿وَاللَّيْنَ النَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ﴾ [النوبة:١٠٠]، وقوله تبَارَكُوتَعَالى: ﴿إِنَ اللَّيْنَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ البَرِيَةِ ﴿ كَا جَرَاللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَيْنَ رَبِّهِمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَعْلِهَا السَّلِحَتِ أُولَئِكَ هُمْ أَلَهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَيْنَ رَبِّهُمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَجْوى مِن تَعْلِهَا اللَّهُ خَلْدِينَ فِيهَا آبَداً أَرْضِى اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَيْنَ رَبّهِمْ جَنَّتُ عَدْنِ رَجَهُمُ اللّهُ أَن يَكُصُّوا ذلك لَم خَرْقِي رَبّه إلى يوم القيامة، لكن جرَت عادة المُحدِّثين رَحَهُمُ اللّهُ أَن يَخُصُّوا الصَّحابة بالتَّرضِي عنهم، ومَن بَعدَهم بالتَّرحُم عليهم.

فيَقولون في الصَّحابي: «رضي الله عنه».

ويقولون فيمن بعد الصَّحابة: «رحمه الله»، ولكن لو أنَّك قلت للصَّحابيِّ: «رحمه الله» وفي غيره: «رضي الله عنه» فلا حرَج عليك، إلا إذا خشِيت أن يَتوَهَم السَّامع بأنَّ التَّابعيُّ صحابيُّ، والصَّحابيُّ تابعيُّ، فهنا لا بُدَّ أن تُبيَّن فتقول: قال عبدالله بن مسعود وهو من الصَّحابة رَحَمَهُ اللهُ، أو قال مُجاهِد وهو من التَّابعين رَحَهُ اللهُ، أو قال مُجاهِد وهو من التَّابعين من التَّابعين، ومُجاهدًا رَحَمَهُ اللهُ من التَّابعين، ومُجاهدًا رَحَمَهُ اللهُ من التَّابعين، ومُجاهدًا رَحَمَهُ اللهُ من الصَّحابة.

## 

ح | س (٩٥٠)؛ سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: هل يَجوز أن نَقول للتَّابعين وتابِعي التَّابعين وتابِعين ومَن جاء بَعدَهم: «رضي الله عنهم»، أو «رحمهم الله»؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: نحن نَقول: رضي الله عن كلِّ مُؤمِن، كما قال الله تعالى: ﴿وَالسَّنِهِ قُونَ اللهُ وَمَن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَى: ﴿وَالسَّنِهِ قُونَ اللهُ وَمَن اللهُ ا

لكن المعروف عند أَهْل العِلْم تَخصيص الصَّحابة بـ«رضي الله عنهم».

وأمَّا مَن بعد الصَّحابة من التَّابِعين إلى زمَننا هذا فيقولون فيهم: «رحمه الله» وإن كان بعض العُلَهاء قد يَقول: رضي الله عنه. في الأئمة الكِبار كالإمام أحمد، قال الإمام أحمدُ رَضَالِتَهُ عَنهُ، قال الإمام أحمدُ رَضَالِتَهُ عَنهُ، قال الإمام مالك رَضَالِتَهُ عَنهُ، قال الإمام مالك رَضَالِتَهُ عَنهُ،

لكن عامَّةً المعروفُ بين أهل العِلْم أنَّ التَّرضِّي يَكون للصَّحابة، والتَّرحُّم يَكون لَمن بَعدَهم، وإذا كان هذا هو المعروفَ المصطَلحَ عليه عند عامَّة العلماء: فإنَّ الإنسان إذا تَرضَّى عن شخص من غير الصَّحابة أَوهَم السَّامع بأنَّ هذا الشَّخص من التَّابِعين من الطَّحابة، فيَنبَغي أن نَتجَنَّب ذلك، أو أن يقول: قال فلان وهو من التَّابِعين رضي الله عنه؛ حتى لا يَظُنَّ أَحَد رضي الله عنه؛ حتى لا يَظُنَّ أَحَد أَنَّ هذا من الصَّحابة.

# 

ح | س (٩٥١): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُ اللهُ تَعَالَى: هل يَجوز أن نَقول: «رضي الله عنه». لأيِّ مسلم، أم هي خاصَّة؟

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: قول: «رضي الله عنه» عامَّة لكل أَحَد نَسأَل الله له الرِّضا، قال الله عَرَقِجَلَّ: ﴿وَالسَّنبِقُونَ اللهُ عَنهُ الْمُهَجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم قال الله عَرَقِجَلَّ: ﴿وَالسَّنبِقُونَ الْأَوْلُونَ مِنَ الْمُهَجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِي الله عَنهُم وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَ لَهُمْ جَنَّتِ تَجَدِرِي تَعَدِي عَنهَا الْأَنهَارُ بِإِحْسَنِ رَضِي الله عَنهُم وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَ لَهُمْ جَنَّتِ تَجَدِرِي تَعَدَّهَا الْأَنْهَارُ الْأَنْهَالُ اللهُ عَنْهُم وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَ لَهُمْ جَنَّتِ تَجَدِرِي الاصطلاح العُرْفِيُّ بين خَيلِدِينَ فِيهَا أَبُدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ [التوبة:١٠٠]، لكن جرى الاصطلاح العُرْفِيُّ بين العُلْماء أنَّ التَّرضِي يَكُون على الصَّحابة فقط، والتَّرَحُّم على مَن بَعدهم.

فيُقال عن عمرَ: «رضي الله عنه». ويُقال لعمرَ بنِ عبد العزيز: «رحمه الله». ولا يُقال: «رضي الله عنه». هذا في الاصطلاح عند العلماء، وهو اصطلاح عرفيُّ وليس اصطلاحًا شرعيًّا، بمعنى: أنَّه ليس من إرشاد النَّبيِّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نَقول للصَّحابة: «رضي الله عنهم». ولغيرهم: «رحمهم الله»؛ بل هذا شيء جرى عليه النَّاس، فلا يَنبَغي أن يَخرُج الإنسان عن المألوف؛ لأنَّه لو قال مثلًا: عمرُ ابنُ عبد العزيز رضي الله عنه. لفَهِم السَّامع أنَّه صحابيُّ بِناءً على العُرف المطَّرِد.



اس (٩٥٢): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عن قول: «عليك وجهُ الله أن تُعطيني هذا»؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: لا يَجوز أن يُقال: «عليك وجهُ الله»؛ لأنَّه يُستَشفَع بالله على خلْق الله، والله تعالى أعظمُ وأجلُّ من أن يُستَشفَع به على خَلْقه، فـلا يَجوز التَّلفُّظ بهذه الكلمة.

ے إس (٩٥٣): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُ اللهُ تَعَالَى: عن قول: «الله لا يَستَحي منك»، وقول: «يا وجهَ الله» عند الغضَب والتَّعَب والنَّصَب؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: لا يَجُوز؛ لأنَّه قد جاء في الحديث عن النَّبِيِّ عَيَّلَاً: «إِنَّ اللهَ حَيِيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحِي إِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ إِلَيْهِ يَكَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا خَائِبَتَيْنِ»(١)، لكن إذا قلت: «إِنَّ الله لا يَستَحِي مِن الحقِّ». فهذا حقُّ ولا بأس به.

أمَّا قول: «يا وجهَ الله» عند التَّعب والنَّصَب والغضَب: فلا يَجوز؛ بل يَجِب أن تَقول: «يا الله» لا «يا وجهَ الله»؛ لأنَّه إذا قال: «يا وجهَ الله». فمعنى هذا: أنَّه دعا الصِّفة مُنفرِدة عن موصوفها، وهذا حرام.

اس (٩٥٤): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: ماحُكُم قول: «حسبيَ الله» عند الغضَب؟

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٥/ ٤٢٨)، وأبو داود: كتاب الصلاة، باب الدعاء، رقم (١٤٨٨)، والترمذي: كتاب الدعوات، رقم (٣٨٦٥)، وابن ماجه: كتاب الدعاء، باب رفع اليدين في الدعاء، رقم (٣٨٦٥) من حديث سلمان الفارسي رَضِيَلِيَّهُ عَنْهُ.

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: لا حرَج على الإنسان إذا ظُلِم أن يَقول: «حَسْبِيَ الله» كما قال الله عَنَّوَجَلَّ: ﴿ اللَّهِ مَا لَكُمُ مَا لَذَاهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمُ فَأَخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴾ [آل عمران:١٧٣].

ح | س ( ٩٥٥): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: يُردِّد بعض الناس: «يا هادي»، «يا دليل»، «لا قدَّر الله»، فما الحُكْم في ذلك؟

فَأَجَابَ بِقُوْلِهِ: أما (يا هادي، يا دليل) فهذه من أُوصاف الله عَزَّهَ عَلَّ، فهو يَهدي مَن يَشاء إلى الصِّراط المستقيم.

وهداية الله تعالى نوعان: هداية دَلالة، وهداية تَوفيق.

فإذا قال: «يا هادي، يا دليل» فالمعنى مُتقارِب، أو واحد، وهو يُنادِي الله تَعالى بوصفه لا باسمه.

وأما «لا سمَح الله» فهي كلمة لا يَنبَغي أن تُقـال؛ لأنَّ ظاهِرها يَقتَضي أنَّ الله تعـالى له مُكرِه على أن يَسمَح أو لا يَسمَح.

وأمَّا قوله: «لا قدَّر الله» فهي عبارة صحيحة، ومَعناها الدُّعاء، يَعني: أنَّ الإنسان يَسأَل ألا يُقدِّر الله ذلك، ولو أنَّ الذين يَستَعمِلون «لا سمح الله» يَجعَلون بدَها «لا قدَّر الله» لكان ذلك جائزًا، ولا شُبهة فيه ولا كراهة فيه، لكن قوله: «لا سمَح الله» يَنبَغِي أن يُعدَل عنها؛ لأنَّها تُوهِم مَعنَى لا يَليق بالله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فيُعدَل عنها إلى قول: «لا قدَّر الله».



ح | س (٩٥٦): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: ما رأيُكم في قول: «الحمد لله وكفى»؟

فَأَجَابَ بِقُوْلِهِ: معنى قولهم: «الحمد له وكفى» يَعني: أَنَّ الله تعالى كافٍ عبدَه كما قال الله تعالى: ﴿ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى قَالَ الله تعالى: ﴿ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ نَهُوَ حَسَبُهُ وَ ﴾ [الطلاق:٣]، أي: كافيه شُؤونَه وأُمورَه.

فالفاعل في قوله: «وكفى» هو الله عَزَّفَجَلَّ، وليس معنى قوله: «وكفى» أي: قولي، بل المعنى: الحمد لله وكفى الله، أنَّ الله تعالى كافٍ عبدَه، كما في الآيات التي قال الله فيها: ﴿ أَلِيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُۥ﴾.

# 

ح | س (٩٥٧): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عن هذه العبارة: «العِصْمة لله وحْدَه»، مع أنَّ العِصْمة لا بُدَّ فيها من عاصم؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: هذه العبارة قد يَقولها مَن يَقولها يُريد بذلك أنَّ كلام الله عَزَّهَجَلَّ وحُكْمه كلُّه صواب وليس فيه خطأ.

وهي بهذا المعنى صحيحة، لكن لفظها مُستنكر ومُستكرَهُ؛ لأنَّه كما قال السَّائل قد يُوحي بأنَّ هناك عاصمًا عصم الله عَزَّفَجَلَّ، والله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ هو الخالق وما سِواه مخلوق، فالأولى ألَّا يُعبِّر الإنسان بمِثل هذا التَّعبير، بل يقول الصَّواب في كلام الله وكلام رسوله صَالِمَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ.



ے اس (٩٥٨): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عن قول: «على هواك». وقول بعض النَّاس في مَثَل مشهور: «العَينُ وما تَرَى والنَّفْسُ وما تَشْتَهِي»؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: هذه الألفاظ ليس فيها بأس، إلَّا أنَّها تُقيَّد بها يَكون غير مخالِف للشَّرع، فليس الإنسان على هواه في كلِّ شيء، وليست العَين في كُلِّ شيء تَراه، المُهِمُّ أنَّ هذه العبارة من حيث هي لا بأس بها، لكنَّها مقيَّدةٌ بها لا يُخالِف الشَّرع.

إس (٩٥٩): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عن عِبارة: «فال الله و لا فالك»؟

فَأَجَابَ بِقُوْلِهِ: هذا التَّعبير صحيح؛ لأنَّ المراد الفأل الذي هو مِن الله، وهو أنِّ أَتفاءَل بالخير دونها أَتفاءَل بها قلت، هذا هو معنى العبارة، وهو معنى صحيحٌ، أنَّ الإنسان يَتمنَّى الفأل بالكلمة الطَّيِّبة من الله سُبْحَانهُ وَتَعَالَىٰ دون أن يَتفاءَل بها سمِعه من هذا الشَّخص الذي تَشاءَم من كلامه.

إس (٩٦٠): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عن مُصطَلَح «فِكْر إسلاميٌّ» و «مُفكِّرٌ إسلاميٌّ»؟

فَأَجَابَ بِقُوْلِهِ: كلمة «فِكْر إسلاميٌّ» من الألفاظ التي يُحذَّر عنها، إذ مُقتَضاها أَنَّنا جعَلْنا الإسلام عبارة عن أفكار قابلة للأَخْذ والرَّدِّ، وهذا خطَر عظيم أَدخَله علينا أعداء الإسلام من حيث لا نَشعُر.

أمَّا «مُفكِّر إسلاميٌّ» فلا أَعلَم فيه بأسًا؛ لأنَّه وصْف للرَّجُل المسلم والرَّجُل المسلم والرَّجُل المسلم يَكون مُفكِّرًا.

سابقة أنَّ الفِكْر الإسلاميِّ كلِمة لا تَجوز؛ لأنَّها تَعني أنَّ الإسلام قد يَكون عِبارة عن المِعة الفِكْر الإسلاميِّ كلِمة لا تَجوز؛ لأنَّها تَعني أنَّ الإسلام قد يَكون عِبارة عن أفكار قد تَصِحُّ أو لا تَصِحُّ وهكذا، بينها قلتم: إنَّ إطلاق كلمة (المُفكِّر الإسلامي) تَجوز؛ لأنَّ فِكْر الشَّخص يَتغيَّر، وقد يَكون صحيحًا أو العكس، ولكن الأشخاص الذين يَستَخدِمون مُصطلَح (الفكر الإسلامي) يَقولون: إنَّنا نَقصِد فِكْر الأشخاص ولا نَتكلَّم عن الإسلام ككُلِّ أو عن الشَّريعة الإسلاميَّة بالتَّحديد، فهل هذا المُصطلَح (الفكر الإسلامي) جائز بهذا التَّفسيرِ أم لا؟ وما هو البديل؟

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: ثَبَت عن النَّبِيِّ عَلَيْ الله قال: «إِنَّهَا أَقْضِي بِنَحْوِ مَا أَسْمَعُ» (١) ونَحن لا نَحكُم على الأفراد إلَّا بها يَظهَر منها، فإذا قيل: «الفكر الإسلامي» فهذا يعنِي أنَّ الإسلام فِكْر، وإذا كان القائل بهذا التعبير يُريد: فِكْر الرَّجُل الإسلاميِّ فهذا فلْيَقُلْ: «فِكْر الرَّجُل الإسلامي» أو «المُفكِّر الإسلامي»، وبَدَلًا من أن نقول: «الفكر الإسلامي» نقول: «الحكم الإسلامي»؛ لأنَّ الإسلام حُكْم، والقرآن الكريم إمَّا خَبَر وإمَّا حُكْم كما قال تعالى: ﴿ وَتَمَتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْفًا وَعَدَلاً لَا مُبَدِلَ لِكِلمَنتِؤِهُ وَهُو السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [الأنعام:١١٥].

### 

ح | س (٩٦٢): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُ اللهُ تَعَالَى: عن قول بعض النَّاس إذا شاهَد مَن أَسرَف على نفسه بالذُّنوب: «فلان بَعيد عن الهِداية، أو عن الجَنَّة، أو عن مَغفِرة الله» فما حُكْم ذلك؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات، باب من أقام البينة بعد اليمين، رقم (٢٦٨٠)، ومسلم: كتاب الأقضية، باب الحكم بالظاهر، رقم (١٧١٣)، من حديث أم سلمة رَضَاَلِلَهُ عَنْهَا.

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: هذا لا يَجُوز؛ لأنَّه من باب التَّأَلِي على الله عَنَّهَ عَلَى، وقد ثبَت في الصَّحيح أنَّ رجُلًا كان مُسرِفًا على نفسه، وكان يَمُرُّ به رجُل آخَرُ فيقول: والله لا يَغفِر الله لفُلان، فقال الله عَزَقِجَلَّ: «مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَلَّا أَغْفِرَ لِفُلانٍ؟ قَدْ غَفَرْتُ لَهُ، وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ»(١).

ولا يَجوز للإنسان أن يَستبعِد رحمة الله عَزَّقَجَلَّ، كمْ مِن إنسان قد بلَغ في الكُفْر مَبلَغًا عظيمًا، ثم هداه الله فصار من الأئمَّة الذين يَهدون بأمر الله عَزَّقَجَلَ، والواجب على من قال ذلك أن يَتوب إلى الله، حيث يَندَم على ما فعَل، ويَعزِم على ألَّ يَعودَ في المُستقبَل.

### —<del>~~</del>

اس (٩٦٣): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُ اللهُ تَعَالَى: عن قول الإنسان إذا سُئل عن شخص قد تَوفًاه الله قريبًا قال: «فلان رَبنا افتكره»؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: إذا كان مُراده بذلك أنَّ الله تَذَكَّر ثم أماته فهذه كلِمة كُفْر؛ لأَنَّه يَقتَضِي أنَّ الله عَزَّوَجَلَّ يَنسى، والله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لا يَنسى، كما قال موسى عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ للَّا سأله فرعونُ: ﴿ قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَىٰ ﴿ أَلَا يَنسَى الله فرعونُ: ﴿ قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَىٰ ﴿ أَلَا يَامُهَا عِندَ رَقِي عَلَيْهِ الصَّلَامُ لَلَّا سأله فرعونُ: ﴿ قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَىٰ ﴿ أَلَا يَالُمُهَا عِندَ رَقِي اللهِ عَلَيْهِ لَا يَضِيلُ رَقِي وَلَا يَسَى ﴾ [طه:٥١-٥٦]، فإذا كان هذا هو قصد المُجيب وكان يَعلَم ويَدري مَعنى ما يَقول: فهذا كُفْر.

أُمَّا إذا كان جاهِلًا ولا يَدرِي ويُريد بقوله: «إِنَّ الله افتَكَرَه» يَعني: أَخَذَه

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة، باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى، رقم (٢٦٢١)، من حديث جندب رَضِّالِلَّهُ عَنهُ.

فقط: فهذا لا يَكفُر، لكن يَجِب أن يُطهِّر لِسانه عن هذا الكلام؛ لأنَّه كلام مُوهِم لنَقْص ربِّ العالمِين عَرَّفِجَلَ، ويُجيب بقوله: «تَوفَّاه الله» أو نحو ذلك.

# 

الشَّيخِ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: عن حُكْم التَّسمِّي بـ(قاضِي اللهُ تَعَالَى: عن حُكْم التَّسمِّي بـ(قاضِي القُضاة)؟

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: قاضي القضاة بهذا المعنى الشَّامل العامِّ لا يَصلُح إلَّا لله عَزَّوَجَلَّ، فمَن تَسمَّى بذلك فقد جعَل نفسَه شَريكًا لله عَزَّوَجَلَّ فيها لا يَستحِقُه إلَّا الله عَزَّوَجَلَّ، وهو القاضي فوقَ كلِّ قاضٍ، والحَكَم وإليه يَرجع الحُكم كلُّه، وإن قيَّد بزمان أو مكان فهذا جائز، لكن الأفضل أن لا يَفعَل؛ لأنَّه قد يُؤدِّي إلى الإعجاب بالنَّفْس والغرور حتى لا يَقبَل الحقَّ إذا خالَف قوله، وإنَّها جاز هذا؛ لأنَّ قضاء الله لا يَتقيَّد، فلا يَكون فيه مشارَكة لله عَزَّوَجَلَّ، وذلك مِثل قاضي قضاة العراق، أو قاضي قضاة العراق، أو قاضي قضاة العراق.

وأمَّا إِن قُيِّد بِفِنِّ مِن الفُنون فِيمُقتَضَى التَّقييد يَكُون جائزًا، لكن إِن قُيِّد بِالفِقْه بأن قيل: عالم العُلَهاء في الفقه، سواء قلنا بأنَّ الفِقْه يَشمَل أُصول الدِّين وفروعه على حدِّ قوله ﷺ: «مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ»(١)، أو قلنا: بأنَّ الفِقْه مَعرفة الأحكام الشَّرعية العملية كها هو المعروف عند الأصوليِّين صار فيه عموم واسِع، مُقتَضاه أَنَّ مَرجِع النَّاس كلِّهم في الشَّرع إليه، فأنا أَشُكُّ في جوازه والأولى التَّنزُّه عنه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب العلم، باب من يرد الله به خيرًا، رقم (۷۱)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب النهي عن المسألة، رقم (۱۰۳۷)، من حديث معاوية بن أبي سفيان رَيَخَالِلَهُعَنْهُا.

وكذلك إن قيد بقبيلة فهو جائز، ولكن يَجِب مع الجواز مُراعاة جانب الموصوف؛ حتَّى لا يَغتَرَّ ويُعجَب بنفسه؛ ولهذا قال النَّبيُّ ﷺ للمادِح: «قَطَعْتَ عُنْقَ صَاحِبكَ»(١).

إس ٩٦٥): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُ اللهُ تَعَالَى: عن تقسيم الدِّين إلى قشور ولُبِّ، مِثْل اللِّحية؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: تَقسيم الدِّين إلى قشور ولُبِّ، تَقسيم خاطِئ، وباطل؛ فالدِّين كلُّه لُبُّ، وكله نافع للعبد، وكله يُقرِّبه لله عَزَيَجَلَّ، وكلُه يُثاب عليه المرء وكله يَنتَفِع به المرء بزيادة إيهانه وإخباتِه لربِّه عَزَقِجَلَّ، حتى المسائل المُتعلِّقة باللِّباس والهيئات، وما أَشبَهها، كلها إذا فعلها الإنسان تَقرُّبًا إلى الله عَزَقِجَلَّ واتِّباعًا لرسوله عَلَيْة فإنَّه يُثاب على ذلك، والقُسور كها نعلَم لا يُنتَفع بها، بل تُرمَى، وليس في الدِّين الإسلاميِّ والشَّريعة الإسلاميَّة لُبُّ يَنتَفِع بها المرء إذا أَخلَص النيَّة لله، وأحسَن في اتباعه رسولَ الله عَلَيْه، وعلى الذين يُروِّجون به المرء إذا أَخلَص النيَّة لله، وأحسَن في اتباعه رسولَ الله عَلَيْه، وعلى الذين يُروِّجون عليهم أن يَتَبِعوه، وأن يَدَعوا مثل هذه التَّعبيرات.

صحيح أنَّ الدِّين الإسلاميَّ فيه أمور مُهمَّة كبيرة عظيمة، كأركان الإسلام الخمسة التي بَيَّنها الرَّسول ﷺ بقوله: «بُنِي الْإِسْلَامُ عَلَى خُسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ الحُمسة التي بَيَّنها الرَّسول ﷺ بقوله: «بُنِي الْإِسْلَامُ عَلَى خُسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكاةِ، وَصَوْمٍ رَمَضَانَ، وَحَجِّ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات، باب إذا زكى رجل رجلا كفاه، رقم (٢٦٦٢)، ومسلم: كتاب الزهد، باب النهي عن المدح، رقم (٣٠٠٠)، من حديث أبي بكرة رَيَحَالِلَهُ عَنهُ.

بَيْتِ اللهِ الحَرَامِ»<sup>(۱)</sup>، وفيه أشياءُ دون ذلك، لكنَّه ليس فيه قُشور لا يَنتفِع بها الإنسان، بل يَرميها ويَطرَحها.

وأمَّا بالنسبة لمسألة اللِّحية: فلا ريبَ أنَّ إعفاءها عِبادة؛ لأنَّ النَّبيَّ عَلَيْةِ أمر به، وكلُّ ما أمَر به النَّبيُّ عَلَيْةِ فهو عِبادة يَتقرَّب بها الإنسان إلى ربِّه، بامتِثاله أمرَ نَبيِّه عَلَيْة، بل إنَّها من هَدْي النَّبيِّ عَلَيْة، وسائر إخوانه المُرسَلِين، كها قال الله تعالى عن هارونَ أنَّه قال لموسى: ﴿ قَالَ يَبْنَؤُمُ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِيٓ ﴾ [طه: ٩٤]، وثبت عن النَّبيِّ عَلَيْةٍ أنَّ إعفاء اللِّحية من الفِطْرة التي فُطِر النَّاس عليها(١)، فإعفاؤها من العبادة، وليس من العادة، وليس من القشور كها يَزعُمه مَن يَزعُمه.

### -699

ح | س (٩٦٦): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَى: عن عبارة: «كُلَّ عامٍ وأنتم بخير»؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: قول: «كُلَّ عام وأنتم بخير» جائز إذا قَصَد به الدُّعاء بالخير.

ا س (٩٦٧): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عن حُكْم لَعْن الشَّيطان؟

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: الإنسان لم يُؤمَر بلَعْن الشَّيطان، وإنَّما أُمِر بالاستعادة منه كما قال الله تعالى: ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْعُ فَاسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ سَمِيعُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان، باب قول النبي على الإسلام على خمس»، رقم (۸)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب أركان الإسلام ودعائمه العظام، رقم (۱٦)، من حديث ابن عمر رضيًا لله عَنْهُ الله عَنْهُ عَنْهُ الله عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ عَالِمُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَا

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، رقم (٢٦١)، من حديث عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا.

عَلِيثُرُ﴾ [الأعراف:٢٠٠]، وقال تعالى في سورة فُصِّلَت: ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيَطَانِ نَزْغُُ فَاسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ, هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [نصلت:٣٦].

# 

ح | س (٩٦٨): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: عن قول الإنسان مُتسَخِّطًا: «لو أنِّي فَعَلْت كذا لكان كذا»، أو يَقول: «لَعْنة الله على المرَض، هو الذي أَعاقَني»؟

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: إذا قال: «لو فعَلْت كذا لكان كذا» ندَمًا وسخطًا على القَدَر، فإنَّ هذا مُحرَّم ولا يَجوز للإنسان أن يَقول؛ لقول النَّبيِّ عَلَيْهِ الصَّلَا أَوَالسَّلَامُ: «احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَلَا تَعْجِزْ، فَإِنْ أَصَابَكَ شَيءٌ فَلا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ لَكَانَ كَانَ كَذَا وَكَذَا، فَإِنَّ (لَوْ) تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، وَلَكِنْ قُلْ: قَدْ قَدَّرَ اللهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ (اللهُ كَانَ وَكَذَا، فَإِنَّ (لَوْ) تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، وَلَكِنْ قُلْ: قَدْ قَدَّرَ اللهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ (اللهُ كان، وما لم يَشَلْ لم يَكُن.

وأمَّا مَن يَلعَنُ المَرض وما أصابه من فِعْل الله عَرَّفَ فهذا من أعظم القبائح والعِياذ بالله؛ لأنَّ لَعنه للمرَض الذي هو من تقدير الله تعالى بمنزلة سبِّ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، فعلى مَن قال مثل هذه الكلمة أن يَتوب إلى الله، وأن يَرجِع إلى دِينه، وأن يَعلَم أنَّ المرض بتقدير الله، وأنَّ ما أصابه من مصيبة فهو بها كسبت يَدُه، وما ظلَمه الله، ولكن كان هو الظالم لنفسه.



<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب القدر، باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله، رقم (٢٦٦٤)، من حديث أبي هريرة رَضِّؤَلِيَّهُ عَنْهُ.

# اس (٩٦٩): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عن قول: «لَكَ الله»؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: لفظ: «لك الله» الظّاهر أنَّه مِن جِنس «لله درُّك»، وإذا كان من جِنس هذا فإنَّ هذا اللَّفظ جائز، ومُستعمَل عند أهل العِلْم وغيرهم، والأصل في هذا وشَبَهه الحلُّ إلا ما قام الدَّليل على تحريمه، والواجب التَّحرُّز عن التَّحريم فيها الأصل فيه الحلُّ.

# 

إس (٩٧٠): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: عن عبارة: «لم تَسمَح لي الظُّروف» أو «لم يَسمَح لي الوقت»؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: إن كان القصْد أنَّه لم يَحصُل وقْت يُتمَكَّن فيه من المقصود فلا بأس به، وإن كان القصْد أنَّ للوقت تَأثيرًا فلا يَجوز.

### -69

إس (٩٧١): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عن حُكْم استِعمال «لَوْ»؟
 فأَجَابَ بقَوْلِهِ: استِعمال «لو» فيه تَفصيل على الوجوه التالية:

الوجه الأول: أن يَكون المراد بها مجرَّد الخبر، فهذه لا بأس بها، مثل أن يقول الإنسان لشخص: «لو زُرْتَني لأَكرَمْتُك»، أو «لو عَلِمْتُ بكَ لِجِئْتُ إِليكَ».

الوجه الثَّاني: أن يَقصِد بها التَّمنِّي فهذه على حسب ما تَمَنَّاه إن تَمَنَّى بها خيرًا فهو مأجور بنِيَّته، وإن تَمَنَّى بها سِوى ذلك فهو بحسبه؛ ولهذا قال النَّبيُّ ﷺ في الرَّجُل الذي له مال يُنفِقه في سبيل الله وفي وجوه الخير، ورجل آخرَ ليس عنده

مال، قال: لو أنَّ لي مِثْل مالِ فلان لعمِلت فيه مِثْل عمَل فلان. فقال رسول الله عَلَيْ: «هُمَا فِي الْأَجْرِ سَوَاءٌ»، والثَّاني رجُل ذو مال، لكنَّه يُنفِقه في غير وجوه الخير، فقال رجل آخرُ: لو أنَّ لي مثلَ مال فلان لعمِلت فيه مِثلَ عمِل فلان. فقال رسول الله عَلَيْ: «هُمَا فِي الْوِزْرِ سَوَاءٌ»(۱)، فهي إذا جاءت للتَّمنِي تكون بحسَب ما تَمنَّاه العبد؛ إن تمنَّى خيرًا فهي خير، وإن تَمنَّى سِوى ذلك فله ما تَمنَّى.

الوجه النَّالث: أن يُراد بها التَّحسُّر على ما مَضى فهذه مَنهِيُّ عنها، لأنَّها لا تُفيد شيئًا وإنَّها تَفتَح الأحزان والنَّدَم، وفي هذه يَقول الرَّسول ﷺ: «المُؤمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَخَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ المُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٌ، احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ وَأَخَبُ إِلَى اللهِ مِنَ المُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٌ، احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَلَا تَعْجِزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيءٌ فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ لَكَانَ كَذَا؛ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ »(١)، وحقيقة أنَّه لا فائِدة منها في هذا المقام؛ لأنَّ الإنسان عمِل ما هو مأمور به من السَّعْي لما يَنفَعه، ولكن القضاء والقدر كان بخلاف ما يُريد، فكلمة (لو) في هذا المقام إنَّها تَفتَح باب النَّدَم والحُزْن.

ولهذا نهى عنها رسول الله ﷺ؛ لأنَّ الإسلام لا يُريد من الإنسان أن يكون مُخزونًا ومهمومًا، بل يُريد منه أن يكون مُنشرِح الصدْر وأن يَكون مَسرورًا طليق الوجه، ونَبَّه الله المؤمنين لهذه النُّقطة بقوله: ﴿إِنَّمَا ٱلنَّجْوَىٰ مِنَ ٱلشَّيْطَنِ لِيَحْزُكَ ٱلَّذِينَ السَّيْطُونَ ﴾ [المجادلة:١٠].

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٤/ ٢٣٠)، والترمذي: كتاب الزهد، باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر، رقم (٢٣٢٥)، وابن ماجه: كتاب الـزهد، بـاب النيـة، رقم (٤٢٢٨)، من حديث أبي كبشـة الأنهارى رَجَعَاللَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتـاب القـدر، بـاب الأمر بالقـوة وترك العجز، رقـم (٢٦٦٤)، من حديث أبي هريـرة رَضِّالِللَّهُ عَنْهُ.

وكذلك في الأحلام المكروهة التي يَراها النَّائم في مَنامه، فإنَّ الرَّسول ﷺ أَرشَد المرء إلى أن يَتفُل عن يَساره ثلاثَ مرَّات، وأن يَستعيذ بالله من شرِّها ومن شرِّ الشَّيطان، وأن يَنقلِب إلى الجنب الآخر، وألَّا يُحدِّث بها أحدًا؛ لأجل أن يَنساها ولا تَطرَأ على باله، قال: «فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَضُرُّهُ»(۱).

والمهمُّ أنَّ الشَّرع يُحِبُّ من المرء أن يَكون دائبًا في سرور، ودائبًا في فرَح؛ ليَكون مُتقبِّلًا لمَا يَأْتِيه من أوامر الشَّرع؛ لأنَّ الرَّجُل إذا كان في نَدَم وهمِّ وفي غمِّ وحُزْن لا شكَّ أنَّه يَضيق ذَرْعًا بها يُلقَى عليه من أمور الشَّرع وغيرها؛ ولهذا يَقول الله تعالى لرسوله دائبًا: ﴿وَلَا تَحَنَنُ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِمَّا يَمُكُرُونَ ﴾ [النحل:١٢٧]، ﴿ لَعَلَى بَنْحُمُ فَنْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ [الشعراء:٣].

وهذه النُّقطة بالذَّات تَجِد بعض الغَيورين على دِينهم إذا رأَوْا من النَّاس ما يَكرَهون تَجِدهم يُؤثِّر ذلك عليهم، حتى على عبادتهم الخاصَّة، ولكن الذي يَنبَغي أن يَتلقَّوا ذلك بحزْم وقوَّة ونَشاط، فيقوموا بها أُوجَب الله عليهم من الدَّعوة إلى الله على بصيرة، ثم إنَّه لا يَضُرُّهم مَن خالَفهم.

# 

اس (٩٧٢): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَى: عن هذه العِبارة: «لولا الله وفلان»؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: قَرْنُ غيرِ الله بالله في الأمور القدَريَّة بها يُفيد الاشتِراك وعدَم الفَرْق أمرٌ لا يجوز.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التعبير، باب الرؤيا من الله، رقم (٦٩٨٥).

ففي المشيئة مثلًا لا يجوز أن تقول: «ما شاء الله وشِئتَ»؛ لأنَّ هذا قرْنُ لمشيئة الله بمَشيئة المخلوق بحرْف يَقتَضي التَّسوية، وهو نوع من الشِّرْك، لكن لا بدَّ أن تَأْتيَ بـ «ثُمَّ» فتَقول: «ما شاء الله ثُمَّ شِئتَ».

كذلك أيضًا إضافة الشَّىء إلى سبب مقرون بالله بحرف يَقتَضي التَّسوية مَمنوع، فلا تَقُل: «لولا الله وفلان أَنقَذَني لغَرِقت». فهذا حرام ولا يَجوز؛ لأنَّك جعَلْت السَّبَب المخلوق مُساويًا لخالق السَّبب، وهذا نوع من الشِّرْك، ولكن يَجوز أَن تُضيف الشَّيءَ إلى سببه بدون قَرْن مع الله، فتَقول: «لولا فلان لغَرقت» إذا كان السَّبِ صحيحًا وواقِعًا؛ ولهذا قال الرَّسول عَلَيْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلامُ فِي أَبِي طالب حين أَخبَر أنَّ عليه نَعلَين يَغلِي منهم إدماغه قال: «وَلَوْلَا أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَل مِنَ النَّارِ»(١)، فلم يَقُلْ: «لولا الله ثُمَّ أنا» مع أنَّه ما كان في هذه الحال من العذاب إلا بمَشيئة الله، فإضافة الشيء إلى سببه المعلوم شرعًا أو حِسًّا جائز بشرط: أن يَكون بحرْف لا يَقتَضي التَّسوية كـ «ثُمَّ»، وإضافته إلى الله وإلى سببه المعلوم شرعًا أو حِسًّا بحرْف يَقتَضي التَّسوية كـ«الواو» حرام ونوع من الشِّرْك، وإضافة الشَّيء إلى سبب موهوم غير معلوم حرام ولا يَجوز، وهو نوع من الشِّرْك، مثل العُقَد والتَّمائم وما أَشبَهها، فإضافة الشَّيء إليها خطأ مَحضٌ ونوعٌ من الشِّرْك؛ لأنَّ إثبات سبب من الأسباب لم يَجعَلْه الله سببًا نوعٌ من الإشراك به، فكأنَّك أنت جعَلت هذا الشَّىء سببًا واللهُ تعالى لم يَجعَلْه؛ فلِذلكَ صار نوعًا من الشِّرْك بهذا الاعتبار.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المناقب، باب قصة أبي طالب، رقم (٣٨٨٣)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب شفاعة النبي ﷺ لأبي طالب، رقم (٢٠٩)، من حديث العباس رَضَالِتُهُ عَنهُ.

ح | س (٩٧٣)؛ سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عن قولهم: «المادَّة لا تَفنَى ولا تَزول، ولم تُخلَق من عَدَم»؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: القول بأنَّ المادَّة لا تَفنَى وأنَّهَا لم تُخلَق من عَدَم، كُفْر لا يُمكِن أن يَقوله مُؤمِن، فكلُّ شيء من السَّموات والأرض سِوى الله فهو مخلوق من عدَم كها قال الله تعالى: ﴿اللهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الزمر:٦٢]، وليس هناك شيء أزَليُّ أَبَديُّ سِوى الله.

وأمَّا كونها لا تَفنَى، فإن عَنَى بذلك: أنَّ كلَّ شيء لا يَفنى لِذَاته فهذا أيضًا خطأً وليس بصواب؛ لأنَّ كلَّ شيء موجود فهو قابل للفَناء، وإن أراد به أنَّ مِن مخلوقات الله ما لا يَفنَى بإرادة الله فهذا حتُّ، فالجنَّة لا تَفنَى وما فيها من نعيم لا يَفنَى، وأهل الجنَّة لا يَفنَون، وأهل النَّار لا يَفنَون، لكن هذه الكلِمة المُطلَقة: «المادَّة ليس لها أصل في الوجود، وليس لها أصل في البقاء» هذه على إطلاقها كلمة إلحادية، فتقول: المادَّة في الوجوة من عدَم، فكلُّ شيءٍ سِوى الله فالأصل فيه العَدَم.

أمًّا مسألة الفناء فقد تَقدُّم التَّفصيل فيها. والله الموفِّق.



ح | س (٩٧٤): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: ما حُكْم قول: «شاءَتْ قُدْرة الله»، وإذا كان الجواب بعدَمه فلِماذا؟ مع أنَّ الصِّفة تَتبَع مَوصوفَها، والصِّفة لا تَنفَكُّ عن ذات الله؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: لا يَصِحُّ أَن نَقول: «شاءت قُدْرة الله»؛ لأنَّ المشيئة إرادة، والقُدْرة معنَى، والمعنى لا إرادة له، وإنَّما الإرادة للمُريد، والمشيئة للشَّائي.

ولكنَّنا نَقول: اقتَضت حِكْمة الله كذا وكذا، أو نَقول عن الشَّيء إذا وقع: «هذه قُدْرة الله»، كما نقول: هذا خَلْق الله، وأمَّا إضافة أمْر يَقتَضي الفِعْل الاختياريَّ إلى القُدْرة فإنَّ هذا لا يَجوز.

وأمَّا قول السَّائل: «إنَّ الصِّفة تَتبَع الموصوف».

فنقول: نَعَمْ، وكونها تابعة للموصوف تَدُلُّ على أنَّه لا يُمكِن أن نَسنِد إليها شيئًا يَستَقِلُ به الموصوف، وهي دارِجة على لسان كثير من النَّاس، يَقول: شاءت قُدْرة الله كذا وكذا، شاء القدر كذا وكذا، وهذا لا يجوز؛ لأنَّ القدر والقُدْرة أمران مَعنَويَّان ولا مشيئة لها، وإنَّما المشيئة لمن هو قادِر ولمن هو مُقدر.

ح | س ( ٩٧٥): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُ اللهُ تَعَالَى: عن إطلاق لفظة «سيِّدي» على الإنسان؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: السَّيِّد على سبيل الإطلاق هو الله عَنَّقَجَلَّ، وأمَّا السَّيِّد مضافًا فإنَّه يَصِحُّ؛ لأنَّها سيادة خاصَّة بشرط: أن يَكون المقول له ذلك أهلًا للسِّيادة.

فيَجوز مثلًا أن يَقول الإنسان لأبيه: هذا سيِّدي، ولأخيه الكبير هذا سيِّدي، ويَعَوِّلُ الكبير هذا سيِّدي، ويَقول العبد لمالِكه: هذا سيِّدي، كما قال النَّبيُّ ﷺ: «وَلْيَقُلْ: سَيِّدِي وَمَوْلَايَ»(١)، وكذلك قال النَّبيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ للأَوْس حين أَقبَل سعد بن معاذٍ رَضَيَالِيَّهُ عَنْهُ: «قُومُوا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب العتق، باب كراهية التطاول على الرقيق، رقم (۲۵۵۲)، ومسلم: كتـاب الألفـاظ من الأدب، باب حكم إطـلاق لفظة العبد، رقم (۲۲٤۹)، من حديث أبي هـريرة رَضِّالِلَّهُ عَنْهُ.

إِلَى سَيِّدِكُمْ»(١)، فيَجوز أن يُوصَف من هو أهل للسِّيادة بأنَّه سَيِّد.

أمَّا إذا كان هذا المقول له ليس أهلًا للسِّيادة؛ لكونه فاسِقًا أو كافرًا: فإنَّه لا يَستَحِقُّ، ولا يَنبغي للمسلم أن يَقول له: سيِّدي؛ لأنَّ هذا إذلال للمسلم، والمسلم يَعلو بإسلامه على غيره من البشر.

# 

ص سر ٩٧٦): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عن قول: «شَوْرك وهِداية الله» عند طلَب المشورة من أحد النَّاس؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: المقصود من هذه المقولة: أنَّ الرَّجُل يُشير ويَسأَل اللهَ الهِداية، فكأنه قال: أنا أَنتظِر مَشورتك وآمُل هداية الله عَنَّوَجَلَّ، وهذا المعنى لا بأس فيه، ولا حرَج فيه، فالإنسان يَستهدي ربَّه ويَسألُه الهداية، ويُشاوِر إخوانه بها يُشكِل عليه، ولكن الذي يَنبَغي أن يَبدأ بجداية الله أولًا فيقول: «هداية الله وشَورك» أي: مَشورتك، وإن فصل بـ (ثُمَّ) فهو أولى وأحَسن فيقول: «هَدْي الله ثُمَّ مَشورتك».

إس (٩٧٧): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُ اللهُ تَعَالَى: هل يَجوز أن نَقول كلمة «شُكْرًا» لمن عمِل لصاحبه معروفًا، أم أنَّها من خَصائص الله عَزَّوَجَلَّ؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: يَجُوز أَن نَقُول لَمِن أَسدَى إلينا معروفًا: شكرًا، أَو شكر الله إليك، أو ما أَشبَه ذلك، قال تعالى: ﴿أَنِ ٱشۡكُر لِي وَلِوَلِدَيۡكَ إِلَى ٱلۡمَصِيرُ ﴾ [لفهان:١٤]،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب إذا نزل العدو على حكم رجل، رقم (٣٠٤٣)، ومسلم: كتاب الجهاد والسير، باب جواز قتال من نقض العهد، رقم (١٧٦٨)، من حديث أبي سعيد الخدرى رَجَاللَّهُ عَنْهُ.

فأَثبَت الله الشُّكْر له وللوالدين، لكنْ خيرٌ منها أن تَقول له: «جزاك الله خيرًا»؛ لأنَّ هذا الذي ورَدتْ به الشُّنَّة، و«شكرًا» ماذا يَستفيد منها الذي أَسدَى المعروف؟ لا يَستفيد شيئًا إلَّا أنَّ الذي حصل له المعروف يَتشكَّر من هذا فقط، لكن إذا قال: جزاك الله خيرًا، أو جزاك الله عنِّي خيرًا. صار في هذا فائِدة للطَّرَفين للمُسدِي المعروف وللمُسدَى إليه.

ح | س ( ٩٧٨): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُ اللهُ تَعَالَى: يَقُول البعض: «عساك تبارك» فَعَا حُكْم هذه العبارة؟

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: حسْبِ ما يُريدون بها، والعامَّة إذا قالوا: «عساك تبارك» معناه: أنَّهم يَسألون الله تعالى أن يُنزِل فيه البركة، وليسوا يَقصِدون بها المعنى الذي اختَصَّ الله في قوله تعالى: ﴿ نَبَارَكَ ٱلَّذِى جَعَلَ فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا ﴾ [الفرقان: ٦١]، وقوله تعالى: ﴿ تَبَرُكَ ٱلَّذِى بِيَدِهِ ٱلمُلكُ ﴾ [الملك: ١]، وما أَشبَهها، إنَّما يُريدون بذلك سؤال الله أن يُنزِل في هذا البركة.

الله العبارات: «مِن الطَّالِع أَن يَحِصُل كذا وكذا»؟ ثانيًا: «رُبَّ صُدْفَةٍ خيرٌ من ميعاد». وثالثًا: «مِن الطَّالِع أَن يَحصُل كذا وكذا»؟ ثانيًا: «رُبَّ صُدْفَةٍ خيرٌ من ميعاد». وثالثًا: «هذا اليوم نَحْسٌ»؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: أَمَّا العبارة الأُولى وهي قول القائل: «مِن حُسْن الطَّالع كذا وكذا» يُعبِّر بها أصحاب النُّجوم الذين يَعتمِدون في تقدير النَّحْس والخير للمَرْء في طوالع

النُّجوم، وهي عِبارة لا يَنبَغي للإنسان أن يَقولها، بل هي للتَّحريم أَقرَبُ مِنها إلى الكَراهة.

وأمَّا قول القائل: «رُبَّ صُدْفة خير من ميعاد» فلا بأس بها؛ لأنَّ وصْف الشَّيء بالصَّدفة إذا كان مِن فِعْل الإنسان لا بأس به؛ لأنَّ الإنسان يَأْتِيه الأمور بالمصادَفة لا يَقدُر لها تَقديرًا ولا يَحسُب لها حُسبانًا.

وأمَّا بالنِّسبة لفِعْل الله فإنَّه لا يَجوز إضافة الصُّدْفة إلى فِعْل الله؛ لأنَّ الله تعالى يَعلَم ما يَفْعَله جلَّ وعلا من قبلِ أن يَفْعَله، وهو على صراط مستقيم في كلِّ ما يَفْعَله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

فصارت الصُّدْفة إن أُضيفَت إلى فِعْل العبد وحال العبد فلا بأس بها، وإن أُضيفت إلى الله عَنَّقِجَلَّ فإنَّها لا تَجوز.

وأمَّا العِبارة الثَّالثة وهي «هذا يوم نَحْس»: فلا بأس به إذا لم يَقصِد السَّبَّ والعيب، وإنَّما قصَد الإخبار؛ لقول لوطٍ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ لما جاءته الملائكة: ﴿ وَلَمَّا جَاءَتُ الْمُلْنَا لُوطًا سِينَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَنذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ﴾ [هود:٧٧]، فوصْفُ الأيام بها تَستحِقُّه من وصْف إذا لم يَكُن على سبيل الذَّمِّ والتَّقبيح لا بأس به؛ لأنَّ هذا خبر، والخبر عن الواقع حَقُّ.

# 

اس (٩٨٠): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عن قول: «ما صَدقت على الله أَنِّي أَجِدك»؟

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: هذه الكلمة لا بأس بها؛ لأنَّ معناها ما ظَننت أنَّني أجِدك،

ولم يَقُل: إنِّي ما صدقت الله، بل يَقول: ما صدقت على الله أي: إنِّني ما ظَنَنت أن هذا يَقَع، وما دام هذا هو المراد فإنَّ التَّعبير إذا لم يَكُن فيه محذور شرعيُّ بنفسه يَكون جائزًا.

فالذي نَرى أنَّ هذه العبارة لا بـأس بها، ولا حرَج فيها؛ لأنَّ المقصود منهـا واضِح، وهي في تَركيبَتها لا تَدُلُّ على معنًى فاسِدٍ.

# 

ح | س ( ٩٨١ ): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُ اللهُ تَعَالَى: عن عبارة: «أنا على بابِ الله»؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: هذه العِبارة يُطلِقها بعض النَّاس يُريد أن يُبيِّن أنَّه ليس عنده شيء من هذا الذي سُئِل عنه.

مثل أن يُقال له: هل عندك مال؟ فيقول: أنا على باب الله.

أو هل أنت طالب عِلْم؟ يَقول: أنا على باب الله.

أو يُقال: هل أنت مُتزوِّج؟ فيَقول: أنا على باب الله.

يَعني: ليس عندي شيء، ولكنِّي أَسـأَل الله سُبْحَانَهُوَتَعَالَى أَن يُيَسِّر لي، هذا هـو معنى العبارة عند النَّاس، وليس فيها شيء.

ح [ س(٩٨٢): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عن قول: «عليك وجه الله أن تَأخُذ واجِبَك عندي »؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: الذي يَنبغِي للإنسان في مُعاملته إخوانه ألا يُحرِجَهم فيما يُريد أن يُكرِمهم به، فإنَّ إكرام المرء حقيقةً أن تُيسِّر له الأمر، وأن تُمُهِله، وألَّا تُثقِل عليه

بالإلزام، والمبالَغة في الإكرام إهانة، وكم مِن إنسان حصَل له مِثل هذه الحال بأن أُلزِم عليه بالشَّيء يَفعَله أو يَدَعه فيَقَع في حرَج، وربَّما تَضرَّر بموافقة صاحبه الذي لزِم عليه.

ولهذا لا يَنبَغي للإنسان أن يُحرِج أخاه فيُوقِعه في الحرَج بمثل هذه الأمور، بل يَعرِض عليه الأمر عَرْضًا، فإن وافَق فذاك، وإن لم يُوافِق فهو أَدرَى بنَفسه وأَعلَم.

وقد ذكر أهل العِلْم رَحِمَهُ اللهُ أنَّ الرَّجُل إذا علِم أنَّ المُهدِي أو الواهِب له قد أهداه أو وهَبه شيئًا حياءً وخَجَلًا لا مَروءةً وطوعًا: فإنَّه يَحرُم عليه قَبول هَديَّته أو هِبَته، فكذلك هذا الرَّجُل الذي أَلزَم صاحبه أو لزم عليه، قد يَكون أثِم بإحراج أخيه، وشرُّ من ذلك ما يَقَع من بعض النَّاس بطريقة الإلزام حيث يَحلِف بالطَّلاق فيقول: عليَّ الطَّلاق أن تَفعَل كذا، أو ألا تَفعَل كذا أو ما أَشبَه ذلك.

وحينئذٍ يَقَع في حرَج في نفسه وإحراج لغَيره، فقد يَمتنِع صاحبه عن مُوافَقته فيَقَع هذا الذي حلَف بالطَّلاق في حرَج، وربَّما يُفتَى بها عليه جُمهور أهل العِلْم من أنَّ زوجته تُطلَّق إذا تَخلَّف الشَّرط، وربها تكون هذه الطَّلقة هي آخِرَ ثلاث تَطليقات فتَبينُ بها المرأة.

فالذي أَنصَح به إخواني المسلمين ألَّا يَشقُّوا على غيرهم ويُوقِعوهم في الحرَج، بل يَعرِضوا الإكرام عرْضًا، فإن وافَقوا فذاك، وإلا فلْيَدَعوا الإنسان في سَعة.

أمَّا بالنِّسبة للسُّؤال بوجه الله عَنَّهَجَلَّ، فإنَّ وجه الله تعالى أَعظَم من أن يَسأَل به الإنسانُ شيئًا مِن الدُّنيا، ويَجعَل سؤاله بوجه الله عَنَّهَجَلَّ كالوسيلة التي يَتوسَّل بها إلى حصول مَقصوده من هذا الرَّجُل الذي تَوسَّل إليه بذلك، فلا يُقدِمَنَّ أَحَدُّ على العبارة المذكورة في السُّؤال.

ا س (٩٨٣): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عن هذه العبارة: «ما صدَّقت على الله أن يَكون كذا وكذا»؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: يَقُولُ النَّاس: «ما صدقت على الله أن يكون كذا وكذا» ويَعنُون: ما تَوقَّعتُ، وما ظَننتُ أن يَكون هكذا، ولِيس المعنى: ما صدَّقت أنَّ الله يَفعَل لعَجْزه عنه مثلًا.

فالمعنى أنَّه: ما كان يَقَع في ذِهْني هذا الأمر، هذا هو المراد بهذا التَّعبير، فالمعنى إذَنْ صحيح، لكن اللَّفظ فيه إيهام، وعلى هذا يكون تَجنُّب هذا اللَّفظ أحسَن؛ لأنَّه مُوهِم، ولكن التَّحريم صعْب أن نَقول: حرام. مع وضوح المعنى وأنَّه لا يَقصِد به إلَّا ذلك.

إس ٩٨٤): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عن قول الإنسان إذا شاهد جنازةً: «مَنِ المُتوفِي» بالياء؟

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: الأحسَن أن يُقال: من المُتوفَّى؟

وإذا قال: من المُتوفَّى؟ فلها معنَّى في اللَّغة العربيَّة؛ لأنَّ هذا الرَّجُل تَوفَّى حياتَه وأنهاها.

اس (٩٨٥): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عن قول: «إنَّ فُلانًا له المَثَل الأعلى»؛ أو «فلان كان المثل الأعلى»؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: هذا لا يَجوز على سبيل الإطلاق إلَّا لله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فهو الذي

له المَثَل الأعلى، وأمَّا إذا قال: «فلان كان المَثَل الأعلى في كذا وكذا» وقَيَّده فهذا لا بأس به.

### 

اس (٩٨٦): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: ما حُكْم قولهم: «دُفِن في مَثواه الأخير»؟

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: قول القائل: «دُفِن في مَثواهُ الأخير» حرام ولا يَجوز؛ لأنَّك إذا قُلْت: «في مَثواه الأخير» فمُقتَضاه أنَّ القبر آخِرُ شيء له، وهذا يَتضمَّن إنكار البعث، ومن المعلوم لعامَّة المسلمين أنَّ القبر ليس آخِرَ شيء، إلَّا عند الذين لا يُؤمِنون باليوم الآخر، فالقبر آخِرُ شيء عندهم، أمَّا المسلم فليس آخِرُ شيء عنده القبرَ، وقد سمِع أعرابي رجُلًا يَقرَأ قوله تعالى: ﴿ أَلْهَنَكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ۚ اللهِ عَقَلَ اللهِ مَا الزَّائر بمُقيم»؛ لأنَّ الذي يَزور يَمشي فلا بُدَّ مِن بَعْث، وهذا صحيح.

لهذا يَجِب تَجَنُّب هذه العبارة فلا يُقال عن القبر: إنَّه المَثوَى الأخير؛ لأنَّ المثوى الأخير؛ لأنَّ المثوى الأخير إمَّا الجنَّة، وإمَّا النَّار في يوم القيامة.

اس (٩٨٧): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عن قوله: «مُسيجِيد، مُصَيحيف»؟

فأَجَابَ بقَوْلِهِ: الأَولى أن يُقال: المسجد والمصحَف بلفظ التَّكبير لا بلفظ التَّكبير لا بلفظ التَّكبير التَّصغير؛ لأنَّه قد يُوهِم الاستِهانة به.

النَّصرانيّة؟ والمسيحيّ على النَّصرانيّ؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: لا شَكَّ أَنَّ انتِسابِ النَّصارى إلى المسيح بعد بَعثة النَّبِيِّ عَلَيْهُ انتِسابِ غير صحيح؛ لأَنَّه لـو كان صحيحًا لآمنوا بمُحمَّد عَلَيْهُ، فإنَّ إيهانهم بمُحمَّد عَلَيْهُ إيهان بالمسيح عيسى ابنِ مريمَ عَلَيْهِ الصَّلاَهُ وَالسَّلامُ؛ لأَنَّ الله تعالى قال: هُوَإِذْ قَالَ عِسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَنَبَقِ إِسْرَهِ بِلَ إِنِّ رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُم مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ النَّوْرَيةِ وَمُبَيِّرًا فِي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُم مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ النَّوْرَيةِ وَمُبَيِّرًا فِي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُم مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ النَّوْرَيةِ وَمُبَيِّرًا وَرَسُولُ اللهِ إِلَيْكُم مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ النَّوْرَيةِ وَمُبَيِّرًا وَمُبَيْرًا وَمُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهِ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللللهُ الللللللهُ اللللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ ال

ولم يُبشِّرهم المسيح عيسى ابنُ مريمَ بمُحمَّد ﷺ إلَّا مِن أجل أن يَقبَلوا ما جاء به؛ لأنَّ البِشارة بها لا يَنفَع لَغُوَّ مِن القول، لا يُمكِن أن تَأْتي من أَدنَى النَّاس عَقْلا، فضْلاً عن أن تكون صدرت من عند أحد الرُّسُل الكرام أُولو العزم عيسى ابنِ مريمَ عَيْدِالصَّلاءُوَالسَّلامُ، وهذا الذي بَشَّر به عيسى ابنُ مريمَ بني إسرائيل هو محمَّد ﷺ، وقوله تعالى: ﴿ فَلْمَا جَآءَهُم بِٱلْمِيَنَتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينً ﴾.

وهذا يَدلُّ على أنَّ الرَّسول الذي بَشَّر به قد جاء، ولكنَّهم كفَروا به وقالوا هذا سِحر مُبين، فإذا كفَروا بمُحمَّد ﷺ فإنَّ هذا كفْر بعيسى ابنِ مريمَ الذي بشَّرهم بمحمَّد صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ.

وحينئذٍ لا يَصِحُّ أَن يَنتسِبوا إليه فيقولوا: إنَّهم مسيحيِّون، إذ لو كانوا حقيقة لآمَنوا بها بَشَر به المسيحُ ابنُ مريم؛ لأنَّ عيسى ابنَ مريمَ وغيره من الرُّسُل قد أخذ الله عليهم العهد والميثاق أن يُؤمِنوا بمحمَّد ﷺ كها قال الله تعالى: ﴿وَإِذَ أَخَذَ اللهُ مِيثَقَ النَّبِيِّينَ لَمَا ءَاتَيْتُكُم مِن كِتَبُ وَحِكْمَةِ ثُمَّ جَآءَكُم رَسُولُ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُم لَتُوْمِنُنَ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ وَال عمران ١٨]، قال تعالى: ﴿وَافَرَرُتُم وَافَذَتُم عَلَى ذَلِكُمُ

إِصْرِيَّ قَالُواْ أَقَرَرُنَا قَالَ فَاشْهَدُواْ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّلِهِدِينَ ﴾ [آل عمران: ٨١]، والذي جاء مُصدِّقًا لما معهم هو محمَّد ﷺ؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَاۤ إِلَيْكَ الْكِتَبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لَمَا مَعَهُم هِوَ مُحَمَّد عَلَيْهِ؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَاۤ إِلَيْكَ الْكِتَبَ بِالْحَقِ مُصَدِّقًا لَمَ اللهُ وَلَا تَشْبِعُ لَمَ اللهُ وَلَا تَشْبِعُ لَمُ اللهُ وَلَا تَشْبِعُ اللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهُ وَلَا تَشْبِعُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا تَشْبِعُ اللهُ وَلَا تَشْبِعُ اللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهُ وَاللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهُ وَاللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهُ وَاللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللهُ وَاللّهُ وَلا اللهُ وَاللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللهُ وَاللّهُ وَلا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلِلْكُولُولُولُولُولُولُولَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلا اللّهُ وَلَا لَا لَهُ وَلا اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَا لَهُ وَلا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

وخُلاصة القول: إنَّ نِسبة النَّصارى إلى المسيح عيسى ابنِ مريمَ نِسبة يُكذِّبها الواقع؛ لأنَّهم كفَروا ببشارة المسيح عيسى ابنِ مريمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وهو محمَّد عَلِيْهِ، وكُفْرهم به كُفْر بعيسى ابنِ مريمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

ح إس (٩٨٩): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عن حُكْم قول: «فلان المرحوم»؟

فأَجَابَ بقَوْلِهِ: بعض النَّاس يُنكِر قول القائل: «فلان المغفور له، فلان المرحوم» ويقولون: إنَّنا لا نَعلَم هل هذا الميِّت من المَرحومين المغفور لهم أو ليس منهم؟ وهذا الإنكار في محلِّه إذا كان الإنسان يُخبِر خبرًا أنَّ هذا الميِّت قد رُحِمَ أو غُفِر له؛ لأَنَّه لا يَجوز أن نُخبِر أنَّ هذا الميِّت قد رُحِمَ أو غُفِر له بدون عِلْم، قال الله تعالى: ﴿ وَلَا لا يَجوز أن نُخبِر أنَّ هذا الميِّت قد رُحِمَ أو غُفِرَ له بدون عِلْم، قال الله تعالى: ﴿ وَلَا نَقَفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴾ [الإسراء: ٣٦]، لكن النَّاس لا يريدون بذلك الإخبار قَطْعًا، فالإنسان الذي يقول: المرحوم الوالد، المرحومة الوالدة ونحو ذلك، لا يُريدون بهذا الجُزْمَ أو الإخبار بأنَّهم مَرحومون، وإنَّما يُريدون بذلك الدُّعاءَ أنَّ الله تَعالى قد رحِمهم والرَّجاء، وفرْق بين الدُّعاء والخبَر.

ولهذا نَحن نَقول: فلان رحمه الله، فلان غَفَر الله له، فلان عفا الله عنه، ولا فرَّق من حيث اللَّغة العربيَّة بين قولنا: «فلان المرحوم» و«فلان رحمه الله»؛ لأنَّ جملة

«رجِمه الله» جملة خبرية، والمرحوم بمَعنى الذي رجِم فهي أيضًا خبريَّة، فلا فرْق بينهما -أي: بين مَدلُولَيْهما- في اللَّغة العربيَّة، فمَن مَنع «فلان المرحوم» يَجِب أن يَمنَع «فلان رجِمه الله».

على كل حال نَقول: لا إنكارَ في هذه الجملة، أي: في قولنا: «فلان المرحوم، فلان المغفور له» وما أَشبَه ذلك؛ لأنَّنا لسنا نُخبِر بذلك خبرًا ونقول: إنَّ الله قد رَحِمه، وإنَّ الله قد غَفَر له، ولكنَّنا نَسأَل الله ونَرجوه، فهو من باب الرَّجاء والدُّعاء، وليس من باب الإخبار، وفرق بين هذا وهذا.

### 

اس (٩٩٠): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عن هذه العبارة: «المكتوب على الجبين لا بُدَّ أن تَراه العَين»?

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: هذا ورَدت فيه آثار أنَّه يُكتَب على الجبين ما يكون على الإنسان، لكن الآثار هذه ليست إلى ذاك في الصحَّة بحيث يَعتقِد الإنسان مَدلولها، فالأحاديث الصَّحيحة أنَّ الإنسان يُكتب عليه وهو في بَطْن أُمِّه أَجلُه، وعَملُه، ورِزقُه، وشَقيُّ أم سعيد (۱).

### —<del>~~</del>

ح | س (٩٩١): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عن قول الإنسان إذا خاطَب مَلِكًا: «يا مَولايَ»؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته، رقم (٣٣٣٢)، ومسلم: كتاب القدر، باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله، رقم (٢٦٤٣)، من حديث ابن مسعود رَخِوَلِللهَ عَنْهُ.

# فأَجَابَ بِقُوْلِهِ: الولاية تَنقسِم إلى قِسْمَين:

القِسْم الأول: ولاية مُطلَقة، وهذه لله عَزَّوَجَلَّ كالسِّيادة المُطلَقة، وولاية الله بالمعنى العامِّ شامِلة لكل أحَد، قال الله تعالى: ﴿ ثُمَّ رُدُّواً إِلَى اللهِ مَوْلَئُهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْخَكْمُ وَهُو العامِّ شامِلة لكل أحَد، قال الله تعالى: ﴿ فَمُ رُدُّواً إِلَى اللهِ على هؤلاء المُفترين، وهذه ولاية أَسَّرَعُ الخَيْسِينَ ﴾ [الأنعام: ٢٦]، فجعل له سبحانه الولاية على هؤلاء المُفترين، وهذه ولاية عامَّة، وأمَّا بالمعنى الخاصِّ فهي خاصَّة بالمؤمنين المتَّقين، قال الله تعالى: ﴿ وَاللّهِ بِأَنَّ اللهُ مَوْلِى لَمُمْ ﴾ [محمَّد: ١١]، وقال الله تعالى: ﴿ أَلاَ إِنَ اللهُ اللهِ اللهُ عَالَى: ﴿ وَاللّهُ مَا اللهُ عَالَى: ﴿ وَاللّهِ اللهُ ال

القسم الثَّاني: ولاية مُقيَّدة مُضافة، فهذه تكون لغير الله، ولها في اللَّغة معانِ كثيرة، منها النَّاصِر، والمُتولِّي للأمور، والسَّيِّد، قال الله تعالى: ﴿وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ كثيرة، منها النَّاصِر، والمُتولِّي للأمور، والسَّيِّد، قال الله تعالى: ﴿وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللهَ هُو مَوْلَئهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [التحريم:٤]، وقال ﷺ: «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ »(١)، وقال ﷺ: «إنَّما الولَاءُ لَمِنْ أَعْتَقَ »(١).

وعلى هذا فلا بأس أن يَقول القائل للمَلِك: مولايَ. بمَعنى: سيِّدي، ما لم يُخشَ مِن ذلك مَحذور.



<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٣٦٨/٤)، والترمذي: كتاب المناقب، باب مناقب علي بن أبي طالب رَضَالِلَهُ عَنْهُ، رقم (٣٧١٣)، من حديث علي رقم (٣٧١٣)، من حديث علي رَضَالِلَهُ عَنْهُ. وأخرجه أحمد (٨٤/١)، من حديث علي رَضَالِلُهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب الصدقة على موالي أزواج النبي ﷺ، رقم (١٤٩٣)، ومسلم: كتاب العتق، باب إنها الولاء لمن أعتق، رقم (١٥٠٤)، من حديث عائشة رَضِّالِلَّهُ عَنْهَا.

إس (٩٩٢): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: يَحتجُ بعض النَّاس إذا نُهِي عن أَمْر نُحَالِف للشَّريعة أو الآداب الإسلاميَّة بقوله: «النَّاس يَفعَلون كذا»؟

فَأَجَابَ بِقُوْلِهِ: هذا ليس بحُجَّة؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِن تُطِعَ آَكَثَرُ مَن فِ اَلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ ﴾ [الأنعام:١١٦]، ولقوله: ﴿ وَمَا أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ وَلَوْ حَرَضْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ [يوسف:١٠٣]، والحُجَّة فيها قاله الله ورسوله ﷺ، أو كان عليه السَّلف الصَّالح.

اس (٩٩٣): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُ اللهُ تَعَالَى: عن قول الإنسان لضَيفه:
 (وجه الله إلَّا أن تَأْكُل»؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: لا يَجوز لأحَد أن يَستَشفِع بالله عَنَّفَجَلَّ إلى أَحَد مِن الخَلْق، فإنَّ الله أَعظَم وأَجَلُّ من أن يُستَشفَع به إلى خَلْقه؛ وذلك لأنَّ مَرتبة المشفوع إليه أعلى من مَرتبة الشَّافِع والمشفوع له، فكيف يَصِحُّ أن يُجعَل الله تعالى شافِعًا عند أَحَد؟!

الله عن قولهم: «هذا نَوْء محمود»؟ فَأَجَابَ بقَوْلِهِ: هذا لا يَجوز، وهو يُشبِه قول القائل: «مُطِرنا بنَوْء كذا وكذا» فأَجَابَ بقَوْلِهِ: هذا لا يَجوز، وهو يُشبِه قول القائل: «مُطِرنا بنَوْء كذا وكذا» الذي قال فيه النَّبيُّ عَيَالِةً فيما يَرويه عن الله عَنَّوَجَلَّ: «مَنْ قَالَ: مُطِرنا بِنَوء كذَا وَكذَا. فَهُو كَافِرٌ بِي مُؤمِنٌ بِالْكُوْكَبِ» (۱).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم، رقم (٨٤٦)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب بيان كفر من قال: مطرنا بالنوء، رقم (٧١).

والأنواء ما هي إلَّا أَوقات لا تُحمَد ولا تُذَمُّ، وما يَكون فيها من النَّعَم والرَّخاء فهو مِن الله تعالى، وهو الذي له الحمد أوَّلًا وآخِرًا، وله الحمد على كل حال.

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: قول: «لا حول الله»، ما سمِعت أَحَدًا يَقولها، وكأنَّهم يُريدون: «لا حول ولا قوة إلا بالله»، فيكون الخطأ فيها في التَّعبير، والواجب أن تُعدَّل على الوجه الذي يُراد بها، فيُقال: «لا حول ولا قوة إلا بالله».

إس (٩٩٦): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: ما رأيُكم في هذه العِبارة:
 (لا سمَح اللهُ)

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: أَكرَه أَن يَقول القائِل: «لا سمَحَ اللهُ»؛ لأنَّ قوله: «لا سمَحَ اللهُ» ربَّما يُوهِم أَنَّ أحدًا يُجِبِر الله على شيء فيقول: «لا سمَحَ اللهُ» والله عَزَّوَجَلَّ كها قال الرَّسول ﷺ: «لَا مُكْرِهَ لَهُ»، قال الرَّسول ﷺ: «لَا يَقُولُ أَحَدُكُمُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ، اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ. وَلَكِنْ لِيَعْزِمِ المَسْأَلَةَ، وَلْيُعْظِمِ الرَّغْبَةَ؛ فَإِنَّ اللهَ لَا مُكِرَهُ لَهُ، وَلا يَقُول: «لا قدَّر الله» بدلًا مِن قوله: «لا سمَحَ الله»؛ لأنَّه أَبعَد عن تَوهُم ما لا يَجوز في حقّ الله تعالى.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات، باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له، رقم (٦٣٣٩)، ومسلم: كتاب الذكر والدعاء، باب العزم بالدعاء ولا يقل: إن شئت، رقم (٢٦٧٩/ ٨) من حديث أبي هريرة رَحَوَاللَّهُ عَنْهُ.

إس (٩٩٧): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَى: ما حُكْم قول: «لا قدَّر الله»؟
 فأَجَابَ بقَوْلِهِ: «لا قدَّر الله» مَعناه: الدُّعاء بأنَّ الله لا يُقدِّر ذلك، والدُّعاء بأنَّ الله لا يُقدِّر هذا جائز.

وقول: «لا قدَّر الله» ليس مَعناه نَفيَ أن يُقدِّر اللهُ ذلك؛ إِذْ إِنَّ الحُكْمَ لله يُقدِّر ما يشاء، لكنَّه نفي بمَعنى الطَّلَب، فهو خبر بمَعنى الطَّلَب بلا شكِّ، فكأنَّه حين يقول: «لا قدَّر الله» أي: أَسأَل الله أن لا يُقدِّره، واستِعمال النفي بمَعنى الطَّلَب شائع كثير في اللُّغة العربيَّة، وعلى هذا فلا بأس بهذه العبارة.

إس (٩٩٨): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عن قول بعض النَّاس إذا مات شخص: ﴿ يَا أَيْنَهُ اللَّهُ المُطْمَينَةُ لَآلُ اللَّهُ الْحِيقِ إِلَى رَبِكِ رَاضِيَةً مِّرْضِيَةً ﴾ [الفجر: ٢٧-٢٨]؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: هذا لا يَجوز أن يُطلَق على شخص بعينه؛ لأنَّ هذه شهادة بأنَّه مِن هذا الصِّنْف.

### -699-

اس (۹۹۹): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: ما رأيُكم في قول بعض النَّاس: «يا هادي، يا دَليلُ»؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: «يا هادي، يا دليلُ» لا أَعلَمها من أسماء الله، فإن قصد به الإنسان الصِّفة فلا بأس كما يقول: «اللَّهُمَّ يَا مُجْرِيَ السَّحَابِ، يَا مُنْزِلَ الكِتَابِ» وما أَشبَه ذلك، فإنَّ الله يَهدي مَن يَشاء، و «الدَّليل» هنا بمَعنى الهادي.



ح | س (١٠٠٠): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عن قول بعض النَّاس: «يَعلَم اللهُ كذا وكذا»؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: قول: «يَعلَم الله» هذه مسألة خطيرة، حتى رأيت في كتُب الحنفية أنَّ من قال عن شيء: «يَعلَم الله» والأمر بخِلافه، صار كافِرًا خارِجًا عن المِلَّة.

فإذا قلت: «يَعلَم الله أنّي ما فعلت هذا» وأنت فاعِله، فمُقتَضى ذلك أنَّ الله يَجهَل الأمر، «يَعلَم الله أنّي ما زُرْت فلانًا» وأنت زائره صار الله لا يَعلَم بها يَقَع، ومعلوم أنَّ من نَفى عن الله العِلْم فقد كفَر.

ولهذا قال الشَّافعيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ في القدَرية، قال: «جادِلوهم بالعِلْم فإن أَنكَروه كَفَروا، وإن أَقرُّوا به خُصِموا» اه.

والحاصل: أنَّ قول القائل: «يَعلَم الله» إذا قالها والأمر على خلاف ما قال: فإنَّ ذلك خطير جدًّا، وهو حرام بلا شكً.

أمَّا إذا كان مُصيبًا، والأمر على وَفْق ما قال فلا بأس بذلك؛ لأنَّه صادق في قوله، ولأنَّ الله بكلِّ شيء عليم؛ كما قالتِ الرُّسُل في سورة يس: ﴿ قَالُواْ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّاۤ إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ﴾ [يس:١٦].

### 

اس (١٠٠١): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: يَذَكُر بعض النَّاس قوله تعالى: ﴿ سَكَمٌ فَوْلًا مِن رَبِ رَحِيمٍ ﴾ [بس:٥٨] عند سَماع خبر أو حادث مُحزِن، فهل هذا جائز؟

فَأَجَابَ بِقُوْلِهِ: هذا غير مناسب؛ لأنَّ هذا مما يُقال لأهل الجنَّة، لكن إذا سمِع حادثًا أو شيئًا مُفزِعًا فلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ اجعَلْه سلامًا، اللَّهُمَّ الطُفْ بنا في قضائك، أو كلمات نحوها.

ح | س ( ١٠٠٢ ): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُ اللهُ تَعَالَى: عن قول: «تَوكَّلتْ على الله ورسوله»؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: أَمَّا قول: «تَوكَّلت على الله» فهذه ليست شِرْكًا؛ لأنَّ الله تعالى هو المُتَوكَّلُو أَ إِن كُنتُم مُّؤَمِنِينَ ﴾ [المائدة: ٢٣].

وأمَّا قوله: «ورسوله» فهذا شِرْك لا يَجوز؛ لأنَّ النَّبَيَّ ﷺ ميِّت في قبره، لا يَملِك أن يَدعوَ لأحد، ولا أن يَنفَع أحدًا، ولا أن يَضُرَّ أحدًا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

فالتَّوكُّل عليه ﷺ شِرْك، وعلى غيره من باب أولى.

فلو تَوكَّل على قبر مَن يُدَّعي أَنَّه وُليٌّ فهو مُشرِك.

والواجب علينا: أن نَتبَرَّأ من الشِّرْك كله بأي أحَد، قال الله تعالى: ﴿وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ﴾ [المائدة: ٢٣]، فقال سبحانه: ﴿وَعَلَى اللهِ فَدَّمها على عامِلها، قال أهل العلم: وتقديم ما حقُّه التَّأخير يَدُلُّ على الاختصاص والحصر، أي: وعلى الله لا غيره فتَوكَّلوا إن كنتم مؤمنين.

اس (١٠٠٣): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُ اللهُ تَعَالَى: هل تَرِد كلمة «تَوَفَّ» بِفَتْح فَقَتْح بمعنى: «مات»، أم لا يجوز لهذا المعنى إلَّا استعمال «تُوُفِّ» بِضَمِّ ثم ضَمِّ؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: تَوفَّى الشيء بمعنى قبَضه، يقال: تَوفَّى -بالبناء للفاعل- فلان حقَّه من فلان أي: قبَضه منه. ويقال: تُوفِّي -بالبناء للمفعول- الحقُّ من فلان أي: قُبِض. فالقابض يقال فيه: «تَوفَّى» بالبناء للفاعل، والمقبوض يقال فيه: «تُوفِّي» بالبناء للمفعول.

ولو أنَّك رجَعت إلى الميِّت لوجَدْت أنَّه مقبوض لا قابض؛ لأنَّ الله قبَضه، وتَوفَّاه فهو مُتوفَّى بالبناء للمجهول، والفعل: «تُوفِّي» بالبناء للمجهول أيضًا، وهذا هو المستَعمَل في اللَّغة.

لكن ربها يَصِتُّ أن يُقال: «تَوفَّى فلان» بالبناء للفاعل أي: مات على أنَّ المراد: استَوفَى حياته واستكْمَلها.

لكن الأول -وهو بِناؤُه للمَفعول- أَجدَر بالمعنى وأُولَى، وهو المستعمل لغةً أيضًا، والله أعلم.

حرر في ٥/ ٥/ ١٣٧٩ هـ.



ح | س (١٠٠٤): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُ اللهُ تَعَالَى: يَقُول بعض النَّاس في تَعابيرهم: «حَكَم عليَّ الظُّروف بكذا»، فما مَوقف الشَّريعة من هذا التَّعبير، عِلمًا بأنَّ القائل يَعلَم أنَّ الله هو الفاعل، وإنَّما الظُّروف سبب ليس إلَّا؟

فَأَجَابَ بِقُوْلِهِ: لا أَعلَم في هذا التَّعبير بأسًا، ما دام القائل يَعتقِد أنَّ الزَّمان ليس له تَصرُّف، وإنَّما يَعني به أنَّه سبب من الأسباب، فإن إضافة الشَّيء إلى سببه المجرَّد جائز شرْعًا، ومُستَعمَل في كلام الله وكلام رسوله ﷺ، قال النَّبيُّ ﷺ في حديث عن شفاعته لعمِّه أبي طالب: «وَلَوْلَا أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ»(١).

ح | س ( ١٠٠٥): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: نَسمَع البعض يَقولون: إنَّ إرادة الشَّعب مِن إرادة الله، فهل يَجوز هذا؟ وهل هو داخِل في قوله تعالى: ﴿وَمَا تَشَآمُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللهُ ﴾ [النكوير: ٢٩]؟

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: هذا الكلام يَحتمِل مَعنين:

أحدهما: أنَّ إرادة الشعب من إرادة الله أي: حاصِلة من إرادة الله وتابِعة لها، بمَعنى: أنَّ إرادة الشَّعب ليست خارجة عن إرادة الله سبحانه، وهذا معنَّى صحيح داخل في قوله تعالى: ﴿وَمَا نَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءُ ٱللَّهُ ﴾ [التكوير:٢٩].

الثّاني: أن يَكون المراد أنَّ إرادة الشَّعب من إرادة الله، أي: بعضًا منها، لا يَمنَع شيء من حصول المراد فيها، كما لا يمنع ذلك بالنّسبة إلى إرادة الله، وهذا المعنى هو الظّاهر من إطلاق الزُّعَهاء الخدَّاعين للشُّعوب، فيَجعَلون الشَّعب نِدًّا لله تعالى في الطَّاهر من إطلاق الزُّعَهاء الخدَّاعين للشُّعوب، فيَجعَلون الشَّعب نِدًّا لله تعالى في المشيئة وحصول مراده حتُّا، ولذلك لا يَذكرونها إلّا في سياق امتِداح الشَّعب، وأنَّ سُلطته فوق سُلطة حُكَّامه أو مُستعمريه، وعلى هذا فيكون إطلاق هذه العبارة شِرْكًا مِلْالله فوق سُلطة فيها نهى عنه النَّبيُّ عَلَيْةٍ من قوله: ﴿لاَ تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ مُحَمَّدُ»، وقوله للرَّجُل الذي قال: ما شاء الله وشئت: ﴿أَجَعَلْتَنِي للهِ نِدًّا؟ بَلْ مَا شَاءَ اللهُ وَحُدَهُ»(\*).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المناقب، باب قصة أبي طالب، رقم (٣٨٨٣)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب شفاعة النبي ﷺ لأبي طالب، رقم (٢٠٩)، من حديث العباس رَضَاللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٥/ ٣٩٣)، وابن ماجه: كتاب الكفارات، باب النهي أن يقال: ما شاء الله وشئت، رقم (٢١١٨)، من حديث حذيفة رَيِخَالِيَّهُ عَنهُ.

ح | س ( ١٠٠٦): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَى: كثيرًا ما نَسمَع البعض يَقولون: «فلان طاح زار» ويَذكرون بأنَّه يأتي بشيء من الغرائب، كأن يُحضرِ شيئًا غائبًا، أو يَضعَ النَّار في فمِه وما إلى ذلك، فها حقيقة الزَّار؟ وما حُكْم مزاولته؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: لا أُعرِف عن الزَّار إلا ما ذَكَره في دائرة المعارف الحديثة: «بأنَّ رُوحًا شِرِّيرة تَتقَمَّص الجسم، بحيث تُسَيْطِر على الأفعال والحركات، وتستخدم فيه موسيقى مُعيَّنة تَتميَّز بنَقراتها المُتكرِّرة مع رقص عنيف» اهـ. المقصود منه.

أمَّا حُكْم مُزاولته: فهي حرام؛ وذلك لأنَّه لا يُتوصَّل إليه إلا بالأغاني وآلات اللهْوِ المُحرَّمة، ويَزيد ذلك إثمًا ما يَحصُل من الشَّعبذة والتَّمويه واستخدام الجِنِّ على وجه قد يَكون محرَّمًا أو شِركًا.

ح | س (١٠٠٧): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: هل يَجوز أن يُطلَق لفظ «الجلالة» على الإنسان دونها تقييد، فيقال: صاحب الجلالة. أم لا بدَّ من التَّقييد بحيث يُقال: جلالة الملِك مثلًا؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: هذه الألفاظ ونحوها مما يُقال للملوك والرُّؤساء يُنظَر فيها من ناحيَتَين:

الأُولَى من ناحية الأثر الذي يَترَتَّب عليها: فإنَّه إن كان يَترتَّب عليها شرُّ من إعجاب الممدوح بنفسه، وحصول التَّكبُّر والعظمة في نفسه على الخلْق: فإنَّها ممنوعة حيث كان يَترتَّب عليها هذا الأثر السَّيِّئ، سواء كانت هي من الألفاظ المباحة في حدِّ ذاتها أم لا.

الثَّانية من ناحية اللَّفظ نفسه: فإنَّه إذا كان ممَّا لا يَصلُح إلَّا لله مثل: «الله» و «الرَّحمن» و «ملك الأملاك» و «الفعَّال لما يريد» ونحو ذلك: فهذا يُمنَع أيضًا؛ لما فيه من الكذِب وتَسوية المخلوق بالخالق.

وأمَّا اللَّفظة التي وقع السُّؤال عنها وهي: «صاحب الجلالة» فإنَّ معناها: صاحب العظمة، وهذا معنَّى صحيح، فإنَّ الملك له عظمة بلا شكِّ، ولكنَّها ليست كعظمة الخالِق، وليست: «أل» في قولنا: «العظمة» أو «الجلالة» للاستغراق، وإنَّما هي للعَهْد أي: العظمة المعهودة للملِك؛ ولو سألت الذي يَتكلَّم بها: هل قصد جميع العظمة الثَّابتة لله؟ لقال: لا، بل كثير من النَّاس يُطلِق هذه الكلمة على أنَّها من الألفاظ التَّقليدية، ولعلَّه لا يَدري عن معناها على وجه التَّحديد.

ووصف بعض المخلوقات بالعظمة قد جاء في الكتاب والسُّنَّة، مثل قوله تعالى: ﴿ قُلْ مَن رَّبُ ٱلسَّمَوَتِ ٱلسَّبَعِ وَرَبُ ٱلْعَكْرِشِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ [المؤمنون:٨٦]، ومِثل قول النَّبيِّ عَن القِيراطَين أنَّها مثل الجبلين العَظيمَين (١)، وقال في كتابه إلى هِرَقُل عَظِيمِ الرُّومِ» (١).

وعلى هذا فالظَّاهر: أنَّ «صاحب الجلالة» لا بأس بها في حدِّ ذاتها.

حُرِّر في ٥/ ٥/ ١٣٧٩ هـ.



<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب من انتظر حتى تدفن، رقم (١٣٢٥)، ومسلم: كتاب الجنائز، باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها، رقم (٩٤٥)، من حديث أبي هريرة رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي، رقم (٧)، من حديث ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهُا.

اس (١٠٠٨): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: كلِمة (المُعذَّب) تُذيَّل بها الأسئلة، فهل يَجوز للإنسان أن يُطلِقها على نفسه؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: نَعَمْ؛ لأَنَّ العذابِ مَعناه التَّأَذِّي بِالشَّيِء؛ ولهذا قال الرَّسول عَلَيْ: «السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ»(١)، وأخبر النَّبيُّ ﷺ أَنَّ الميِّت يُعذَّبُ ببكاء أهله عليه (٢)؛ لأَنَّ التَّأَذِّي بالشَّيء والتَّأَلُّ منه والزَّجْر له هذا نوع من العذاب، ولا يُريدون بالعذاب هنا العقوبة التي في الآخرة.

ا س (١٠٠٩): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمُ اللهُ تَعَالَى: هل يَجوز أن أَقولَ: بسم الله وباسْم الشَّباب إذا كُنت أُريد: بسم الله أَستَعين، وباسْم الشَّباب أَتكلَّم؟

فَأَجَابَ بِقُوْلِهِ: إذا قيل: «بسم الله وباسم الشَّعب أو باسْم الشَّباب» مثلًا فهذا لا يَجوز؛ لأنَّه ظاهر في أنَّ المراد بذلك: الاستِعانة، فإنَّ «الواو» حرف عطف.

والعطف على نِيَّة تكرار العامل، فإذا كان معنى بسم الله: أَستَعين بسم الله، كان كذلك: «باسم الشعب، أو الشَّباب»؛ لأنَّه معطوف على بسم الله.

أمَّا إذا قيل: «باسم الشعب، أو باسم الشباب أَتقدَّم إليكم» بمَعنى: أنِّ نائب عنهم: فهذا لا بأس به، ثم يَقول بعد ذلك: «بسم الله الرَّحن الرَّحيم».

حُرِّر في ۲۶/ ۱۱/ ۱۳۸۱ هـ.

(١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب السفر قطعة من العذاب، رقم (١٨٠٤)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب السفر قطعة من العذاب، رقم (١٩٢٧)، من حديث أبي هريرة رَضِّوَاللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب قول النبي ﷺ: «يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه» إذا كان النوح من سنته، رقم (١٢٨٦)، ومسلم: كتاب الكسوف، باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه، رقم (٩٢٧)، من حديث ابن عمر رَضَالِلَهُعَنَاكُا.

إذا الشَّعْبُ يَوْمًا أَرَادَ الْحَيَاهُ الشَّيخِ رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَى: ما رَأْيُ فضيلتكم بقول الشَّاعر:
 إذا الشَّعْبُ يَوْمًا أَرَادَ الْحَيَاهُ فَلَا بُدَّ أَنْ يَسْتَجِيبَ الْقَدَرْ

حيث جعَل القَدَر خاضعًا لمشيئة الشَّعْب؟

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: رَأْيِي فِي هذا القول أنَّه كفْر مَحْض؛ لأنَّه جعل إرادة الشَّعب فوقَ إرادة الله، وكذلك قوله تعالى: ﴿ وَمَا نَشَآءُ وَنَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱلله ﴾ [التكوير:٢٩]، فهو تنقُص لله تعالى وغُلُو بالمخلوقات، ويَفوق كُفْر الكافِرين الأَوَّلين الَّذين يَعتَرِفون بمشيئة الله، وأنَّها فوق مَشيئتهم، وهذا الشَّاعر وأمثاله من الشُّعوبيِّين المُتبجِّحين، عُوقِبوا بها هم عليه الآنَ مِن الذُّلِّ والصَّغار، وظهور أَرذَل الخلق عليهم، والسَّيطرة على بلادهم وخيراتهم، وما ظلَمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يَظلِمون.

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: التَّعبير بمثل هذه العبارة يَحتاج بيانه إلى تحرير؛ لأنَّ القدرَ لله تعالى، والله سبحانه لا يُنسَب إليه السُّخرية في فِعْله على وجه الإطلاق، وإنَّما يُنسَب إليه مُقيَّدًا حيث يكون مدحًا مثل: سُخرِيته مِن المنافقين، واستهزائه بهم وخِداعهم، فإذا نُسبت سخرية القدر إلى أمثال هؤلاء، فقيل: من سخرية القدر بالمنافقين أن تَمَكَّنوا من كثم حالهم حتى تَخلَّصوا بنِفاقهم من القتل ونحو ذلك: فلا بأس بذلك.

أمَّا إذا نسبت سخرية القدر لكل أمر يُقدِّره الله تعالى بعيدًا عن الأمر الذي يَتوقَّعه الإنسان، كما هو الحال في تعبير كثير من الكُتَّاب: فهذا لا يَجوز؛ وذلك لأنَّ السُّخرية كما عرفت لا تُضاف إلى قدر الله إلا في الموضِع الذي أضافها الله إليه.

﴿ السَّامِةِ اللَّهِ عَنِلَ فَضِيلَةُ الشَّيخِ رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَى: عن كلِمة (الصَّحوة الإِسلامية)، وهل تُنافِي حديث النَّبيِّ ﷺ: «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي قَائِمَةً عَلَى الْحَقِّ»<sup>(۱)</sup>؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: هذه الكلمة «الصَّحوة» لا تُنافي الحديث؛ لأنَّ الرَّسول ﷺ لم يَقُلْ: «لا تَزال أُمَّتي على الحق». بل يَقول: «طَائِفَةٌ».

ومُقتضاها أنَّ هناك طوائفَ أخرى لا تَكون على الحقِّ، فالنَّاس يَقولون: «صحوة» بالنسبة لحالهم قبل هذه الصَّحوة، وليس فيها شيء أبدًا.

### -692A

ح | س (١٠١٣): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى: عن حُكْم قول: «فلان واثق من نفسه» أو «فلان عنده ثِقة بنفسه»، هل هذا يُعارِض الدُّعاء الوارِد «وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ»؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: لا حرَج في هذا؛ لأنَّ مراد القائل: «فلان واثِق من نفسه» التَّأكيد يَعنى: أنَّه مُتأكِّد من هذا الشَّيء وجازِم به.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الإمارة، رقم (٣٦٤١)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ: «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الحَقِّ» رقم (٣٠٧/ ١٧٤)، من حديث معاوية رَضِيَلَتُهُعَنْهُ.

ولا رَيبَ أَنَّ الإنسان يَكون نسبة الأشياء إليه أحيانًا على سبيل اليقين، وأحيانًا على سبيل النقين، وأحيانًا على سبيل الظَّنِّ الغالب، وأحيانًا على وجه الشَّكِّ والتَّردُّد، وأحيانًا على وجه مرجوح، فإذا قال: «أنا واثِق من كذا» أو «أنا واثِق من نفسي» أو «فلان واثِق من نفسي» أو «واثِق مما يَقول» المرادبه: أنَّه مُتيَقِّنُ من ذلك، وهذا لا حرَج فيه.

ولا يُعارِض هذا الدُّعاء المشهور «وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ» (١)؛ لأنَّ الإنسان يَثِق من نفسه بالله وبها أعطاه الله عَنَوَجَلَّ من عِلْم، أو قُدْرة، أو ما أَشبَه ذلك.

### 

اس (١٠١٤): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عن حُكْم القول عند التَّهنِئة بقول: «مبروك» مع ما يُقال إنَّها مأخوذة من البُروك، كأن تَقول: برَك الجمَل. وليست بمعنى مُبارَك الذي هو من البرَكة؟

فأَجَابَ بقَوْلِهِ: اللَّفظة صالحة بأن تَكون من البرَكة؛ لأنَّه يقال: «هذا مبارَك» من الفعل الرُّباعي: بارَك، ويقال: «هذا مبروك» من برَك.

ولكن العوام لا يُريدون به إلا البركة وهو بمعنى: مُبارَك في اللَّغة العرفية.

ولا أَظنُّه من حيث القواعد الصَّرفية يَصِتُّ أنَّ المشتَقَّ من (برَك) مَبروك؛ لأنَّ (برَك) فِعل لازِم، والفعل اللَّازم لا يُصاغ منه اسم المفعول إلا مُعدَّى بحرف الجرِّ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٥/ ٤٢)، أخرجه أبو داود: كتاب الأدب، باب ما يقول إذا أصبح، رقم (٥٠٩٠)، من حديث أبي بكرة رَضِّ اللهُ عَنْهُ.

ولهذا يقال: برَكت الناقة فهي باركة. ولا يُقال: مبروكة. ويقال: برَّك ناقته فهي مُبرَّكة لا مَبروكة، فصيغة مفعول من (برَك) اللَّازم لا تَصِحُّ من حيث اللَّغة إلا مُعدَّاةً بحرف جرِّ، وهي تُستَعمَل بغير حرف الجرِّ، كها هو معروف عند العامَّة، وإذا كانت مادَّة الاشتِقاق موجودة وهي «الباء والراء والكاف» التي هي أصل حروف البرَكة.

فلا أرى مانعًا أن يَقول القائل: «مَبروك» بمعنى: «مبارَك».



ح | س (١٠١٥): سُئِل فَضِيلةُ الشَّيخِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: تَجري على ألسنة كثير من النَّاس عبارة: «هذه من تَقاليدنا، أو من عاداتنا». فها رأيُ فضيلتكم؟

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: بعض النَّاس لا يُميِّز بين العبادة والتَّقليد، والتَّقليد يُريدون به العادة، وهذا نَقْص في العِلْم، والواجب أن نُفرِّق بين ما كان من دِيننا وأنَّه لا خيار لنا فيه، وبين أن يَكون من عاداتنا التي تَكون قابلةً للتَّغيير إلى ما هـو أَنفَع منها وأَصلَحُ.

ومن ذلك: أنَّ بعض النَّاس يَظنُّون أنَّ حِجَابِ المرأة وستر وجهها عن الرِّجال الأجانب من العادات لا من العبادات؛ ولهذا يُحاولون أن يَجعلوا هذا تَبعًا للزَّمَن والتَّطوُّر، ويَقولون: إنَّ الحِجَابِ في عهد الرَّسول ﷺ كان مُناسِبًا للحال التي هم عليها، أمَّا الآنَ فإنَّ المناسب في حال النِّساء غير هذا الحُكْم.

ولا شكَّ أنَّ هذا قول خاطِئ جِدًّا، فإنَّ الحِجَاب ليس من العادات، وإنَّما هو من العبادات التي أمر الله بها، قال الله تعالى في نساء رسوله ﷺ: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ

مَتَعًا فَشَاكُوهُنَ مِن وَرَآءِ حِمَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَ ﴾ [الأحزاب:٥٣]، وقال النّبي عليه: «إِنّها جُعِلَ السّبّرُ مِنْ أَجْلِ النّظرِ»(١)؛ لئلا يَنظُر الإنسان إلى المرأة وهي في بيتها وقد أَغلَقت الباب عليها، فالكتاب والسُّنَّة قد دَلَّ على أنَّ احتِجاب المرأة عن الرّجال الأجانب ليس من العادات، وإنَّها هو من العبادات التي يَفعَلها الإنسان تَعبُّدًا للهُ عَرَّفَتِلَ، واحتِسابًا للأجر، وبُعدًا عن الجريمة.



<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير (٦/ ١١١ رقم ٥٦٦٧).

## فهرس الموضوعات

| الصفحة                                | الموضوع                                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ٥                                     | السَّعَر:                                                |
| ولا يتأثَّرون ويزعمون أنَّهم أولياء   | س٤٨٩: عن قوم يضربون أنفسهم بالحديد والسَّلاح             |
| o                                     | الله؟                                                    |
| ٦                                     | س٠٤٩: عن السِّحر وحكم تعلمه؟                             |
| v                                     | س ٤٩١: هل للسِّحر حقيقة؟                                 |
| ۸                                     | س٤٩٧: هل للسِّحر حقيقةٌ؟ وهل سُحِر النَّبيُّ ﷺ           |
| ة)؟                                   | س٤٩٣: عن حكم حَلِّ السِّحْرِ عَنِ المَسْحُورِ (النُّشْرَ |
| سِّحر بالسِّحر ونف <i>ي</i> صدور فتوى | ■ رسالة حول ما ينسب لفضيلتكم من إباحة حل اا              |
| 11                                    | ندلك                                                     |
| ١٣                                    | س٤٩٤: عن حكم التَّوفيق بين الزَّوجين بالسِّحر؟           |
| هنة؟                                  | س٤٩٥: ما حكم الذهاب للسَّحرة والدَّجَّالين والك          |
| ١٤                                    | س٤٩٦: عن أقسام السِّحر؟ وهل السَّاحر كافر؟               |
| ١٥ 9                                  | س٤٩٧: ما حكم عمل عطف للزَّوجة لمحبَّة زوجه               |
| ١٦                                    | س٤٩٨: ما حكم السِّحر لكي يُوفَّق بين زوجين؟ .            |
| ١٦                                    | س٤٩٩: هل السَّاحر كافر؟                                  |
| لل السِّحر؟ل                          | س٠٠٠: ما طريق الوقاية من السِّحر؟ وما حكم عم             |
|                                       | س١٠٥: ما هي الآيات التي يُتداوَى بها من السِّحر؟         |
| يتمكَّن من جماعها، فها الحلُّ؟        | س٧٠٥: هناك من يربط الزَّوج عن زوجته بحيث لا              |

| س٣٠٥: امرأة قيل لها: إنَّك معمول لك سحر وطُلب منها مال لفكِّ السِّحر، فهاذا تعمل؟ ٢٠  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| س٤٠٥: عن رجل وُضع له سحر وقد تضرَّر منه، فهاذا يعمل؟٢١                                |
| س٥٠٥: ما العلاج الشَّرعيُّ للسِّحر؟                                                   |
| س٧٠٥: رجل سُحرت زوجته، فهل يذهب لساحر لفكِّ السِّحر؟٢٣                                |
| س٧٠٥: من وقع عليه سحر وقد بذل في علاجه كثيرًا، فهل يجوز له فكُّ السِّحر عن            |
| طريق السَّحَرة؟                                                                       |
| س٨٠٥: اضطر شخص إلى أن يذهب إلى أحد السَّحرة لفكِّ السِّحر، فهاذا عليه؟٢٦              |
| <b>س٩٠٥</b> : عن رجل يحضر عنده المريض المصاب بالسِّحر فيقوم بكتابة آيات من القرآن     |
| ثم يحرقها بالنَّار ثم يجعلها تحت المصاب بالسِّحر فيقول المسحور: سحرني                 |
| فلان من أجل كذا وكذا. فها حكم هذا العمل؟                                              |
| س٠١٠: ما الحكم فيمن يتردَّد على الكُهَّان والسَّحرة؟                                  |
| س ١١٥: هل قتل السَّاحر ردَّةً أو حدًّا؟                                               |
| س٧١٥: هل ثبت أنَّ النَّبيَّ ﷺ سُحر؟                                                   |
| س١٣٠: عن دواء يعطِّف الرَّجل على المرأة، والمرأة على الرَّجُل، فهل يجوز ذلك أم لا؟ ٣٠ |
| الكهانة والتَّنجيم:                                                                   |
| س ١٤٠: عن حكم سؤال العرَّاف؟٣١                                                        |
| س ١٥: عن الكهانة؟ وحكم إتيان الكُهَّان؟                                               |
| س١٦٥: عن قول بعض النَّاس تكهَّنت مصادر مطَّلعة بوقوع كذا وكذا أو أتكهَّن أن           |
| فلانًا سيحضر؟                                                                         |
| ■ رسالة حول ما يفعله البعض في الذَّهاب لكاهن فيأمرهم بذبح شاة شقراء في شهر            |
| ر جب                                                                                  |

| ٣٦. | س١٧٥: رجل أصيب بمرض ولم يعرف مرضُه فأخبره منجِّم، فها عليه؟                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٦. | س١٨٥: ما نصيحتكم حول التَّحذير من الشَّعوذة والكهانة؟                               |
| ٣٧. | س١٩٥: عن أقسام علم النُّجُوم؟                                                       |
| ٣٩. | س • ٧٥: عن حكم تعلم علم النُّجُوم؟ وما الحكمة من خلقها؟                             |
| ٤٢. | س٧١٥: عن التَّنجيم وحكمه؟                                                           |
| ٤٤. | س٧٢٥: ما العلاقة بين التَّنجيم والكهانة؟ وأيُّهما أخطر؟                             |
| ٤٤. | س٧٢٠: عن حكم الاستسقاء بالأنواء؟                                                    |
| ٤٥. | س٤٢٥: عن حكم ربط المطر بالضَّغط الجويِّ والمنخفض الجويِّ؟                           |
|     | س ٢٥: في كثير من الإذاعات نستمع إلى نشرة جويَّة تتحدث عن حال الجوِّ واحتمال         |
|     | سقوط الأمطار هنا أو هناك فهل ثَمَّة تعارُض بين هذا وبين الآية الكريمة:              |
| ٤٦. | ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندُهُ, عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُغَزِّكُ ٱلْغَيْثَ ﴾ الآية؟           |
|     | س٧٦٥: عن نشرة الأحوال الجويَّة وكل التَّنبؤات الجويَّة التي نسمعها يوميًّا في نشرات |
| ٤٦. | الأخبار؟                                                                            |
| ٤٩. | س٧٧٥: يقال في هذا الزَّمن: إنَّ الأمطار تتبخر أو هي نتيجة تبخُّر البحار، فهل يصحُّ؟ |
|     | س٧٢٥: في بعض الأيام يحدث تغيُّرات في الجوِّ من رياح وأمطار وغيرهما فيقول            |
| ٥٢. | بعض النَّاس: نجم طالع، فهل هذا الكلام مُوافِق لهدي النَّبِيِّ ﷺ؟                    |
|     | س٧٢٥: عن قول بعض المدرسين إنَّ المطر كان ماء في البحار ثم تبخَّر من حرارة           |
| ٥٢. | الشَّمس فصار سحابًا ثم بعد ذلك ينزِل مطرًا؟                                         |
| ٥٤. | الطَّاغوت والشِّرك:                                                                 |
| ٥٤. | س • ٥٣: عن حكم اتِّباع العلماء أو الأمراء في تحليل ما حرَّم الله أو العكس؟          |
| ٥٥. | س ٢٣٠: عن تعريف الطَّاغوت؟                                                          |
| ٥٨. | س٧٣٥: عمن يدَّعي أنَّه ينفع ويضرُّ وحكم تصديقه؟                                     |

|     | س٣٣٥: يوجد في بلدنا فئة من النَّاس تسمِّي نفسها أهل بيت النَّبيِّ ﷺ ويقومون بأعمال                             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٩. | في البلدان، ويعتقد البعض أنَّ فيهم بركةً وخيرًا، فهل عملهم صحيح؟                                               |
| ٦١. | س٤٣٥: عن أنواع الشِّرك؟                                                                                        |
| ٦٢. | س٥٣٥: عن الشِّرك وأنواعه؟                                                                                      |
| ٦٣. | س٣٦٥: عن الشِّرك الأكبر والشِّرك الأصغر؟                                                                       |
| ٦٥. | س٧٣٠: ما أنواع الشِّرك المخرِج من الملَّة؟                                                                     |
|     | س ٥٣٨: ما هو الشِّرك الخفيُّ؟ وما الفرق بينه وبين الشِّرك الأصغر؟ وكيف يمكن أن                                 |
| ٦٥. | يتخلُّص منه المسلم؟                                                                                            |
| ٦٧. | س٩٣٥: عن الرِّياء وأقسامه؟                                                                                     |
| ٦٩. | س • ٤٥: هل قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِـ ﴾ يشمل الشِّرك الأصغر؟                  |
|     | س ١ ٥٤: عن الجمع بين قول النَّبيِّ ﷺ: ﴿ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَضْطَرِبَ أَلْيَاتُ نِسَاءِ             |
|     | دَوْسٍ حَوْلَ ذِي الْحَلَصَةِ». وكذلك ما وقع إبَّان ظهور الشَّيخِ محمَّد بن عبد                                |
| ٦٩. | الوهاب رَحْمَهُاللَّهُ، وقوله ﷺ: «إنَّ الشَّيطَانَ يَئِسَ أَنْ يُعْبَدَ فِي جَزِّيرَةِ الْعَرَبِ»؟ …           |
| ٧٠. | س ٤٤٥: ما معنى قول النَّبيِّ ﷺ: «إنَّ الشَّيطَانَ يَئِسَ أَنْ يُعْبَدَ فِي هَذِهِ الْجَزِيرَةِ»؟               |
| ٧١. | س٤٤٠: عن حكم الرِّياء؟                                                                                         |
| ٧٢. | س ٤٤٥: عن حكم العبادة إذا اتَّصل بها الرِّياء؟                                                                 |
|     | س ٥٤٥: يتحرَّج بعض طلبة العلم الشَّرعيِّ عند قصدهم العلم والشُّهادة، فكيف                                      |
| ٧٣. | يتخلُّص طالب العلم من هذا الحرج؟                                                                               |
|     | س٢٤٥: عندما يهمُّ الإنسان بعمل الخير، يأتي الشَّيطان فيُوسوسُ له ويقول: إنَّك تريد                             |
| ٧٥. | ذلك رياء وسُمعة. فيبعُد عن فعل الخير، فكيف يُمكن تجنُّب مثل هذا الأمر؟                                         |
|     | س٤٧٠: جاء في الحديث: «إِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ إِلَّا وَمَا بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ» ثُمَّ أتى |
| ٧٥. | زمن بعدها كان خبرًا، فهاذا يقال؟                                                                               |

| س٨٤٥: عن رجل يحصل له شعور عندما يصلي السُّنن الرَّاتبة بأنَّه يُرائِي، فها نصيحتكم؟٧٦                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الحلف:                                                                                                                       |
| س ٤٩٠: عن حكم الحلف بالمصحف؟                                                                                                 |
| س ٠٥٥: عن حكم الحلف بغير الله تعالى؟ وهل منه حديث: ﴿أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ ﴾؟ ٨٠                                     |
| س ١ ٥٥: عن حكم الحلف بغير الله، والحلف بالقرآن الكريم؟                                                                       |
| س٧٥٥: عن حكم الحلف بغير الله، والحلف بآيات الله؟                                                                             |
| س٣٥٥: عن حكم القسم بقول: «وحياة الله»، وقول المرأة لزوجها: «حرام على ربِّنا<br>أن تفعل كذا»، وقولهم: «حدُّ الله بيني وبينك»؟ |
| س؟٥٥: عن حكم الحلف بالنَّبيِّ ﷺ، والكعبة، والشَّرف والذِّمَّة؟ وقول الإنسان:                                                 |
| «بذَمَّتي»؟                                                                                                                  |
| س٥٥٥: عن قول الإنسان: «والله وحياتك»؟                                                                                        |
| س٥٥٥: عن حكم القسم بصفة من صفات الله تعالى؟                                                                                  |
| س٧٥٥: عن حكم من لم يقتنع بالحلف بالله؟                                                                                       |
| س٨٥٥: عما يقوله بعض النَّاس: «أنا نصرانيٌّ لو فعلت كذا»؟                                                                     |
| س٩٥٥: عن الحلف بغير الله هل هو شرك؟ وكذلك ما يقع فيه البعض من الحلف                                                          |
| بالطَّلاق؟                                                                                                                   |
| س٠٦٠: هل يجوز الحلف بغير الله مثل قول: والنَّبيِّ؟                                                                           |
| س ٢٦٥: هل يجوز الحلف بغير الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ، كالحلف بالكعبة؟                                                      |
| س ٢٥٢: ما حكم من قال في حلفه: «والنَّبيِّ»؟ ٩٥                                                                               |
| القُبور:                                                                                                                     |
| س٦٣٠: عمن يعبد القبور بالطُّواف حولها ودعاءِ أصحابها والنَّذر لهم إلى غير ذلك                                                |
| من أنواع العبادة؟                                                                                                            |

| س٦٤٥: عن حكم النَّذر والتَّبرُّك بالقبور والأضرحة؟١٠١                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| س٥٦٥: بعض النَّاس يذهب لزيارة مكان الأبواء لقبر أمِّ النَّبِيِّ ﷺ؟١٠٢                 |
| س٦٦٥: كيف نجيب عباد القبور الذين يحتجُّون بدفن النَّبيِّ ﷺ في المسجد النَّبويِّ؟ ١٠٤. |
| س٧٦٥: عن رجل بني مسجدًا وأوصى أن يدفن فيه فدفن، فها العمل الآن؟                       |
| س٦٨٠: عن رجل له أقارب منهم من لا يصلِّي ويقع في الشِّرك، فهاذا يفعل؟                  |
| س ٢٠٦: عن حكم البناء على القُبور؟                                                     |
| س ٧٠٠: عن حكم دفن الموتى في المساجد؟                                                  |
| س٧١٥: عن حكم الصَّلاة في المسجد الذي فيه قبر؟                                         |
| س٧٧٠: عن مسجد فيه قبر يَتبرَّك به أهل هذا المسجد، فهل يقعون في الشِّرك الأكبر؟ . ١٠٨  |
| س٧٣٠: بعض النَّاس ينذرون ويذبحون لغير الله ويعتقدون في قبور بعض الصَّالحين،           |
| فها حکمهم؟                                                                            |
| س٧٤: عن المراد بقول النَّبِيِّ عَيْلِيُّو: «لَا تَجْعَلُوا بُيُونَكُمْ قُبُورًا»؟     |
| س٥٧٥: عن حكم إضاءة مَقامات الأولياء ونذر ذلك؟                                         |
| س٧٦٥: عن حكم إسراج المقابر؟                                                           |
| س٧٧٥: عن حكم السَّفر لزيارة قبر النَّبِيِّ عَلَيْقٍ؟                                  |
| س٧٨٠: هناك مسجد في اليمن يقال: إنَّه مسجد معاذ بن جبل المشهور يزوره البعض             |
| كلَّ جمعة، فهل يصحُّ؟                                                                 |
| س٧٩٥: هل استجاب الله دعوة نبيِّه ﷺ بأن لا يجعل قبره وثنًا يُعْبَد؟١١٦                 |
| س٠٨٠: عن رجل تُوفِّي وبعد مدة رآه رجل في المنام وطلب منه أن يبني له مَقامًا، فها      |
| حكم هذا العمل؟                                                                        |
| س٥٨١: مقبرة قديمة أصبحت طريقًا للنَّاس، فها الحكم؟                                    |

| س٥٨٢: ما حكم زيارة قبور الأولياء والصَّالحين؟ وما حكم دعاء أصحاب القبور؟ ١١٨                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| س٨٣٠: عن زيارة الأولياء، هل تجوز أم لا؟                                                                             |
| س٤٨٥: ما حكم زيارة الأولياء سواء كانوا أحياء أم أمواتًا؟                                                            |
| س٥٨٥: هل يشرع للإنسان أن يقول: «اللَّهُمَّ اجعلني لقبر نبيِّك محمَّد ﷺ من                                           |
| الزائرين» أو يقول: «لمسجد نبيِّك محمَّد ﷺ من الزَّائرين»؟ ١٢٣                                                       |
| س٨٦٠: عن رجل حفر لتأسيس بيته فوجد عظامًا فأخرجها، فها حكم عمله هذا؟ ١٢٤                                             |
| س٨٧٥: يقول بعض النَّاس إنَّ الرَّسول عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ يسمع في قِبره ويردُّ، ويستدلُّون                |
| بالآية الكريمة ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ آمُوَنَّأً بَلْ أَحْيَآهُ عِندَ رَبِّهِمْ |
| يُرْزَقُونَ ﴾؟                                                                                                      |
| س٨٨٥: يقال: إنَّ أعمال العباد تُعرض على رسول الله ﷺ وهو في قبره، هل هذا حديث                                        |
| صحيح؟                                                                                                               |
| س٨٩٥: هل تُردُّ أرواح الموتى إليهم يومي الاثنين والخميس ليردُّوا السَّلام على                                       |
| الزُّوار؟                                                                                                           |
| س • ٩٥: هل المسلم إذا ألقى السَّلام على الميِّت في قبره يردُّ الله عليه روحه ويردُّ السَّلام؟ ١٢٨                   |
| س٩١٥: عن حكم زيارة المقابر؟ وحكم قراءة الفاتحة عند زيارتها؟ وحكم زيارة                                              |
| النِّساء للقبور؟                                                                                                    |
| س٩٢٠: هناك من يزور القبور ويدعو الأموات وينذر لهم ويستغيث بهم ويستعين                                               |
| بهم لأنَّهم -كما يزعم- أولياء لله، فما نصيحتكم لهم؟                                                                 |
| س٩٣٥: عن حكم الدِّين في بناء المقابر بالطُّوب والأسمنت فوق ظهر الأرض؟ ١٣١                                           |
| س٤٩٥: يوجد عادة عند البعض عندما يتذكر ميِّتًا عزيزًا عليه يقوم بعض النَّاس على                                      |
| الفور بإيقاد النَّار عند قبر الميِّت، فما نصيحتكم؟                                                                  |
| س ٩٥٠: يوجد مساجد بأسماء أنبياء لقبرهم فيها، فما حكم ذلك؟                                                           |

|       | س٩٦٥: عن حكم التَّبرُّك بالقبور والطُّواف حولها بقصد قضاء حاجة أو تقرُّب؟           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٣٥   | وعن حكم الحلف بغير الله؟                                                            |
| ۱۳۷   | س٩٧٥: عن شيخ مات ووضع على قبره قُبَّة يزورها بعض النَّاس، فما الحكم؟                |
| ١٣٩   | س٩٨٠: عن بلدة يوجد فيها قبر قد بُني عليه حجرة، فها الحكم؟                           |
| ۱٤١   | س٩٩٥: عن الذين يزورون قبور الشُّيوخ لقصد الشِّفاء ما الحكم؟                         |
|       | س ٠٠٠: توجد بعض المقابر فيها قبور لبعض الصَّحابة ويطلب البعض منهم الشُّفاء،         |
| 187   | فها الحكم؟                                                                          |
| ١٤٤   | س ٢٠١: يوجد في مدينة الكوفة مسجد يقال إنَّ جميع الأنبياء زاروه، فهل يصحُّ؟          |
| 1 2 0 | س٢٠٢: عن زيارة القبور والتَّبرُّك بقبور الأولياء والصَّالحين؟                       |
| ۱٤٧   | س٢٠٣: الدُّعاء عند قبور الأولياء والصَّالحين وطلب الحاجات منهم ما حكمه؟             |
|       | س٢٠٤: هل تجوز زيارة الأضرحة إذا كنت معتقدًا أنَّها لا تضرُّ ولا تنفع ولكن           |
| ۱٤۸   | للدُّعاء عندها؟                                                                     |
| 1 & 9 | <b>س٥٠٠</b> : في زماننا هذا كثرت الشِّركيَّات وكثر التَّقرُّب إلى القبور، فما حكمه؟ |
| ١٥٠   | س٦٠٦: يوجد في بعض المساجد الأضرحة ويقام عليها السُّرج، فما الحكم؟                   |
| 107   | س٧٠٦: من يأخذ تراب القبور ويعتقد أنَّ فيه بركةً؟                                    |
| 107   | س٦٠٨: عن مسجد بداخله قبر يصبُّ البعض عليه الطِّيب، فما الحكم؟                       |
| ۲٥٢   | س٩٠٠: ما حكم الذين يذهبون يطلبون الشِّفاء والحاجات من أصحاب القبور؟                 |
| 100   | س ٢١٠: هل يجوز الصَّلاة في مساجد بداخلها قبور؟                                      |
| ۱٥٨   | س ٦١١: تكثر عندنا المعتقدات بأهل القبور وسؤالهم حاجاتهم المهمة، فها الحكم؟          |
|       | س٦١٢: يوجد من يصوم ويصلِّي ولكن يجعل أصحاب القبور واسطة في الدُّعاء، فها            |
| ١٦٠   | حكمه؟                                                                               |

| 171 | : ما حكم من يطوف بالقُبَّة أو الضَّريح وهو جاهل بالحكم؟                                                     | س۲۱۳      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ۲۲۱ |                                                                                                             | التَّصوير |
|     | : عن حكم التَّصوير؟ وحكم اقتناء الصُّور؟ وحكم الصُّور التي تمثِّل الوجه                                     | س۲۱٤      |
| ۲۲۱ |                                                                                                             |           |
| ١٧٠ | : عن حكم التَّصوير؟                                                                                         | س٥١٦      |
|     | : هل يجب إتلاف الرَّأس في الصُّور لزوال التَّحريم؟ أو يكفي فصلُه عن الجسم؟                                  | س٦١٦      |
|     | وما حكم الصُّـور التي في العلب والمجلات والصُّحف ورخـص القِيادة                                             |           |
| ۱۷۱ | والدَّراهم؟ وهل تمنع من دخول الملائكة؟                                                                      |           |
| ۱۷۲ | : عن حكم صنع التَّماثيل؟                                                                                    | س٦١٧      |
|     | : عن حكم رسم ذوات الأرواح وهل هو داخل في عموِم الحديث القدسيِّ:                                             | س۹۱۸      |
|     | «وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي، فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً، أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً، أَوْ |           |
| ۱۷۳ | لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً» ؟                                                                                   |           |
| ۱۷٤ | : عن حكم التَّصوير الفوتوغرافي؟                                                                             | س۹۱۹      |
|     | : عن حكم التَّصوير؟ وكيف يفعل من طُلب منه التَّصوير في الامتحان؟ وما                                        | س۱۲۰      |
| 140 | حكم مشاهدة الصُّور التي في المجلَّات والتلفزيون؟                                                            |           |
|     | : جاء في الفتوى السَّابقة فيها يتعلق بمشاهدة الصُّور ما نصه: «وإن كان ممن                                   | س ۲۲۱     |
|     | لا يحل له النَّظر إليه كنظر الرَّجُل إلى المرأة الأجنبيَّة فهذا موضع شكِّ وتردُّد،                          |           |
|     | والاحتياط أن لا يَنظر خوفًا من الفتنة» فهذا يفهم منه أنَّ فضيلتكم لا يرى                                    |           |
|     | بأسًا في نظر الرَّجُل إلى الصُّورة ولـو كانت صـورة امرأة أجنبيَّة، فنرجـو                                   |           |
| ۱۸۰ | التَّوضيح؟                                                                                                  |           |
|     | : عن تهاؤن كثير من النَّاس في النَّظر إلى صور النِّساء الأجنبيَّات بحجَّة أنَّها صورة                       | س۹۲۲      |
| ۱۸۱ | لا حقيقة لها؟                                                                                               |           |

|     | س٦٢٣: لقد كثر عرض الصُّور الكبيرة والصغيرة في المحلات التَّجارية وهي صور             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
|     | إمَّا لممثلين عالميين أو أناس مشهورين. وذلك للتَّعريف بنوع أو أصناف من               |
|     | البضائع. وعند إنكار هذا المنكر يجيب أصحاب المحلات بأنَّ هذه الصُّورة غير             |
|     | مُجُسَّمة، وهذا يعني أنَّها ليست مُحرَّمة وهي ليست تقليدًا لخلق الله باعتبارها       |
|     | بدون ظلِّ، ويقولون: إنَّهم قد اطَّلعوا على فتوى لفضيلتكم بجريدة (المسلمون)           |
|     | مفادها أنَّ التَّصوير المُجسَّم هو المُحرَّم وغير ذلك فلا. فنرجو من فضيلتكم          |
| ۱۸۱ | توضيح ذلك؟                                                                           |
|     | س ٢٢٤: يحتاج بعض الطَّلبة إلى رسم بعض الحيوانات لغرض التَّعليم والدِّراسة فها        |
| ۱۸۲ | حكم ذلك؟                                                                             |
|     | س ٦٢٠: يطلب من الطَّالب في بعض المدارس أن يرسم صورة لذات روح، أو يُعطى               |
|     | مثلًا بعض دجاجة ويقال: أكمل الباقي، وأحيانًا يطلب منه أن يقصَّ هذه                   |
|     | الصُّورة ويلزقها على الورق، أو يُعطَى صورة فيطلب منه تلوينها، فما رأيكم              |
| ۱۸۳ | في هذا؟                                                                              |
|     | س٦٢٦: قلتم في الفتوى السَّابقة: «إذا ابتلي الطَّالب ولا بدَّ فليصوِّر حيوانًا ليس له |
| ۱۸۳ | e                                                                                    |
| ۱۸٤ | س٦٢٧: عن حكم لبس الثِّياب التي فيها صور حيوان أو إنسان؟                              |
| ۱۸٤ | س٦٢٨: عن حكم إلباس الصبيِّ الثِّياب التي فيها صور لذوات الأرواح؟                     |
|     | س٦٢٩: فقد انتشر في بعض الأوساط (فنايل) عليها صور لاعبين أو مغنين، فها                |
| ١٨٥ | حكمها؟                                                                               |
|     | س ٢٣٠: هل استثناء بعض العلماء لعب الأطفال من التَّصوير صحيح؟ وهل قول الشَّيخِ        |
| ۲۸۱ | بجواز الصُّور التي ليس لها ظل وإنَّما هي نقوش بالألوان قول صحيح؟                     |
| ۱۸۸ | مر ٦٣١: هناك أنواع كثيرة من العرائس منها ما هو مصنوع من القطن، ما حكمها؟             |

|     | س ٦٣٢: هل هناك فرق بين أن يصنع الأطفال تلك اللِّعب وبين أن نصنعها نحن لهم                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۸۹ |                                                                                                     |
| ١٩٠ | س٦٣٣: عن حكم صنع ما يشبه هذه العرائس بهادة الصَّلصال ثم عجنها في الحال؟                             |
|     | س ٢٣٤: كثير من الألعاب تحوي صورًا مرسومة باليد لذوات الأرواح والهدف منها                            |
| ١٩٠ | غالبًا التَّعليم مثل هذه الموجودة في الكتاب النَّاطق، فهل هي جائزة؟                                 |
|     | س ٦٣٥: ما حكم صور الكرتون التي تخرج في التِّلفزيون؟ وما قولكم في ظهور بعض                           |
| 191 | المشايخ فيه؟ وما حكم استصحاب الدَّراهم التي فيها صور؟                                               |
| 197 | س ٦٣٦: عن حكم إقامة مُجُسَّم لقلب إنسان لأجل التَّذكير بقدرة الله وعظمته عَنَّكَجَلَّ؟              |
|     | س ٦٣٧: كيف نجمع بين قول النَّبيِّ ﷺ: «إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ |
| ۱۹۳ | يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللهِ»، وبين كون المشرك أشدَّ النَّاسُ عذابًا يوم القيامة؟                      |
| 198 | س٦٣٨: عن حكم تعليق الصُّور على الجدران؟                                                             |
| 198 | س٦٣٩: عن حكم اقتناء الصُّور للذِّكري؟                                                               |
|     | س ٠ ٦٤: هل يلزم الإنسان طمس الصُّورة التي في الكتب؟ وهل وضع خطِّ بين الرقبة                         |
| 198 | والجسم يزيل الحُرمة؟                                                                                |
| 190 | س ٦٤١: عن حكم تصوير المحاضرات والنَّدوات بأجهزة الفيديو؟                                            |
|     | س ٢٤٢: عن معنى جملة: «إِلَّا رَفَّهَا فِي ثَوْبٍ» التي وردت في الحديث، هل تدلُّ على حلِّ            |
| 190 | الصُّور التي في الثَّوُب؟                                                                           |
| ۱۹٦ | س٦٤٣: عن التَّصوير باليد؟                                                                           |
| 197 | س٤٤٤: عن التَّصوير بالآلة الفوتوغرافيَّة الفوريَّة؟                                                 |
| 197 | س٥٤٥: عما ابْتُلِي به النَّاس اليوم من وجود الصُّور بأشياء من حاجاتهم الضَّروريَّة؟                 |
| ۱۹۸ | س٢٤٦: عن التَّصوير بالكاميرا وهل يدخل في النَّهي الذي ورد عن الرَّسول ﷺ؟                            |
| 199 | سر٧٤٧: عن نشر صور المشوهين الأفغان؟                                                                 |

| س٦٤٨: ما حكم الاحتفاظ بالكتب التي تحتوي على صور لإنسان أو حيوان أو طير،           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| وهل نقوم بطمس تلك الصُّور كاملةً أم الرأس فقط أم بوضع خطِّ على                    |
| الرَّقبة أم ماذا نفعل؟ علمًا بأنَّ هذه الكتب مفيدة؟                               |
| س٩٤٩: ما الحكم الشَّرعيُّ في التَّماثيل الموجودة على شكل خيول؟                    |
| س. ٦٥٠: هل يجوز الرَّسم بالريشة في مناظر طبيعية مثل الجبال والأنهار والأشجار؟ ٢٠٢ |
| س١٥٦: هل يصحُّ تحنيطُ الطُّيور ووضعها في المنزل لغرض الزِّينة؟٢٠٣                 |
| س٢٥٢: بعض الطُّلاب الذين يذاكرون في المسجد يحضرون كتبًا فيها صور، فما             |
| الحكم؟                                                                            |
| س٣٥٣: نسمع بعض العلماء يعتذر عن إلقاء النَّصيحة أمام شاشة التِّلفزيون مع العلم    |
| أنَّ هناك فائدة كبيرة بالنِّسبة للنِّساء، فها وجه ذلك؟                            |
| س٤٥٥: هل يأثم صاحب الكاميرا بأخذ الصُّور؟                                         |
| س٥٥٥: عن طالب بحكم الدِّراسة في كلية الطِّبِّ يحتفظ ببعض العظام، فها حكم          |
| ذلك؟ وإذا احتفظت بالهيكل العظمي في غرفتي الخاصَّة هل هذا يعتبر من                 |
| الصور المُجسَّمة؟                                                                 |
| البدعة:                                                                           |
| س٢٠٧: عن البدعة؟                                                                  |
| س٧٥٧: عن معنى البدعة وعن ضابطها؟ وهل هناك بدعة حسنة؟ وما معنى قول                 |
| النَّبِيِّ ﷺ: «مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّة حَسَنَةً» ؟                     |
| س ٢٥٨: ما هي البدعة؟                                                              |
| س٩٥٩: متى ظهرت البدعة ومتى عرفت؟٢١٨                                               |
| س ٢٦٠: وكيف يتعامل الإنسان الملتـزم بالسُّنَّة مـع صـاحب البدعـة؟ وهــل يجـوز     |
| هجرُه؟                                                                            |

|       | س ٦٦١: وكيف نردُّ على أهل البدع الذين يستدلُّون على بدعهم بحديث: «مَنْ سَنَّ فِي               |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۲.   | الْإِسْلَام سُنَّة حَسَنَةً» إلَّخ؟                                                            |
|       | س٦٦٢: يَسْتَدُلُّ بِعضِ النَّاسِ بأنَّ حسان بن ثابت رَضِّاَلِيَّهُ عَنْهُ كان يمدح الرَّسول ﷺ، |
| 777   | فيستدلُّون بهذا على جواز المدح؟                                                                |
|       | س٦٦٣: ما حكم مدح الرَّسول ﷺ في ذكر مولده؟ وهل في زمن النَّبيِّ ﷺ كان                           |
| 377   | الصَّحابة يمدحونه؟ وهل نُؤجَر في مدحه أو نُؤثَّم في تركه؟                                      |
| 777   | ■ رسالة حول بدعة الاحتفال بالمولد النبويِّ                                                     |
| ۲۳۸   | س٢٦٤: ما هي البدع التي تخرج عن ملَّة الإسلام؟ وما هي البدع التي دون ذلك؟                       |
| ۲۳۸   | س ٦٦٥: كيف تكون معاملة من يبتعد عن السُّنَّة ويبتدع في الدِّين ما ليس منه؟                     |
|       | س٦٦٦: هل البدعة يُعاقب أم يُثاب عليها؟ وخاصَّةً الصَّلاة والسَّلام على النَّبيِّ بعد           |
| ۲۳۹   | الأذان؟                                                                                        |
|       | س٧٦٦: هل هناك أمثلة من واقع الحياة المُعاشة على البدع والتي قد لا نتوقع أن تكون                |
| 78.   | بدعة؟                                                                                          |
|       | س٦٦٨: عن حكم إظهار الفرح والسُّرور بعيد الفطر وعيد الأضحى، وبليلة السَّابع                     |
| 7     | والعشرين من رجب، وليلة النِّصف من شعبان، ويوم عاشوراء؟                                         |
| 4 2 2 | س٦٦٩: عن حكم الاحتفال بالمولد النبويِّ؟                                                        |
| 727   | س ٢٧٠: عن حكم الاحتفال بالمولد النبويِّ؟                                                       |
| ۲0٠   | س ١ ٦٧ : إذا قال قائل: إنَّ الاحتفال بمولد الرَّسول ﷺ من وسائل الدَّعوة، فها الجواب؟           |
|       | س٧٧٢: عن الفرق بين ما يُسمَّى بأسبوع الشَّيخِ محمَّد بن عبد الوهاب رَحِمَهُ اللَّهُ            |
| 701   | والاحتفال بالمولد النبويِّ حيث يُنكَر على مَن فعل الثَّاني دون الأول؟                          |
| 707   | س٣٧٣: هناك من يحتفل بمولد النَّبيِّ ﷺ لقصد الذِّكري فقط، فها نصيحتكم؟                          |
| 704   | س ۲۷۶: متى ظهرت بدعة المولِد؟                                                                  |

| کم    | س،٦٧٥: يزعم أناس بأنَّهم يحبُّون الرَّسول ﷺ فاحتفلوا بالمولد وأتوا بالمدائح، فها حَ |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۵۲   | ذلك؟                                                                                |
| ۲٥٤   | س٢٧٦: هل احتفل الرَّسول ﷺ بميلاده كما يفعل البعض أم لا؟                             |
| ۳٥٦   | س٧٧٧: عن حكم إقامة الأسابيع كأسبوع المساجد وأسبوع الشَّجرة؟                         |
| Y 0 V | س ٩٧٨: يحتفل بعض الأزواج فيها بينهم بيوم زواجهها، فها حكمه؟                         |
| Y 0 V | س ٧٩٦: عن حكم الاحتفال بما يسمَّى عيد الأم؟                                         |
| ۲٥٩   | س ٠٨٠: عن حكم إقامة أعياد الميلاد للأولاد أو بمناسبة الزَّواج؟                      |
| Y09   | س ٦٨١: عن حكم أعياد الميلاد؟                                                        |
| ۲۲۰   | س٦٨٢: فقد انتشر في الآونة الأخيرة الاحتفال بعيد الحبِّ، فما حكمه؟                   |
| بر؟   | س٦٨٣: عن حكم إقامة حفل توديع للكافر عند انتهاء عمله؟ وحكم تعزية الكاف               |
| 177   | وحكم حضور أعياد الكفَّار؟                                                           |
| لاد   | س٣٨٤: ما حكم تبادل الهدايا بين الأقارب والأصدقاء في مناسبات أعياد الميا             |
| ۲۲۲   | النَّصرانيَّة؟                                                                      |
| ۳۲۲   | س٥٨٥: عن حكم استئجار قارئ ليقرأ القرآن الكريم على روح الميِّت؟                      |
| ۳۲۲   | س٦٨٦: عن حكم المآتم؟                                                                |
| ۲٦٤   | س ٦٨٧: عن حكم التِّلاوة لرُوح الميِّت؟                                              |
| ۲٦٦   | س، ٦٨٨: عن حكم الاجتهاع عند القبر والقراءة؟ وهل ينتفع الميِّت بالقراءة أم لا؟ .     |
| ۲٦٧   | س ٩٨٩: هل يجوز لنا أن نقرأ القرآن عند المقابر؟                                      |
| AFY   | س • ٦٩: عن حكم إهداء القراءة للميِّت؟                                               |
| يفة   | س٦٩١: ما الحكم فيها لو ذبح الإنسان خروفًا وقال: اللَّهُمَّ اجعل ثوابه في صح         |
| ۲۷۰   | الشَّيخ فلان ابن فلان. هل في ذلك شيء من البدع؟                                      |

|             | س٦٩٢: عن حكم قراءة القرآن الكريم على القُبور؟ والدُّعاء للميت عند قبره؟                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 7 7       | ودعاء الإنسان لنفسه عند القبر؟                                                                       |
|             | س٦٩٣: هل قوله تعالى: ﴿ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴾ يدلُّ على أنَّ الثَّواب لا يصل |
| 777         | إلى الميِّت إذا أُهْدِيَ له؟                                                                         |
| 441         | س٢٩٤: عن الحكمة من الطُّواف؟ وهل الحكمة من تقبيل الحجر التَّبرُّك به؟                                |
| 777         | س ٦٩٥: عن حكم التَّمشُّح بالكعبة والرُّكن اليهاني طلبًا للبركة؟                                      |
| ۲۸۳         | س٦٩٦: عن مؤذِّن يقوم قبل الصَّلاة بعمل المديح للرَّسول ﷺ، فما حكمه؟                                  |
|             | س٦٩٧: يذكر أعداء الإسلام بأنَّ المسلمين يُشركون لأنَّهم يطوفون بالكعبة، فما                          |
| ۲۸۲         | الجواب؟                                                                                              |
| <b>Y</b>    | س٦٩٨: هل يجوز التَّبرُّك بثوب الكعبة والتَّمشُّح به؟                                                 |
| 711         | س٦٩٩: عن بطاقة أرسلت إليه فيها أذكار مرتَّبة من بعض الصُّوفيَّة؟                                     |
| 797         | س ٧٠٠: ما حكم التَّمسُّك بالكعبة المشرَّفة ومسح الخدود عليها؟                                        |
| 794         | س٧٠١: هل الأفضل تقبيل القرآن الكريم أم الحجر الأسود؟                                                 |
| 790         | س٧٠٧: ما حكم من يمسحون أيديهم بالجدار المحيط ببيت الرَّسول ﷺ؟                                        |
| 797         | س٧٠٣: عن حكم وضع العروس قدمها في دم خروف مذبوح؟                                                      |
| <b>79</b> A | س٤٠٧: عن حكم وضع التَّمر على الطَّعام لئلا تأتيه الحشرات؟                                            |
|             | س٥٠٧: عن شخص سكن في دار فأصابته الأمراض وكثير من المصائب مما جعله                                    |
| 494         | يتشاءم هو وأهله من هذه الدَّار، فهل يجوز له تركها لهذا السَّبب؟                                      |
|             | س٧٠٦: ما حكم وضع المصحف في السَّيارة من أجل التَّبرُّك والحفظ من العين ومن                           |
| 799         | حوادث السّيارات؟                                                                                     |
| 799         | س٧٠٧: ما حكم وضع القرآن في السَّيارة حفظًا من العين؟                                                 |

| س٧٠٨: ما حكم من يقول: إن المصالح اليوم كلها تعطَّلت في المكان الفلانيِّ لأنَّك      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| كنت متواجدًا فيه وهذا لشؤم وجهك؟                                                    |
| س ٧٠٩: البعض إذا اشترى سيارة ثم حصل لها عدة صدمات تشاءم، فها حكمه؟ ٣٠٠              |
| س٠١٧: يوجد أناس في بلد يتشاءمون برجل فها حكمه؟                                      |
| س٧١١: عما يفعله بعض أهل المزارع من ذهابهم إلى رجل ليكتب لهم ورقة تطرد               |
| الطُّيور وتحمي مزارعهم؟                                                             |
| س٧١٧: ما حكم تعليق لفظ الجلالة (الله) من جهة و(محمَّد) على الجدار؟ ٣٠٢              |
| س٧١٣: فإنَّه قد انتشر في الآونة الأخيرة لوحات مُكتوب عليها في الجهة اليمني لفظ      |
| الجلالة الله ومن الجهة اليسري محمَّد، فما حكمها؟                                    |
| ■ رسالة: حول قول: ويقف أمام قبر المصطفى ﷺ يجدِّد البيعة القَلبية                    |
| س٧١٤: ما رأيكم في هذه الـورقة التي تُسمَّى (رحلة سعيدة): الاسم: الإنسان «ابن        |
| آدم» إلخ                                                                            |
| س٥١٧: عما يفعله بعض النَّاس عندما يسكن منزلًا جديدًا من ذبحه ذبيحة أو ذبيحتين،      |
| فها الحكم؟                                                                          |
| ■ تحذير من نشرة (دقيقة من عمرك)                                                     |
| ■ رسالة حول قصة الآثار النبويَّة التي نقلت لمصر                                     |
| س٧١٦: ما حكم ما يسمَّى بـ (الموالد النِّسائيَّة)؟                                   |
| س٧١٧: في يوم عاشوراء يقوم بعض النِّساء بالاجتماع في بيت من البُّيُوت، فما حكمه؟ ٣١٥ |
| س٧١٨: فإنَّ كثيرًا من النَّاس يذهبون لرُؤية ومشاهدة مدائن صالح، فها حكمه؟ ٣١٦       |
| س٧١٩: يضع بعض النَّاس عودًا على الطَّعام أو الشَّراب، فهـل لهذا العمل أصل في        |
| الشَّريعة؟                                                                          |

| ا     | س ٧٢٠: يقـوم كثير من النَّاس بتوزيع ورقـة يُدَّعى أنَّهَا وصيَّة أحمد خادم الحرم، فـ             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۱۹   | الحكم؟                                                                                           |
| ••••• | تحذير من نشر وصية حامل مفاتيح حرم الرَّسول ﷺ                                                     |
| ۳۲٥   | س ٧٢١: هل ذكر الرَّسول ﷺ بشكل جُماعيٍّ في أيَّام محدَّدة جائز؟                                   |
| ۳۳۲   | س٧٢٧: يقول بعض المبتَدِعين عن نصيحته أنتم تريدون التَّضييق علينا فها نصيحتكم؟ .                  |
| ۴     | س٧٢٣: توجد نشرة مفتتحة بقوله تعالى: ﴿ بَلِ ٱللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِّرَ ۗ ٱلشَّـٰكِرِينَ ﴾، ثـ |
| ۳۳۲   | ترسل هذه الآيات الكريمة لتكون مجلبة للخير، فها حكمها؟                                            |
| ۳۳٥   | س ٧٢٤: ما حكم الوصية التي تلقاها الشَّيخِ أحمد حارس الحرم النَّبويِّ؟                            |
| ۳۳٦   | س ٧٢٠: عندنا رجل رأى النَّبيَّ ﷺ في المنام وهو يعلمه كلمات فطبعها، فما حكمها؟                    |
| ۳٣٦   | س٧٢٦: ما حكم ما يسمى بالحَضْرَة؟                                                                 |
| ۳۳۷   | س٧٢٧: ما حكم إقامة حلقات كل خميس لمدح الرَّسول ﷺ والشَّيخِ عبد القادر؟                           |
| ۴     | س٧٢٨: في يوم الجمعة يقوم بعض النَّاس بالتَّسبيح ويقولون: الصَّلاة وألف سلا                       |
| ۳۳۹   | يا سيدي يا رسول الله. فها حكمها؟                                                                 |
| تا    | س٧٢٩: لقد سمعت كثيرًا أنَّ الذِّكر الجماعيُّ بدعة، ولكن ما يُقال في حديث: «هَ                    |
| ۳٤١   | جَلَسَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ» إلخ؟                                                |
| ۳٤٣   | س ٧٣٠: ما حكم فعل من يذكرون الله بصوت مرتفع وهم وقوف؟                                            |
| ۳٤٤   | س ٧٣١: ما حكم سماع الموالديَّ الذي يمدح الرَّسول ﷺ؟                                              |
| ل     | س٧٣٧: مجموعة من النَّاس طلبوا منِّي أن أشتري لهم من مكَّة والمدينة حاجات مثار                    |
| ۳٤٦   | سجادة وكفن، فهل في هذا حرج؟                                                                      |
| ۳٤٧   | س٧٣٣: ما حكم استعمال أحجبة العرَّافين؟                                                           |
| ا     | س٧٣٤: امرأة كلُّما حملت تُسقط وذكر لـها أحد النَّاس عمل تمائم من القـرآن، فـ                     |
| ۳٤۸   | حكمها؟                                                                                           |

|             | س ٧٣٥: في بلدنا دَرَجَ وضعُ الحِجَابِ إمَّا لغرض الحفظ من العين أو للحهاية، فها |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٤٨         | نصيحتكم؟                                                                        |
| ٣٥٠         | س٧٣٦: ما حكم الأحراز التي يعلقها الشَّباب والشَّابَّات على صدروهم؟              |
|             | س٧٣٧: يقوم بعض النَّاس بكتابة بعض سُور القرآن الكريم ويُعلَّق ذلك على الأطفال   |
| ۲٥١         | فها حكمها؟                                                                      |
| 401         | س٧٣٨: ما حكم من يقوم بالقراءة على الأطفال؟                                      |
| 404         | س٧٣٩: توجد حبال مكتوب عليها للشِّفاء، فما حكمها؟                                |
| 408         | س • ٧٤: ما حكم عمل لوحات لآيات قرآنية؟                                          |
| <b>4</b> 01 | س ٧٤١: هل يجوز تعليق بعضٍ من الآيات من القرآن الكريم في المنازل أو المكاتب؟     |
|             | س٧٤٧: نلاحظ في الطُّرق الطَّويلة لوحات كتب عليها عبارة مثل: اذكروا الله. فما    |
| 409         | حكمها؟                                                                          |
| ٣٦.         | س٧٤٣: ما حكم عمل بخور لبيوت قديمة يقال: إنَّه للملائكة؟                         |
| ١٢٣         | س٤٤٧: ما حكم قراءة ورد الرَّابطة؟                                               |
|             | س٧٤٥: ما حكم قول إمام المسجد بأن يقولوا جميعًا: يا لطيف. مئة وتسعة وعشرين       |
| ٣٦٣         | مرة؟                                                                            |
| 418         | س٧٤٦: تعتقد بعض النِّساء أنَّ للمرأة دعوة مُستجابة بعد الولادة، فهل هذا صحيح؟   |
| 418         | س٧٤٧: يوجد بطاقات مكتوب عليها أسهاء الله جَلَّجَلَالُهُ، فها قولكم؟             |
|             | س٧٤٨: ما حكم من يقوم بتوصية من يسافر للمدينة بأن يقرأ سورة الفاتحة لرُوح        |
| 410         | النَّبِيِّ عَلِيْةِ؟                                                            |
| ٣٦٦         | س٧٤٩: ما حكم من يقول: سلِّم لنا على رسول الله ﷺ؟                                |
| ٣٦٧         | لتَّوسُّل:                                                                      |
|             | س • ٧٥: عن حكم التَّوسُّل؟                                                      |

| ۲۷۲         | س ١ ه ٧: عن حكم التَّوسُّل وأقسامه؟                                                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۷٦         |                                                                                                                             |
| ۲۷۸         | س٧٥٣: هناك أشخاص يتوسَّلون بجاه النَّبيِّ ﷺ، فها توجيهكم؟                                                                   |
| <b>4</b>    | س٤٥٧: عن التَّوسُّل هل هو من مسائل العقيدة؟ وعن حكم التَّوسُّل بالصَّالحين؟                                                 |
| ٣٨٠         | س٥٥٧: هل يجوز التَّوسُّل بجاه النَّبِيِّ ﷺ؟                                                                                 |
| ٣٨١         | س٧٥٧: ما حكم التَّوسُّل بالنَّبِيِّ عَيْقَةُ عند الدُّعاء؟                                                                  |
| ٣٨١         | س٧٥٧: ما حكم الدُّعاء بجاه الرَّسول ﷺ والقرآن الكريم؟                                                                       |
| ٣٨٣         | س٧٥٨: هل يجوز ذكر السِّيادة للرَّسول ﷺ في الصَّلاة عليه سواء في التَّشهُّد أو خلافه؟                                        |
|             | س ٧٥٩: عن هذا الحديث: أنَّ أعمى أتى إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله ادع الله                                             |
|             | أن يكشف عن بصري. قال: «أَوْ أَدَعُكَ» قال: يا رسول الله، إنَّه قد شُقَّ علي                                                 |
|             | ذهاب بصري. فقال: فانطلق فتوضأ ثم صلِّ ركعتين، ثم قال: «اللَّهُمَّ إِنِّي                                                    |
|             | أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنا مُحَمَّدٍ ﷺ، نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَتَوَجَّهُ بِكَ إِلَى |
| <b>۳</b> ۸٤ | رَبِّي فَيَقْضِي حَاجَتِي» مَا صحَّة هذا وما معناه؟                                                                         |
| ٣٨٧         | س ٧٦٠: كيف أدعو بالأسماء الحسنى؟ هل أدعو بالتِّسعة والتِّسعين؟                                                              |
|             | س٧٦١: عن حديث أنس بن مالك رَضِّ لَيْتُهُ عَنْهُ أَنَّ عمر رَضِّ لَيْتُهُ عَنْهُ كان إذا قحطوا استسقى                        |
|             | بالعباس بن عبد المطلب وقال: «اللَّهُمَّ إنَّا كنَّا نستسقِي إليك بنبينا فتسقينا                                             |
|             | وإنَّا نتوسَّل إليك بعمِّ نبيِّنا فاسقنا، فيسقون». هل هو صحيح؟ وهل يدلُّ                                                    |
| ۳۸۹         | على جواز التَّوشُل بجاه الأولياء؟                                                                                           |
| 441         | س٧٦٧: عن حكم هذا الدُّعاء: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسألك بحقِّ السَّائلين عليك»؟                                                |
| 498         | س٧٦٣: هل يصحُّ دعاء: «اللَّهُمَّ إنِّي أسألك بحقِّ نبيِّك»؟                                                                 |
|             | س٧٦٤: هل يجوز التَّوسُّل إلى الله بهذه الصِّيغة: اللَّهُمَّ صلِّ على محمَّد وبارك على نبيِّنا                               |
|             | محمَّد صلاة تفرِّج بها همِّي وتنفِّس بها كُربتي وتوسِّع بها رزقي إلى آخره؟                                                  |

| 490 | وما حكم قول: «اللَّهُمَّ شفِّع فينا نبيَّنا محمَّدا صلَّى الله عليه وعلى آله وسلم»؟ .            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 447 | الْفِرَقَ والمَذَاهِب:                                                                           |
|     | س٧٦٥: ما أهمية الجماعة في الإسلام؟ وهل يشترط على المسلم أن ينتمي إلى جماعة                       |
| 447 | معيَّنة؟                                                                                         |
|     | س٧٦٦: عن صحَّة حديث: «سَتَفْتَرِقُ هَذِهِ الْأُمَّةُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً»؟ وما هي |
| 499 | الفرق الضَّالَّة من هذه الفرقة النَّاجية؟                                                        |
| 499 | س٧٦٧: ما المقصود بالسَّلف؟                                                                       |
| ٤   | س٧٦٨: عندنا الكثير من كتب التَّصوُّف، فها رأيكم في التَّصوُّف وفي كتبه؟                          |
| ٤٠١ | س٧٦٩: ما قولكم في التَّصوُّف والصُّوفيَّة؟                                                       |
|     | س ٧٧٠: ما حكم من قال: بأنَّ الخوض في مسائل العقيدة والتَّوحيد والمناقشات                         |
| ٤٠٢ | العلميَّة يسبب الفُرقة وضياع الجهد والفكر والدَّعوة؟                                             |
| ٤٠٣ |                                                                                                  |
| ٤٠٤ | س٧٧٧: لقد زعم بعض الصُّوفيَّة أنَّ لأهل القبور كرامات فها قولكم؟                                 |
| ٤٠٨ | س٧٧٣: يقول الصُّوفيَّة -في زعمهم-: إنَّ الأولياء تنكشف عنهم الحُجُبُ. فها قولكم؟                 |
|     | س٧٧٤: رجل يقول: مسألة الطُّرق وكثرة مشايخها تجعل الإنسان يعيش في حيرة، فها                       |
| ٤٠٩ | نصيحتكم؟                                                                                         |
|     | س ٧٧٠: عن رجل يسلك طريقة صوفيَّة مع اعتقاده في شيخ الطريقة الصُّوفيَّة بها لا                    |
| ٤١١ | يخالف الشَّريعة، فها نصيحتكم؟                                                                    |
|     | س٧٧٦: شخص يقوم بعمل أوراد الصُّوفيَّة، فها نصيحتكم؟                                              |
|     | س٧٧٧: يدَّعي البعض من علماء السُّوء أنَّهم يصلُّون في الحرم مع أنَّهم في بلدان بعيدة             |
| ٤١٣ | ولا يصومون لأنَّهم يقولون الصِّيام للفقراء فقط، فها قولكم؟                                       |

| س٧٧٨: سمعت العلماء يذمُّون التَّصوُّف، فهل معنى ذلك أنَّ التَّصوف كمبدأ سيِّئ،                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أم هناك من يدَّعي الصُّوفيَّة وهو ليس من أهلها؟                                                                  |
| س٧٧٩: ما حكم الطَّريقة الرِّفاعيَّة من طُرق الصُّوفيَّة؟                                                         |
| س · ٧٨: قال الرَّسول ﷺ: «سَتَفْتَرِقُ هَذِهِ الْأُمَّةُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّهَا فِي النَّارِ |
| إِلَّا وَاحِدَةً». فهل تعرف هذه الفرقة الآن؟                                                                     |
| س٧٨١: هل عامَّة النَّاس مُلزمون باتِّباع أحد المذاهب الأربعة المشهورة؟                                           |
| س٧٨٧: ما حكم الطُّرق الشَّاذليَّة والصُّوفيَّة والرِّفاعيَّة والبَينيَّة ممن يُقيمون الأذكار؟                    |
| س٧٨٣: ما هو موقف الإسلام من الصُّوفيَّة؟                                                                         |
| س٧٨٤: «وَسَتَفْتَرِقُ هَذِهِ الْأُمَّةُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً» هل يعطي قولُ الرَّسول ﷺ              |
| هذا تحديدًا، أم قد تزيد وتنقص؟ وهل تُعرف هذه الفرق الآن؟                                                         |
| س٥٨٥: ما هو الضَّابط الذي نعرف به الفرقة الخارجة عن الإسلام؟                                                     |
| س٧٨٦: من هم المعتزلة؟                                                                                            |
| الولاء والبراء:                                                                                                  |
| س٧٨٧: عن الولاء والبراء؟                                                                                         |
| س٧٨٨: عن حكم موالاة الكفَّار؟                                                                                    |
| س ٧٨٩: عن حكم مودَّة الكفَّار وتفضيلهم على المسلمين؟                                                             |
| س٠٧٩: عن الموالاة والمعاداة؟ وعن حكم هجر المسلم؟                                                                 |
| س٧٩١: عما زعمه أحد الوعَّاظ في مسجد من مساجد أوربا من أنَّه لا يجوز تكفير                                        |
| اليهود والنَّصاري؟                                                                                               |
| س٧٩٢: عن وصف الكفَّار بالصِّدق والأمانة وحسن العمل؟                                                              |
| س٧٩٣: عن حكم السَّفر إلى بلاد الكفَّار؟ وحكم السَّفر للسِّياحة؟                                                  |
|                                                                                                                  |

| س٧٩٤: ما حكم السَّكن مع النَّصاري في بيت واحد؟ ٤٤٣                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| س ٧٩٥: لي أخ يسكن في بلاد الكفَّار مثل الاتِّحاد السُّوفيتيِّ، فكيف أتعامل معه؟ ٤٤٣   |
| س٧٩٦: عن حكم الإقامة في بلاد الكفَّار؟                                                |
| س٧٩٧: عن حكم مخالطة الكفَّار ومعاملتهم بالرِّفق واللِّين طمعًا في إسلامهم؟ ٤٥١        |
| س٧٩٨: عن رجل أسلم وأحبُّ الإسلام وأهله، ويبغض الشِّرك وأهله، وبقي في بلد              |
| يكره أهلها الإسلام ويحاربونه ويُقاتلون المسلمين، ولكنَّه يشقُّ عليه ترك               |
| الوطن فلم يهاجر، فما الحكم؟                                                           |
| س٧٩٩: عن رجل يعمل في بلدة بعيدة عن سكن أهله وقد خصَّص له عمله غرفة                    |
| ليسكن فيها مع رجل غير مسلم، فهل يجوز السَّكن معه ومخالطته؟ ٤٥٢                        |
| س٠٠٨: أنا مُقيم في منزل معظم سكانه من الإخوة المسيحيين نأكل ونشرب معهم،               |
| فهل صلاتي وعيشي معهم باطل؟                                                            |
| س ٨٠١: عن حكم مخالطة المسلمين لغيرهم في أعيادهم؟                                      |
| س٧٠٨: ما حكم المشاركة في الاحتفالات الألفية؟                                          |
| س٨٠٣: هناك شخص أحضر معه من الخارج شجرة تسمى شجرة الكريساس، فها                        |
| حكم عمله؟                                                                             |
| س ٤٠٨: عن تهنئة النَّصاري بأعيادهم؟                                                   |
| س٥٠٨: يستعد العالم في الأيام القادمة لاستقبال الألفية الثَّالثة فها نصيحتكم؟ ٥٥١      |
| س٢٠٨: عن حكم السَّلام على غير المسلمين؟                                               |
| س٧٠٨: عن حكم السَّلام على المسلم بهذه الصِّيغة «السَّلام على من اتَّبع الهدى»؟        |
| وكيف يسلم الإنسان على أهل محلٍّ فيهم المسلم والكافر؟                                  |
| س٨٠٨: هل يجوز لنا أن نبدأ الكفَّار بالسَّلام؟ وكيف نردُّ عليهم إذا سلَّموا علينا؟ ٤٦٢ |

|     | س٩٠٨: إذا سلَّم الكافر على المسلم فهل يردُّ عليه؟ وإذا مدَّ يده للمصافحة فما الحكم؟ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 278 | وكذلك خدمته بإعطائه الشَّاي وهو على الكرسيِّ؟                                       |
|     | س ١٨٠: ورد في الحديث: «لا تبدؤوا اليهود ولا النّصارى بالسّلام» أليس في العمل        |
| १२० | بهذا تنفير عن الدُّخول في الإسلام؟                                                  |
| 277 | س١١٨: شخص يعمل مع الكفَّار، فبهاذا تنصحونه؟                                         |
|     | س٨١٧: كيف نستفيد مما عند الكفَّار دون الوقوع في المحظور؟ وهل للمصالح المُرسلة       |
| ٤٦٧ | دخل في ذلك؟                                                                         |
| ۲۲3 | س٨١٣: عن حكم استقدام العمال الكفَّار؟ وحكم تقديم الطَّعام لهم؟                      |
| १२९ | س ١٤ ٨: عن حكم استقدام غير المسلمين إلى الجزيرة العربيَّة؟                          |
| १२९ | س٥١٨: ما نصيحتكم لما انتشر من كثرة الأيدي العاملة غير المسلمة في هذه الجزيرة؟       |
| 27  | س٨١٦: هناك بعض الأسر تستقدم مربّيات غير مسلمات، فها نصيحتكم؟                        |
| ٤٧٣ | س٨١٧: ما حكم أخذ الدَّورات في بلاد الكفر؟                                           |
|     | س٨١٨: عن حكم استقدام العمال غير المسلمين إلى الجزيرة العربيَّة؟ وحكم تشغيلهم        |
| ٤٧٤ | بالنِّسبة؟                                                                          |
| ٤٧٥ | س٨١٩: ما حكم المساعدة في استقدام عامل غير مسلم؟                                     |
| ٤٧٦ | س • ٨٧: إذا استقدمت عاملًا هنديًّا غير مسلم، فهاذا عليًّ؟                           |
|     | س١٨٢: عن حكم قول: أخي. لغير المسلم؟ وكذلك قول: صديق ورفيق؟ وحكم                     |
| ٤٧٦ | الضَّحك إلى الكفَّار لُطلب المودَّة؟                                                |
| ٤٧٧ | س٧٢٨: عن وصف الكافر بأنَّه أخ؟                                                      |
|     | س٨٢٣: إذا وَجد الإنسان شخصًا غير مسلم في الطَّريق وطلب إيصاله فما الحكم؟            |
| ٤٧٨ | وهل يجوز الأكل مما مسته أيدي الكفَّار؟                                              |

| ٤٧٩   | س ٢٤٪ عن حكم تهنئة الكفّار بعيد الكريسهاس؟                                                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٨١   | <b>س٥٢</b> ٨: هل يجوز الذَّهاب إلى القُسِّ للتَّهنئة بسلامة الوصول والعودة؟               |
| ٤٨١   | س٨٢٦: ما حكم زيارة النَّصراني إذا كان مريضًا؟ وعن اتِّباع جنازته؟                         |
|       | س٨٢٧: هل تعد زيارة المسلمة لأهلها الكفَّار موالاة لمن حادَّ الله ورسوله؟ وهل              |
| ٤٨٢   | يعتبر الأب أجنبيًّا يجب عدم الكشف له؟                                                     |
|       | س٨٢٨: هل يأثم الإنسان إذا عاش مع أناس لا يصلُّون ولكنَّه يأمرهم بالمعروف                  |
| ٤٨٣   | وينهاهم عن المنكر، لكنَّه لا يستطيع أن يهجرهم لأنَّهم إخوان وأقارب؟                       |
| ٤٨٣   | س ٨٢٩: عن مقياس التَّشبُّه بالكفَّار؟                                                     |
| ٤٨٤   | س • ٨٣: عن طريقة مخالفة اليهود والنَّصارى؟                                                |
| ٤٨٥   | س ٨٣١: يدَّعي بعض النَّاس أنَّ سبب تخلُّف المسلمين هو تمشُّكهم بدينهم فما نصيحتكم؟        |
|       | س٨٣٢: هل يمكن أن يصل المسلم في هذا العصر إلى ما وصل إليه الصَّحابة من                     |
| ٤٨٧   | الالتزام بدين الله؟                                                                       |
| ٤٨٨   | س٨٣٣: هل يعتبر الشِّيعة في حكم الكفَّار؟ وهل ندعو الله تعالى أن ينصر الكفَّار عليهم؟ .    |
|       | س ٢٣٤: يكره بعض النَّاس اسم (عليٍّ) و(الحسين) ونحوه وينفر منها، وذلك لتعظيم               |
| १९१   | الرَّافضة لتلك الأسماء، فما جوابكم؟                                                       |
|       | <b>س٥٣٥</b> : عن مُدرس يدرِّس مذهب أبي حنيفة رَحِمَهُ اللَّهُ، ويعلم تلاميذه الصُّوفيَّة، |
|       | والمدائح النَّبويَّة، فاعترض عليه طالب من الطَّلبة فقيل: إنَّه وهابيٌّ، والوهابيَّة       |
| १९०   | , «, a a                                                                                  |
| ٥٠٠   | س٨٣٦: كيف تكون المحبَّة في الله؟                                                          |
| ٥٠٢   | س٨٣٧: كيف يكون الحبُّ في الله والبغض في الله؟                                             |
| 0 • 7 | س٨٣٨: رجل مستقيم على الخير له زملاء عندهم بعض البدع، فهل يهجرهم؟                          |

|         | س ٨٣٩: ماذا تعني كلمة الإلحاد؟ وهل هناك فرق بين الملحد والكافر الذي كان مسلمًا                                        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۰۳      | أو هو كافر بأصله كاليهوديِّ والنصرانيِّ؟                                                                              |
|         | س ٨٤٠: هل المسيحي يُعدُّ في عداد الكفرة علمًا بأنَّه من أهل الكتاب؟ ومن هم أهل                                        |
| ٥ • ٤ . | الكتاب؟                                                                                                               |
|         | س ١ ٨٤ : ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِنْدَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينَا فَلَن |
|         | يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾، فهل معظم سكان البشرية غير                                  |
|         | المسلمين هم في الآخرة مطرودون من رحمة الله حتى ولو كانوا ينتمون إلى                                                   |
| 0.7     | أديان سهاوية أخرى مثل الديانة اليهوديَّة والمسيحيَّة؟                                                                 |
|         | س٨٤٧: ما حكم ما يفعله بعض المتزوجين من السَّفر للنُّزهة والسِّياحة إثر عقد                                            |
| ٥•٨     | الزَّواج، سواء إلى بلد مسلم أو غير مسلم؟                                                                              |
| 0 • 9   | س٨٤٣: هل لوليِّ المرأة أن يمنعها من السَّفر مع زوجها؟                                                                 |
|         | س ٨٤٤: هل يجوز السَّلام على الكفَّار ولو كان ذلك على سبيل دعوتهم للإسلام؟                                             |
| 0 • 9   | وكيف نردُّ عليهم إذا سلَّموا علينا؟                                                                                   |
| ٥١٠.    | س٥٤٥: حينها يُفتح المذيع على إذاعة إسرائيل يسلِّم فهل يجب علينا ردُّ السَّلام؟                                        |
| ١٠      | س٨٤٦: ما حكم الاحتكاك بالكفَّار على اختلاف مللهم وبدئهم بالسَّلام؟                                                    |
|         | س٨٤٧: هل يجوز للمسلم أن يزور جاره النَّصرانيَّ أو الكافر إذا هو مرض أو يتُبَع                                         |
| 011.    | جنازته إذا مات؟                                                                                                       |
| 017.    | س٨٤٨: ما حكم تعزية أهله سواء كانوا مسلمين أو كفَّارًا؟                                                                |
| 017.    | س٨٤٩: إذا كان جاري كافرًا فهل يجوز لي أن أقضي حاجته التي يطلبها منِّي؟                                                |
|         | س ٠ ٨٥: إذا التقيت بالكافر في طريق ضيِّق فجرى بيني وبينه حديث وابتسام ولين في                                         |
| ۱۳      | الكلام مع بغضي له فهل في هذا شيء؟                                                                                     |
| ۱۳      | س ١ ه٨: بهاذا أرد على الكافر إذا سلم عليَّ؟                                                                           |

| س٧٥٨: هل يجوز للمسلمين أن يسمحوا للنَّصاري أن يبنوا كنائس داخل بلادهم            |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| ويقيموا شعائرهم فيها؟                                                            |
| <b>س٣٥٨</b> : كيف تكون صلة الرَّحم للكافر إذا كان من الأقارب؟ ١٦٠                |
| س٤٥٨: ما الضَّابط في موالاة الكُفَّار بحيث من فعل ذلك يكون مواليًا لهم؟ ١٧ ٥     |
| س٥٥٨: هل يجوز للطَّالب المبتعث للدِّارسة في بلد الكفَّار أن يسافر بزوجته؟ ١٧ د   |
| س٢٥٨: هل يلزم الكافر إذا أسلم في دار الكفر الانتقال إلى بلد الإسلام؟ ١٨٠         |
| س٨٥٧: تتنوع ديانة من يُدعى إلى الإسلام ويضمُّهم سكن واحد ويظل المسلم الجديد      |
| ساكنًا معهم، مما يشكل خطورة عليه، فها قول فضيلتكم في حاله؟١٨٠                    |
| س٨٥٨: لي جار غير مسلم وفي بعض المناسبات يرسل لي طعامًا وحلوى بين الفينة          |
| والأخرى، فهل يجوز لي أن آكل من ذلك وأن أطعم أولادي؟ ١٩ د                         |
| س٩٥٨: ما هو الفرق بين موالاة الكفَّار وتوليهم؟٠٠٠                                |
| س ٨٦٠: عن رجل يعمل مع نصاري فيبادرونه بالسَّلام، فأحيانًا يُسلِّم عليهم وأحيانًا |
| يُعرض عنهم، فهل في هذا إثم؟                                                      |
| س ٨٦١: هل يجوز مؤاكلة المشركين من طبق واحد؟٢١                                    |
| المُناهي اللَّفظية:                                                              |
| س٨٦٢: عما يقوله بعض النَّاس من أن تصحيح الألفاظ غير مُهمٍّ مع سلامة القلب؟ ٢٣ د  |
| س ٨٦٣: عن هذه الأسهاء وهي: أبرار - ملاك - إيهان - جبريل - جني؟ ٢٣٠               |
| س٤٦٨: عن صحَّة هذه العبارة «اجعل بينك وبين الله صلة، واجعل بينك وبين الرَّسول    |
| عَلِيْخ صلة»؟                                                                    |
| س٥٦٥: عن هذا القول: «أحبائي في رسول الله»؟                                       |
| س٨٦٦: إذا كتب الإنسان رسالة وقال فيها: «إلى والدي العزيز» أو «إلى أخي الكريم»،   |
| فهل في هذا شيء؟                                                                  |

| 070 | س ٨٦٧: عن عبارة «أدام الله أيامك»؟                                              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|
|     | س٨٦٨: ما حكم قول: «جلالة، وصاحب الجلالة، وصاحب السُّموِّ، وأرجو،                |
| ٢٢٥ | وآمل»؟                                                                          |
| 770 | س٨٦٩: ما حكم قول: «أرجوك»، و «تحيَّاتي»، و «أنعم صباحًا»، و «أنعم مساءً»؟       |
|     | س · ٨٧: عمن يسأل بوجه الله فيقول: «أسألك بوجه الله كذا وكذا»، فها الحكم في هذا  |
| ٥٢٦ | القول؟                                                                          |
|     | س ١ ٨٧. ما حكم قول: «آمنت بالله، وتوكَّلت على الله، واعتصمت بالله، واستجرت      |
| ٥٢٧ | برسول الله ﷺ؟                                                                   |
| ٥٢٧ | س ٨٧٢: ما حكم قول: «أطال الله بقاءك» «طال عمرك»؟                                |
| ٥٢٨ | س ٨٧٣: ما حكم قول: «التقى إله وشيطان» عن غزوة بدر؟                              |
|     | س ٨٧٤: ما حكم قول: «مسَّاك الله بالخير». و«الله بالخير». و«صبَّحك الله بالخير». |
|     | بدلًا من لفظة التَّحية الواردة، وهل يجوز البَدء بالسَّلام بلفظ: «عليك           |
| ۰۳۰ | السَّلام»؟                                                                      |
| ۱۳٥ | سى٥٧٠: ما حكم قول: «الله غير مادي»؟                                             |
| ١٣٥ | س٨٧٦: ما حكم قول: «الله ما يضرب بعصا»؟                                          |
|     | س ٨٧٧: كثيرًا ما نرى على الجدران كتابة لفظ الجلالة «الله»، وبجانبها لفظة محمَّد |
|     | ﷺ، أو نجد ذلك على الرِّقاع، أو على الكتب، أو على بعض المصاحف، فهل               |
| ۲۳٥ | موضعها هذا صحيح؟                                                                |
|     | س ٨٧٨: كيف نجمع بين قول الصَّحابة: «الله ورسوله أعلم» بالعطف بالواو             |
| ٥٣٢ | وإقرارهم على ذلك، وإنكاره ﷺ على من قال: «ما شاء الله وشئت»؟                     |
| ٥٣٣ | س ٨٧٨: عن هذه العبارة: «أعطني الله لا يهينك»؟                                   |
| ٥٣٣ | س • ٨٨: عن هذه العبارة: «الله يسأل عن حالك»؟                                    |

| ٤٣٥   | س ١٨٨١: هل يجوز للإنسان أن يُقسِم على الله؟                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٣٦   | س ٨٨٧: عن التسمِّي بـ(الإمام)؟                                               |
| ٦٣٥   | س٨٨٣: عن إطلاق بعض الأزواج على زوجاتهم وصف أمِّ المؤمنين؟                    |
| ٥٣٧   | س ٨٨٤: ما حكم قول: «يا عبدي» و «يا أَمَتي»؟                                  |
| ٥٣٧   | _                                                                            |
| ٥٣٨   | س٨٨٦: عن قول العاصي عند الإنكار عليه: «أنا حرٌّ في تصرُّ فاتي»؟              |
| ٥٣٨   | س٧٨٨: عن قول الإنسان: «إنَّ الله على ما يشاء قدير» عند ختم الدُّعاء ونحوه؟   |
| 0 { 1 | س ٨٨٨: عن حكم قول الإنسان «أنا مؤمن إن شاء الله»؟                            |
| 0 { Y | س ٨٨٩: عن قول «فلان المرحوم». و «تغمده الله برحمته» و «انتقل إلى رحمة الله»؟ |
| 0 & Y | س ١ ٨٩٠: هل تصحُّ كلمة المرحوم للأموات مثلًا أن تقول: المرحوم فلان؟          |
| 0 8 4 | س ١ ٨٩٠: عن عبارة: «لكم تحيَّاتنا» وعبارة «أهدي لكم تحياتي»؟                 |
|       | س٨٩٢: يقول بعض النَّاس: «أوجد الله كذا»، فها مدى صحَّتها؟ وما الفرق بينها    |
| ٥٤٣   | وبين: «خلق الله كذا» أو «صور الله كذا»؟                                      |
| 0 { { | س٨٩٣: ما رأيكم في عبارة بالرَّفاء والبنين للعروسين؟                          |
| 0 £ £ | س ٨٩٤: عن حكم التسمِّي بـ(إيهان)؟                                            |
| 0 2 0 | س٥٩٥: عن التسمِّي بـ(إيهان)؟                                                 |
| ०१२   | س ٨٩٦: ما حكم هذه الألقاب «حجَّة الله» «حجَّة الإسلام» «آية الله»؟           |
| ०६२   | س ٨٩٧: عن هذه العبارات: «بسم الوطن، بسم الشَّعب، بسم العروبة»؟               |
| ٥٤٧   | س ۸۹۸: عن رجل اسمه: مُحسِن؟                                                  |
|       | س ٨٩٩. هل هذه العبارة صحيحة: «بفضل فلان تغير هذا الأمر، أو بجهدي صار         |
| ٥٤٧   | كذا»؟                                                                        |

| س· · • ٩: عن حكم قول: «البقيَّة في حياتك» عند التَّعزية وردِّ أهل الميِّت بقولهم: «حياتك |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| الباقية»؟                                                                                |
| س ١ · ٩: عن حكم ثناء الإنسان على الله تعالى بهذه العبارة «بيده الخير والشَّرُّ»؟ ٤٨      |
| س ٢٠٠ : عن قول العامَّة: «تباركت علينا» «زارتنا البركة»؟                                 |
| س٣٠٠: عن إطلاق عبارة: «كتب التُّراث» على كتب السَّلف؟                                    |
| س ٤٠٠: هل في الإسلام تجديد تشريع؟                                                        |
| س • ٠ هـ: عن حكم قولهم: تَدخُّل القدر؟ وتَدخُّلت عناية الله؟ ٢٥                          |
| س٧٠٦: عن حكم التسمِّي بأسهاء الله مثل كريم وعزيز ونحوهما؟ ٥٣                             |
| س٧٠٠: عن حكم التسمِّي بأسهاء الله تعالى مثل الرَّحيم والحكيم؟                            |
| س٨٠٠: عن حكم ثناء الإنسان على نفسه؟                                                      |
| س ٩٠٩: عن قول: «يا حاجُّ» و «السَّيِّد فلان»؟                                            |
| س·٩١٠: عن حكم ما دَرَجَ على ألسنة بعض النَّاس من قولهم: «حرام عليك أن تفعل               |
| کذا وکذا»؟                                                                               |
| س٩١١: قلتم في الفتوى السَّابقة: إنَّ التَّحريم يكون قدَريًّا ويكون شرعيًّا فنأمل من      |
| فضيلتكم التَّكُّرُم ببيان بعض الأمثلة؟٧٥                                                 |
| س٩١٢: نسمع ونقرأ كلمة «حريَّة الفكر»، وهي دعوة إلى حريَّة الاعتقاد، فما تعليقكم          |
| على ذلك؟                                                                                 |
| س٩١٣: هل يجوز أن يقول الإنسان للمفتي (ما حكم الإسلام في كذا وكذا)؟ أو ما                 |
| رأي الإسلام؟ ٩٥                                                                          |
| س ١٤٠٤: عن وصف الإنسان بأنَّه حيوان ناطق؟ ٥٥                                             |
| س ٩١٠: عن حكم قول «الإنسان حيوان ناطق»؟                                                  |

|     | س٩١٦: عن قول بعض النَّاس: «خسرت في الحجِّ كذا، وخسرت في العمرة كذا،                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 170 | وخسرت في الجهاد كذا، وكذا»؟                                                                 |
| 170 | س٧١٧: عن قول الإنسان لرجل: «أنت يا فلان خليفة الله في الأرض»؟                               |
|     | س٩١٨: يستخدم بعض النَّاس عبارة: «راعني» ويقصدون بها: انظرني، فها صحَّة                      |
| 170 | هذه الكلمة؟                                                                                 |
| ۲۲٥ | س ٩١٩: ما حكم قول: «رب البيت»؟ «رب المنزل»؟                                                 |
|     | س • ٩٢: عن قول من يقول: إنَّ الإنسان يتكون من عنصرين: عنصر من التُّراب وهو                  |
| ०२६ | الجسد، وعنصر من الله وهو الرُّوح؟                                                           |
| ٥٦٦ | س ٩٢١: عن المراد بالرُّوح والنَّفس؟ والفرق بينهما؟                                          |
| ٥٦٧ | س٩٢٢: عن حكم إطلاق لفظ «السَّيِّد» على غير الله تعالى؟                                      |
| ۸۲٥ | <b>س٩٢٣</b> : من الذي يستحقُّ أن يوصف بالسِّيَادة؟                                          |
|     | س ٩٢٤: عن الجمع بين حديث: أنت سيِّدُنا فقال: «السَّيِّد الله تَبَارِكَ وَتَعَالَى»، وحديث:  |
| ०७९ | «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ»، وحديث: «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ»؟         |
| ٥٧١ | س ٩٢٠: عن هذه العبارة: «السَّيِّدة عائشة رَضِّالِلَهُ عَنْهَا»؟                             |
|     | س٩٢٦: عن الجمع بين حديث: «السَّيِّد الله تَبَارِكَ وتَعَالَى»، وحديث: «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ |
| ٥٧٢ | آدَمَ»، وحديث: «قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ»، وحديث: «وَلْيَقُلْ: سَيِّدي»؟                   |
|     | س٩٢٧: عن قول: «شاءتِ الظُّروف أن يحصل كذا وكذا»، و«شاءت الأقدار كذا                         |
| ٥٧٣ | وكذا»؟                                                                                      |
| ٥٧٤ | س ٩٢٨: عن حكم قول: «وشاءت قدرة الله» و «شاء القدر»؟                                         |
| ٥٧٤ | <b>س٩٢٩</b> : هل يجوز إطلاق (شهيد) على شخص بعينه فيقال: الشَّهيد فلان؟                      |
| ٥٧٥ | س • ٩٣: عن حكم قول: «فلان شهيد»؟                                                            |

| ٥٧٨         | س ٩٣١: عن لقب (شيخ الإسلام) هل يجوز؟                                                |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٧٨         | س٩٣٢: ما رأي فضيلتكم في هذه العبارات: فلان الأب الرُّوحي الحنون؟                    |
| ٥٧٨         | <b>س٩٣٣</b> : عن قول: حنانيك. ما معناها؟ وهل تطلب من البشر؟                         |
| ٥٧ <b>٩</b> | س ٩٣٤: عن قول: ودمتم لنا عند نهاية الرَّسائل؟                                       |
| ०४९         | س ٩٣٠: عن قول: لا حول الله. يعني: لا حول ولا قوة إلا بالله؟                         |
| ०४९         | س٩٣٦: عن قول: دستور عند دخول المنزل؟                                                |
|             | س٩٣٧: ما حكم التَّلفُّظ بهذه الألفاظ: «باسم الحياة إذا كانت الحياة من الأمل، باسم   |
| ०४९         | الأمل إذا كان الأمل من نور، باسم النُّور إذا كان النُّور يأتي من عند الله»؟         |
| ۰۸۰         | س ٩٣٨: ما رأي فضيلتكم في استعمال كلمة «صُدفة»؟                                      |
|             | س٩٣٩: عن تسمية بعض الزُّهور بـ(عبَّاد الشَّمس)؛ لأنَّه يستقبل الشَّمس عند الشُّروق  |
| ٥٨١         | والغُروب؟                                                                           |
| ٥٨١         | س ٠ ٩٤: لماذا كان التسمِّي بـ (عبد الحارث) من الشِّرك مع أنَّ الله هو الحارث؟       |
| ٥٨٢         | س ٩٤١: قرأت في بعض الكتب أنَّ التسمِّي بـ (عبد الحارث) من الشِّرك فهل يصحُّ؟        |
| ٥٨٣         | س٧٤٢: هناك أناس يسمُّون الممرضات ملائكة الرَّحمة ما حكم هذه التَّسمية؟              |
|             | س٩٤٣: هل قول: (العقيدة الطحاويَّة) أو (العقيدة الواسطيَّة) لا يجوز لأنَّه يخالف     |
|             | السُّنَّة والتَّوحيد، ولماذا لا يُقال: عقيدة المسلمين أو عقيدة أهل السُّنَّة مثلًا. |
| ٥٨٣         | 1                                                                                   |
|             | س ٤٤٤: ما حكم قول: كلمة الأديان السَّماويَّة؟                                       |
| 0 1 0       | س ٩٤٠: هل يجوز التَّعبير بقول: الأديان السَّماوية؟                                  |
|             | س٩٤٦: فشا في هذا العصر وصفُ المسلمين الملتزمين بالدِّين بأوصاف كالأصوليين           |
| ۲۸٥         | والمتطرِّفين والمتزمَّتين ونحو ذلك، فها رأيكم في هذا الأمر؟                         |

| ٥٨٧ | س٩٤٧: عن قول فصل الدِّين عن السِّيَاسَة؟                                                            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | س٩٤٨: بعض النَّاس يسمِّي مكَّة المكرمة ببلد الدِّيانات السَّهاويَّة، هل هذا التَّعبير               |
| ٥٨٨ | صحيح؟                                                                                               |
|     | س٩٤٩: هل من الواجب علينا إذا مرَّ ذكر الصَّحابيِّ أثناء قراءتنا أنَّنا نقول: رَضِحَالِيُّهُ عَنْهُ؟ |
| ٥٨٩ | إذا مرَّ ذكر تابعيِّ أو من السَّلف وقلنا: «رضي الله عنه» هل في ذلك حرج؟                             |
|     | س ٩٥٠: هل يجوز أن نقول للتَّابعين وتابعي التَّابعين ومن جاء بعدهم: «رضي الله                        |
| ٥٩. | عنهم» أو «رحمهم الله»؟                                                                              |
| 091 | س ٩٥١: هل يجوز أن نقول: «رضي الله عنه» لأيِّ مسلم، أم هي خاصَّة؟                                    |
| 097 | س٩٥٢: عن قول: عليك وجه الله أن تعطيني هذا؟                                                          |
|     | س٩٥٣: عن قول: «الله لا يستحي منك» وقول: «يا وجه الله» عند الغضب والتَّعب                            |
| 097 | والنَّصب؟                                                                                           |
| 097 | س٤٥٠: ماحكم قول: «حسبي الله» عند الغضب؟                                                             |
|     | س ٩٥٥: يردد بعض النَّاس (يا هادي)، (يا دليل)، (لا سمح الله)، (لا قدَّر الله)، فها                   |
| ٥٩٣ | الحكم في ذلك؟                                                                                       |
| ०९१ | س٩٥٦: ما رأيكم في قول: «الحمد لله وكفي»؟                                                            |
| ०११ | س٧٥٠: عن هذه العبارة: «العصمة لله وحده»، مع أنَّ العصمة لا بدَّ فيها من عاصم؟                       |
|     | س٩٥٨: عن قول: «على هواك» وقول بعض النَّاس في مثل مشهور: «العينُ وما ترى                             |
| 090 | والنَّفْسُ وما تشتهي»؟                                                                              |
| 090 | س٩٥٩: عن عبارة: «فال الله ولا فالك»؟                                                                |
| 090 | س · ٩٦: عن مصطلح «فكر إسلاميٌّ» و «مفكِّر إسلاميٌّ»؟                                                |
|     | س٩٦١: جاء في الفتوى السَّابقة أنَّ كلمة الفكر الإسلاميِّ كلمة لا تجوز، فهل يصحُّ                    |
| 097 | قول: المفكِّر الإسلاميُّ؟                                                                           |

| لذُّنوب: «فلان بعيدٌ  | س٩٦٢: عن قول بعض النَّاس إذا شاهد من أسرف على نفسه با           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ئ؟ ٢٥٥                | عن الهداية، أو عن الجنَّة، أو عن مغفرة الله» فما حكم ذلل        |
| ريبًا قال: «فلان ربنا | س٩٦٣: عن قول الإنسان إذا سُئِل عن شخص قد توفَّاه الله قر        |
| o q v                 | افتكره»؟                                                        |
| o 9 A                 | س٩٦٤: عن حكم التسمِّي بـ(قاضي القُضاة)؟                         |
| o <b>qq</b>           | سه٩٦٠: عن تقسيم الدِّين إلى قُشور ولُبِّ (مثل اللِّحية)؟        |
| ٦٠٠                   | س٩٦٦: عن عبارة «كل عام وأنتم بخير»؟                             |
| ٦٠٠                   | س٩٦٧: عن حكم لعن الشَّيطان؟                                     |
| ذا»، أو يقول: «لعنة   | س٩٦٨: عن قول الإنسان متسخِّطًا: «لو أنِّي فعلتُ كذا لكانَ كا    |
| ٦٠١                   | الله على المرض هو الذي أعاقني»؟                                 |
| ٦٠٢                   | س٩٦٩: عن قول: «لك الله»؟                                        |
| ۷۰۲ ۲۰۲               | س · ٩٧: عن عبارة: «لم تسمح لي الظُّروف» أو «لم يسمح لي الوقت    |
|                       | س ٩٧١: عن حكم استعمال (لو)؟                                     |
| ٦٠٤                   | س٩٧٢: عن هذه العبارة: «لولا الله وفلان»؟                        |
| ٦٠٦                   | س٩٧٣: عن قولهم: «المادة لا تَفنى ولا تَزول ولم تُخلق من عَدَم»؟ |
|                       | س،٩٧٤: ماحكم قول: «شاءت قدرة الله» وإذا كان الجواب بـ           |
|                       | الصِّفة تتبع موصوفها، والصِّفة لا تنفكُّ عن ذات الله؟ .         |
| ٦٠٧                   | س ٩٧٠: عن إطلاق لفظة «سيدي» على الإنسان؟                        |
| يد النَّاس؟           | س٩٧٦: عن قول: «شورك وهداية الله» عند طلب المشورة من أح          |
| وفًا؟٨٠٦              | س٩٧٧: هل يجوز أن نقول كلمة: «شكرًا» لمن عمل لصاحبه معر          |
| ٦٠٩                   | س٩٧٨: يقول البعض: «عساك تبارك»، فما حكم هذه العبارة؟            |

| بَّ | س٩٧٩: ما حكم هذه العبارات: «من حسن الطَّالع أن يحصل كذا وكذا»؟ ثانيًا: «رُ          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦•٩ | صدفة خيرٌ من ميعاد». وثالثًا: «هذا اليوم نحس»؟                                      |
|     | س ٠ ٩٨: عن قول: «ما صدقت على الله إنّي أجدك»؟                                       |
| ٦١١ | س ٩٨١: عن عبارة: «أنا على باب الله»؟                                                |
| ٠٠١ | س ٩٨٧: عن قول: «عليك وجه الله أن تأخذ واجبك عندي»؟                                  |
| ۳۱۳ | س٩٨٣: عن هذه العبارة: «ما صدقت على الله أن يكون كذا وكذا»؟                          |
| ۳۱۳ | س٩٨٤: عن قول الإنسان إذا شاهد جنازة: «من المُتوفِّي» بالياء؟                        |
| ۳۱۳ | س ٩٨٠: عن قول: «إنَّ فلانًا له المثل الأعلى»، أو «فلان كان المثل الأعلى»؟           |
| ٦١٤ | س٩٨٦: ما حكم قولهم: «دفن في مثواه الأخير»؟                                          |
| ٦١٤ | س ۹۸۷: عن قوله: «مسیجید، مصیحیف»؟                                                   |
| ٠١٥ | س٩٨٨: عن إطلاق المسيحيَّة على النَّصرانيَّة؟ والمسيحِيِّ على النَّصرانيِّ؟          |
| ٦١٦ | س ٩٨٩: عن حكم قول: «فلان المَغفُور له»، «فلان المَرحوم»؟                            |
| ٦١٧ | س • ٩٩: عن هذه العبارة: «المكتوبُ على الجبين لا بدَّ أن تراه العين»؟                |
| ٦١٧ | س ٩٩١: عن قول الإنسان إذا خاطب ملكًا: «يا مولاي»؟                                   |
| له: | س٩٩٢: يحتجُّ بعض النَّاس إذا نُهي عن أمر مخالف للشَّريعة أو الآداب الإسلاميَّة بقوا |
| ٦١٩ | «النَّاس يفعلون كذا»؟                                                               |
| ٦١٩ | س ٩٩٣: عن قول الإنسان لضيفه: «وجه الله إِلَّا أن تأكل»؟                             |
| ٦١٩ | س ٩٩٤: عن قولهم: «هذا نَوْءٌ محمود»؟                                                |
| ٦٢٠ | س ٩٩٥: عن قول: «لا حول الله»؟                                                       |
|     | س ٩٩٦: ما رأيكم في هذه العبارة «لا سمح الله»؟                                       |
| ٦٢١ | مر٩٩٧: ما حكم قول «لا قدَّر الله»؟                                                  |

|     | س٩٩٨: عن قول بعض النَّاس إذا مات شخص: ﴿ يَكَأَيُّهُمُ ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَيِّنَّهُ ﴿ ٱلْجِعِيَّ إِلَى |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 171 | رَبِّكِ رَاضِيَةٌ مَّرْضِيَّةٌ ﴾ ؟                                                                   |
| 177 | س ٩٩٩: ما رأيكم في قول بعض النَّاس «يا هادي، يا دليل»؟                                               |
| 777 | س ٠٠٠٠: عن قول بعض النَّاس «يعلم الله كذا وكذا»؟                                                     |
|     | س١٠٠١: يذكر بعض النَّاس قوله تعالى: ﴿ سَلَنُّمْ قَوْلًا مِن زَّبٍّ زَحِيمٍ ﴾ عند سماع خبر            |
| 777 | أو حادث مُحزن، فهل هذا جائز؟                                                                         |
| ٦٢٣ | س٧٠٠٢: عن قول: «توكَّلت على الله ورسوله»؟                                                            |
|     | س٣٠٠٠: هل ترد كلمة «تَوفَّى» بفتح ففتح، بمعنى: مات، أم لا يجوز لهذا المعنى إِلَّا                    |
| ٦٢٣ | استعمال «تُوفِّي» بضم ثم ضم؟                                                                         |
| 375 | س ٢٠٠٤: ما حكم قول: «حكم على الظُّروف بكذا»؟                                                         |
|     | س ١٠٠٥: ما حكم قول: إنَّ إرادة الشَّعب من إرادة الله؟                                                |
| 777 | س٦٠٠٠: كثيرًا ما نسمع البعض يقولون: «فلان طاح زار» فها حكمها؟                                        |
| 777 | س٧٠٠٠: هل يجوز أن يطلق لفظ «الجلالة» على الإنسان؟                                                    |
| ۸۲۶ | س٨٠٠٨: كلمة (المعذَّب) تذيل بها الأسئلة، فهل يُجزِئ الإنسان أن يطلقها على نفسه؟                      |
| ٦٢٨ | س٩٠٠٠: هل يجوز قول: باسم الله وباسم الشَّباب؟                                                        |
|     | س ١٠١٠: ما رأي فضيلتكم بقول الشَّاعر:                                                                |
|     | إذا الشَّعْبِ يَومَّا أَراد الحَياة فلا بُدَّ أَن يَستجيبَ القَدَرْ                                  |
| 779 |                                                                                                      |
|     | س ١٠١١: ما موقف الشَّريعة الإسلاميَّة من بعض التَّعبيرات التي يتداولها بعض الكُتَّاب،                |
| 779 | كمثل قولهم: «وإنَّه لمن سخرية القدر أن يحدث كذا وكذا»؟                                               |
|     | س ١٠١٢: عن كلمة (الصَّحوة الإسلامية)، وهل تُنافي حديث النَّبِي ﷺ: «لَاتَزَالُ طَائِفَةٌ              |

| ٦٣٠ | مِنْ أُمَّتِي قَائِمَةً عَلَى الْحَقِّ » ؟                                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|
|     | س١٣٠ : عن حكم قول: «فلان واثق من نفسه» أو «فلان عنده ثقة بنفسه»؟ هل هذا          |
| ٦٣٠ | يعارض الدُّعاء الوارد: « <b>وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ</b> »؟ |
| ۱۳۲ | س١٠١٤: عن حكم القول عند التَّهنئة بقول: «مبروك»؟                                 |
|     | س١٠١٠: تجري على ألسنة كثير من النَّاس عبارة: هذه من تقاليدنا أو من عاداتنا، فها  |
| ۲۳۲ | رأي فضيلتكم؟                                                                     |
| ٦٣٥ | فهرس الموضوعات                                                                   |

